



جهورية مصرالعربية وزارة الأوفافت الجلسالأعلى للشئوك الاسلاميّة لجنزاحياء النراث الإسلاميّ

2) 2 ( 0 ) 2 ) 2 )

فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَر (الْعَسْقَلانِ)

تأليف شَــمْس الدِّين حِجَّل بْن عبدالرَّهُ زَالسَّخَاوِي ۸۳۱ – ۹۰۲ ه

الجسزء الأول

حققه معلق عليه المركز و المرك

أشفِ على اصدَاره فضيلة الدكتور محت الأحسَدى أبوالسنوَّر وزبي سرالأدقا فسب رُميت الجالش الأعلى للِشنون الاسَلامِيْر

> المقاهرة ١٤٠٦ه / ١٩٨٦م



## بيه الله التخالي في

### تقديم لبعنة إحياء التراث الإسلامى

هذا الكتاب : « الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » لشمس الدين السخاوى ( الهتوفى سنة ٩٠٢ هـ ) ظاهرة من ظواهر التأليف الموسوعى عند علماء العربية ، منذ أوائل القرن السابع الهجرى ؛ فقد وجد العلماء أمامهم ثروة علمية ضخمة ، تركها لهم علماء القرون السابقة على هذا القرن . فنهلوا منها وعَلُّوا ، واشتغلوا بالتأليف الموسوعى، الذى كان من أبرز سمات القرن السابع الهجرى والقرون التى تلته .

ويكنى أن نذكر هنا بمعجم الأدباء ، لياقوت الحموى (المتوفى سنة ٦٢٦ ه) ، والكامل في التاريخ ، لعز الدين بن الأثير (المتوفى سنة ٦٣٠ ه) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان (المتوفى سنة ٦٨١ ه) ، ولسان العرب ، لابن منظور المصرى (المتوفى سنة ٧١١ ه) ، ونهاية الأرب في فنون الأدب ، لشهاب الدين النويرى (المتوفى سنة ٧٣٧ ه) ، وتاريخ الإسلام ، وتذكرة الحفاظ ، وسير أعلام النبلاء ، للذهبي (المتوفى سنة ٧٤٨ ه) ، والوافى بالوفيات ، للصفدى (المتوفى سنة ٧٦١ ه) ، وطبقات الشافعية الكبرى ، للسبكى (المتوفى سنة ٧٢١ ه) ، والدرر الكامنة من المائة الثامنة ، ولسان الميزان ، والإصابة في معرفة الصحابة ، وغير ذلك من الموسوعات القيمة ، لابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة ١٨٥ ه).

وجاء بعد هؤلاء جميعاً شمس الدين السخاوى ، فصنف كثيراً من الموسوعات الجامعة ، مثل : « الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » . وقد ترجم فيه ترجمة مطولة لشيخه ابن حجر العسقلانى ، ومع ذلك نجده لا يكتنى بهذه الترجمة ، ويراها تقصيرا فى حق أستاذه ، الذى لازمه فأطال ملازمته ، واستمع فى حلقات الدرس إلى غزير علمه ، واطلع

على الكثير من أحواله وصفاته وشئون حياته ، فيفرد لكل هذا كتابه الموسوعي : « الجواهر والدرر » الذي نقدمه اليوم للقارئ الكريم .

وقد عهدت لجنة إحياء التراث الإسلام بتحقيقه إلى العالمين الجليلين ؛ الأستاذ الدكتور حامد عبد المجيد ، وفضيلة الدكتور طه الزبني ، فبذلا فيه ما بذلا من جهد مشكور في تحقيقه وضبط نصوصه . كما قامت اللجنة بمراجعته مراجعة دقيقة ، وصححت الكثير من أوهام النساخ ، وأخطاء الوراقين .

واللجنة حين تخرج هذا الكتاب للأُمة الإسلامية ، لترجو أن ينتفع أبناوُها بقراءة سير أسلافهم ، ويروا ما بذله هؤلاء الأُسلاف من وقت وجهد ، وصبر وإخلاص في سبيل خدمة العلم الشريف ، والدين الإسلامي الحنيف.

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير .

۲۰ رمضان ۱٤٠٦ هـ ، الموافق ۲۹ مايو ۱۹۸۲ م .

رئيس اللجنة ١٠ عبد المنعم محمد عمر مقرر اللجنة ١. د. رمضان عند التواب

### اسماء المراجعين من السادة اعضاء اللجنة

- ١ \_ الأستاذ عبد المنعم محمد عمر
- ٢ \_ الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب
- ٣ ــ الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين
- ٤ ـــ الأستاذ الدكتور محمد أبو الأنوار
  - ه ــ الدكتور إبراهيم هلال
  - ٦ \_ الدكتور أحمد عبد المجيد هريدى
    - ٧ ــ الدكتور ضاحي عبد الباقي
      - ۸ \_ الدكتور النبوى شعلان
    - ٩ \_ الأستاذ محمود إبراهيم زايد
  - ١٠ \_ الأستاذ أحمد حلمي عبد الرحمن
    - ١١ \_ الأستاذ عبد المعز الجزار
    - ١٢ \_ الأستاذ جودة أحمد سلمان



## بيمالكمالكخالكفيا

# نقديم

# الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام البن حجر العسقلاني(١)

بهذه التسمية جعل السخاوى عنوان كتابه . والمؤلّف والمترجم له كلاهما من جلة العلماء . وكان السخاوى أحد تلامذة شيخه ابن حجر ، وأشدهم ملازمة له ، وأوثقهم صلة به ، وأكثرهم قُرّبا . فجاء كتابه الجواهر والدرر صورة صادقة ، ورؤية علمية مخلصة وفاء لحق هذا الإمام العالم الجليل وما خلفه من المؤلفات الخالدة ، والحصيد العلمى القيم .

#### ابن حجـر:

والإمام ابن حجر العسقلاني ، هو شيخ الإسلام في زمانه ، وحامل لواء السنة في أوانه . إمام الحفاظ في وقته ، وعلامة العلماء ، قاضي القضاة أحمد بن على بن محمد شهاب الدين ابن حجر العسقلاني الأصل ، المصرى المولد والنشأة ، الشافعي المذهب .

انتهت إليه رياسة علم الحديث في عصره ، وتقدم في فنونه . شُدَّت إليه رِحَال الطالبين للعلم ، وسعت إليه الأئمة ، وشغَل الناس في وقته وبعدوقته ، بعلمه وغزارة حفظه ، ونفاذ بصره . وملاً الآفاق الإسلامية بهذه المصنفات القيمة والآثار الجليلة ، تلك التي كانت ولا تزال .. منهلا صافيا من مناهل علوم الدين ، ومصدراً نافعاً للباحثين في تاريخ الإسلام .

.....

<sup>(</sup>١) للدكتور حامد عبد المجيد

#### مولىدە:

وُلد أَحمد بن على بن حجر فى الثانى والعشرين من شهر شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بالقاهرة ، واشتهرت أُسرته بالعلم والفضل والأدب . فأبوه نور الدين على كان رئيساً محتشما من وجوه القوم ، وعالماً فذًّا يتصف بالعقل والمعرفة ، يُصدر الفتاوى ويقوم بالتدريس وكانت له بالفقه عناية ، وبالأدب اهتمام ، فقال الشعر وأجاده .

وعم أبيه فخر الدين عثمان بن محمد بن على ، كان فقيه الشافعية فى زمانه . سكن الإسكندرية وانتهت إليه رياسة الإفتاء هناك . وتوفى سنة ٧١٤ ه(١) وقد أنجب عثمان هذا ناصر الدين أحمد ، وزين الدين محمدًا ، وكلاهما - كما فى الدرر الكامنة - كان من فقهاء الشافعية بشغر الإسكندرية .

# #<sup>1</sup> #

ونشأ ابن حجر يتيماً ، ماتت أُمه وهو طفل ، وتوفى أَبوه بعد ذلك فى رجب عام ٧٧٧ هـ ، وهو حَدَث السن أو كما يقول عن نفسه «وتركنى ولم أُكمل أَربع سنين وأَنا الآن أَعقِلُه كالذى يتخيل الشيء ولا يتحققه» .

ودخل أحمد المكتب كما يقول حين أكمل خمس سنين ، وقد وهبه الله قوة الذكاء ، وسرعة الفهم ، وتوقُّد الحافظة ، فكان يحفظ في كل يوم نصف جزء من القرآن الكريم ، كما حفظ سورة مريم في يوم واحد .

\* \* \*

ونظر ابن حجر منذ صباه فى كتب التواريخ ، واستمر يوالى النظر فيها حتى مَهَر ، وقد أعانه هذا على معرفة الرجال وأحوال الرواة ، فصنف هذه الكتب القيمة فى تراجم الرجال وأعيان الزمان ، كالدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ، وتراجم رجال المائة التاسعة ، والإصابة فى تمييز الصحابة ، وتهذيب التهذيب . ورفع الإصر عن قضاة مصر ، وقد أله فه

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (ج ٣: ص ٦٤ ترجمة ٢٦.٧) .

سنة ٨٢٧ ه وجعله في تراجم من ولى قضاء مصر . وأنباء الغمر ببأبناء العُمر ، جزءان كبيران ، جعله تاريخاً لحوادث عصره ، ومن عاصرهم من الملوك والرؤساء والأمراء والعلماء والأقران . ويُعد هذا الكتاب بحق حلقة من تاريخ مصر في القرنين الثامن ـ والتاسع . ابتدأ فيه بحوادث سنة ٧٧٣ ه وهي السنة التي وُلد فيها ووقف فيه إلى عام ٨٥٠ ه .

\* \* \*

وللأدب كذلك نصيب من عناية ابن حجر. فقد اهتم به ، ونظر فى فنونه ، وكان شاعرًا ، كما كان أبوه شاعرًا . فنظم الشعر وأجاد القريض . وكانت بينه وبين أدباء عصره مكاتبات ورسائل ، يمدحونه بالشعر حيناً فيصوغ لهم شكره عليها نظما على الوزن والقافية ، ويبعثون إليه بالألغاز والأحاجى فيبعث إليهم جوابه عليها . ويستفتونه فيما أشكل عليهم بالشعر حينا وبالنثر حينا ، فيجيبهم على ذلك شمرا ونثرا .

\* \* \*

وحبب الله إليه الحديث ، فشغف به وأقبل عليه ، ووقف حياته على دراسته وأكثر الرحلة في طلبه .

كان أول سماعه للحديث من مُسْنِد الحجاز يومئذ عفيف الدين النَّشاورى حين ذهب إلى الحجاز مع أحد أوصيائه زكى الدين الخروبي في سنة ٧٨٤ ه. ويُعدُّ العفيف هذا أول شيخ سمع عليه ابن حجر صحيح البخارى ، حتى إذا عاد إلى مصر مع وصية سنة ٧٨٦ ه. لازم علماء عصره ، وطلب ما غَلَب على العادة طلبه من الحديث والفقه واللغة والحساب وغير ذلك.

ولكن إقباله على الحديث والعناية بطلبه ، كان بعد سنة ٧٩٧ ه . فإنه كما كتب بخطه «رفع الحجاب وفتح الباب وأقبل العزم المصمم على التحصيل ، ووفق للهداية إلى

سواء السبيل» فطاف من أجله على الشيوخ ، وطوَّف فى المدن ، وأكثر من المسموع جدا ، ونقل من الكتب الكبار شيئاً كثيرا .

\* \* \*

اتصل بشيوخ عصره ، وكان أظهرهم زين الدين العراق ، ونور الدين الهيثمى ، فقضى مع هذين العالمين الجليلين عشرة أعوام كَمَلاً ، كانت خيرًا له ونفعاً . فقد لازمهما معاً ، وقرأ عليهما معاً ، وانتفع من علمهما بالكثير(١) .

وغير العراق والهيئمى ، كان أبو الفرج بن الشّحنة المتوفى سنة ٧٩٩ ه وقد اجتمع به ابن حجر فأكرمه وبالغ فى إكرامه . وقد كانت بين نور الدين والد أحمد وبين ابن الشّحنة صحبة طويلة ، ومودّة متصلة ، وهذه الصلة الوثيقة يُبيّنها ابن حجر فى إنباء الغمر حيث يقول : «وكانت بينه وبين ألى مودّة وصحبة ، فكان يزورنا بعد موت ألى وأنا صغير . ثم اجتمعت به لما طلبت الحديث فأكرمنى ، وكان يديم الصّبر لى على القراءة إلى أن أخذت عنه الكثير من مروياته . وقد تفرّد فى رواية المستخرج على صحيح مسلم لأنى نعيم ، قرأته عليه كله »(١)

وغير هؤلاءِ الشيوخ كثير .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر معجم شيوخه ( ص ۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>٢) أنباء الغمسر (١: ٢١٤) .

<sup>(</sup>٣) عنوان الزمان للبقاعي ( ص ٩٢ ) .

فوجَّه همته إلى الفقه وغيره من العلوم كالنحو وعلوم الأَّدب والمعانى والبيان حتى مهر فيها وأَجاد .

#### رحـــلاته:

لم يقتصر ابن حجر على شيوخ عصره فى مصر ، وإنما طلب الحديث فى أماكن كثيرة فسمع بالحجاز وهو صغير ، وتوجه إلى اليمن فى سنة ٨٠٠ ه فلقى كثيرا من العلماء والحفاظ الذين اغتبطوا بوفادته وسروا بقدومه . وكان من هؤلاء شيخ اللغويين مجد الدين الفيروزبادى صاحب القاموس . فاجتمع به فى زُبيد وفى وادى الخصيب ، وناوله جلً القاموس وأذن له أن يرويه عنه .

\* \* \*

وبعد أَن أَقام في اليمن ما شاء الله له أَن يقيم ، سار إلى مكة فأدَّى فريضة الحج ، ثم عاد إلى مصر سنة ٨٠١ ه .

ومضى بعد ذلك عامان قصد بعدهما إلى الشام ، وكانت هذه الرحلة رحلة خصبة حقًا ، لقى فيها جمعاً من الفضلاء . فسمع بدمشق ، وتنقَّل فى مواطن أُخرى كغزَّة والرملة والخليل وبيت المقدس ، وأقام بدمشق كما يقول مائة يوم (١) . ثم انفصل عنها إلى القاهرة فى سنة ٨٠٣ ه ، وقد اتسعت روايته وزادت معارفه ، وظهرت فضائله لعلماء الشام .

\* \* \*

هكذا نرى ابن حجر يجوب الأقطار ويطوى الآفاق ويطوّف فى المدن طلبا للحديث والفقه وعلوم الدين ، لا يثنيه عن ذلك عائق ولا يقعد به تقدم السن ، صبورًا على السّفر ، قوى الاحتمال لمشقة السير .

يصفه تلميذه البقاعي في رحلة من رحلاته ، وكان الإمام ابن حجر قد جاوز الثالثة

<sup>(</sup>١) رفع الإصر (١: ٨٨).

والستين فيقول: «لازمته حضراً وصحبته سفراً ، فرأيت منه الغرائب. كان الأتراك سنة ست وثلاثين وثمانمائة يتعجبون منه فى قوة صبره على شدائد السير. يركب البغل مرة والهجين أخرى ويثنى رجله على كوره ويسبق فينزل إلى الكتابة والمطالعة ، حيث ينزل غيره إلى النوم والراحة . ولا يقطع قيام ثلث الليل الأخير ، مع جهد ذلك السفر العنيف »(۱) .

. . .

#### مصنفاته:

تصدَّى ابن حجر للتأليف والتصنيف منذ عهد مبكر من حياته في حدود سنة ست وتسعين وسبعمائة . فكان لابد لهذا الذهن المتَّقد والعقل الراجح ، وهذه الحافظة الواعية أن يظهر أثرها وتؤتى نمارها في عهد مبكِّر ، وعلى خير ما يُرجَى . وقد أكثر من التآليف الجليلة والتصانيف المفيدة حتى زادت على مائة وخمسين تصنيفاً . وما أراني في حاجة إلى إيراد هذه المصنفات في هذه المقدمة ، فحسب القارىء إحصاءًا لها ما ورد في الجواهر والدرر للسخاوى ، واليواقيت والدرر لابن المناوى ولحظ الألحاظ لابن فهد ، وذيل طبقات المحفاظ السيوطى ، والمنهل الصافى لابن تَغْرى بَرْدِى ، وعنوان الزمان للبقاعى .

\* \* \*

#### مناصبه:

تصدى الإمام ابن حجر للإقراء والتدريس فى عدة مدارس بالقاهرة . فولى التدريس بالله الشيخونية ، والجمالية الجديدة ، ومشيخة البيبرسية فى دولة المؤيد ، وتدريس الفقه بالمدرسة الصلاحية المجاورة لمسجد الإمام الشافعى . ومن قبل تولى الخطابة بالجامع الأزهر .

<sup>(</sup>۱) عنوان الزمان (۱: ۱۳۰) .

وبين التدريس والتصنيف والإفتاء ، تولى منصب القضاء منذ سنة ٨٢٧ ه فكان قاضى القضاة بالديار المصرية ، وباشر هذا المنصب أكثر من اثنين وعشرين عاماً .

وحسبنا هذا لنمضى فنقف وقفة يسيرة عند السخاوي مؤلف الكتاب.

\* \* \*

#### السخاوى:

وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوى ، من أظهر من أنجبتهم مصر من العلماء ، ومن أبرز المؤلفين فى كتابة التراجم والسِّير . مؤرخ حجة وعالم كبير بالحديث والفقه والتفسير والتاريخ والأدب .

ينسب أَصله إلى سخا من مدن الوجه البحرى بمصر ، ومولده بالقاهرة سنة إحدى وثلاثين وتُمانَائة ، ووفاته بالمدينة المنورة سنة اثنتين وتسعمائة .

حفظ القرآن الكريم وهو صغير ، وسمع الكثير من كتب الحديث والفقه ، وأخذ عن جماعة لا يحصون عدداً كان أجلهم شيخه الإمام ابن حجر العسقلاني . لازمه أشد الملازمة واختص به ( بحيث كان من أكثر الآخذين عنه . وأعانه على ذلك قرب منزله منه ، فكان لا يفوته مما يقرأ عليه إلا النادر . ... وعَلِمَ شدة حرصه على ذلك فكان يرسل خلفه أحياناً بعض خدمه لمنزله يأمره بالمجيء للقراءة )(۱) .

سمع على شيخه ابن حجر جُلَّ كتبه وأكثر تصانيفه فى الرجال وغيرها كلسان الميزان ، وغالب صحيح البخارى ، وعلوم الحديث لابن الصَّلاح ، ومقدمة الإصابة وغير ذلك .

وبعد وفاة شيخه فى سنة ٨٥٢ ه تنقَّل فى مدن كثيرة بمصر فسار إلى دمياط والإسكندرية وغيرهما ، وسمع بهما من بعض المسندين ، وكتب عن نفر من المتأدبين .

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ( ٤ : ٦ ) .

ثم توجه بعد ذلك إلى الحج لأول مرة ، ولتى فى رحلته هذه غير واحد من العلماء أخذ عنهم وسمع منهم ، كبرهان الدين الزمزى وتتى الدين ابن فهد ، وأبى السعادات ابن ظهيرة وخلائق كثيرين . ثم رجع إلى القاهرة ولازم الاشتغال ، وداوم على السماع والقراءة والاستفادة من الشيوخ والأقران .

وفى أثناء ذلك رحل إلى الآفاق ، وجاب البلاد طلباً للحديث والفقه فدخل دمشق وحلب والخليل وبيت المقدس وغيرها ، وسمع هناك من العلماء والفضلاء ، واجتمع له من المرويات بالسماع والقراءة الكثير .

\* \* \*

ومنذ سنة سبعين وثمانمائة ، أكثر الرحلة إلى بلاد الحجاز فى أوقات مختلفة وحج وجاور عدة مرات ، وتنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وحدَّث هناك بكثير من تصانيفه .

وبين إقامته هناك وعودته إلى القاهرة كان دائب التأليف والتصنيف لم يضعف له جَهْد ، ولم تفتر همته في ذلك أبدا.

#### مصنفاته:

صنف السخاوى كتباً كثيرة زهاء مائتى كتاب امتازت بغزارة مادتها . من أشهرها الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع . وقد ترجم فيه نفسه ترجمة مطولة تقع فى نحو ثلاثين صفحة ، وسرد فيها أسماء كتبه . ومنها الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، وهو كتاب نفيس فى التعريف بالتاريخ وتشعب مقاصده وسببه . والتبر المسبوك ، ذيل به على كتاب السلوك للمقريزى . والجواهر واللرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ؛ وهو الكتاب الذى نقوم بنشره الآن .

#### الجواهر والدرر:

يعد هذا الكتاب أوفى المؤلفات فى تراجم العلماء من حيث الاستقصاء والاستيعاب ، وغزارة المادة ، وجودة الجمع ، ونظام التبويب وحسن الأَداء .

وبحكم ملازمة السخاوى لشيخه وطول مشاهدته لأحواله وأعماله وحلقات دروسه ، يتَّسم هذا الكتاب بصدق القول ، ودقة الخَبر ، وسلامة الصورة ، وهي حقائق مهمة تعين على فهم سِير النابهين من العلماء .

\* \* \*

والسخاوى فى كتابه هذا يجرى فيه على نهج المحدثين ونظم المؤلفين معا. فهو يسوق فيه السَّند موصولا، يدفعه إلى ذلك صناعة للمحدَّثين غالبة. والتزام لنهج من سبقوه. ولكنه مع هذه العناية يعمد إلى تبويب الكتاب وترتيبه على نهج المؤلفين والمصنفين.

\* \* \*

ويُعدُّ كتاب الجواهر والدرر صورة صادقة من الصور العلمية لمصر ، باعتبارها أعظم مواطن الثقافة الإسلامية . تزخر بكبار العلماء ، وتُشدُّ إليها الرحلة في طلب العلم للأُخذ عن ابن حجر وعن شيوخه ومعاصريه .

\* \* \*

والكتاب بعد هذا حافل بكثير من الموضوعات التاريخية والأدبية والمسائل العلمية والفتاوى والآراء ، والقضايا الفقهية التي تناولها وتحدث فيها شيخ الإسلام ابن حجر .

\* \* \*

وهو بعد هذا كله سجلٌ جامع لأُمهات الكتب والمراجع التي كانت متداولة بين العلماء والدارسين إلى القرن التاسع الهجرى .

يسردها السخاوى أوفى سَرْد مع صحة العنوان وسلامة النِّسبة إلى مؤلفيها ، بحيث يحسَّ القارئ للكتاب وكأنه سَايَر العصور العلمية كلّها وعاش فيها جميعا

#### نظام الكتاب:

رتب السخاوي كتابه على مقدمة وعشرة أبواب ;

أما المقدمة فهي شرحٌ وتعريفٌ لشيخ الإِسلام ، وهي مقدمة طويلة نافعة ، وأما الأَبواب فالأول منها : في ذكر نسبه ومولده وبلده وشهرته ... الخ

والثانى : فى صفته منذ مبدأ أمره ونشأته وطلبه للعلم ورحلته فى سبيل ذلك ، والأماكن التي كتب فيها الحديث .

والثالث : في تقدير العلماء له وثناء الأئمة عليه من الشيوخ والأقران .

والرابع : في تدريسه وإملائه ووظائفه ومناصبه في القضاء .

والخامس : في سرد تصانيفه وقيمتها وشهرتها ، وتهافت الملوك والعلماء على اقتنائها .

والسادس : في ذكر كثير من نظمه ونثره.

والسابع: في أحوله وشمائله وصفاته.

والثامن : في ذِكر شيوخه الذين أُخذ عنهم .

والتاسع : في مرضه ووفاته .

والعاشر: في مراثيه.

\* \* \*

وبعد :

فهذا كتاب الجواهر والدرر ، ثمرة من ثمار العصور مرَّت عليه الأَعوام وتوالت عليه الحقب ، ومازال مطوياً زهاء خمسة قرون ، لم تمتد إليه الأَيدى أَو ترفع عنه الحُجُب.

ثم أذن الله بنشره فحققنا أصوله وحررنا نصوصه وجَلَونا غامضه . وهو جهد لسنا نسرف فى القول ولا ندَّعى بأنا بلغنا فيه غاية نرجوها ، فالمرء يخطئ ويصيب . ولعلنا وفقنا إلى ما قصدنا .

والله المرجو والمستعان ، ومنه العون والتوفيق ، والحمد لله رب العالمين .

حامد عبد المجيــد عضو لجنة احياء التراث الاسلامي رمضان ۱٤٠٦ هـ مايو ۱۹۸٦ م

## نسنخ الكتاب

لدينا من هذا الكتاب نسختان:

إحداهما : نسخة مصورة عن نسخة كتبت فى سنة ١٩٥ ه عن مخطوطة كتبها المؤلف فى سنة ١٧١ ه .

وهذه النسخة مصورة على ميكروفلم ( ف٦٢٤ ) بمعهام المخطوطات العربية صورها المعهد في إبريل سنة ١٩٤٩ عن مخطوطة محفوظة بمكتبة أحمد الثالث بتركيا ( برقم ١٩٩٨ ) ولوحاتها ٣٤٥ لوحة ( ٦٩٠ صفحة ) وأسطر الصفحة ٢٩ سطرا بخط النسخ .

وقد جاء في ختامها :

آخر الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر .

وكان الفراغ من تحريره فى آخر صفر سنة إحدى وسبعين وثمانمائة بمكة المكرمة نفع الله بها جامعها وكاتبها والناظر فيها وقارئها وجميع المسلمين . وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا .

\* \* \*

وقد أضاف ناسخها \_ بعد أن نقل عبارة السخاوي الماضية \_ ما يلي :

هذا لفظه بحرفه والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليا .

وافق الفراغ من كتابتها فيوم الثلاثاء رابع عشرينشهر شعبان سنة خمس وتسعين وثمانمائة على يد الفقير إلى ربه محمد بن على بن إبراهيم بن حسين الفيروزبادى المكى الحنفى غفر الله له

\* \* \*

أما النسخة الثانية فمصورة عن نسخة بمكتبة باريس وهي محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٤٧٦٨ تاريخ وتقع في مجلدين وصفحاتها ٩٣٥ صفحة (وهي منقولة عن خطية المؤلف).

وصفحة العنوان فيها:

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر .

جمع تلميذه الإِمام والعالم العلامة الأُوحد الحافظ المتقن شمس اللَّـة والدين أبي الخير محمد السخاوى الشافعي أدام الله النفع به ومتع بوجوده وأبقاه في خير وعافية . آمين .

وجاءَ في ختامها ما يلي :

آخر الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ,

قال مؤلفه فسح الله في مدته ومن خطه نقلت(١):

وكان الفراغ من تحريره فى أواخر صفر سنة إحدى وسبعين وثمانمائة بمكة المشرفة . نفع الله به جامعه وكاتبه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين . وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا . آمين .

#### \* \* \*

ونسخة معهد المخطوطات أقرب إلى السلامة من مصورة دار الكتب، ولهذا الاعتبار اتّخذناها أصلا فى تحقيق الكتاب ، مع الاستعانة بنسخة دار الكتب، وذلك لعدم الاهتداء إلى نسخ أخرى .

وتوجد نسخة بدار الكتب من كتاب يسمى « جمان الدرر من ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » برقم ٧٢١ تاريخ .

اختصره كاتبه عبد الله بن زيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن زكريا بن خليل البصروى الدمشق المنشأ الفلسطيني المولد، من كتاب سهاه: « تناسق الدرر من ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » لشمس الدين السخاوى ، وكان ذلك في أوائل رمضان سنة ستين ومائة وألف . وكنا نرجع إلى هذه النسخة أحيانا .

وفيها يلى نماذج لبعض صور المخطوطة :

<sup>(</sup>١) لم يذكر الناسخ اسمه ولا تاريخ نقله :

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

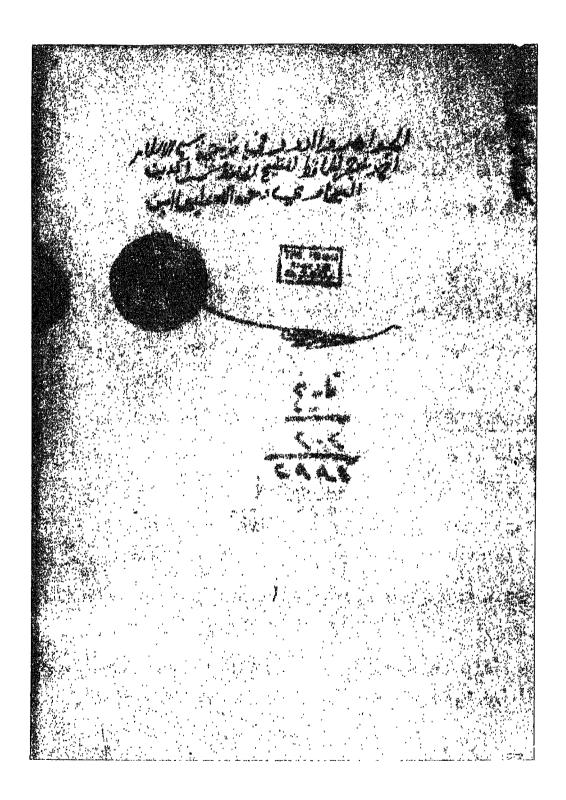



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

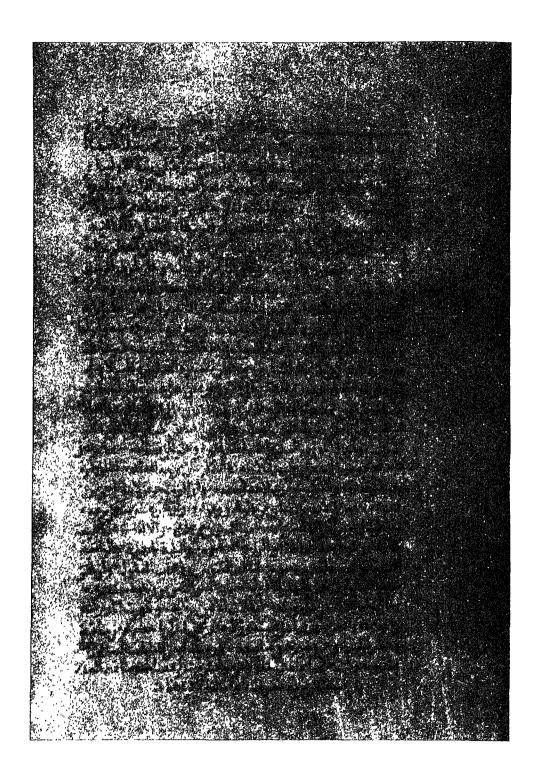

| Converted by Tiff Combine - (no stamp | s are applied by registered version) |  |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  | , |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |
|                                       |                                      |  |   |  |

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

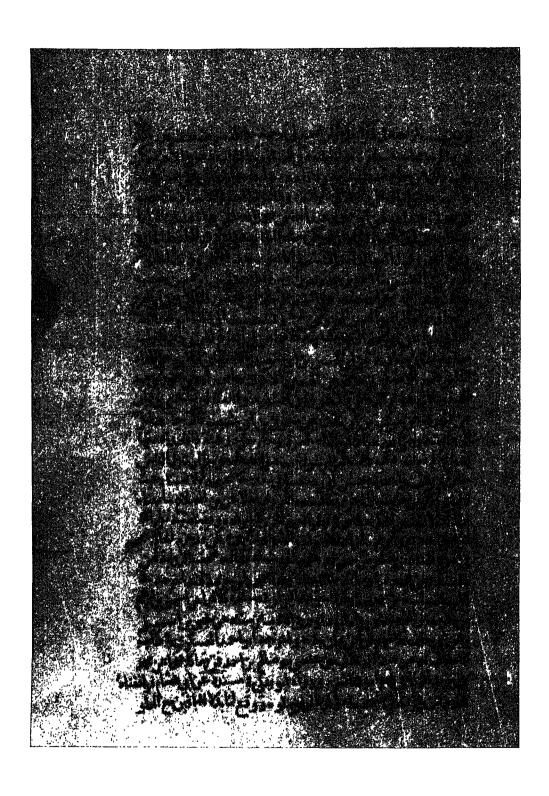



ر الدارك انوكان و مانوكرا الماكسون آل المدارا فتصرة لآ أمرا حيه رابنا ويتبسند والمثنويا الزل الكلياعة الموجمة والم افالعاسدوالي روخه مم العمام الدالسلال الما الماليات المحر لليواهر والدرية على مرسولا معروب والمرسولة المرسولة المر والمناه والمراء ، وأنفي الغاغ مركام كان وم الله أرابع عشوى موسعان من محمد والله ، و أنفي الغرور أن كاكل المنطق المنا



المُرْكُرُ الْرَجِيِّ ( الْحَبِي / الْمُرَادِ الْحَبِي /

۲ب

## رب يسروأعن ياكربيم

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء،والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد الأصفياء، وعلى آله وصحبه السادة الأتقياء، صلاة وسلاماً دائمين يستوجبان رتبة الأولياء.

وبعد : فإن الأحاديث النبوية والآثار المحمدية ، أصل العلوم بعد القرآن ، وقاعدة الشريعة وأركان الإيمان ، ومن أراد الله تعالى به الخير ، وحفظه من السوء والضَّيْر وفَّقه لجمعها وتحريرها ، وأرشده لتفهيمها وتقريرها ، مخلصاً فى ذلك النية والعمل ، متجنباً طريق الخطأ والزلل .

وكان ممن اعتنى بهذا الفن أعظم عناية إلى أن بلغ الغاية القصوى والرواية ، وفاق كثيراً من الرجال ، وحاز شرف الرتبة فى الحال والمآل ، شيخ الإسلام ، وأوحد الأثمة الأعلام ، حافظ العصر ، وخاتمة المجتهدين ، قاضى القضاة ، أبو الفضل شهاب الدين الشهير بابن حَجَر . حامل راية العلوم والأثر ، فألف فيه كتابة وقراءة وسماعاً ، وجمع فنوناً عديدة منه وأنواعاً ، وحرر فيه ما لم يُسبق إليه ، وصار المعوّل فى حفظ السنة المحمدية وغيرها عليه ، مع ما رزقه الله من فرط الذكاء والتدقيق ، وحاذق التعبير والتحقيق ، فليس لأحد بعده إلى درجته وصول ، ولا للقلب إلى كلام غيره من أهل عصره قبول ، سارت بفضائله الرُّكبان ، وشُدَّت إليه الرحال من أقطار البلدان ، إلى أن أتاه الوعد الصادق ممن هو بالحق ناطق ، نزول الموت المحتوم فى القضاء السابق ، فعظم على الخلق الصادق ممن هو بالحق ناطق ، نزول الموت المحتوم فى القضاء السابق ، فعظم على الخلق فقلت المصاب ، وأجزل الله لمم بالصبر على فقده الثواب ، وعلموا أن قضاء الله سبحانه فصل لا يدفع ، وقدرة الله عز وجل عدل لا يمنع ، وأنه لا يتمكن من مدافعته سلطان بكثرة خصه وعدد ، ولا ملك بتوفير سلاحه وعُددِه ، وأن الموت حَوضٌ لابد لكل حى من ورودِه ،

ومنزل لامدفع لإنسان من حلوله ووفوده ، وأن الجزع غير متكفل برده ، وفزعوا إلى الصبر الجميل ،فأحسن الله العزاء للمسلمين من بعده ، وإلا لكانت هذه الفجيعة النازلة ، والوجيعة الهائلة ، والرزية العظيمة ، والبليّة الجهيمة (۱) ، والواقعة العميمة ، والمصيبة الجسيمة موجبة لتلف النفوس ، وذهاب العقول ، وأن تَخِر نجوم الساء ، وتَجْنح شمس النهار للأفول ، فعندما أيس (۲) الناس من وجوده بفقده ، وفارقوا ما ألفوه من علمه ورفده انطلقت الألسن برثائه ، وظهرت آثار بركته في أعدائه ، وافتخر بصحبته أهل محبته وولائه ، وتَبَجَّدُوا (۱) بذكر ما حضرهم من مناقبه ، وعظم مراتبه ، وجميل سيرته في مناصبه ، ورويت له من المناسبات الصالحة جُملة بعد موته وقبله ، فلما عاينت هذا الأمر ، وانشرح بذكر فضائله ومناقبه الصدر :

## أسامياً لم تـزده معرفة وإنما لَذَّةً ذكرناها(١)

/ أردت أن أجدد لى ذكراً بذكره ، وأن أجمع لى ترجمة حافلة مُنوهة بعظم قدره ، لتكون عن مآثره ومحاسنه سافرة (٥) ، قياماً بحقه فى الدنيا ، ورجاءً لثواب ذلك فى الآخرة ، وتكرر طلب ذلك من جماعة فلم أر منعه ودفاعه ، وأيضاً فحدانى (١) على جمع ترجمته ما أمرنا به من إنزال كل واحد إلى منزلته ، وذلك فيما أخبرنا الأستاذ صاحب الترجمة رحمه الله عن أبى محمد عبد الله بن محمد الصالحى قراءة عليه بها أن أبا عبد الله بن أبى الهيجاء أنبأه إن لم يكن سهاعاً ، حدثنا أبو على البكرى الحافظ ، حدثنا أبو رو ح الهروي ، حدثنا أبو القاسم المُسْتَمْلي ، حدثنا أبو سعد الكنْجروزي ، حدثنا أبو نصر

<sup>(</sup>١) الجهيمة : يقال وجه جهم بوزن صمب ، وبوزن كنف إذا كان غليظاً سمجاً كريها ، وجهيمة فعيلة على صيغة المبالغة من هذا المعنى .

<sup>(</sup> ۲ ) قال فی اللسان ( أیس ) . الجوهری : أیست منه آیس یأسا لفة فی پئست منه أیأس یأسا . ومصدرها و احد . و آیسنی منه فلان مثل أیأسنی .

وقال ابن سيده : أيست من الشيء مقلوب عن يئست ، وليس بلغة فيه .

<sup>(</sup>٣) تبجحوا : نطقوا فرحين .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من قصيدة المتنبى يمدح بها عضد الدولة عند قدومه عليه بشيراز ، وقد تمثل به السخاوى عند ذكر أوصاف ابن حجر .

<sup>(</sup> ه ) سافرة : كاشفة ومبينة .

<sup>(</sup> ٢ ) أصل « حداه » مأخوذ من حدا الإيل إذا غنى لها حتى تسرع السير و المراد هنا شجعنى على جمع الترجمة .

المَرْوانى الضبى ، حدثنا أحمد بن حَمْدون بن رُسم ، حدثنا إسحق بن إبراهم أنبأنا ابن حبيب الشَّهِيد ح(١).

وقرأت على الشيخ الرُّحَلَة (٢) أبى الحسن المالكي ، عن أبى الفرج بن حَمّاد ساعا ، حدثنا أبو الحسن المخزومي ح ، وكتب إلى عاليا (٣) أبو عبد الله الخليلي منها عن أبى الفتح البكرى مشافهة كلاهما عن أبى الفرح الحرابي ، قال الأول سماعا، والثاني مشافهة ، عن أبى الحسن بن أبى منصور الأصفهاني ، حدثنا أبو على الحداد ، حدثنا أبو نُعيم الأصفهاني ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الأصفهاني ، حدثنا محمد بن الحسين الآجُرِّي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا أبو هاشم الرفاعي ، قال هو وابن الشهيد ، واللفظ له ، حدثنا يحيى بن يمانٍ ، عن الشوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ميمون بن أبي شبيب ، قال : جاء سائل إلى عائشة رضى الله عنها فأمرت له بكِسْرة ، وجاء رجل ذو هيئة فأقعدته معها ، فقيل لها : عائشة رضى الله عنها فأمرت له بكِسْرة ، وجاء رجل ذو هيئة فأقعدته معها ، فقيل لها : لم فعلت ذلك ؟ قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُنْزِل الناس منازلم (١٠).

هذا حديث حسن / أورده مسلم فى مقدمة صحيحه (٥) بلا إسناد حيث قال : ونذكر ٣٠ عن عائشة إلى آخره ، فقال النووى نقلا عن ابن الصلاح ما معناه : إن ذلك لا يقتضى الحكم له بالصحة ، نظراً لعدم الجزم فى إيراده ، ويقتضيه نظراً لاحتجاجه به وإيراده إيراد الأصول والشواهد ، انتهى .

<sup>(</sup>١) حرف «ح» هنا وفى المواضع الآتية معناه تحويل السند أى الانتقال إلى طريق من طرق الإسناد مغاير للطريق السابق .

<sup>(</sup>٢) الرحلة : كثير الرحلة والانتقال في طلب الحدبث .

<sup>(</sup>٣) عالياً : يعنى بسند عال ، والعلو فى السند خمسة أقسام .

<sup>(</sup>١) القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>ب) القرب من إمام من أثمة الحديث كابن جريج والأوزاعي ومالك وإن كثر العدد بعده إنى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>ج) العلو بالنسبة لرواية أحد الكتب الستة ونحوها من الكتب المعتمدة .

<sup>(</sup> د ) العلو بتقام وفاة الراوى عن شيخ على وفاة راو آخر عن ذلك الشيخ .

<sup>(</sup> ه ) العلو بتقدم السهاع من الشيخ عن سماع راو آخر عن ذلك الشيخ والمراد هنا النوع الخامس .

<sup>( ؛ )</sup> يروى الحديث في مختصر سنن أبي داود ( ۷ : ۱۹۰ ) والتاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول الشيخ منصور ناصف ( كتاب الأدب ه : ۲۷۱ ) والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ السخاوي ص ۷۰ .

<sup>(</sup> ه ) انظر مقدمة صحيح مسلم ص ه ج ١ طبع مطبعة محمد على صبيح .

لكن قد جزم الحاكم بتصحيحه في النوع السادس عشر من معرفة علوم الحديث الله فقال : صحت الرواية عن عائشة رضى الله عنها ، وساقه بلا إسناد ، وكذا صححه ابن خزيمة ، لأنه أخرجه في كتاب السياسة من صحيحه ، وكذا أخرجه البزار في مسنده ، كلاهما عن إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، ورواه أبو داود في الأدب من سننه عن يحيى بن إساعيل ، وابن أبي خلف ثلاثتهم عن ابن يمان (۱) به ، وأخرجه أبو أحمد العسكرى في كتاب الأمثال له عن عبد الوهاب بن عيسى ، وصالح بن أحمد ، فرقهما (۱۱) ، كلاهما عن محمد بن يزيد الرفاعي هو أبو هاشم ، رواه أبو يعلى في مسنده عن أبي هشام، فوافقناه هو وابن خزيمة في شيخيهما ، وكذا البزار بعلو ، ووقع لنا بدلا (١٠) للباقين مع ألمو الملو / أيضاً وقد رواه البيهتي في الأدب من طريق أبي هريرة ، أخرجه أبو نُعيم في الحلية ، عن يحيى بلفظ : أنها كانت في سفر ، فأمرت ليناس من قريش بغداء ، فمر رجل غني ذو هيئة بلفظ : أنها كانت في سفر ، فأمرت ليناس من قريش بغداء ، فمر رجل غني ذو هيئة فقالت : أدعوه ينزل ، فأكل ، ومضى ، وجاء سائل فأمرت له بكسرة فقالت : إن هذا لغني لم يجمل بنا إلا ما صنعناه به ، وإن هذا السائل سأل ، فأمرت له بما يترضاه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نُنزل الناس منازلم (٥) .

وقال أبو داود عقيب تخريجه حديث يحيي مختصراً بالمتن دون القصة : وميمون

(١) معرفة علوم الحديث للحاكم ( خطية دار الكتب ٤٢٢ ص ٥٩ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن يمان : هو يحيى بن يمان العجل الكوفى صدوق عابد يخطىء كثيراً وقد تغير وهو من كبار الطبقة التاسعة ات سنة ٨٩هـ.

<sup>(</sup>٣) فرقهما : يعنى أن المسكرى في كتاب الأمثال فرق بين عبد الوهاب بن عيسى وصالح بن أحمد فذكر لكل منهما سنداً مستقلا ولم يجمعهما في سند واحد مع أن كلا منهما راو عن أبي هاشم محمد بن يزيد الرفاعي وكان يمكن أن يجمعهما

<sup>( ؛ )</sup> البدل : أن يروى الراوى حديثاً عن مثل شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من رواته إذا رواه هذا الراوى عن مثل شيخ مسلم ، وسمى بدلا لأن المثل قام مقام الماثل له فكان بدله ، وقد يسمى بدلا وموافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم مثلا . ( ه ) مابين الحاصرتين ساقط من النسخة (ب) وانظر الحاشية ؛ في الصفحة السابقة .

ابن أبي شبيب لم يدرك عائشة ، وتعقبه ابن الصلاح بأنه أدرك المغيرة ، وهو قد مات قبل عائشة ، وأشار إلى أنه على شرط مسلم لاكتفائه بالتعاصر مع إمكان التلاق ، وأقره النووى على ذلك ، وفيا أشار إليه نظر ، فإن الاكتفاء بالتعاصر محله في غير المُدلَّس(١) وميمون قد قال فيه عمرو بن على الفلاس(٢) : ليس يقول في شيء من حديثه ، سمعت ، ولم أُخبَر أن أحداً يزعم أنه سمع من الصحابة . انتهى .

وصرح غيره أنه روى عن جماعة من الصحابة لم يدركهم ، منهم معاذ ، وأبو ذر وعلى رضى الله عنهم ، فلذلك قال أبو حاتم : إن روايته عنهم مُرسلة (١) ، بل صرح أيضاً بأن روايته عن عائشة غير متصلة ، وكذا قال البيهقى (١) إن حديثه عنها مرسل ، وقال ابن معين (٥) إنه ضعيف ، نعم حُسَّن له الترمذى حديثاً من روايته عن أبى ذر رضى الله عنه ، بل فى بعض النسخ تصحيحه ، وحديثه عن المغيرة خرجه مسلم فى مقدمة صحيحه استشهاداً (١) وكذا أخرجه الترمذى وصححه ، وساق له الترمذى ، وابن ماجة عن على حديثاً ، والترمذى – عن محمود بن غيلان – حديث : اتق الله حيث ما كنت ، عن معاذ وأبى ذر ، وحديثه عن على خديثاً ، والترمذى – عن محمود : والصحيح حديث أبى ذر ، وحديثه عن عن معاذ وأبى ذر ، وحديثه عن

(۱) المدلس : قسمان : مدلس الإسناد ، ومدلس الشيوخ ، فدلس الاسناد مارواه الراوى عمن لقيه ولم يسمع منه موهماً أنه سمع منه وقيل إن مدلس الإسناد هو أن يروى الراوى عمن سمع منه شيئاً لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه ، وهذا النوع يكره كراهة شديدة ، وأما مدلس الشيوخ فهو ماذكر فيه الراوى شيخه باسمأو كنية أو صفة لايعرف بها ، وهو مكروه أيضاً إلا أن كراهة أخف من كراهة الأول

<sup>(</sup> ٢ ) الفلاس : هو عمروبن على بن بحر أبو حفصالسقاء الفلاس من حفاظ الحديث الثقات ويفضله بعض أصحاب الحديث على ابن المديني ، توفى ٩٦٦ه ، وابن المديني هو على بن المديني كان أستاذ البخاري وأبي داود توفى ١٦١ه .

<sup>(</sup>٣) مرسلة : الحديث المرسل هو الذى سقط منه الصحابى سواء كان راوى المرسل تابعيًا كبيرًا أو صغيرًا ، والإمام الشافعى يعتبر المرسل ضميعًا فلايحتج به ، وأبو حنيفة ومالك يعتبر ان المرسل صميحًا ويحتجان به لأنهما لايشترطان فى الصحيح أن يكون متصل الإسناد من أوله إلى منهاه .

<sup>(</sup>٤) البيهق : أحمد بن الحسين بن على أبو بكر من أثمة الحديث ومن المصنفين فيه صاحب السنن الكبرى والصغرى و دلائل النبوة وغيرها ميلاده ٣٨٤ هـــ ٩٩٤ م ، ووفاته ٤٥٨ هـــ ١٠٦٦ م .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن معين : يحيى بن معين بن عون بن زياء المرى بالولاء البغدادى أبو زكريا من أثمة الحديث ومؤرخى رجاله وصفه الذهبي بسيد الحفاظ ميلاده ١٥٨ هـ ٧٧٥م ، وفاته ٣٣٣ هـ ٨٤٨م ..

<sup>(</sup>٦) استشهاداً : يعني بدون ذكر السند وبدون التعرض لرجاله .

معاذ : «اتق الله ﴾ أخرجه الترمذي أيضاً ، وكذا خرَّج له النَّسائي عن معاذ حديث : «الصوم جُنَّة » ، وهو والترمذي وابن ماجه عن سَمُرة (١) حديث : «البسوا البياض ، وكفِّنوا فيها موتاكم، ، قال بعض الحفاظ : وهذا كله مُشعِر بإدراك ميمون لعائشة، ثم إن الجواب عن أبي داود ممكن بأن يكون مراده أنه لم يدرك السماع منها ، وجزم ابن القيِّم بفساد التعقُّب المشار إليه ، وأشار إلى أن ميمونا كان بالكوفة ، فسماعه من المغيرة لا ينكُر ، لأَنه كان معه بها ، بخلاف عائشة ، فإنها كانت بالمدينة ، قال : وأَثمة هذا الشأَّن لهم في ذلك أمر وراءً المعاصرة ، ولو كان الأَمر في ذلك مع هذا الإِطلاق لكان كل من روى عن كل أحد يُحمل على الاتصال ، لكن قد قال شيخُ صاحبِ الترجمة الحافظ الحجة ٤٠٠ أبو الفضل العراق (٢) رحمهما الله : إنه لم يأت في خبر قط إدراك/ميمون للمغيرة ، وإنما أخذه ابن الصلاح من كون مسلم روى له في المقدمة عن المغيرة حديثاً استشهاداً ، وقال فيه : إنه حديث مشهور ، قلت : وقد قال البزّار عقب تخريجه : وهذا الحديث لانعلمه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ، ويروى عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً (٣) ، يشير إلى ما رواه أبو أسامة عن أسامة بن زيد ، عن عمر بن مِخْراق ، عن عائشة ، لكن قد أخرجه الخطيبُ (٤) في المتفق ، والمفترق ، والجامع ، كلاهما له ، والبيهتي ، والطبراني أيضاً ، من طريق محمد بن عمار الموصليّ ، والبيهتي وحده من طريق مسروق بن المرْزُبان ثلاثتهم عن يحيى بن يمان ، عن سُفْيان الثورى ، عن أسامة به مرفوعاً ، وأخرجه البيهتي في الأدب عن طريق الطبراني من جهة الثلاثة المذكورين ،

<sup>(</sup>۱) سمرة : هو سمرة بن جندب بن هلال الفزارى حليف الأنصار صحابى مشهور مات بالبصرة سنة ٥٨ هـ ، قبل سنة •٣ هـ - ١٧٩ م ..

<sup>(</sup> ٢ ) العراقى : عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم بن أبى بكر بن إبراهيم الكردى الرازنانى الأصل المهرانى المصرى الشافعي ( زين الدين أبو الفضل ) . ميلاده ٧٢٢ هـ — ١٢٢٥ م ، ووفاته ٨٠٦ هـ – ١٤٠٤ م .

<sup>(</sup> ٣ ) الحديث الموقوف : هو الذي روى عن الصحابة قولا أو تقريراً متصلا أو منقطهاً ولكن لايتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يقال فيها جاء عن التابعي إنه موقوف إلا مقيدا وأن يقال وقفه فلان عن الزهري مثلا .

<sup>( ؛ )</sup> الحطيب : هو الخطيب البغدادي صاحب التاريخ فهو من رجال الحديث الممدودين وهو أحمد بن على بن ثابت البغدادي ( أبو بكر ) ميلاده ٣٩٢ هـ ٣٠٠٠ م ، وفاته ٤٦٣ هـ ١٠٨٢ م .

وقال الطبرانى : لم يروه عن سفيان إلا ابن عان ، وكذا أخرجه الدارقطنى (۱) فى العلل عن أبى سعيد العدوى ، عن أبى همام الخاركى ، هو الصلت بن محمد ، عن يحيى ، لكنه صوب الموقوف ، وقد قال الإمام أحمد : إن رواية عمر عن عائشة مرسلة ، وكذا قال البيهتى فى الشّعب ، وقال البخارى : عمرو بن مِخْراق عن رجل عن عائشة مُرسَل ، وروى عنه أسامة ، وكذا في أبن حبّان له فى أتباع التابعين من ثقاته ، يدل على أنه لم يسمع من الصحابة رضى الله عنهم ، وحينئذ فهذه الرواية أيضاً مرسلة ، والصحيح عن يحيى ما تقدم ، قال البيهتى (۲) فى الأدب : وكان يحيى رواه على الوجهين جميعاً ، قال : وقوله فأقعدته معها إن صح يريد به خارج الحجاب . انتهى .

وبالجملة فحديث عائشة حسن (٣) وفي الأنجار (١) روى أن عائشة كانت في سفر فنزلت منزلا ، فوضعت طعامها ، فجاء سائل فقالت عائشة رضى الله عنها : ناولوا هذا المسكين قرصا ، ثم مر رجل آخر على دابة فقالت : أدعوه إلى الطعام ، فقيل لها : تُعطين المسكين وتَدْعين هذا الغني ، فقالت : إن الله تعالى قد أنزل الناس منازلم ، لابد لنا أن ننزلم تلك المنازل ، هذا المسكين يرضى بقرص ، وقبيح بنا أن نعطى هذا الغني على هذه الهيئة قرصا ، وفيه زيادة على لفظ الحِلْية الذي أسلفناه (٥).

وفي الباب عن معاذ ، وجابر رضى الله عنهما ، فأما الأول فرواه الخرائطيّ (١٦) في

<sup>(</sup>١) الدارقطني : الحافظ الكبير على بن عمر بنأحمد بن مهدى ميلاده ٣٠٦، ووفاته ٣٨٠ ه ، وكتابه العلل كتابجليل يقول فيه الذهبى : إذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام فطالع العلل له فإنك تندهش ويطول تمجبك . أنظر أعلام المحدثين . للدكتور محمد أبو شهبة ص ٣١٦ .

<sup>. (</sup>٢) سبقت ترجمته (حاشية؛ ص٧) سيأتي في كتاب الأدب في مرويات ابن حجر ص ١١١ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) الحديث الحسن قسمان : حسن لذاته وحسن لغيره ، فالحسن لذاته هو الذى اتصل إسناده برواية العدل الضابط ضبطاً غير تام عن مثله إلى منتهاه مع الشهرة التي لم تصل إلى شهرة الصحيح من غير شذوذ ولاعلة .

و الحسن لغيره هو الذي لايخلو إسناده من مستور أو سيء الحفظ أو نحو ذلك بشرط ألا يكون مغفلا ولا كثير الحلطأ و لا ظهر منه مفسق وقد عرف الحديث برواية مثله أو تنجرج من وجه آخر .

<sup>(</sup> ٤ ) في أ ، ب « الإحياء » .

<sup>(</sup> ه ) القطعة من أول ( وبالجملة ) إلى آخر « أسلفناه » ساقطة من النسخة (ب) .

<sup>(</sup> ٦ ) الحرائطي : هو محمد بن جعفر بن سهل أبوبكر الحرائطي السامري من أهل السامرة بفلسطين ميلاده ٢٤٠ ، وفاته ٣٢٧ه .

مكارم الأخلاق<sup>(۱)</sup> له ، من رواية عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ بن جَبَل ، رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل الناس منازلم من الخير والشر ، وأحسن أدبهم ألم على الأخلاق الصالحة ، ولا يصح إسناده ، وأما الثانى فرويناه فى جزء التسولى المسند ضعيف ، ولفظه فى حديث : جالسوا الناس على قدر أحسابهم ، وخالطوا الناس على الحدر أدبانهم ، وأنزلوا / الناس على قدر منازلم ، وداروا الناس بعقولكم ، وكذا رويناه فى حديث أوله : أنا أشرف الناس حسبا فى مسند الفردوس أنه من حديث جابر أيضا بلفظ : أنزلوا الناس على قدر مروءاتهم ، وقد أورد الغزالى رحمه الله فى أواخر الباب الخامس من العلم من كتاب الإحياء هذا الحديث بلفظ : أنه صلى الله عليه وسلم قال : نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نُنزل الناس منازلم ، ونكلتم الناس على عقولم ، وما وقعت عليه بهذا اللفظ فى حديث واحد ، بل الشق الأول فى حديث كما مضى ، والثانى رويناه فى الجزء الثانى من حديث ابن عمر مرفوعاً : أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس من حديث ابن عمر مرفوعاً : أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولم .

ورويناه في « أنس العاقل ، وتذكرة الغافل » لأُبَيِّ النَّرْسيّ<sup>(٥)</sup> من طريق أَبي إسحق السَّبِيعيّ ، عن الحرث بن مُضَرَّب ، عن على رضى الله عنه قال : من أَنزل الناس منازلهم رفع المؤنة عن نفسه ، ومن رفع أَخاه فوق قدره اجْتَزَ<sup>(١)</sup> عداوته (٧) .

قال أبو أحمد(٨) العسكرى في الأمثال : هذا مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكر هذا الكتاب في مرويات ابن حجر ص ١١٢.

<sup>(</sup> ٢) في النسخة ب . آدابهم .

<sup>(</sup>٣) التسولى : إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى بكر التسول المغربي ويعرف بابن أبي يحيى ويكني أبا سالم وأبا إسحاق تونى بعد عام ٧٤٩ – ٨ ١٣٤٨ م .

<sup>(</sup>٤) مسند الفردوس : هو للديلمي ، المسمى شهر دار بن سيرويه ابن قناخسر ابن خشد كان الديلمي الهمذاني الشافعي أبو منصور الحافظ يتصل نسبه بالصحابي الجليل الضحاك بن فيروز ، وقداختصر هذا المسند ابنه المسمى باسمه شهردار ابن شيرويه ميلاده ٤٨٣ هـ - ١٠٩٠ م ، ووفاته ٥٥٨ هـ ١١٦٣ م .

<sup>(</sup> ٥ ) أبي الدرسى : هو الحافظ محدث الكوفة أبو النتائم محمد بنعلى بن ميمون الكوفى المقرى ويلقب بأبي النرسي مولده ٢٤٤ هـ ، ووفاته ١٠٥ هـ

<sup>(</sup>٦) اجتز عداوته : قطعها .

<sup>(</sup> v ) مابين الحاصرتين من أول « ورويناه » إلى « عداوته » ساقط من النسخة (ب) .

<sup>(</sup> ٨ ) العسكرى : الحسن بن عبد الله بن سعيد بن اسماعيل العسكرى أبو أحمد ، انتهت إليه رياسة التحديث في بلاد خوزستان وهو حال أبي هلال العسكري ميلاده ٢٩٣ هـ - ٩٠٦ م ، ووفاته ٣٨٢ هـ — ٩٩٣ م .

أمته في إيفاء الناس حقوقهم ، من تعظيم العلماء ، وإكرام ذى الشيبة ، وإجلال الكبير ، وما أشبهه ، وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه قبيل هذا الحديث : إنه لا يُقصَّر بالرجل العالى القدر عن درجته ، ولا يُرفع متّضع القدر في العلم فوق منزلته ، ويُعطَى كلّ ذى حق فيه حقه ، ويُنزل منزلته ، وقال غيره : المراد بالحديث الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في الإكرام في المجالس لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم » فيقدم الإمام في القرب منه الأفضل فالأفضل من البالغين والعقلاء إكراماً لهم ، ويعامل كل أحد بما يلائم منصبه في الدين ، والعلم ، والشرف ، والمرتبة ، فإن الله أعطى كل ذى حق أحد بما يلائم منصبه في الدين ، والمحاطبة ، والمكاتبة ، وغير ذلك من الحقوق ، نعم سوّى حقه ، وكذا في القيام ، والحدود ، وأشباهها ، لكن في التعازير (١١) يعزّر كل أحد عما يليق به ، وبهذا الحديث يمسك المتكلمون في التعديل والتجريح لرواة الأخبار ليتميّز صالحهم من طالحهم من طالحه المؤتر المناس وسلم المن المتعديل والتجريح لرواة الأخبار ليتميّز طالحهم من طالحهم من طالحهم من طالحهم من طالحه المناس المنه المناس المنه المنه المؤتر .

ورتبت هذا الكتاب على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة .

أما المقدمة فني التعريف بشيخ الإسلام والحافظ ، والمحدّث ، لكون الأوليْن عند الإطلاق لايراد بأحدهما في زمنه سواه بالاتفاق ، وأما الأبواب :

فالأول فى ذكر نسبه ونسبته (٣) ومولده وبلدته ، وبشارة أبيه به وشهرته ، وفيه نبذة من تراجم من وقفت عليه من أسلافه وإخوته .

والثانى فى صفة مبدأ أمره ونشأته ، وذكر طلبه للعلم ورحلته ، وتعيين من أخذ عنه / دراية (٤) ، وكذا جملة من شيوخ الرواية ، وبيان الأماكن التي كتب بها الحديث ، • •

<sup>(</sup>١) التمازير : جمع تعزير وهو عقوبة لم يحددها الشارع بل ترك تقديرها للامام ونوابه ، فيكون التعزير مناسأً لكل معزر من حيث مكانته في المجتمع .

<sup>(</sup> ٢ ) يريد أن المعدلين و المجرحين ينزلون الناس منازلهم .

<sup>(</sup>٣) النسب والنسة بمغى واحد وهو القرابة فهو من عطف المرادف .

<sup>( ؛ )</sup> الدراية : معرفة حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات ومايتعلق بها .

أو العلم من البلاد والقرى ، ليُعلم أنه و عند الصباح يحمد (١) القوم السَّرى وختمته بأساء من عنهم تحمل غير مطيل بتراجمهم اكتفاء بمُعْجمه (٢) ، فعليه المُعَوَّل مُعقبا ذلك بأوراق مهمة من أسانيده بالكتب ، ونحوها ، مما هو متداول بين الأَثمة . وإن كان هو في فهرسته (٣) قد استوفاها ، لأن الهمم لقصورها ترتاح للطريقة التي سلكناها .

والثالث فى ثناء الأثمة عليه من الشيوخ والأقران ، والطلبة والشبان ، مقدماً منهم الأقدم فالأقدم ، وإن وجد فى المتأخر الزمن من هو المقدم ، وفيه فصل فى بيان مراجعة غير واحد من شيوخه له ، فيا خَفى على الشيخ الأمر فيه ، واستشكله ، ثم بيان يسير مما كان بالهوامش ونحوها يُقيده مما خنى على المصنفين وشبههم تحريره وتقييده ، وألحقت بالثانى من النظم الذى امتُدِح به جملة ، وإن كان مُنحَطَّ الرتبة بالنسبة للفصل الذى قبله .

والرابع فى تدريسه وإملائه ، ووظائفه السنية الدالة على علوه وارتقائه ، وذكر شيء مما اتفق فى ولاياته (٤) ، وما لم يرتضه مما عرض عليه من المناصب لوفور كمالاته ، والإشارة لمحنته (٥) ، المقتضية فى الدارين لشرف مرتبته ، وذكر من رافقه فى القضاء من سائر المذاهب ، وجماعة من أعيان نوابه البالغين سنيعً المراتب .

والخامس فى سرد تصانيفه مع الترتيب المعتبر ، وبيان من علمته ممن رغب فى تحصيلها من أئمة النقل والنظر ، والتنبيه على شهرتها فى قديم الأزمان ، وتهادى الملوك بها من أقاصى البلدان ، وألحقت به فصلا فها وقفت عليه من تصانيف غيره بخطه الفائق فى إتقانه وضبطه .

<sup>(</sup>١) السرى : السير ليلا ، وهذا مثل يضرب لمن يتعب فى تحصيل مراده ثم يحصل له الاطمئنان ورضى النفس وراحتها كما يستريح السارى بالليل ويحصل له السرور فى الصباح بمد تعبه لأنه قطع قدراً كبيراً من طريق سفره وقرب من غرضه .

<sup>(</sup> ٢ ) يريد معجم شيوخه الذي ذكر فيه كل من أخذ عنه العلم واسمه المجبع المؤسس للمعجم المفهرس .

<sup>(</sup>٣) فهرسته : هي المجمع المفهرس ، وهو تجريد أسانيد للكتب المشهورة والأجزاء المنثورة .

<sup>(</sup>٤) يريد ولاياته القضاء بمصر وقد تولى ابن حجر منصب القضاء مراراً وكذلك ولاية الإفتاء والحطابة فى الأزهر وفى جامع عمرو وغيرها من مناصبه .

<sup>(</sup> ه ) يريد بمحنته عزله من مناصبه وغضب الحكام عليه وسيأتى ذلك مفصلا فى الكتاب .

والسادس فى سياق شىء من بليغ كلامه نظماً وشعراً ، واشتمل هذا الباب على فصول يفوق سردها خُبراً وخَبراً ، ومنها وهو آخرها فيه إشارة إلى بعض من فتاويه التى لايمكن الإحاطة بجميعها ، وشِرْذِمَة (٢) من كلامه فى العلوم بتنويعها ، وبعض مسائل من اختياراته ، وتحقيقاته وإشاراته .

والسابع في أحواله وشهائله الناطقة بتفرده في خصائله ، وشيء من وصفه الأَسني ، ومناقبه الحُسنَي .

والثامن في سرد جماعة ممن أخذ عنه درايةً (٣) أو روايةً .

والتاسع فى ذكر مرضه ووفاته ، وما يلتحق بذلك من غُسله وتكفينه ، والصلاة عليه ، ووصيته قبل مماته ، وشيء من أحوال بَنِيه وبناته ، وكذا أحوال زوجاته وسراريه (٤) وخدمه ومواليه .

والعاشر فيا علمته من المراثى فيه ، وإن كان الكثير منها لا أرتضيه ، بالنسبة لعلى مقامه ، وبديع كلامه ، لكنه من لم يجد الماء يتيمم ، ومن رأى خللا أو نقصاً وله لسان فى التكميل تَمّم .

وأما الخاتمة فني سرد من علمته الآن أفرد لنبيّنا صلى الله عليه وسلم سيرةً وكذا من أفرد لشيخه أو إمامه ونفسه ونحو ذلك/ترجمة بالتأليف، وسميت هذا الكتاب: ١٦

بالجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر

والله المستعان وعليه التكلان وأسأله من فضله أن يعفو عنا بكرمه ، وطَوْلِه فهو سبحانه ذو الجُود العميم ، والفضل الجسيم ، حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

<sup>(</sup>١) الحبر ، بضم الحاء وسكون الباء : العلم بحقيقة الشيء ، والحبر بفتح الحاء والباء : النبأ .

<sup>(</sup> ٢ ) الشرذمة : القليل من الناس والقطعة من السفر جلة وغير ها والمراد هنا ذكر طائفة من كلامه .

<sup>(</sup> ٣ ) سبق تعريف الدراية قريباً ( حاشية ؛ ص ١١ ) .

<sup>( ؛ )</sup> سراريه : جواريه اللائل يحصل عليهن بملك اليمين .

## المقدمة في التعريف بشيخ الإسلام والمحدث والحافظ

أما شيخ الإسلام فهو يطلق على ما استُقْرِئ من صنيع المعتبرين على المتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، مع المعرفة بقواعد العلم والتبحر في الاطلاع على أقوال العلماء ، والتمكن من تخريج الحوادث على النصوص ، ومعرفة المعقول والمنقول على الوضع المَرضيّ ، وربما وصف به من بلغ درجة الولاية ، ويتبرّك الناس به حياً ومبتاً ، وكذا من سلك في الإسلام طريقة أهله ، وسلّم من شِرَّة (١) الشباب وجهله ، وكذا من صار وهو المُدَّة ، والمَعْزع إليه في كل شدة ، كما هو مراد العامة ، وقد يوصف به من شاب في الإسلام ، وانفرد عن أقرانه بطول العمر ، ودخل في عداد « من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا »(١) ، ولم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين الصديق (١) والفاروق رضى الله عنهما ، الوارد وصفهما بذلك عن على رضى الله عنه فيا ذكره المحبّ الطبريّ (١) في « الرياض النضرة » له بلا إسناد ، عن أنس رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين سمحتك تقول على المنبر : اللهم أصلحي بما أصلحت به الخلفاء الراشدين المهديّين فمن هم ؟ قال : فاغرورقت (٥) عيناه وأهملهما (١) ، شم قال : أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ، إماما الهدى وشيخا الإسلام ، ورجلا قريش ، والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المعدى وشيخا الإسلام ، ورجلا قريش ، والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المعدى وشيخا الإسلام ، ورجلا قريش ، والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) شرة الشباب : نشاطه وسطوته .

<sup>(</sup> ۲ ) حديث شريف أخرجه الحاكم فى المستدرك فى باب الكنى عن أم سليم وتماءه ( ولم يغير ها ) فتماءه هكذا ( من شاب شيبة فى الإسلام ولم يغير ها كانت له نوراً )

<sup>(</sup>٣) يريد بالصديق أبابكر الصديق رضى الله عنه الحليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالفاروق عمر بن الحلاب الحليفة الثانى رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) المحب الطبرى : أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى أبو العباس محب الدين حافظ فقيه شافعي ميلاده ٦١٥ هـ سنة ١٢١٨ م ، ووفاته سنة ٦٩٤ ه ، والرياض النعترة للمحب الطبرى جزءان مطبوع ( الحلبي القاهرة ) .

<sup>(</sup> ه ) اغرورقت عيناه : دمعتا حتى كأنهما غرقتا في دمعهما .

<sup>(</sup>٢) وأهملهما : يمنى تركها تدممان ولم يكفكف دمعهما . ويحتمل أن تكونهذه الكلمة محرفة من ( وهملتا ) يقال هملت عينه تهمل وتهمل ( بضم الميم وكسرها ) هملا وهمولا وهملانا : قاضت وسالت ( اللسان – همل ) ويكون من عطف المرادف .

من اقتدى بهما عُظِّم ، ومن اتبع آثارهما هُدِى إلى صراط مستقيم ، من تمسك بهما فهو من حزب الله ، وحزب الله هم المفلحون ، وقال الذهبى فى « الكاشف » عن ابن المبارك (۱) ، وناهيك به شيخ الإسلام ، وشيخُ الإسلام إنما هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه الذى ثبَّت الزكاة ، وقاتل أهل الردة فاعرفه . انتهى .

واشتهر بها أبو اسهاعيل الهروى (٢) واسمه عبد الله بن محمد الأنصاري صاحب كتاب « منازل السائرين » و « دُمُ الكلام » وكان حنبليا ، وأبو على حسان بن سعيد المنيعي الشافعي ، وأبو الحسن العكارى ، قال ابن السمعاني (٣) : كان يقال له : شيخ الإسلام ، وكان شافعياً أيضاً ، وكذا لقب بها من الحنفية أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد ابن الخليل السَّجْزى ، المتوفى بعد السبعين وثلثائة ، وأبو القاسم يونس بن طاهر بن محمد ابن يونس البصرى ، ذكره ابن منذك ، مات سنة إحدى عشرة وأربهمائة ، والقاضى أبو الحسن على بن الحسين بن محمد السُّندى المتوفى في سنة إحدى وستين / وأربعمائة ، ١ بورعا لقب ركن الإسلام أيضاً ، وأبو نصر أحمد بن محمد بن صاعد الصاعدى ، قال فيه الذهبى : أحد من يقال له شيخ الإسلام ، مات سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ، وعلى ابن محمد بن إسهاعيل بن على الإسبيبكاني ، مات سنة خمس وثلاثين وخمسائة ، وتلميذه ابن محمد بن الحداية برهان الدين على بن أبى بكر عبد الجليل الفرغاني مات في سنة ثلاث وتسعين وخمسائة ، ومحمد بن محمد بن محمد الحُلمي ، والعماد مسعود بن شيبة ابن الحسين السَّندى ، وأبو سعد المطهر بن سليان الزَّنجاني ، وسديد بن محمد الحناطى ، واستهر بها الأستاذ أبو عثمان إساعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني الشافعي ، لقبه وابن السمعاني في الذَيل ، وتاج اللدين ابن الفر كاح (١) وهو شافعى ، ووصف بها ابن البن السمعاني في الذيل ، وتاج اللدين ابن الفر كاح (١) وهو شافعى ، ووصف بها ابن

<sup>(</sup> ۱ ) ابن المبارك : عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظل بالولاء التميمى المروزى أبو عبد الرحمن الحافظ شيخ الإسلام الحجاهد ، ميلاد، ١١٨ هـ ٧٣٦ م ووفاته ١٨١ هـ

<sup>(</sup> ۲ ) الهروى : عبدالله بن محمد بن على بن محمد بن احمد بن على جعفر بز منصور الانصارى الهروى الحنبلي أبو اسماعيل صاحب منازل السائرين إلى الحق المبين ميلاده ٣٩٦ ه ووفاته ٤٨١ ه .

<sup>(</sup> ٣ ) أبن السمانى : عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى السمانى المروزى أبو سعد مؤرخ رحالة من حفاظ الحديث ميلاده ٥٠٦ هـ ووفاته ٥٦٢ هـ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الفركاح : عبد الرحمن بن ابر اهيم بن سباع الفز ارى البدرى أبو محمد تاج الدين الفركاح فقيه مجتهد مؤرخ ميلاده ٦٢٤ ه ١٢٢٧ م وفاته ٦٩٠ ه ١٢٩١ م

دقيق العيد (۱) شيخه ابن عبد السلام (۲) فقال : هو شيخ الإسلام ، وأبو الفرج بن عمر وهو حنبلي أول من ولى قضاء الحنابلة ، وابن دقيق العبد ، وابن تيمية (۱۳) ، ولم يكن أبوالحجاج الميزي (۱۰) يثبتها في عصره لغير ابن تيمية ، وابن أبي عمر ، والتقى السبكى ، وتزايد ظهورها في أيامه ، وأيام بنيه عصوصاً بالشام ، شم لقب السراج البلقيني (۱۰) بها ، وكان كما قرأته بخط ابن عمار (۱۱) مقصوراً عليه ، قال : فلما توفى بلغني أن ولده ألبسه السلطان تشريفاً ليكون متصدياً للفتوى مكان أبيه ، فيا يظهر ، خلافاً لكثير من الغوغاء حيث صرّحوا بأن السلطان ألبسه تشريفاً عشيخة الإسلام ، وارتاح هو لذلك ، بحيث كان من قدم له فتيا أو نحوها ولم يلقبه بها يمتنع غالباً من إجابته مع زجره وإهانته ،

قلت: ونحوه أن شيخنا صاحب الترجمة أرسل له سؤالا ، ففتحه بقولة: ما يقول الفقهاء ؟ فأرسل إليه نقيبه القزويني فقال: يقول لكم القاضي: أي فرق بين وصف المفتى وبين فقيه الكُتَّاب ؟ فأجابه بقوله: كنت مستعجلا وابتذلّت (٧) هذه اللفظة ، فوصف بها على رأس المائة الثامنة ، وما بعد ذلك من لا يحصى كثرة ، حتى صارت لقبأ لكل من ولى القضاء الأكبر ، ولو كان عارياً عن العلم والسنّ ، وغيرهما ، بل صار جَهلَة للوقعين وغيرهم يجمعون جُل الأوصاف التي لا توجد الآن متفرقة في سائر الناس للشخص الواحد ، والعجب ممن يُقيرهم على ذلك ، فإنا الله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>١) هو مجمد بن على القشيرى : قيل عنه المبعوث على رأس سبع المائة . تونى سنة ٧٠٢ ( طبقات الشافعية جـ٣ . الدرر الكامته ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمى الدمشى المعروف بابن عبدالسلام ( عنر الدين أبو محمد ) وشهر ته ( العز بن عبد السلام ) توقى سنة ٦٦٠ هـ .

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام ابو العباس أحمد بن عبد الحليم ، المجتهد المحدث ، توفى سنة ٧٠٠ ه .

<sup>(</sup>٤) المزى : محدث الشام يوسف بن الزكى عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي الدمثقي الشافعي جمال الدين أبو الحجاج مبلاده ١٥٤ ه ١٢٥٦ م ووفاته ٧٤٧ ه ١٣٤١ م .

<sup>(</sup> ٥ ) هو شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان وستأتى ترجمة وافية له عند الحديث على شيوخ ابن حجر .

<sup>(</sup>٦) ابن عمار : هو محمد بن عمار بن محمد بن احمد القاهرى المالكي المعروف بابن عمار شمس الدين أبو ياسر محدث تحوى صرفي ميلاده ٧٦٨٥ هـ ووقائه ٨٤٤ هـ

<sup>(</sup>٧) ابتذلت هذه اللفظة : لم أصن لساني عنها بسبب العجلة .

وقد كان صاحب الترجمة رحمه الله جديراً بوصفه بهذه اللفظة ، لوجدان أكثر المعانى التى سُقناها فيه ، وعند إطلاقها من المعتبرين فى زمنه لايراد بها ، ولا يفهم منها غيره ، ولو لم يكن إلا أنه قد انتهت إليه مشيخة الإسلام فى الحديث النبوى من غير مدافعة ، وقد وصف الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، وناهيك بورعه وتَحَرِّيه ، أبا الوليد الطيالسي ، وأحمد بن يونس بمشيخة الإسلام ، ولم يكن لهما سوى / فن الحديث ، ولم ٧ أتنحصر مشيخته فى واحد منها رحمهم الله وإيانا .

وأما المحدث: فهو العارف بشيوخ بلده وغيرها ، والضابط لمواليدهم ، ووَفَياتهم ومراتبهم في العلوم. وما لهم من المرويّات على اختلاف أنواعها ، والمميز لعالى ذلك من نازله (۱) والمقتدر على تلخيص ما يقف عليه من الطّباق (۲) ، والأسانيد ، مُحَرّرا ، واستخراج الخطوط ولو تنوعت ، والانتقاء (۳) على الشيوخ والتخريج لهم ، ولنفسه ، مع التنبيه على البدل (۱) والموافقة (۵) ، والمصافحة (۱) والمساواة ، ونحو ذلك ، وضبط أساء السامعين ولو كانوا ألفا ، والموارس لأساء الرجال لاسيا المشتبهة ، وأخذ ضبطها عن أثمة الفن . والضابط لغريب ألفاظ الحديث ، أو جُلّها ، خشية التصحيف (۱) ، والعارف بطرف من العربية يأمن معه من اللحن غالباً ، والماهر باصطلاح أهله بحيث يصلح لتدريسه وإفادته ، ويُراعى اصطلاحهم في ذلك ونحوه .

<sup>(</sup> ۱ ) سبق بيان العلو فى السند ص ٣ و النازل بضده فكل مرتبة من مراتب العلو تقابلها درجة من درجات النزول .

<sup>(</sup>٢) الطباق : يريد بها طبقات المحدثين والرواة .

<sup>(</sup>٣) الانتقاء على الشيوخ : النظر في مروياتهم واختيار مايراه منها جيداً .

<sup>( ؛ )</sup> البدل : أن يروى الراوى حديثاً عن مثل شيخ مسلم مثلا من غير جهته بعدد أقل من عدده إذا رواه هذا الراوى عن مثل شيخ مسلم ، وسمى بدلا لأن المثل قام مقام الماثل له فكان بدله وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم .

<sup>(</sup> ه ) الموافقة : أن يقع الراوى حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عدده إذا رواه عن مسلم عنه .

<sup>(</sup> ٦ ) المصافحة والمساواة : نبدأ بالمساواة لأن المصافحة مرتبة عليها ، فالمساواة قلة عدد من روى عنهم الراوى بحيث يكون بينه وبين الصحابى أو من قاربه من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه . والمصافحة : أن تقع المساواة لشيخ الراوى فيكون الراوى كأنه صافح مسلما فأخذه عنه، فإن كانت المساواة لشيخ شيخ الراوى كانت المصافحة لشيخ الراوى، وإن كانت المصافحة لشيخ شيخه .

 <sup>(</sup>٧) التصحيف : المصحف ماتغير فيه النقط مثل : العوام بن مراجم بالراء المهملة و الجيم المجمة فتصحف إلى مزاحم
 بالزاى المجمة و الحاء المهملة .

وقد يطلق على من لم يجتمع له ذلك مُحدِّث ، لكن أكثر عملهم على هذا ، وله آداب دوَّنها أَثمتنا وأَجل مصنف فى ذلك ، كتابُ الجامع لأَخلاق الراوى وآداب السامع للخطيب ، قرأته وسمعتُ صاحب الترجمة يقول : \_ والظاهر أنه حكاه عن غيره \_ ويكونُ(١) سريع الكتابة ، والقراءة ، والأكل ، والمشى ، انتهى .

وللحافظ أبي الفتح ابن سيد الناس (٢) رحمه الله كلام في تعريفه حيث قال : والمحدّث في عصرنا هو من اشتغل بالحديث راوية وكتابة ، وجمع رواة ، واطلع على كثير من الرواة ، والروايات في عصره ، وتبصّر بذلك حتى عُرِف خطه واشتهر فيه ضبطه ، وهذا أسهل مما قاله العلامة القاضى تاج الدين أبو نصر السبكي (٣) في كتابه ( مُعيد النّع مَ ومُبيد النقم ) كما أخبرني الإمام خاتمة المُسندين العز (١) أبو محمد القاضى عنه قال : ١ المحدث من عرف الأسانيد والعلل ، وأساء الرجال ، والعالى والنازل ، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون ، وسمع الكتب الستة ، ومسند الإمام أحمد بن حنبل ، وسنن البيهق ، ومعجم الطبراني ، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية ، هذا أقل درجاته . فإذا سمع ما ذكرناه ، وكتب الطبّاق (٥) ودار على الشيوخ ، وتكلم في العلل والوفيات ، والأسانيد ، كان في أول درجات المحدّثين ، ثم يزيد الله تعالى من شاء ما شاء (١) .

ويقرب منه قول العلامة مُغَلَّطًاى (٧): الذي يطلق عليه اسم المحدث في عُرف المحدثين

<sup>(</sup>١) في الأصل« ويكونه » والهاء زائدة . و١٠ أثبتناه يتفق معسائر الىبارة: بحيث يصلح . . . ويراعي . . . ويكمون سريع الكتابة .

<sup>(</sup> ۲ ) أبن سيد الناس : محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمرى الأندلسي الأصل المصرى فتح الدين أبو الفتح المحافظ الحافظ .

<sup>(</sup> ٣ ) تاج الدين السبكى : عبد الوهاب بن على بن عبد الكمانى السبكى أبو نصر قاضى القضاة المؤرخ الباحث ، يلاده ٧٢٧ هـ ١٣٢٧ م ووفاته ٧٧١ هـ ١٣٧٧ م

<sup>(</sup> ٤ ) هو العز بن عبد السلام السابق .

<sup>(</sup> ه ) هي كتب طبقات المحدثين والرواة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر هذا النص بتهامه في معيد النعم بتحقيق الشيخ محمد على النجار وآخرين ص ٨٢ .

<sup>(</sup>۷) مغلطای : بضم المیم وفتح الغین وسکون اللام هو مغلطای بن قلیح بالقاف أوله مفتوحة مع کسر اللام ابن عبد الله البکتجری المصری الحکری الحنفی ( أبو عبد الله علاء الدین ) من حفاظ الحدیث ترکی مستعرب من أهل مصر له ، تصانیف کثیرة منها شرح البخاری عثرون مجملداً ، وشرح سنن ابن ماجة ، وغیر ذلك . میلاده ۱۸۹ه ، ۱۲۹م ووفاته ۷۹۲ مکثیرة منها شرح البخاری عثرون مجملداً ، وشرح سنن ابن ماجة ، وغیر ذلك . میلاده ۱۸۹۹ ملزركل ۸ : ۱۹۹۱ ) .

أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ، ورحل إلى المدائن والقرى ، وحصّل أُصولا وعلق فروعاً من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف . انتهى .

والمقتصر على السماع لا يسمى محدثا . قال الإمام تاج الدين ابن يونس فى شرح التعجيز : إذا أوصى للمحدث تناول من عليم طرق إثبات الحديث ، وعدالة رجاله ، لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم ، ويشهد له قول الرافعى / تبعاً للأصحاب فيما ٧٠ إذا أوصى للعلماء : إنه لايدخل فيها الذين يسمعون الحديث ، ولا علم لهم بطرقه ، ولا بأشياء من الرواة والمتون ، فإن السماع المجرد ليس بعلم .

[ونحوه (۱) قول السبكى: لا يدخل فى الحديث من اقتصر على السماع المجرّد ، وكذا قال بعض المتأّخرين : المحدث عند الفقهاء لا يطلق إلا على من حفظ متون الحديث ، وعلم عدالة رجاله ، وجَرحها ، فقط . والمقتصر على السماع خارج عن هذين (۱) ] .

وقال الفارق : لا يصرف لمن عرف طرق المحديث ولم يعرف أحكامه ، لأنه لا يصير من علماء الشرع بذلك القدر ، وتابعه تلميذه ابن أبي عصرُون (۱) في ( الانتصار ). وتوقف صاحب الترجمة في ذلك ، فإنه قال : هذه مكابرة ، لأن القسمة رباعية ، وأرفع الأربعة من له السماع الكثير ، والعلم بالطرق والعلل .

قلت : ولعل الأولين إنما منعوا تسميته بذلك حقيقةً لأنه مُسند ، ومن عداهم (٣) أراد المجاز ، ثم ما المراد بطرق الحديث ؟ فقال في « الذخائر » هو معرفة ما تضمنته الأحاديث من الأحكام مع معرفة رواته ، وهذا مخالف لاصطلاحهم ، فإنهم إنما يريدون بالطرق تعداد الأسانيد ، والوجوه للحديث الواحد ، وقال صاحب « الوافى » : المراد بطرقه الصحيح ، والضعيف ، والغريب ، ومعرفة أسماء الرجال ، وعدالتهم ، وجرحهم ، وتعرف معانيه ، فيكون حينئذ عالماً ، ولا يكون كقارىء القرآن ، وليس ذلك بعلم ، بل هو نقل ،

<sup>(</sup>١) مابين الحاصر تين موقعه في النسخة (ب) بعد قوله ( ابن أبي عصرون في الانتصار )

 <sup>(</sup> ۲ ) ابن أبي عصرون : عبد الله بن محمد بن هبة الله بن مطهر بن على بن أبي عصرون التميمي الشافعي شرف الدين ،
 فقيه أصولي ميلاده ۲۹۲ هو وفاته ۸۵۵ ه .

<sup>(</sup> ٣ ) في أ « يحدم » وما أثبتناه رواية (ب)

وإلى آخر كلامه يُرشد قول الماوردِيّ في الوقف: إنه لا يصرف للقراء ، وأصحاب الحديث ، لأن العلم ما تُصرف في معانيه دون ما كان محفوظا للتلاوة ، وعليه يُحمل ما رويناه عن الحافظ السّلني قال : استفتيت شيخنا الإمام أبا الحسن الطبرى عرف بالكيا(١) عن رجل وصيّ بثلث ماله للعلماء والفقهاء هل تدخل كتبة الحديث تحت هذه الوصية ؟ فقال : نعم كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما)(٢).

قلت ويروى عن مالك: أن المقتصر على الساع لا يؤخذ عنه العلم ، وعبارته فيا نقله القاضى عبد الوهاب (٢) في ( الملخص ) نقلا عن عيسى بن أبان عنه : لا يؤخذ العلم عن أربعة ، فذكرهم ، وقال : ولا عن من لا يعرف هذا الشأن ، وفسر القاضى مراده عا إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ، ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص ، لكن العمل على خلاف هذا ، والاعتاد في هذه الأعصار غالباً على القارئ ، ولذلك أقول بامتناع قراءة كثير من الطلبة الذين لا ممارسة لم بالمتون ، ولا الأسانيد ، بل ولا معرفة لمم بشيء في الجملة أصلا على من لا تمييز عنده من المسندين ، ولا أقل من أن يصحح حديثه أولا \_ / ولله در الحافظ أبي عبد الله الذهبي (١) حيث قال فيا قرأته بخطه في حق هؤلاء وإن بالغ ، لكنه والله معذور : المحدثون فغالبهم لا يفقهون ، ولا همة لم في حق هؤلاء وإن بالغ ، لكنه والله معذور : المحدثون فغالبهم لا يفقهون ، ولا همة لم في معرفة الحديث ولا في التدين به ، بل الصحيح والموضوع عندهم يَشتَبِه (٥) ، إنما هِمتُهم في الساع على جهلة الشيوخ ، وتكثير العدد من الأُجزاء ، والرواة لا يتأدبون بآداب في الحديث ، ولا يستفيقون من سكرة الساع ، الآن يسمِعُ الجزء ونفسه تُحدَّثه متى يرويه ،

<sup>(</sup>١) الكيا : هو على بن محمد بن على أبو الحسن الطبرى الملقب بعاد الذين المعروف بالكيا الهراس والكيا كلمة فارسية معناها الكبير ميلاده ٥٠٠ ه ووفاته ٢٠٥ ه .

<sup>(</sup> ٢ ) من حفظ عل أمتى : حديث شريف أخرجه ابن النجار عن أبى سعيد الخدرى.و تمامه ( من حفظ على أمتى أربعين حديثا من سنتى أدخاته يوم القيامة فى شفاعتى ) .

<sup>(</sup>٣) القاضى عبد الوهاب : هو عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي البغدادي أبو محمد ماضي من فقهاء المالكية ميلاده ٣٦٢ ه ٩٧٣ م ووفاته ٢٢٢ ه .

<sup>(</sup>٤) الذهبي : محمد بن أحمد بن عبّان بن قايماز الذهبي شمس الدين أبو عبد الله مؤرخ محقق علامة و فاته ١٤٨ه.

<sup>(</sup> ه ) بالأصل : بسنه ، ولمل معناه بسنة واحدة أى بطريقة واحدة لا فرق بينهما ، ورسم الكلمة في ب « نشبه » و هو تحريف كلمة « يشتبه » .

أبعد خمسين سنة ؟ ويحك ! ما أطول أملك ! وما أسوأ عملك ، معذور سفيان الثورى إذ يقول فيا رواه أحمد بن يوسف التغلبى : حدثنا خالد بن خِداش ، حدثنا حمّاد ابن زيد ، قال : قال سفيان الثورى : لو كان الحديث خيرًا لذهب كما ذهب الخير . صدق والله ، وأى خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه ، وأنت لاتفليه (۱) ولا تبحث عن ناقليه ، ولا تدين الله به ، أما اليوم في زماننا فما يفيد المحدّث الطلب والساع مقصود الحديث أبدا من التدين به ، بل قاعدة الساع ليُروى ، فهذا والله لغير الله ، خطابى معك يا محدث ، لا مع من يسمع ، ولا يعقل ، ولا يحافظ على الصلاة ، ولا يجتنب الفواحش ، ولا قررش الحشائيش (۱) ، ولا يُحسِن أن يصدق فيا هذا لا تكن مُجرما مثلى ، فإنا نحس أبغض المناحيس ، فطالب الحديث اليوم ينبغى له أن ينسخ أولا الجمع بين الصحيحين ، وأحكام عبد الحق ، والفياء ، ويُدمن النظر فيها (۱) ويكثر من تحصيل تواليف البيهتى ، فإنها نافعة ، ولا أقل من أن يُحصّل مختصراً وكالإلم ، ويدرسه (۱) فأيش (۱) الساع على جهلة الشيوخ الذين ينامون والصبيان يلعبون ، والشبيبة يتحدثون ، وعزحون ، والرضع ينضاغون (۱) ، بالله خلونا فقد بقينا ضُحْكة لأولى المقولات ، يَطنُزُه نَ (۱) بنا ويفولون : أهولاء هم أهل الحديث ؟!

وقال في موضع آخر : وقد نقل عن سفيان الثورى أنه قال : ليس طلب الحديث

<sup>(</sup>١) لاتفليه : لا تبحث فيه فتخرج مافيه من ضعيف وسقيم . ويقال : فليت الشعر تدبرته وفتشت عن معانيه .

<sup>(</sup> ٢ ) قرش الحشائش : الحشائش جمع حشيشة وهي المخدر المعروف بالحشيش ، وقرشه مضغه وتعاطيه ، أو الأعشاب المخدرة سماها حشائش .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فيهم : والصواب ما أثبتنا ، لأن الكتب لا تمقل « وهم » المقلاء .

<sup>( ؛ )</sup> العبارة في ب : « من تحصيل مختصر كالإلمام ودرسه » .

<sup>(</sup>ه) أيش : معناها : أى شيء ، والمراد استحقار الساع على جهلة الشيوخ وأيش أصلها أى شيء مهلت همزتها وحذفت فلها دخل التنوين على الياء حذفت الياء فصارت أيش، وقيل إنها كلمة مستقلة وحيئنذ . فتعرب بالرفع على أنها خبر مقدم السهاع .

<sup>(</sup> ٢ ) كثير أو كما قال : يمي أنه يردد كلاماً لا فائدة له فيقول أو كما قال كثيراً وهذا لا يفيده إنما يفيده فهم مايقرأ و يسم .

<sup>(</sup> ٧ ) يتضاغون : يتصايحون .

<sup>(</sup> ٨ ) يطنزون بنا : يسخرون ويستهزئون .

من عُدّة الموت ولكنه علة يتشاغل به الرجال ما نصه: لقد صدق فيا قال، لأن طلب الحديث شيء غير الحديث ، وطلب الحديث اسم عُرفى لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث ، وكثير منها مراق إلى العلم ، وأكثره أمور يُشغَف بها المُحدّث ، من تحصيل النُسخ المليحة ، وتطلّب الإسناد العالى ، وتكثير الشيوخ . والفرح بالألقاب ، وتمنى العمر الطويل (ليروى)(۱) وحب الانفراد ، إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية ، لا للأعمال الربّانية ، فإذا كان طلبك للحديث النبوى محفوفاً بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص ؟ وإذا كان علم الآثار مدخولا فما ظنك بعلوم الأوائل التي تَنْكُب الإيمان ، وتورث الشكوك التي / لم تكن والله في عصر الصحابة والتابعين . بل كانت علومهم القرآن والحديث والقدة . انتهى .

وقال الإمام أبو شامة (٢) رحمه الله : علوم الحديث الآن ثلاثة : أشرفها حفظ متونه ، ومعرفة غريبها وفقهها .

والثانى حفظ أسانيدها ، ومعرفة رجالها ، وتمييز صحيحها من سقيمها ، وهذا كان مُهمًّا ، وقد كُفيه المشتغل بالعلم بما صُنِّف وألَّف في ذلك ، فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ماهو حاصل .

الثالث جمعه وكتابته وساعه ، وتطريقه (٣) ، وطلب العلو فيه ، والرحلة بسببه إلى البلدان ، والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة فضلا عن العمل به الذى هو المطلوب الأول ، قال الله تعالى : ﴿ وما خَلَقْتُ الجِنَّ والإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١) إلا أن هذا لا بأس به للبطّالين (٥) لما فيه من إبقاء سلسلة العنعنة المتصلة بأشرف البشر صلى الله عليه وسلم ، فهى من خصائص هذه الأمة .

قال : ومما يُزهِّد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير ، والفَدْمُ (١) والفاهم ،

<sup>(</sup>۱) لفظ « ليروى » ساقط من (ب) .

<sup>(</sup> ٢ ) أبو شامة : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشتي أبو القاسم شهاب الدين أبو شامة مؤرخ محدث باحث ميلاده ههه ه ووفاته ه٦٩ هـ .

<sup>(</sup>٣) تطريقه: بيان طرقه المختلفة بمد حفظها.

<sup>(</sup> ٤ ) الآية ٦ ه من سورة الذاريات

<sup>(</sup> ه ) البطالين : المتفرغين من الأعمال التي تشناهم عنه .

<sup>(</sup> ٦ ) الفدم : الميي عن الكلام أن ثقل ورخاوة وقلة فهم ِ

والجاهل ، والعالم ، وقد قال الأعمش(١): حديث يتداوله الفقهاءُ خير من حديث يتداوله الشيوخ.

ولام إنسان أحمد (٢) رحمه الله فى حضور مجلس الشافعى رضى الله عنه ، وتركه مجلس سُفيان بن عُيَيْنَة فقال له أحمد : اسكت فإنْ فاتك حديثٌ بعلُو تجده ، بنزول ، ولا يضر لك ، وإن فاتك عقلُ هذا الفتى أخافُ أن لا تجده . انتهى .

قال صاحب الترجمة : وهذا في بعضه نظر ، لأن قوله : وهذا قد كُفيه المشتغل بالعلم بما صُنف فيه قد أنكره العلامة أبو اجعفر بن الزبير وغيره ، ويقال عليه : إن كان التصنيف في الفن الأول يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول ، فإن فقه الحديث وغريبه لا يُحصى كم صُنف فيه ، بل لو ادعى مُدّع أن التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال ، أن التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال ، وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبرهك ، بل ذلك هو الواقع ، فإن كان الاشتغال بالأول مُهما فالاشتغال بالثاني أهم ، لأنه المروقاة إلى الأول ، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح ، والمُعكل بالجريح وهو لا يشعر ، وكني بذلك عيباً ، فالحق أن كلاً منهما بالثالث ، ومن أخل بهما فلاحظ له في اسم الحافظ ، ومن "الأول لم يبعد عنه اسم المحدث عرفا ، ومن حرز الثاني وأخل بالثاني ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول .

وبقى الكلام فى الفن الثالث ، وهو السهاع وما ذكر معه ، ولاشك أن من جمعه مع الفَنَين الأَوّلين كان أوفر سَهْماً وأحظ قَسْماً ، ومن اقتصر عليه كان أبخس حَظًّا وأبعد حِفْظاً ، فمن جمع الأُمور الثلاثة كان فقيهاً / محدثاً كاملا ، ومن انفرد باثنين منها كان ٩ دونه ، وإن كان لابد من الاقتصار على اثنين فليكن الأولوالثانى ، وهل يُسمّى محدثا أو لا ؟ فيه تردد ، وأما من اقتصر على الثانى والثالث فهو محدّث صِرْف لاحظ له فى

<sup>(</sup>١) الأعمش : سليمان بن مهران الأسدى بالولاء ، أبو محمد الملقب بالأعمش ، تابعى مشهور ، عالم بالقرآن والحديث والفرائض ميلاده ٦١ ه ٢٨١ م ووفاته ١٤٨ ه ٧٦٠ م .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبل المروف .

<sup>(</sup> ٣ ) في بـ « حرر » . ويقال : حرزه : حفظه . وحرزه ( بالتشديد ) : بالغ في حفظه .

اسم الفقيه ، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا ، فهذا هو تحرير المقال في هذا الفصل ، وطريق الإِنصاف فيه ، قال : وقد وجدتُ لي فيما ذكرته بحثاً سلَفاً من قول رجل من كبار أهل العلم والزهد ، وهو أبو الفتح نصر ابن أحمد المقدسي الذي قال في حقه حجة الإسلام الغزالي في منهاج العابدين ما قال ، حيث ذكر ما رواه الرّامهُرمْزِي (١) في « المحدّث الفاضل » له قال : ثنا أبو عُمَر أحمد بن محمد بن سهل ، حدثني رجل ذكره من أهل العلم قال : وقفت امرأة على مجلس فيه يمى بن مَعِين ، وأبو خيشُمة (٢) وخَلَف بن سالم ، وجماعة يتذاكرون الحديث ، فسمعتهم يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه فلان ، وما حدّث به عند فلان ، فسأَلتهم عن الحائض تَغْسِلُ الموتَى ، وكانت غاسلةً ، فلم يُجبها أَحد منهم ، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض ، فأُقبل أبو ثور (٣) إبراهيم بن خالد الفقيه ، فقالوا لها : عليك مهذا المُقبل ، فالتفتت إليه وقد دنا منها ، فسألته ، فقال : نعم تَغْسِل ، لحديث القاسم(١) عن عائشة : أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلم قال : ( لَيست حيضتُك في يدك )(٥) ُولَقُولَ عائشة : كنت أَفرُق رأْس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ، قال أَبو ثور : فَإِذَا فَرَقَتَ رَأْسَ الحَى فَالْمَيْتَ أُولَى ، فَقَالُوا : نعم ، رواه فلان ، وخبرنا فلان ، ونعرفه من طريق فلان ، وخاضوا في الطرق ، والروايات ، فقالت المرأَّة : فأين كنتم إلى الآن ؟ فقال الفقيه نصر : ليس هذا الذي وقع من يحيى بن معين ورُفقته بعَيْب فيهم ، لأَن الله تعالى قد قسّم العلوم بين عباده ، كما قسّم الأرزاق ، والآجال ، وسائر الأحكام ، فوفَّق قوماً لحفظ أُصول الشريعة ، وبيان الصحيح من ذلك ، والفاسد ، ووفَّق قوماً

<sup>(</sup>۱) الرامهرمزى نسبة إلى رامهرمز بفارس : الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزى أبو محمد حافظ أديب شاعر توفى فى حدود ٣٦٠ هـ ٩٧١ م ( تذكرة الحفاظ ٢ : ١١٣ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) أبو خيثمة : زهير بن حرُب بن شداد النساقى البغدادى أبو خيثمة محدث بغداد فى عصره ميلاهه١٦٠٥ ه ٧٧٧ م ووفاته ٢٣٤ ه ٨٤٩ م ( الزركلي ٣ : ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أبو ثور : إبراهيم بن خالد بن أبى الىمان الكلبى البغدادى أبو ثور صاحب الإمام الشافى وفاته ٢٤٠ ه ٨٥٨ م (٤) القاسم : هو القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أبو محمد أحد الفقهاء السبعة فى المدينة من سادات التابعين ميلاده ٣٧ ه ٣٥٧ م ووفاته ١٠٧ ه ٧٧٥ م .

<sup>(</sup>ه) يروى الحديث في محتصر صحيح مسلم للحافظ المنارى (كتاب الحيض صءه) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال ياعائشة ناوليني الثوب ، فقالت: إنى حائض فقال : « إن حيضتك ليست في يدك » فنارلته . وانظر الحديث أيضاً في الاستذكار لا بن عبد الله ( نحقيق الاستاذ على النجدي ناصف ص٣٥٥) .

لمعرفة معانى ذلك ، وبيان الصحيح من ذلك والفاسد ، واستنباط الأحكام منها ، فكما لم نعب أبا ثور بترك ذكر الطرق ، والأسانيد ، كذلك لا نعيب أولئك بترك الاستنباط ، إذ لكل مقام مقال ، وإنما العيب لاحق بمن لم يشتغل بواحد من الطرفين ، وربما اجتهد الإنسان فيهما فوفّق لهما ، قال الله ﴿ والذين جاهدوا فِينا لَنَهْدينهم سُبُلنا ﴾(١) فمن قدم النيّة لله في شيء وجَد فيه وجَده . انتهى .

وقد سئل صاحب الترجمة رحمه الله عن رجل اشتغل بعلم الحديث ، وقرأ فيه على أهله أصلاً من أصوله ، وبحثه ، وفهمه فهماً ودراسة ومارس أهله وحضر مجالسهم هل يقوم له ذلك مقام علوِّ السند ؟ وهل إذا كان كذلك تترجّح مروياته على من علا سنده ، ويبلغ بعلُوٌّ / درجته في الفن دَرَجةُ المرتفعين بعلو السند ، وكثرة المسموعات ٩٠ والمقروءَات؟ ، وأَيهم (٢) أولى بأن يؤخذ عنه ، ويقرأ عليه ، فأجاب بما قرأته من خطه : لا يكون حافظاً ولا محدِّثاً في الاصطلاح إلا من عرف الأمرين ، ومارس الفنين ، وأما من اقتصر على أُحدهما كمن اقتصر على المرويات ومارس القراءة والسماع ، ورحل في ذلك للقاءِ الأَشياخ ، وحصّل من ذلك ما يُطلَق عليه اسم الاستكثار من ذلك عرفا ، وأهمل مع ذلك معرفة الاصطلاح بحيث لا يصلُح أن يُدَرِّسه ويُفيدهُ ، فهذا يقال له مُسنِد ، وراوٍ ، وقد يطلق عليه اسم مُحدِّث ، لكن بالنسبة لمن جمع الأُمرين إنما يقال له ذلك مجازاً ، وإن اقتصر على معرفة الاصطلاح المتعلق بالأَنواع حتى فهمه وصلح أن يُكرسه ويُقَيده ، فهذا يقال له عالم بعلوم الحديث ، ولا يسمّى مُحدِّثاً أصلا ، ولا يترجّح ما عنده من رواية على رواية الأَّول ، إذا كان أعلى سنداً ، إلا إن حصلت السلامة منه غالباً من الخطأ في الإعراب ، وأما الخطأُ في أسماءِ الرواة فلا يأمن منه غالبًا إلا من أكثر القراءة والسماع ، ومارس ذلك ، وأكثر منه ، وإلا فهو شيءٌ لا يدخله القياس ، فيقابَل خطأ هذا في الأساء بخطأ هذا في الكلمات إن اتفق وقوع ذلك من كل منهما ، ويبتى للراوى علو الرواية ، فيتقدم بها . وأما من جمع الأُمرين فهو الكامل . وأقل ما يكني من يريد

<sup>(</sup>١) الآية ٦٩ من المنكبوت ، وهي آخر السورة .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في – أ – و في (ب) وهو أيها أحسن .

قراءة الحديث أن يعرف من العربية ، ألا يلحن ويمارس أساء الرجال ، بحيث يناًمن التصحيف فيها ، وتكون له ملكة فى قراءة الخطوط ، ولو تنوعت ، ومن قصر فى واحد من الثلاثة أثر فيه تأثيراً ظاهراً ، ومن زاد بحيث كانت له معرفة بشىء من معانى الحديث كان أرفع درجة . انتهى .

والمنقول عن المتقامين في سَعَة الحد فيمن يسمّى محدّثا لقول أبي بكر بن أبي (۱) شيبة الذي ساقه أبو سعد بن السَمْعاني في «آداب الإملاء ، والاستملاء » بإسناده إلى أبي زُرْعة الرازي (۱) قال : «سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول : من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء لم يُعد صاحب حديث » أخرجه الخطيب في مقدمة « الجامع » أيضاً وعنده من طريق أحمد بن العباس النّسائي ، قال : سألت الإمام أحمد عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث أيقال له صاحب حديث ؟ فقال : لا ، قلت : فمائنا ألف حديث ؟ فقال : لا ، قلت : فمائنا ألف حديث ويسره ، فقال : لا ، قلت : فمائنا ألف حديث ويسره ، ونحوه ما في مقدمة الكامل لابن عدى من جهة النّفَيليّ قال : سمعت هُشَيْماً يقول : من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث حتى يجي أحدهم بكتاب يحمله كأنه سِجلٌ كاتب ، هو كما قال الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس بحسب أزمنتهم ، كأبغ منه ما روى عن جماعة من السلف (۱) رحمة الله عليهم / أنهم تَحرّوا فلم يطلقوا اسم المحدّث إلا على من كان يستعمل الحديث ، وممّن نَصّ على ذلك الإمام أحمد رضي (۱)

<sup>(</sup>۱) أبو بكر بن أبي شيبة : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسى مولاهم حافظ للحديث له « المسند» والمصنف » ميلاده ١٥٩ هـ ٧٧٦ م وفاته ٢٣٥ هـ ٨٤٩ م .

<sup>(</sup> ٢ ) أبو زرعة : عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله بن صفوان النصرى اللمشتى « أبو زرعة » من أنمة زمانه فى الحديث ورجاله . وفاته ٢٨٠ ه ٨٩٣ م .

<sup>(</sup>٣) انظر النص بإسناده إلى أبي زرعة في أدب الإملاء والاستملاء السيماني (ص ١١ ط لندن) ، ( إبريل سنة ١٥٥٢)

<sup>( ؛ )</sup> قال بيده : يمني أشار بيده ممبر أ عن رضاه .

<sup>(</sup> ٥ ) فى (ب) ثمته يدل عنه ، ويكون المعنى على ( عنه ) يروح عنه يكون مستر يحاً مسروراً وعلى الثانى لا يمكن إلا إذا جملنا الحاء فى يروح جيا ، والمعنى يزيد ثمنه وترتفع قيمته ويكون ميسراً .

 <sup>(</sup>٦) في النسخة - أ - « هذا » بدل « من » و لا معني لها .

<sup>(</sup>٧) لفظ رضى الله عنه ساقط من (ب).

الله عنه ، فذكر ابن السمعاني في كتابه (۱) المذكور : أنَّ أبا القاسم البَغُوى (۱) ، وناهيك به ، لكن كان ذلك في ابتداء أمره - قال : سألت الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل أن يكتب لي كتاباً إلى سُويد (۱) بن سعيد الحكثانيّ ، فكتب : هذا رجل يكتب الحديث ، فقلت : يا أبا عبد الله ، لوقلت : من أهل الحديث ؟ فقال : أهل الحديث عندنا من يستعمل المحديث ، وذكر الخليلي (۱) في « الإرشاد » بسنده إلى عباس اللوريّ قال : كتب لي يحيى بن مَعِين ، وأحمد بن حنبل إلى أبي داود الطيالسي كتابا ، فقالا فيه : إن هذا من كتب الحديث ، وما قالا : إنه من أهل الحديث ، وقال عُمر بن هارون فيا أورده أبو القاسم بن منده في الوصية من طريقه : من لم يَجْعَلُ عمره كله في طلب الحديث لم يكن صاحب حديث ، وقال الإمام أبو يعلي زكريا الساجي في كتابه « اختلاف الفقهاء » لم يكن صاحب حديث ، وقال الإمام أبو يعلي زكريا الساجي في كتابه « اختلاف الفقهاء » الشهرة بطلب العلم ، والبراءة من البدعة ، ويكون صَدُوقا ، ولا يعمل بشيء من الكبائر ، فمن كانت هذه صفته فهو محدّث ، وقال مروان الفزاريّ فيا أورده أبو القاسم ابن منده في الوصية ، من طريقه : ثلاثة ليس لأصحاب الحديث عنها غنى : الحفظ ، والصدق ، وصحة الكتب ، فإن أخطأته واحدة وكانت فيه ثنتان لم يضره » إن أخطأه الحفظ ورجم إلى الصدق وصحة الكتب ، فإن أخطأته واحدة وكانت فيه ثنتان لم يضره » إن أخطأه الحفظ ورجم إلى الصدق وصحة الكتب لم يضره » إن أخطأه الحفظ

إذا علم هذا فقد قال النووى رحمه الله ، وناهيك به ديانة وورَعاً وعلماً ، في زَوائد الروضة من باب الوقف: والمراد بأصحاب الحديث الفقهاء الشافعية ، وأصحاب الرأى الفقهاء الحنفية . انتهى .

<sup>(</sup>١) العبارة فى آداب الإملاء و الاستملاء للسمعانى ص ١١٠ «.. أردت الخروج إلى سويد بن سعيد فقلت لأحمدبن حنبل اكتب لى إليه فكتب إليه هذا رجل يكتب الحديث فقلت لوكتبت هذا ،ن أصحاب الحديث فقال : صاحب الحديث عندنا من يستقل بالحديث .

 <sup>(</sup>٢) أبو القاسم البغوى : عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوى الأصل البغدادى كان محدث العراق فى
 عصره ، ميلاده ٢١٤ هـ و وفاته ٣١٧ ه .

<sup>(</sup>٣) هو سويد بن سميد بن سهل الهروى من الرواة عن مالك من أهل العراق .

<sup>(</sup> ٤ ) الخليلي : خايل بن عبد الله بن أحمه بن إبراهيم بن الخليل القزويني أبو يعلى الخليل قاض من حفاظ الحديث العارفين برجاله . وفاته ٤٤٦ هـ ١٠٥٤ م .

<sup>(</sup> ه ) العبارة : « لم يضره » عن ب و ليست في أ

وما أحقهم بالوصف بذلك ، فإن إمامهم الإمام الأعظم المجتهد المقدّم قبت عنه بالسند الصحيح الذي لا غبار عليه مع تعدد الطرق إليه أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ، ولله الحمد ، وروى الخطيب في مقدمة «جامعه »(۱) من طريق محمد بن سهل بن عسكر قال : حضرت المأمون بالمصيصة (۲) ، فقام إليه رجل بيده محبرة فقال : يا أمير المؤمنين صاحب حديث مُنقَطَع به قال : فوقف له المأمون وقال : أيش تحفظ في باب كذا ؟ قال : فسكت ، فقال المأمون : حدثنا ابن عُليَّة بكذا ، وحدثنا حَجّاج الأعور بكذا ، وسرد عدة أحاديث ، ثم قال : وأيش تحفظ في باب كذا ؟ قال : فسكت ، فسرد له المأمون أيضاً عدة أحاديث ، ثم قال : أحدهم يطلب الحديث ثلاثة فسكت ، فسرد له المأمون أيضاً عدة أحاديث ، ثم قال : أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أيام ثم يقول : أنا صاحب حديث ، أعطوه ثلاثة دراهم ، والله المستعان .

• ١٠٠ وأما الحافظ فقد روينا عن الحافظ الثقة الحجة أبي بكر الخطيب البغدادي / ما نصه:
إن من صفات الذي يجوز إعلاق هذا اللفظ في تسميته أن يكون عارفاً بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بصيراً بطُرقها ، مُمَيِّزا لأسانيدها ، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحته ، وما اختلفوا فيه للاجتهاد في حال نَقَلته ، يعرف فرق ما بين قولم : فلان حجة (٣) ، فلان ثقة ، ومقبول ، ووسط ، ولا بأس به ، وصدوق ، وصالح ، وشيخ ، وليَّن (١) وضعيف ، ومتروك ، وذاهب الحديث ، ويُمَيِّز الروايات بتغاير العبارات ، نحو

<sup>(</sup>١) جامعه : المراد به كتابه « الجامع لأخلاق الراوى والسامع » .

<sup>(</sup>٢) المصيصة كسفينة وبالتشديد : بلد على ساحل الشام .

<sup>(</sup>٣) الحجة والثقة مترادفان ومثلها متقن بكسر القاف وثبت بسكون الباء وعدل حافظ وعدل ضابط ، والدلّ هو المسلم البالغ العاقل السليم من أسباب الفسق ، وخوارم المروءة المتيقظ يعنى غير المغفل الحافظ إن حدث من حفظه ، الضابط المكتابة إن حدث من كتابه العالم ، بما يحيل المعنى إن روى بالمعنى ، فالحجة والثقة يكون متصفا بهذه الأوصاف كلها ، وهذا يؤخذ عنه الحديث بدون نظر فيه ، وهو المرثية الأولى من مراتب التعديل .

المرتبة الثانية : الصدوق وهو صيغة مبالغة من الصدق ومثله ( محله الصدق ) ( ولابأس به ) وصاحب هذه المرتبة يكتب حديثه وينظر فيه لتمييز الصحيح من غيره لأن هذه العبارة في عرف المحدثين لاتشعر بالضبط ، ومثل « صدوق » « وسط » أو « شيخ وسط » .

المرتبة الثالثة : شيخ ، فيكتب حديثه وينظر فيه أيضاً ولكن لا يصل إلى مرتبة الصدوق ، ومثله « وسط » .

المرتبة الرابعة : صالح الحديث ، فيكتب حديثه للاعتبار وينظر فيه أيضاً ولكن لا يصل إلى مرتبة الشّيخ و مثله مة بول . وهذه المراتب هي مراتب التعديل ، أما المراتب الآتية فهي مراتب الجرح .

<sup>( ؛ )</sup> لين أو لين الحديث ، معناه أنه مجروح بشىء لايسقط العدالة ولايسقط حديثه. والضميف أقل من اللين ولكن لا يترك حديثه ، ومتروك الحديث ويرادفه وأهى الحديث ، كذاب ، ذاهب الحديث ، ساقط الحديث ، فهذا لايكتب حديثه أصلا ، ولاينظر فيه بل يعرض عنه إعراضاً من أول الأمر .

عن فلان ، وإن فلاناً ، ويعرف اختلاف الحكم في ذلك بين أن ايكون المسمَّى صحابياً أُو تابعيًا ، والحكم في قول الراوى ؛ قال فلان ، وعن فلان ، وأن ذِلك غير مقبول ، من المدلِّسين ، دون إثبات السماع على اليقين ، ويعرف اللفظة في الحديث تكون وهَما(١) وما عداها صحيحا ، ويميز الألفاظ التي أُدْرِجت (٢) في المتون ، فصارت بعضها لاتصالها بها ، ويكونِ قد أَمعن النظر في حال الرواة بمعاناة علم الحديث دون ما سواه ، لأَنه علم لا يَعْلَق إِلا بمن وقف نفسه عليه ، ولم يضم عيره من العلوم إليه ، ثم ساق أن الشافعي رضى الله عنه مر بيوسف بن عمرو بن يزيد ، وهو يذكر شيئاً من الحديث فقال : يا يوسف تريد أن تحفظ الحديث وتحفظ الفقه ؟ هيهات ، وقد تقدم قريباً قول عمن بن هرون : من لم يجعل عمره كله في طلب الحديث لم يكن صاحب حديث . وعند البيهتي في المناقب من طريق الربيع : سمعتُ الشافعي يقول اللِّي على بن مِقْلاص : تُريد تَحْفَظُ الحديث وتكون فقيهاً ؟ هيهات ، ما أبعدك من ذلك ، وقال البيهتي عقبه : وإنما أراد به حفظه على رسم أُهل الحديث ، من حفظ الأُبواب ، والمذاكرة بها ، وذلك علم كبير إِذا اشتغل به ربّما لم يَفْرُغ إلى الفقه ، فأما الأحاديث التي يُحتاج إليها في الفقه فلابدٌ من حفظها معه ، فعلى الكتاب والسنة بناء أصول الفقه ، وحمل البيهقي ، قول الشافعي لإسحق بن راهَوَيه وقد ذاكره : لو كنتُ أَحفظ كما تحفظ لغلبتُ أَهل الدنيا على هذا ، حيث قال : إن إسحق كان يحفظه على رسم أهل الجديث ، ويسْرُد أبوابه سَرْداً ، وكان لا يهتدى لما كان الشافعي يهتدي إليه من الاستنباط والفقه ، مع حفظه من الحديث لما كان يحتاج إليه ، وكان لشدة اتقائه لله عز وجل وخشيته منه واحتياطه لدينه لا يستنكف من الرجوع إلى أهله فيما اشتبه عليه منه (٣). وأخبرني الشيخ أبو محمد اللخمي شفاها ممكة حرسها الله تعالى ، عن أبيه أن أبا الفتح ابن سَيِّد الناس اليَعْمُريّ الحافظ قال وقد سأَّله الحافظ شهاب الدين أحمد بن أيْبك عن / حد المحدِّث والحافظ ما نصَّه : المحدث ١١ آ

<sup>(</sup>١) الوهم بفتح الهاء : الغلط .

<sup>(</sup> ۲ ) أدرجُت : أدخلت في متن الحديث وليست منه ويسمى الحديث حينئذ مدرجاً أي مدرجاً فيه ، وهو مايدخل فيه الراوى كلاما لنفسه أو لغيره فيتوهم ناقل الحديث وسامعه أن كلام الراوى من ضمن الحديث .

<sup>(</sup> ٣ ) بمد هذا في (ب) ( وبالله التوفيق ) .

ق عصرنا وساق ما أسلفته عنه (۱) ، ثم قال : فان انبسط فى ذلك ، وعرف أحوال من تقدمه شيوخه ، وشيوخهم ، وشيوخهم ، طبقة طبقة بحيث تكون السلامة من الوّهم فى المشهورين غالبة عليه ، ويكون ما يعلمه من أحوال الرواة فى كل طبقة أكثر مما يجهله فهو حافظ . وأنبأنى الإمام أبو محمد النحوى رحمه الله ، عن أبى حفص الدمشي أنه سمع الحافظ أبا الحجّاج الميزّى ، وقد سئل عن الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يُطلق عليه الحافظ ، فأجاب بأنه يرجع إلى أهل العرف ، فقيل له : وأين أهل العرف ؟ قال : هم قليل ، لكن أقل شيء أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ، ليكون الحكم للغالب ، فقيل له : إن هذا عزيز فى الزمان ، فهل أدركت أحداً كذلك ؟ فقال : ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين يعنى الدّمياطي (۱) ، ثم قال : وابن دقيق العيد كان له فى هذا مشاركة جيدة ، ولكن أين الثريا من الثرى ، فقيل له : هل كان يصل إلى هذا الحد ؟ فقال : ما هو إلا أن كان يشارك ميدة في هذا أغنى الأسانيد ، وكان فى المتون أكثر لأجل الفقه ، والأصول .

وقال الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين فى شرح منظومته فى الحُفاظ، وهو أى ــ المحافظ فى المتأخرين ــ المكثرمن الحديث حفظ ، ورواية ، المتقن لأنواعه ، ومعرفة رُواته دراية ، المدرك للعلل ، السالم فى الغالب من الخلّل . قال : وأقل محفوظ المُحدّثين عند المتقدمين ، وساق قول أبى بكر بن أبى شيبة الماضى فى المحدث (٣) .

وقرأت بخط صاحب الترجمة رحمه الله ما نصه : للأثمة شروط إذا اجتمعت فى الراوى سموه حافظا ، وهى : الشهرة بالطلب ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف ، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم ، والمعرفة بالتجريح والتعديل ، وتمييز الصحيح من السقيم ، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير

<sup>(</sup>١) هو قوله : من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاءاً لم يعد صاحب حديث . وقد سبق ذكر هذا الحديث فى كتاب الإملاء والاستملاء لابن السمانى .

<sup>(</sup> ۲ ) الدمياطى : عبد المؤمن بن حلف بن أبي الحسن بن شرف بن الحضر بن موسى الدمياطى شرف الدين أبو أحمد ، أبو أحمد ، ميلاده ٦١٣ ه ١٢١٧ م و وفاته ٧٠٥ ه ١٣٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) هو قوله : من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء لم يمد صاحب حديث .

من المتون ، فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظاً ، وقال في موضع آخر وقد وقف على قول أبي الفضل السلياني في آخر كتابه : « الحث على طلب الحديث : « الحديث أصل ، والفقه فرع ، والعالم من يعرف الإسناد والمتن ، مثل مالك ، والثورى ، والأوزاعي ، وأَحمد ، وإسحق(١) ، والفقيه الذي يعرف المتن ، ولا يعرف الإسناد مثل أبي حنيفة ، ومحمد ابن الحسن ، والشافعي ، والمُزَني ، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن ، مثل الأَعمش ، وشُعْبة ، والقطَّان ، ويحيي بن معين ، وعلى بن المديني ٣ ــ ما نصه : اصطلحوا بعد ذلك على أن الحافظ من يعرف العلل والجرح ، وطرق الحديث ، والمحدّث / من ١١٠ يعرف الأسانيد ، ويفرق بين عاليها ونازلها ، ولشيخه حافظ الوقت ألى الفضل العراق (٢) رحمهما الله تعالى في ذلك كلام حسن كتب به إليه ، وقد سأَّله عن الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان الآخر استحق أن يسمى حافظا ، وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها الحافظان أبو الحجاج (٣) ، وأبو الفتح في ذلك لنقص الزمان أم لا ؟ فأجابه مما نصه كما قرأته من خطه : الاجتهاد في ذلك يختلف باحتلاف غلبة الظن في وقت بلوغ بعضهم للحفظ وغلبته ، يعني بنقصه في وقت آخر ، وباختلاف من يكون كثير المخالطة الذي يصفه بذلك ، أو قليل المخالطة ، ومن ذلك اختلاف المتقدمين أيضاً في التوثيق والتجريح حتى يقع في الشخص الواحد اختلاف في توثيق واحد أو جرحه ، كالإمام أحمد ، ويحيى بن معين ، وابن حبّان ، فذكر جماعة في الضعفاء(١) وذكرهم في الثقات ، وقد يتساهل بعضهم في التوثيق كالحاكم وابن حِبّان ، وقد يُشدّد إما باعتبار اشتراط أُوصاف لم يشترطها بعضهم ، وكلام الحافظ أَبو الحجاج المِزِّي في دلك فيه ضيق ، بحيث إنه لم يُسَمُّ ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي .

وأما كلام أبى الفتح اليعمري(٥) فهو أسهل ، بأن ينتشط بعد معرفة شيوخه إلى

<sup>(</sup>۱) هو إسحق بن راهویه ، وقد سبق التعریف به ، و هو ابن ابراهیم بن نحله بن ابراهیم بن عبد الله بن مطر ، المعروف بابن راهویه ، أبو یعقرب ، محدث فقیه ، میلاده ۱٦۱ ه ۷۷۸ م ووفاته ۲۳۷ ه ۵۱۸ م .

<sup>(</sup> ٢ ) هو زين الدين المراق وقد سبق الـمريف به .

<sup>(</sup>٣) هما أبو الحجاج المزى وأبو الفتح ابن سيد اِلناس وقد سبق التعريف بهما .

<sup>(</sup> ٤ ) لفظ « الضعفاء » ساقط من - أ - .

<sup>(</sup> ه ) هو الفتح ابن سيد الناس .

شبوخ شيوخه ، وما فوق ، ولاشك أن جماعة من الحفاظ كانوا شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين ، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين ، فكان الأمر فى ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان ، فإن اكتنى بكون الحافظ يعرف شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ، ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ، ومعرفة الصحيح من السقم ، والمعمول به من غيره ، واختلاف العلماء ، واستنباط الأحكام ، فهو أمر يمكن بخلاف ما ذكر من جَمْع ما ذكر ، فإنه يحتاج إلى فراغ ، وطول عمر ، وانتفاء الموانع

قلت: ويقرب من كلام أبى الفتح ابن سيد الناس في تسهيل الأمر في من يطلق عليه الحافظ قول الحافظ الزكى المنذري(۱): قلت للحافظ أبي الحسن المقدسيّ هو ابن المفضّل ، أقول : حدثنا القاسم بن على الحافظ بالكسر نسبة إلى والده ؟ فقال : بالضم ، فإنى اجتمعت به بالمدينة فأملى على أحاديث من حفظه ، ثم نَثر إلى الأصول ، فقابلتها ، فوجدتها كما أملاها ، وفي بعض هذا يطلق عليه الحفظ ، لكن قال الحافظ اللهبي عقب حكايته : ولبس هذا هو الحفظ العُرفي ، ثم قال العراقي : وقد وقفت على كلام للزهريّ يدل على قلة من يوصف بالحفظ ، ذكره ابن أبي حاتم (۱) في المجرح والتعديل ، في ترجمة الوليد بن عُبيد الله ، فقال : روى عن الزهريّ أنه قال : لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة ، روى عمار بن رجا عن محمد بن بشير بن عطاء بن مروان إلا في كل أربعين سنة ، روى عمار بن رجا عن محمد بن بشير بن عطاء بن مروان يحي (۱) : ليس بثقة ، وقال الدارقطنيّ : ليس بالقويّ في حديثه ، فعلي هذا لم يصح يحي (۱) : ليس بثقة ، وقال الدارقطنيّ : ليس بالقويّ في حديثه ، فعلي هذا لم يصح هذا الكلام [وعلي(۱) تقدير صحته عنه] ، فيكون المراد رُتبة الكمال في الحفظ والإتقان ، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ [وكم من (۱) حافظ] وغيره أحفظ منه انتهي .

وقد ظفرت بما یُستأنس به لما رُوی عن الزهری من حدیث الزهری نفسه ، فذکر

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى توفى سنة ٢٥٦ ه و له كتاب الترغيب والتر هيب ( ط بتحقيق الأستاذ مصطفى عمارة ) .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن أبى حاتم : محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظل أبو حاتم حافظ للحديث من أقران البخارى ومسلم ويعرف بأبى حاتم الرازى نسبة إلى الرى على غير قياس لأنه ولد بها ، ميلاده ١٩٥ ه ٨١٠ م ووفاته ٢٧٧ ه ٩٨٠ م. ( ٣ ) هو ميزان الاعتدال في أسماء الرجال للذهبي .

<sup>( ۽ )</sup> المر اد يحيي بن معين .

<sup>(</sup> ه ) مابين القوسين ساقط من – أ – . ( ٦ ) مابين القوسين ساقط من – أ – .

أبو عبيد الله المرزباني ، عن أحمد بن محمد العروضي أن أبا مُحلِم كان يقول : لزمت ابن عُيينة (١) فلم أفارق مجلسه ، فقال لى : أراك حَسن الملازمة ، ولا أراك تحظى من ذلك بشيء ، لأنك لا تكتب ، فقلت : أنا أحفظ ، قال : فكل ما حَدّث به حفظته ؟ قلت : نعم ، فأخذ دفتر إنسان بين يديه فقال لى : أعد على ما حدثت به اليوم ، فما أخرمت (٢) منه حرفا ، فأخذ مجلساً من الماضي فأمررته عليه ، فقال : حدثنا الزهرى عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما يقال : إنه يولد في كل سبعين سنة من يحفظ كل شيء ، قال ابن عباس رضي الله عنهما يقال : إنه يولد في كل سبعين سنة من يحفظ كل شيء ، قال ابن عباش رضي الله عنهما يقال : إنه يولد في كل سبعين سنة من يحفظ كل شيء ، قال ابن عباش وضي الله عنهما يقال . إنه يولد في كل سبعين سنة من يحفظ كل شيء ، قال ابن عُينه : أراك صاحب السبعين » .

وقد كانت العرب مخصوصين بالحفظ مطبوعين عليه بحيث كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سَمْعة واحدة ، كما جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة ( أَمْن آل نُعْم أنتَ غاد فمُبكِرُ ) (٣) في سَمْعة واحدة ، وعن ابن شهاب أنه كان يقول : إنِّي لأَمر بالبقيع (٤) فأسدُ أذني مخافة أن يلخل فيها شيء من الخناه ، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته ، وعن الشعبي نحوه ، وليس أحد اليوم على هذا ، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته ، وعن الشعبي نحوه ، وليس أحد اليوم على هذا ، فعم بلغنا عن البُلْقَيني أنه حفظ قصيدة من مرة واحدة في آخرين ، وهو نادر جدا ، ونحوه حفظ الزين العراق نصف « الحاوى الصغير »(١) في اثني عشر يوماً .

وقال الخطيب : ولقلة من يُوجد من أهل الحفظ والإِتقان قيل : أن أحدهم يولد بعد بُرهة (٧) من الزمان ثم أسند من طريق موسى بن داود ، عن أبى مَعشر قال : الحافظ يولد في بعض الزمان ، وعن هُشَيْم قال : من يحفظ الحديث قليل ، ثم قال : هم أقل من ذلك ، انتهى .

<sup>(</sup>١) هو سفيان بن عيينة محدث الحرم المسكى ولد بالسكوفة وسكن مكة وتوفى بها سنة ١٩٨هـ ( إعلام الزركلي ) .

<sup>(</sup>۲) یعنی مانسیت منه حرفاً .

<sup>(</sup> ٣ ) مطلع قصيدة له بديوانه وعجزه « غداة غد أم رائح فهجر » وقد ذكر الزركلي فى الأعلام ( ٤ : ٢٢٩ ) قال : « وكان ( ابن عباس ) آية فى الحفظ أنشده » ابن أبى ربيعة قصيدته التى مطامها ( أمن آل نعم . . ) فحفظها فى مرة واحدة وهى ثمانون بيتاً » .

<sup>(</sup> ٤ ) البقيع : مقبرة أهل المدينة .

<sup>(</sup> ٥ ) الحنا : الفحش .

<sup>(</sup>٦) كتاب الحاوى الصغير لعبد النفار القزويني الفقيه الشافعي ت ٦٦٥ ﻫ انظر طبقات الشافعية ( ٥ : ١١٨ ) .

<sup>(</sup> ٧ ) البرهة : بفتح الباء وضمها مع سكون الراء الزمان الطويل أو مطلق الزمان والمراد هنا الأول .

ولهذا قال أبو محمد السمرقنديّ : سمعت أبا بكر الخطيب (۱) يقول : لم أر أحداً أطلِق عليه اسم الحفظ غير رجلين : أبو نُعيْم الأصفهانُ (۲) ، وأبو حازم العَبْدَري (۲) ، وأبو حازم العَبْدَري (۲) ثم إن الوصف بالحافظ كما قاله الحافظ الخطيب رحمه الله عند الإطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصة ، وهو سِمَةٌ لم ، لايتعداهم ، ولا يوصف بها أحد سواهم ، لأن الراوى يقول : حدثنا فلان الحافظ ، فيحسن منه إطلاق ذلك ، إذ كان مستعملاً عندهم يوصف يقول : حدثنا فلان الحافظ ، ولا يقول القارىء : / لقنني فلان الحافظ ، ولا النحوى ، علمه علماء أهل النقل ، ونُقادهم ، ولا يقول القارىء : / لقنني فلان الحافظ ، ولا النحوى ، علمن في فلان الحافظ ، فهي أعلى صفات المحدثين ، وأسمى درجات الناقلين ، ومن وُجدت فيه قبلت أقاويله ، وسُلِّم له تصحيح الحديث ، وتعليله ، غير أن المستحقين لها يقل معدودهم ، ويَعِزُ بل يتعذر وجودهم ، فهم في قلتهم بين المنتسبين إلى مقالم أعزُ من مذهب السنة بين سائر الآراء والنَّحل ، وأقلّ من عدد المسلمين (۱) في مقابلة جميع الملل .

قلت: وقد روينا من طريق المسيّب بن واضح ، عن أبي إسحق الفَزَارى ، عن الأوزاعى عن الزهرى ، قال : مثلُ أصحاب الحديث مثلُ التمساح يبيض مائة بيضة تفسد تسعة وتسعون وتسلم واحدة ، ومن طريق العباس بن محمد الدُّورى : حدثنا شاذان أنبأنا إسرائيل قال : كنت فيمن (٥) يطلب الحديث أيام الأعمش ، فقيل له : يا محمد ، ما ترى إليهم ؟ ما أكثرهم . فقال : لا تَنظروا إلى هذا ، ثلثُ هؤلاء يموتون ، وثلثهم يعجبون (١) بالأعمال ، وثلث من كل مائة يُفلح واحد . انتهى .

وكذلك قال البخارى فيها رواه الخطيب في مقدمة « جامعه » من طريقه : أفضل

<sup>(</sup>١) هو الخطيب البغدادى ، وهو احمد بن على بن ثابت البغدادى أبو بكر المعروف بالخطيب البغدادى من أشهر حفاظ الحديث وله مؤلفات كثيرة فى المصطلح وغيره ميلاده ٣٩٢ ه ١٠٠٢ م ووفاته ٤٦٣ ه .

 <sup>(</sup> ۲ ) أبو نميم الأصفهانى : احمد بن عبد الله بن احمد الأصفهانى وأبو نعيم حافظ مؤرخ من الثقات فى الحفظ و الرواية
 له كتاب « حلية الأولياء » ميلاده ٣٣٦ ه ووفاته ٤٤٨ ه .

<sup>(</sup>٣) العبدوى : احمد بن على العبدوى أبو حازم وفاته ٢٧٨ه والعبدوى بالواو كما فىالمشتبه للذهبى بتحقيق الأستاذ على البجاوى وقد جاء فيه : وبواو . . . . أبو حازم العبدوى والكنجروزوى (٢: ٣٥٥) وذكره الزركل فى الأعلام (١: ١٧٠) بالراه . والذهبى أضبط .

<sup>(</sup> ٤ ) في النسخة (ب) « المتكلمين » بدل ( المسلمين ) وما هنا هو الصحيح .

<sup>(</sup>ه) هذه الكلمة عن ب وليست في أ .

<sup>(</sup> ٦ ) فى النسخة أ « يسحبون » وهو تحريف والتصويب عن ب .

المسلمين رجل أحيا سنة من سنن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أُميتَ ، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله ، فإنكم أقلّ الناس . وقال الخطيب عقبه : عنى البخارى بذلك الحفاظ للحديث ، العالمين بطرقه ، المُميزين صحيحه من سقيمه ، وقد صدق فى قوله ، لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلداً من بلدان المسلمين يخلو من فقيه ، أو متفقه يرجع أهل مصره إليه ، ويُعوّلون فى فتاويهم عليه ، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به ، مجتهد فيه ، وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته ، وقلة من يبحث فيه من سامعيه ، وكتبته ، وقد كان العلم فى وقت البخارى عضًا طريًّا والارتسام (۱) به محبوبا شهيًّا ، والدواعى إليه أكبر ، والرغبة فيه أكثر ، وقال ما حكيناه عنه ، فكيف يقول فى هذا الزمان مع عدم الطالب ، وقلة الراغب ؟ وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين به من أهل زماننا فى قوله :

وقد كنا نَعدلُهُمُ قليه فقد صاروا أَقل مِن القليل . انتهى .

وهذا البيت يلي قول قائله:

وما بَقيت من اللفات إلا مُحادثة الرجال ذوى العقول

لكن لما لم يكن صالحاً للاستشهاد به فى هذا المحل أضرب عن إيراده ، ورحم الله الخطيب ، كيف لو أدرك زماننا(٢) ؟ وقد قال صاحب الترجمة \_ عند قول النووى فى خطبة شرح مسلم : ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث فى الأعصار الخاليات ، حتى لقد كان يجتمع فى مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات ، فتناقص ذلك ، وضعفت الهمم ، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات ، والله المستعان على هذه المصيبة / وغيرها من ١١ البلبات \_ ما نصه : لاشك أن نقص الاشتغال بكل علم ، قد وقع بكل قطر ، لكن حظ هذا العلم الشريف من هذا النقص أزيد ، وذلك أن كثيراً من البلاد الإسلامية قد خلت

<sup>(</sup>١) الارتسام به : أي المعرفة به وإطلاقه على العالم به . فيقال : فلان محدث أو عالم بالحديث .

<sup>(</sup> ٢ ) من هنا إلى قوله : « ولو فى بعض دون بعض » ساقط .ن ب .

عمّن يحققه رواية ، فضلا عن الدراية (١) ، وما ذلك إلا لركونهم إلى التقليد ، وقصور هممهم عن محاولة ما يحصل درجة الاجتهاد ، ولو في بعض دون بعض . انتهى .

وكذا قال الحافظ أبو سعيد بن السمعاني (۱) : إن الحافظ لَقَبُ لجماعة من أئمة الحديث لحفظهم له ، ومعرفتهم إياه ، وذَبِّهم عنه ، فيهم شُهرة . ونحوه قول صاحب الترجمة : هو لقب من مَهر في علم الحديث ، وحكى ابن السمعاني ، عن شيخه أبى القاسم التيمى صاحب الترغيب ما معناه : أنه كتبها لأبي زكريا يحيى بن مَنده ، قرأه أبو عبد الله اللقاق ، قال : يا أبا القاسم ، أما تستحى ؟ وكيف تستجيز وصف يحيى بذلك ، وأيشٍ يحفظ هو من الحديث ؟ فقلت له : إن ظننت يا شيخ أن الحافظ لا يُكتب إلا لن (۱۲) يحفظ جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ألا يكتب (۱۲) هذا لأحد ، وإن كانت تُكتب لن يحفظ البعض دون البعض ، فأنا ويحيى وأنت والكل فيه سواء ، فسكت ، ولم يقل شيئا ، ثم قال ابن السمعاني : وقد لُقب بها جماعة من أهل بغداد ممن لا يعرف من الحديث شيئا ، لكن لحفظهم الثياب في الحمامات لقبوا بذلك ، إذ عندهم من يحفظ الثياب يقال له : الحافظ .

قلت: وكذا لُقِّب المخليفة بمصر عبد المجيد بن محمد بن سعد الحافظ لدين الله ، وربما اختصر فقيل: الحافظ ، كما يختصر كثير ممن يلقب حافظ الدين ، فيقال له: حافظ ، وقد أُفرد الحفاظ بالتأليف ، وأجمع كتاب وقفت عليه في ذلك مع إعواز كثير ، كتاب الحافظ أبي عبد الله الذهبي ، رتبه على الطبقات (٤) ، وأفرد صاحب الترجمة منه من ليس في تهذيب الكمال في مجلد رأيته ، واستدرك بعضاً مما فاته ، بل قرأت بخطه أنه رتب الكتاب على حروف المعجم ، بيّض منه نصفه الأول ، وذيل على الذهبي الحافظ شمس الدين الحسيني ، شيخنا الحافظ تق الدين بن شمس الدين الحسيني ، الدمشق ، وذيل على الحسيني ، شيخنا الحافظ تق الدين بن

<sup>(</sup>١) سبق بيان معنى الدراية هامشة ؛ ص ١١

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته فيما سبق ص ١٥ ( حاشية ٣ ) .

<sup>(</sup> ٣ - ٣ ) مابين الرقين ساقط من أ .

<sup>.</sup> (٤) هو كتاب تذكرة الحفاظ وهو أربعة أجزاء طبع فى الهند وهو مرتب على الطبقات وعلى حروف المعجم وعلى الألقاب والكنى والآباء والأبناء والنسب وغير ذلك .

<sup>(</sup> ه ) هذه الكلمة ليست في (ب) .

فهد الهاشميّ ، المكي ، وعمل حافظ الشام الشمسُ بن ناصر الدين في الحقاظ منظومة سهاها « بديعة البيان في وفيات الأعيان » (۱) وشرحها في مجلد سهاه « التبيان لبديعة البيان » وجملة من زاد على الذهبي ستة وعشرون نفسا ، وذيّل عليه صاحب الترجمة في كراسة وقفت عليها ، وفيها ثمانية وعشرون نفسا ، ورأيت جزءاً مختصراً جداً في ذلك للحافظ أبي الفرج ابن الجوّزي ، رتبه على الحروف ، وافتتحه بلبواب أولها في الحث على حفظ العلم ، وثانيها في صفة من هو أهل للحفظ من حيث الصورة والخلقة ، وثالثها في الأدوية المُعينة عليه . ورابعها في أحكام / المحفوظ وثبوته ، وخامسها في ذكر الأوقات التي يكرر ١٣ بوعم أبو الوليد بن الدبّاغ الحافظ كتاباً في الحقاظ بدأ فيه بالزهريّ ، وختم بلبًى طهر السّلني ، لكن لم أقف عليه ، وذكر القطب الحلي الحافظ : أن التي ابن دقيق العيد جمع أسهاء كلّ من وصف في الأسانيد بالحفظ .

واعْلَم أنه ينبغى أن لا يقبل الوصف بذلك إلا من موصوف به ، فرب من يسرد كثيراً من الأنساب والمتون ممن هو قاصر فى تخريج الحديث ، وتمييز صحيحه من سقيمه ، ومعرفة علله مع قصور (٢) عبارته ، وجمود فهمه ، عند من لا تمييز له ، فيصفه بذلك ظناً منه أن ذلك بمجرده كاف ، وهذه غفلة ، إنما الحفظ المعرفة ، هذا إن حصل الوثوق به فيا يسرده مما لا يعلمه إلا النقاد ، فأما إذا لم يكن كذلك فتلك الطامة ، وقد كان فى شيوخ شيوخنا العلامة تتى الدين اللجوى ما لقيت أحداً ممن أخذ عنه إلا وذكر عنه أمراً عجيباً فى الحفظ ، ومع ذلك فقد قال فيه صاحب الترجمة ما نصه : كان يستحضر الكثير من هذا الفن ، إلا أنه ليس له فيه عمل القوم ، ولا كانت له عناية بالتخريج ، ولا معرفة العالى والنازل ، والأسانيد ، وقدم الحافظ جمال الدين ابن الشرائحي (٣) عليه ،

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب في طبقات الرواة وهو لأبي عبدالله محمد بن ناصر الدين القيسي الدمشقي . وتوجد نسخة منه بدار الكتب برقم ٢٢ مصطلح الحديث .

<sup>(</sup>٢) في الخطية : وقصور عبارته ( يعرف بابن الشرائحي ) .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ عبد الله بن ابراهيم بن خليل حدث بمصر والشام . قال ابن حجر عنه: سمعت منه وسمع منى الكثير في رحلتي وأفادني أشياء وانتفعت بأجزائه . ميلاده سنة ٧٤٨ و وفاته سنة ٨٢٠ . ( الضوء اللامع ٥ : ٣ ) .

لتحققه بذلك ، وكذا قال : شيخى ، حيث ذكر فى ترجمة العراقى شيخه أن من أخص جماعته به صهره الهيشمى ، وهو الذى درّبه وعلمه كيفية التخريج ، والتصنيف ، بل هو الذى كان يعمل له خطب كتبه ، ويسمّيها له ، وصار الهيشمى لشدة ممارسته أكثر استحضاراً للمتون من شيخه ، حتى يظن من لا خبرة له أنه أحفظ منه ، وليس كذلك ، لأن الحفظ المعرفة . انتهى .

وهو (١) كذلك بلا شك فقد قال ابن طاهر : سألت أبا القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازيّ : هل كان الخطيبُ (٢) يعني به الحافظ الشهير الذي يُعدّ الناس بعده عيالا على كتبه ، مثل تصانيفه في الحفظ ؟ فقال : لا ، كنا إذا سألناه عن شيء أجابنا بعد أيام ، وإن ألحمنا عليه غضب ، ولم يكن حفظه على قدر تصانيفه ، وقد كان إمام المذهب الشافعيّ رضي الله عنه الذي كان في الفقه (٣) والاستنباط بالمكان الذي رزقه الله إياه بحيث طبّق الأرض علما ، وقال بعض المجتهدين (٤) : من فاته عقله يوشك أن لا يجده عند غيره يقول على وجه التواضع والإنصاف ، كما نقله الفخر الرازي في أول الباب العاشر من مناقبه : لو كنت أحفظ لغلبت أهل الدُنيا (٥) ، وعقب الفخر بقوله : والفهم غير الحفظ ، والحكماء يقولون : إنهما لا يجتمعان على سبيل الكمال ، لأن الفهم يستدعي مزيد رطوبة في الدماغ ، والحفظ يستدعي مزيد يبوسة ، والجمع بينهما محال .

١١ أ ونحو تقديم شيخنا لابن الشرائحي على / الدجوى صُنْعَ السبكي الكبير (٦) في تقديم

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله « ونحو تقديم شيخنا ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) المراد به الخطيب البغدادى وهو أحمد بن ثابت البغدادى أبو بكر المعروف بالخطيب البغدادى وهو من أشهر حفاظ الحديث وله مؤلفات كثيرة فى المصطلح وغيره من علوم الحديث وله تاريخ بغداد ميلاده ٣٩٢ ه ١٠٠٢ م ووفاته ٤٦٣ ه ١٠٧٢ م .

<sup>(</sup>٣) في (ب) في «الفهم» بدل الفقه .

<sup>(</sup> ٤ ) المراد ببعض المجتهدين الإمام احمد بن حنبل وقا قال ذلك عندما لامه بعض العلماء على ملازمته لمجلس الإمام الشافعي ـ

<sup>(</sup> ه ) قال الإمام الشافعي هذا الكلام لإسحاق بن راهويه وقد ذاكره الحديث انظر ص ١٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) السبكى الكبير هو صاحب الطبقـــات الكبرى وهو عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى أبو نصر قاضى القضاة المؤرخ الباحث ميلاده ٧٢٧ ه – ١٣٢٧ م ووفاته ٧٧١ ه – ١٣٧٠ م .

ابن رافع (۱) على ابن كثير (۲) ، وتبعه صاحب الترجمة حيث قال : إن الإنصاف أن ابن رافع أقربُ إلى وصف الحفظ على طريقة أهل الحديث من ابن كثير ، لعنايته بالعوالى ، والأجزاء ، والوفيات ، والمسموعات دون ابن كثير ، وابن كثير أقرب إلى الوصف بالحفظ على طريقة الفقهاء ، لمعرفته بالمتون الفقهية ، والتفسيرية ، دون ابن رافع ، فيجمع منهما حافظ كامل ، قال : وقَل من جمعهما بعد أهل العصر الأول ، كابن خُزَعة ، والطحاوى (۲) ، وابن حبّان ، والبيهق ، وفي المتأخرين شيخنا العراقى .

قلت : وشيخنا العامل ملحِق الأواخر في الفنّ بالأوائل ، ولقد رأَى رحمه الله بِخَطّي طبقة وصفتُ فيها بعض السامعين أو القارىء<sup>(١)</sup> بذلك فعمل بخطه الحاء فاءً ، والفاء ضاداً ، وجوّد الظاء لاماً ، تنبيهاً للسالك<sup>(٥)</sup>.

هذا وقد وصف بخطه ذى الجودة والبهاء جماعة من الآخذين عنه بها جرياً على سُنَن الشيوخ فى تنشيط طلبتهم ، ونظراً إلى أنّهم أبرع بالنسبة لمن فى طبقتهم ، وتأيّد بوصفه أكثرهم فى وصيته كما سيأتى بطلبة الحديث المتحقين بطلبه ، والاشتغال به أكثر من الاشتغال بغيره ، من سائر العلوم الدينية ، ممن شهد لهم بذلك جماعة أهل العلم بالحديث ، على أنى لست أحب بث ما عندى هنا فى هذا أجمع ، وإن كان حيث وجد الإخلاص يوم القصاص القول انفع ، لكن فى التلويح ما يُخنى عن التصريح ، ولم يكن صاحب الترجمة رحمه الله بالمتساهل فى الوصف بهذه اللفظة ، غير أن العذر علم عنه ما كان يحكيه لخواصه فى تأويل ذلك ، وللناس أعذار لا يُطلّع عليها ، وإذا تأملت قوله فى ترجمة الحافظ ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) ابن رافع : محمد بن رافع بن أبى زيد القشيرى بالولاء أبو عبد الله النيسابورى زاهد من ثقات المحدثين كان شيخ عصره فى خراسان روى عنه البخارى ١٧ حديثاً ومسلم ٣٦٣ حديثاً .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير : صاحب التفسير فقد كان من أهل الحديث المتقدمين فيه .

<sup>(</sup>٣) الطحاوى : أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الطحاوى أبوجمفر من رجالالفقه والحديث . ميلاده ٢٣٩ ه ٨٥٣ م وفاته ٣٢١ ه ٩٣٣ م .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في الأصل ولعلها ( القارثين ) .

<sup>(</sup> o ) يمنى لم يرتض وصف بعض السامعين بالحافظ و إنما أطلق عليهم وصف الفاضل. تنبيهاً على أنهم لايستحقون وصف الحافظ .

زُريق (١) الدمشق من معجمه ما نصه : ولم أر فى دمشق من يستحق اسم الحافظ غيره ، مع أنه كان بها ابن الشرائحى الماضى ، والشهاب الحُسبانى الذى شهد فيه البُلقينى أنه أحفظ أهل دمشق ، والشهاب بن حِجِّى (٢)، وغيرهم ، علمت أنه لا يُشْبِتها لإبراهيم العجلونى ونحوه ، ويترك هؤلاء الفحول ، فرجع الأمر إلى باب التأويل ، والله الموفق .

وقد سأل صاحب الترجمة شيخه العراق عن أربعة من المحدّثين تعاصروا: أيّهم أحفظ وأدرى بفن الحديث خاصة ؟ ومن منهم أولى أن يسمى حافظ لاجتماع ما شرط الأثمة المتأخرون في حدّ الحافظ ، لا المتقدمون ؟ وهم : العماد بن كثير ، والعلاء مُغَلْطاًى (٣) ، والتتى بن رافع ، والشمس الحُسيني (١) ، فأجاب بأن أحفظهم للمتون ابن كثير ، وأعلمهم بالأنساب مُغَلْطاى على أغاليط تقع له فى ذلك ، وأكثرهم طلبأ وتحصيلا وأعلمهم بالأنساب مُغلَظاى على أغاليط تقع له فى ذلك ، وأكثرهم طلبأ وتحصيلا كثير ، لأنه يرى أنه لابد من تقدم الطلب والرحلة على عادة أهل الحديث ، وأما الحسيني فتأخر عن طبقتهم ، وطلب بنفسه كثيرا ، وخرج لبعض الشيوخ ، ولنفسه معجما ، وذيّل على « العِبر » ، وشرح قطعة من النّسائي ، وقد أطلق على كل من المذكورين وصف الحافظ باعتبار غلبة فنّ من فنون الحديث عليه وأعرفهم بالطلب ابن رافع ، شم الحسيني .

قلت : وقد رُوى عن الحسيني المشار إليه أنه قال : سُئلت عن أحفظ من لقيتُ ؟ فقلت : أربعة ، المِزِّيُ (ه) ، وهو أعرفهم بالرجال ، وأعلمهم بتصحيف الأساء ، وأوسعهم رواية ، والذهبي وهو أحفظهم للمتون وأعلمهم بالتاريخ ، والسبكي وهو أفقههم في

<sup>(</sup>۱) ابن زريق : محمد بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن محمد العمرى البدوى القرشىالمعروف بابن زريق عالم بالحديث . ورجاله ميلاده ۸۱۲ هـ — ۱٤۱۰ م ووفاته ۹۰۰ ه = ۱٤۹۵ م .

<sup>(</sup>۲) ابن حجى : أحمد بن حجى بن .وسى بن أحمد السعدى الحسبانى الأصل الدمشقى شهاب الدين ابن علاء الدين حافظ مؤرخ ويلقب بمؤرخ الإسلام . ميلاده ٥١٥١هـ ١٣٥٠ م ووفاته ٨١٦هـ ١٤١٣م . الاعلام للزركلي ١٠١٠١) (٣) هو مغلطاى بن قليج أبو عبدالله علاء الدين المصرى ، التركى الأصل وانظر ما سبق ص ١٨٠ .

<sup>( ؛ )</sup> الشمس الحسيني : هو محمد بن حمرة بن محمد شمس الدين الغفاري أو العنزي الرومي ، شمس الدين . ميلاده ٧٥١ ه ورفاته ٨٣٤ ه .

<sup>(</sup> ٥ ) المؤى : سبق التعريف به ( حاشية ٤ ص ١٦ )

الحديث وأعلمهم بالعلل ، والعلائى (۱) وهو أجمعهم بالحديث ، وأحسنهم كلاماً عليه ، وبلغنى عن الحافظ بُرهان (۲) الدين ، أنه قال : حفاظ مصر أربعة أشخاص ، وهم من مشايخى : البلقينى (۳) وهو أحفظهم لأحاديث الأحكام ، والعراق (۱) وهو أعلمهم بالصنعة ، والهيثمى وهو أحفظهم للأحاديث من حيث هى ، وابن الملقن (۵) وهو أكثرهم فوائد فى الكتابة على الحديث . انتهى .

ولغيره كلام فى أربعة آخرين ، وهم المِزِّى ، والبِرْزالى(٢) ، وابن تيمية ، والسبكى ، لا يحضرنى الآن ، وسئل سعد بن الزِّنجانى الحافظ بمكة عن الدارقطنى وابن منده ، والحاكم النَّيْسابورى وعبد الغنى بن سعيد ، فقال : الدارقطنى أعلمهم بالعلل ، وابن منده أكثرهم رواية مع المعرفة التامة ، والحاكم أحسنهم تصنيفاً ، وعبد الغنى أعرفهم بالأنساب، وقد قال أبو عُبَيد القاسم بن سلام : انتهى الحديث إلى أربعة : إلى أبى بكر بن أبى شيبة ، وأحمد ابن حنبل ، ويحيى بن مَعِين ، وعلى بن المدينى ؛ فأبو بكر أشردهم له ، وأحمد أفقههم فيه ، ويحي أجمعهم له ، وعلى أعلمهم به .

وسأَل التقى السبكى المِزِّى عن الحافظين عبد الغنى ، والضّياء (١) ، فقال : كان عبد الغنى يحفظ المتون ويسردها سرْداً ، لعل المتون التى يحفظها أكثر من التى لا يحفظها ، ويشارك فى الرجال ، والضياء أعلم منه وأَتقن ، وقال ابن الجزرى (١٠) : أدركت فى هذا العلم ثلاثة حفاظ أعلام انتهى إليهم هذا العلم فى بلاد الشام ، ولم يُخلق

<sup>(</sup>۱) الملائى : خليل بن كيكلدى بن عبد الله العلائى الدمشتى أبوسعيد صلاح الدين محدث بحاث . ميلاده ١٩٤ هـ – ١٢٩٥ م ووفاته ٧٦١ هـ - ١٣٣٥ م .

<sup>(</sup>٢) هو القاضي برهان الدين الحنبل وقد سبق التعريف به .

<sup>(</sup>٣) البلقيني : هو سراج الدين البلقيني عمر بن رسلان وسيأتي التعريف به والحديث مفصلا في تلمذة ابن حجر له .

<sup>(</sup> ٤ ) العراقي : هو زين الدين العراقي شيخ بن حجر وقد سبق التعريف به .

<sup>(</sup> ه ) ابن الملقن : هو عمر بن على بن أحمد الأنصاري الشافعي سراج الدين أبو حفص النحوى من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال . ميلاده ٧٣٥ هـ ٧٣٢ م ووفاته ٨٠٤ هـ ١٤٠١ م .

<sup>(</sup>٦) البرزانى : هو القاسم بن محمد بن يوسف بن الحافظ زكى الدين البرزالى ولدسنة ه٦٦ ﻫ وتوفى ٧٣٩ ﻫ .

 <sup>(</sup> ٧ ) هو ضياء الدين المقدري ، وهو محمد بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحمن المقدري الأصل الصالحي الحنيل أبو عبد الله ضياء الدين عالم بالحديث مؤرخ صاحب الأحاديث المختارة التي ألف منها تسمين جزءاً ولم تكتمل .

<sup>(</sup> ٨ ) ابن الجزرى : محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف أبو الخير شمس الدين العمرى الدمشق ثم الشير ازى الشهير بابن الجزرى شيخ الإقراء فى زمانه من حفاظ الحديث ميلاده ٧٥١ ه — ١٣٥٠ م وفاته ٨٣٣ ه — ١٤٢٩ م .

بعدهم مثلُهم في بلاد الإسلام (١١) ، أولحم ابن رافع ، ولم يكن مثله في معرفة العالى والتازل ، وأساء الرجال المتأخرين وضبط المؤتلف والمختلف ، وحفظ ذلك واستحضاره ، وثانيهم ابن كثير ، ولم يكن مثله في أساء رجاله المتقلمين ، ومعرفة الصحابة والتابعين ، والسيّر النبوية ، والتواريخ الإسلامية وعَزْوِ المتون ، وحفظها ، والكلام عليها جرحا وتعديلا ، وتصحيحا ، وتضعيفا ، ولفتها ومعانيها ، آية من آيات الله تعالى في ذلك ، وتعديلا ، وتصحيحا ، وتضعيفا ، ولفتها ومعانيها ، آية من آيات الله تعالى في ذلك ، عبد الله بن أحمد بن الحبّ ، كان قد جمع معرفة رجاله المتقلمين والمتأخرين والرواة ورواياتهم ، وطبقاتهم ، والأسانيد والمتون ، وأما معرفة الأجزاء والمتصل منها والمنقطع فإنه كان في ذلك عجبا من العجائب ، رحمة الله عليهم أجمعين ، وقد وقع حديث مسلسل فإنه كان في ذلك عجبا من العجائب ، رحمة الله عليهم أجمعين ، وقد المُستَملي (١١) ، وأبي محمد المُستَملي (١١) ، وأبي محمد المُستَملي (١١) ، وأبي محمد عن الحفظ ، وذلك فيا قرأته على الحافظين أبي النعيم بن محمد المُستَملي (١١) ، وأبي محمد عن الحافظ الومال أبي حامد القرشي ، وشيخ الإسلام حافظ الوقت أبي الفضل العراق ، وتلميذه الحافظ الزاهد أبي الحسن الهيشمي ، ماعاً على الأول ، وإجازة من الآخرين .

وكتب إلى عاليا المُسنِدُ أبو هريرة المقدسي قالوا: (أنا) الحافظ أبو سعيد العلائي قال: الأول والأخير إجازة قالوا: أنبأنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي ، بقراءتي ، حدثنا الحافظ أبو الحجاج الميزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن طرخان ، حدثنا الحافظ أبو الحسن على بن الفضل ، أنبأنا الحافظ أبو طاهر أحمد محمد السّلني ، حدثنا الحافظ أبو البقاء أحمد بن على النّرسي ، أنبأنا الحافظ أبو نصر على بن هبة الله المنافظ أبو البقاء أحمد بن على النّرسي ، أنبأنا الحافظ أبا بكر الخطيب ، حدثني الحافظ ابن ماكولا ، حدثني أبو بكر بن مهدى ، يعني الحافظ أبا بكر الخطيب ، حدثني الحافظ أبو حازم العَبْدوي ، حدثنا أبو عمرو بن مَطَر ، حدثنا الحافظ أبو إسحق إبراهيم بنيوسف الحسنجاني (٣) ، حدثنا الفضل بن زياد القطان ، صاحب أحمد بن حنبل يعني قال :

<sup>(</sup>١) في النسخة ب ( في بلاد الشام ) بدل ( بلاد الإسلام ) .

<sup>(</sup> ٢ ) المستمل : إبراهيم بن أحمد البلخي المعروف بالمستمل من أهل بلخ له معجم في شيوخ الحديث . وفاته ٣٧٦ هـ ٩٨٦ م

<sup>(</sup>٣) الهستجانى : إبراهيم بن يوسف الرازى أبو إسحاق حافظ رحال منسوب إلى هستجان قرية من قرى الرى مات

حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا زُهيْر بن حرّب ، حدثنا يحيى بن مَعِين ، حدثنا على ابن المديني ، حدثنا عبد الله بن مُعاذ ، حدثنا أني ، حدثنا شُعْبَةُ عن أبى بكر بن حفص ، عن أبى سلمة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى يكون كالوَفْرة (١١) . هذا حديث صحيح متفق عليه عجيب التسلسل بالحفاظ الأئمة ورواية الأقران بعضهم عن بعض ، تَبِعْتُ بعض الحفاظ فى إيراده مع أن شيخ الموزى ليس بالحافظ ، وكذا الراوى عن الإمام أحمد وإنما رأيتُ وصفه أنه كان فقيها صالحاً ، وأبو عمرو بن مطر هو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابورى ، لم أر وصفه بالحفظ صريحا ، نعم قد ذكره أحد الآخذين عنه وهو الحاكم فى تاريخه ليسابور ، وقال فيه : شيخ العدالة ، ومعدن الورع ، معروف بالساع ، والرحلة ، والطلب ، على الصدق والضبط ، والإتقان ، إلى أن قال : وهو الذى انتفى الفوائد على أبى العباس على الصدق والضبط ، والإتقان ، إلى أن قال : وهو الذى انتفى الفوائد على أبى العباس الأصم ، فأحيى الله علم الأصم " بتلك الفوائد ، فإن الأصم أفسد أصوله ، واعتمد على حماظ نيسابور والله أعلم .

/وقد وقع لى الحديث عاليا ، لكن بدون تسلسل قُرِىء على شيخى رحمه الله وأنا أسمع ، ١٠ و عن أبي هريرة ابن الحافظ الذهبي (أنا) البهاء أبو محمد بن عساكر سهاعاً ، بقراءة والدى ، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المديني ، حدثنا أبو القاسم الحِمّاني ، حدثنا أبو مُسلم النّحُوي ، حدثنا أبو بكر بن المُقْرِى الحافظ ، حدثنا مأمون بن هارون ، حدثنا أبو على الحسين بن عيسى البِسطائي ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثنا شُعبة عن أبي بكر بن حفص ، سمعت أبا سكمة يقول : دخلت أنا وأخو عائشة رضى الله عنها من الرضاعة ، فسألها أخوها عن غُسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعت بإناء نَحْو من صاع (۲) فاغتسلت به ، وأفرغت على رأسها ثلاثا ، وبيننا وبينها حجاب [ وهو مختصر إذ الجملة النمسلسلة وقعت في رواية مسلم ، وغيره ، تالية لهذا ](۲) أخرجه أحمد

<sup>(</sup>١) الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس ، أو ماسال على الأذنين أو ماجاوز شحمه الأذن والمراد هنا الأول .

<sup>(</sup> ٢ ) الصاع : مكيال يسمّ خمسة أرطال تقريباً .

<sup>(</sup> ٣ ) مابين القوسين ساقط من (ب) .

عن عبد الصمدوالبخارى عن عبدالله بن محمد عن عبد الصمد ، ومسلم عن عبد الله بن معاذ ، فوقع لنا مُوافَقةً (١) له ، ولا جُهد ، وبَدَلًا (٢) للبخاري عاليا ، وقد رواه عن شُعْبَة أيضاً بهز ، وخالد ، وعبد الملك الجُدِّي ، ويزيد بن هارون ، لكن ليس هذا محل إيرادها .

فائدة: والله ما رأيت أحفظ من صاحب الترجمة ، وهو ما رأى أحفظ من شيخه العراق ، وهو ما رأى أحفظ من العربي وهو ما رأى أحفظ من العربي ، وهو ما رأى أحفظ من المنفي ، وهو ما رأى أحفظ من المنفيل ، وهو ما رأى أحفظ من أبي موسى المنفي إلا أن يكون أبا القاسم بن عساكر ، لكنه لم يسمع منه ، إنما رآه ، وهما ما رأيا أخفظ من إسماعيل التيمى ، وهو ما رأى أحفظ من الحُميثيل وهو ما رأى أحفظ من الخطيب ، وهو ما رأى أحفظ من أبي أبيئيم ، وهو ما رأى أحفظ من أبي بن حمزة ، وهو ما رأى أحفظ من أبي بن حمزة ، وهو ما رأى أحفظ من أبي بن زُهير ، وهو ما رأى أحفظ من شفيان ، من أبي بكر وهو ما رأى أحفظ من شفيان ، من أبي بكر وهو ما رأى أحفظ من شفيان ، من أبي بكر ابن أبي شيبة ، وهو ما رأى أحفظ من سُفيان ، وهو ما رأى أحفظ من سُفيان ، وهو ما رأى أحفظ من ابن المُسيّب ، ابن أبي شيبة ، وهو ما رأى أحفظ من ابن المُسيّب ، وهو ما رأى أحفظ من ابن المُسيّب ، وهو ما رأى أحفظ من ابن المُسيّب ، أحفظ من أبي هريرة ، رضى الله عنه ، وعن سائر الصحابة أجمعين .

وقد رأيت الذهبي قال عن التيمي : إنه ما رأى أحفظ من أبى الفضل بن طاهر ، وهو من رأي أحفظ من ابن ماكولا ، وهو من الخطيب ، وهو من أبى نُعَم ، وهو من ١٦ الدارقطي ، وأبى عبد الله بن مَنْده ومعهما الحاكم ، وكان / ابن منده يقول : ما رأيت أحفظ من أبى إسحق بن حمزة الأصفهاني ، وهو ما رأى أحفظ من أبى جعفر أحمد بن يحيى ابن زهير التسترى . وقال : ما رأيت أحفظ من أبى زُرعة الرازى .

وأما الدارقطي فما رأى مثل نفسه . وأما الحاكم فما رأى مثل الدارقطي ، بلي كان الحاكم يقول : ما رأيت أحفظ من أبي على النيسابوري ومن أبي بكر الجباثي . وما رأي

<sup>(</sup>١) سبق بيان معنى الموافقة حاشية ٤ ص ١٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) سبق بيان معنى البدل والعالى والنازل في الصفحات الأولى (ص ٦ ) .

الثلاثة أحفظ من أبي العباس بن عقدة . ولا رأى أبو على النيسابورى مثل النسائى ، ولا النسائى مثل إسحق بن راهويه ، ولا رأى أبو زُرعة أحفظ من أبى بكر بن أبى شيبة . وما رأى أبو غلى النيسابورى مثل ابن خزيمة . وما رأى ابن خزيمة مثل أبى عبد الله البخارى . ولا رأى البخارى فيها ذكر مثل على بن المدينى ، ولا رأى أيضاً أبو زُرعة والبخارى وأبو حاتم وأبو داود ، مثل أحمد بن حنبل ، ولا مثل يحيى بن معين ، وابن راهويه . ولا رأى أحمد ورفاقه مثل يحيى بن سعيد القطان ، ولا رأى هو مثل سفيان الثورى ، ومالك وشعبة ، ولا رأوا مثل أبوب السيختياني(١) نعم ولا رأى مالك مثل الزهرى ، ولا رأى مثل ابن المسبب ، ولا رأى ابن المسبب أحفظ من أبى هريرة رضى الله عنه . ولا رأى أبوب مثل ابن سيرين ولا رأى مثل أبى هريرة رضى الله عنه . ولا رأى أبوب مثل ابن سيرين مثل إبراهيم ، ولا رأى إبراهيم مثل علقمة ، ولا رأى علقمة كابن مسعود رضى الله عنه فيا زعم .

قلت وفي السلسلة ما يحتاج لتحرير ومزيد نظر ، والله المستعان .

<sup>(</sup>١) هو أيوب بن كيسان السختياني ( الحلية ١٠١ ) .

# الباب الأول

۱۱ أ فى ذكر نسبه ونسبته ، ومولده ، وبلدته ، وبشارة أبيه به وشهرته / ونبذة من تراجم من علمته من سلفه وإخوته الكرام ، أسكنه الله وإياهم دار السلام

أما نُسبه: فهو أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن محمود بن أحمد ، هذا هو المعتمد فى نسبه ، لا أذكر زيادة على ذلك ، إلا ما قرأته بخط بعض أصحابنا ، بل وبخط المقريزى ، وكأنه عمدته بعد أحمد ، أحمدبن ، فإننى لا أعلمه ، ثم رأيته بخط صاحب الترجمة نفسه فى آخر نسخة من صفة النبى صلى الله عليه وسلم ، لأبى على محمد بن هرون بخط قريبه الزين شعبان ، لكن بإسقاط محمود . ونص كتابة شيخه شعبان بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن العسقلانى والله أعلم .

وأما ما اشتهر به وسمعته من لفظه ، أن نسبه يقرأ طرداً وعكساً ، فلا يتهيّا ذلك الله بتأخير محمود عن أحمد أو بإسقاطه ، وقد أخره عنه هو فيما قرأته / بخطه ، في تصنيفه «الدّرر الكامنة » ، إذ ذكر عمّ والده فقال : عنمان بن محمد بن عليّ بن أحمد بن محمود . وكذا فعل في كتابه في قضاة مصر المسمى « رفع الإصر »(۱) وفي أول كتابه « إنباء الغمر » بزيادة أحمد بعد محمود بحبث صار محمود بن أحمد بن ، ونصه : يقول العبد الضعيف أحمد بن على بن محمد بن على بن أحمد بن محمود بن أحمد بن حجر . لكنه خالف ذلك في حرف الحاء المهملة من كتابه «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه » حيث ذكر عم والده أيضاً فقال : فخر الدين عنمان بن محمد بن على بن محمد بن على بن محمود بن أحمد . وكذا فكر عم والده أيضاً فقال : فخر الدين عنمان بن محمد بن على بن محمود بن أحمد . وكذا صنع في ترجمة والده من القسم الثاني من معجم شيوخه فإنه قال : على بن محمد ب

<sup>(</sup>١) ترجم ابن حجر لنفسه في رفع الإصر و لم ير د ذكر محمود فينسبه ( انظر رفع الإصر . بتحقيق د . حامد عبد المجييد ص ٨٥) .

ابن على بن محمود (١) بن أحمد ، فهذا ما علمته الآن في نسبته .

وإنما جزمت بالأول ، لكثرة ما وجدته كذلك بخطه ، وإن تكرر بخطه ، كما فى آخر شرح البخارى وغيره أنه أحمدبن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمدبن حجر ، لكن هذا أكثر ، والعلم عند الله تعالى .

## [كنيتــه]

ثم إنه كان يلقب شهاب الدين ، ويكنى أبا الفضل ، وكنى بذلك تشبيها بقاضى مكة أبى الفضل محمد (٢) بن أحمد بن عبد العزيز العقبى (٣) النويرى جد صاحبنا خطيب مكة الآن ، كان الله له ، إذ كان مع أبيه وهو طفل هناك. وكذا رواه لنا صاحب الترجمة عن أبى محمد عبد الله بن خليل العباسى (٤) عن والده أبى الحسن على العسقلانى ، أنه أخبره بذلك.

قلت وقد جمع شيخنا كما سيأتى فى تصانيفه كتاباً سماه (القصدُ الأحمد بمن كنيته [والده] أبو الفضل واسمه أحمد). وقد كناه شيخه العراق أيضاً على الجادَّة أبا العباس، وكذا كناه بها العلاء بن المغلى وغيرهما، وكناه آخر أبا جعفر (٥) وهو شذوذ.

وأما والده فيلقب نور الدين ، ويكنى أبا الحسن ، ولقبه الخوافى كما سيأتى جرياً على عادة بلادهم غالباً علاء الدين . وكذا الموفق الآبى (١٠) . وأما جده فقطب الدين ، ويكنى أبا القاسم ، وجد أبيه فناصر الدين ، وجد جده فجلال الدين .

<sup>(</sup>١) انظر معجم شيوخه ص ١٥٤.

<sup>(</sup> ٢ ) و لد سنة ٧٢٧ ه و سمع من أبيه وجده وأبى عبد الله الوادياشى ، والحافظ المزى. وتفقه على العلامة تتى الدين السبكى . وانتهت إليه رياسة الفقهاء الشافعية بالأقطار الحجازية واستمر فىالقضاء ٢٣ سنة وتوفى سنة ٧٨٦ هـ ( الدررالكامنة ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) كذا في نسخة ! و في ب « العقيلي » و لم ترد هذه الكلمة في ترجمته في الدرر الكامنة .

<sup>(</sup> ٤ ) نسبة إلى الشيخ أبى العباس الضرير ، شيح الزاوية المنسوبة إلى الشيخ يحيى الصنافيرى كما سيأتى ذلك ص ٤٩ ، ٥٧ .

<sup>(</sup> ه ) وردت هذه الكنية فى كلام الملامة أبى عبد الله محمد بن احمد التلمسانى كما سيأتى ذلك فى باب ثناء الأئمة عليه .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر ذلك فيما نقله السخاوى من ثناء الموفق الآبي على ابن حجر .

قلت: وقد أفاد صاحب الترجمة فيا قرأته بخطه أن التلقب بالإضافة إلى الدين ، إنما حدث في أول دولة الترك ببغداد ، الذين طرأوا على الديلم . وكانوا في زمن الديلم يضيفون الألقاب إلى الدولة . فكان من أواخرهم جَلال الدولة ابن بويه وكان أول ملوك الترك طغرُل بك فلقبوه نصرة الدين ، ثم انتشرت الألقاب من يومثذ ، ولم يكثر إلا بعد ذلك عدة مديدة . انتهى .

ثم رأيت بخطه أيضاً فيا انتقاد من التدوين في تاريخ قزوين أنه وُجد مختصر مضمونه أن الزلزلة لما وقعت بقزوين في رمضان سنة ثلاث عشرة وخمسائة انكسرت ١٧ أ فيها مقصورة الجامع فنقضت لترم / فوجد تحت المحراب لوح منقور فيه : بسم الله أمر العادل المظفر عضد الدولة علاء الدولة أبو جعفر ، تخليد هذا اللوح ... إلى آخره . وكتب في رمضان سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة . قال شيخنا : فيستفاد منه ابتداء التلقيب بعلاء الدين .

وأما نسبته : فقرأت بخط صاحب الترجمة \_ رحمه الله \_ رأيت بخط والدى أنه كِنَانِيُّ الأصل يعنى بكسر الكاف وفتح النون وبعد الأَلف نون ثانية ، وكتب شيخنا مرة ، الكناني القبيلة . قال : وكان أصلهم من عسقلان وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين ، فنقلهم صلاح الدين لما خَرَّبها .

قلت وكان ذلك بعد سنة ثمانين وخمسهائة ظنا . فإن انتزاع صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله لبيت المقدس ــ شرفه الله ــ من أيدى الفرنج ، فى رجب سنة ثلاث وثمانين بعد أن أقام بأيديهم نيفا وتسعين سنة . ثم مات فى صفر سنة تسع وثمانين .

ثم رأيت في سيرة صلاح الدين ذكر أنه نازكم في يوم الأَحد سادس عشر جمادي الآخرة سنة ثلاث وثمانين فأَقام عليها المنجنيقات ، وقاتلها قتالا شديدا ، وتسلمها في يوم السبت سلخه .

قال وقد كان بين فتحها وأخذ الفرنج لها من المسلمين خمسة وثلاثون سنة . فإن العدو ملكها في سبع وعشرين جمادي الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، ولما فتحها

صلاح الدين رأى المصلحة فى خرابها لعجز المسلمين عن حفظها عن الفرنج (١١) ، فاستحضر الوالى بها قيصر وهو من كبار مماليكه وذوى الآراء منهم ، فأمره أن يضع فيها المعاول ، وذلك فى فجر ليلة الخميس تاسع عشر من شعبان سنة سبع وثمانين وخمسهائة . وحزن الناس على مفارقة أوطانهم ، وخسارة أموالهم ، لاسيا وهو بلد نضر خفيف على القلب ، محكم الأسوار ، عظيم البناء ، مرغوب فى سكنه ، فلله الأمر .

وأما مولده: فهو في الثاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة على شاطئ النيل بمصر . والمنزل الذي ولد فيه بمصر معروف استمر في ملك شيخنا ثم بيع بعده ، وهو بالقرب من دار النحاس والجامع الجديد . وانتقل منها إلى القاهرة قبل القرن حين تزوج بأم أولاده ، فسكن بقاعة منكوتمر جد أبى أمها المجاورة لمدرسته داخل باب القنطرة بالقرب من حارة بهاء الدين واستمر بها حتى مات .

وأما بشارة والده به فقرأت بخط صاحب الترجمة \_ رحمه الله تعالى \_ فى ترجمة الشيخ يحيى الصّنافيرى (٢) من كتابه الدرر قال : كان لى أخ من أبى فقرأ الفقه وفضل ، وعرض المنهاج ثم أدركته الوفاة ، فحزن الوالد عليه جداً فيقال / إنه حضر إلى الشيخ ١٧ بيحيى الصّنافيرى فبشّره بأن الله تعالى سيخلف عليه غيره ، ويعمره ، أو نحو ذلك . فولدت أنا بعد ذلك بيسير ، وفتح الله تعالى بما فتح . وكانت مكاشفاته قد كثرت حى صارت فى حد التواتر ، فإننى لم أاق أحداً من المصريين أدركه إلا ويحكى عنه فى هذا الباب ما لا يحكيه الآخر ، حتى إن والدى نظم فيا شاهده منه فيا يختص بالوالد ، أرجوزة ذكر له فيها جملة من الكرامات انتهى ..

ويقال إن لفظ الصنافيرى لوالد صاحب الترجمة : يخرج من ظهرك عالم يملاً الأرض علما . ثم قال : لا يكون الولى الله وليا ، حتى يرى ما فى اللوح المحفوظ ، ويولى ويعزل ، وتكون الدنيا فى يده كالصفحة . ومات الشيخ قبل مولد شيخنا صاحب الترجمة بسنة .

<sup>(</sup>١) انظر وصف تخّريب عسقلان فى مفرج الكروب (٣١٩ : ٣٦٩ ) بتحقيق د . جمال الدين الشيال . ُ

<sup>(</sup> ۲ ) نسبة إلى صنافير من أعمال القليوبية . و هو شيخ كثر ت مكاشفاته كما ذكر ذلك ابن حجر فى ترجمته فى الدرر الكامنة ( ه : ۲۰۷ ) .

## [ شــهرنه ]

وأما [شهرته]: فهو ابن حجر بفتح الحاء المهملة والجيم بعدها راء ، وتلتبس بجماعة بضم الحاء المهملة وإسكان الجيم منهم وائِل بن حُجْر (۱) الصحابي ، رضى الله عنه ، وعلى ابن حُجر (۲) المحدث المشهور . وقد حرَّف الصحابي بعضُ متأخرى الفقهاء وحرف الآخر بعض العصريين ، فحكى لى صاحب الترجمة أن بعض الكتبيين أحْصر إليه أجزاء على بن حَجر المسموعة لنا وقال ما نصه : قد ظفرت بشيء من تصانيف أبيكم وهو معذور ، وعدَّت من اللطائف .

واختلف هل هو اسم أو لقب ؟ فقيل : هو لقب لأَحمد الأَعلى فى نسبه ، وقيل بل هو اسم لوالد أحمد المشار إليه . وقد أَشار إلى ذلك صاحب الترجمة فى جواب استدعاء منظوم بقوله .

من أحمد بن على بن محمد بن على الكنانى المحتدِ ولجد جدّ أبيه أحمد لقب والد أحمدِ ولجد جدّ أبيه أحمد لقب والد

## [ اسسلافه ]

وأما من وقفت عليه من أسلافه ونحوهم ، فمنهم عمّ والده فخر الدين (٣) عبّاذ بن محمد بن على بن أحمد بن محمود الكِنانيّ المصرى الشافعى ، يعرف بابن البزّاز بمنقوطتين ، وبابن حجر ، سكن ثغر الإسكندرية وانتهت إليه رئاسة الإفتاء في مذهب الشافعى هناك(٣). ذكره العفيف المَطرى في ذيل(١) الطبقات وقال : العلامة فخر الدين أبو عمرو مفتى الثغر وفقيه الشافعية في زمانه . تفقه به جماعة منهم الدمنهورى وابن الكوبك . وهو والد ناصر الدين أحمد الفقيه انتهى .

وكان بحاثاً نقالا مات سنة أربع عشرة وسبعمائة ، وابنه المذكور ناصر الدين أحمد كان فاضلا.

<sup>(</sup>١) هو وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل . كان أبوه من أقيال العمن . ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه . ومات وائل فى خلافة معاوية ( الإصابة ط . الخانجي ( ٣١٢ : ٣١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٤: ٢٧١).

<sup>(</sup> ٣ -- ٣ ) مابين الرقين عن الدرر الكامنة ( ٣ : ٢ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) هو الذي ألفه العفيف بن عبد الله بن محمد بن أحمد المدنى المطرى و جعله ذيلا على كتاب العاد بن كثير ( انظر الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ص ٩٨ / ١١٣ ) .

قلت: وابنه الآخر زين الدين محمد مات بالثغر في ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة . أرخه الحافظ العراقي في وفياته . / وأخو عثمان المذكور ، ذكره صاحب الترجمة ١٨ فقال : قرأت بخط المحدث نور الدين الهمذاني ، توفى العدل قطب (١) الدين محمد ابن ناصر الدين محمد بن جلال الدين العسقلاني ، ابن البزاز عرف بابن حَجر بفتح الحاء المهملة والجيم يوم الخميس السابع عشر من ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة. سمع من جماعة من مشايخنا وأجاز له أبو الفضل ابن عساكر ، وابن القواس ، وغيرهما انتهى .

قال صاحب الترجمة : وأنجب (٢) أولاداً منهم كمال الدين ومجد الدين وتتى الدين وولى الدين ونور الدين وهو أصغرهم .

قلت: فأما مجد الدين وهو محمد فهو والد زين الدين محمد الذى مات عكة المشرفة فى خامس عشر رمضان سنة خمس وغانين وسبعمائة ، ودفن بالمعلاة بتربة سفيان بن عبينة منها ، كما وجد ذلك بلوح هناك ، وأغفل القاضى تتى الدين الفاسى ذكره من تاريخه . وأفادناه صاحبنا محدث مكة دام النفع به وأما تتى الدين فهو جد المكثر زين الدين أبى الطيب أحمد المدعو شعبان بن محمد بن تتى الدين محمد المذكور الذى اعتى به صاحب الترجمة وأسمعه الكثير بمصر والشام وغيرهما على خلائق لا يحصون كثرة . وأخذ عنه الطلبة وأضر وانقطع . وكان فى ظل شيخنا ، ثم ولده . ومات فى سنة تسع وخمسين ونماغائة . وكان مولده فى سنة ثمانين وسبعمائة رحمه الله وإيانا .

وأما نور الدين (٢) فهو والد صاحب الترجمة . قال : وكان مولده فى حدود العشرين وسبعمائة وسمع من أبى الفتح بن سيد الناس وطبقته ، وتعانى من بين إخوته بالاشتغال بالعلم فمهر فى الفقه والعربية والأدب ، وقال الشعر فأجاد . ووقّع فى الحكم ، وناب قليلا

<sup>(</sup>١) هو جد صاحب الترجمة ، وتوفى سنة ٧٤٩ ه .

<sup>(</sup> ٢ ) أى قطب الدين جده ، كما ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته لوالده في معجم شيوخه ص ه ١٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته فى الدرر الكامنة ت ٢٨٩٦ . ومعجم شيوخه ص ٤١٥ .

عن ابن عقيل ثم تركه لجفاء ناله من ابن جماعة (١) لما جاء بعد صرف ابن عقيل ، من أجل تحققه بصحبة ابن عقيل .

وأقبل على شأنه وأكثر الحج والمجاورة . وله عدة دواوين منها ديوان الحَرم ؛ مدائح نبوية ومكية في مجلده . وكان موصُوفاً بالعقل ، والمعرفة والديانة ، والأمانة ، ومكارم الأنحلاق ، ومحبة الصالحين ، والمبالغة في تعظيمهم ، ومن محفوظاته الحاوى ، وله استدراك على الأذكار للنووى . فيه مباحث حسنة [ بين والده وابن نباته ] وكان ابن عقيل يحبه ويعظمه . ورأيت خطه له بالثناء البالغ .

ولما قدم الشيخ جمال الدين ابن نباته مصر أخيراً أنزله عنده ببيت من أملاكه فى جواره وطارحه ومدحه بما هو مشهور فى ديوانه (٢) ثم انحرف عنه وانتقل إلى القاهرة كعادته مع أصحابه ، فى سرعة تقلبه ، عفا الله عنه آمين .

قرأت بخط ابن القطان وأجازنيه : كان يحفظ الحاوى الصغير وينظم الشعر وكان مجازاً بالفتوى ، وبالقراءات السبع ، حافظاً لكتاب الله تعالى معتقداً فى الصالحين وأهل الخير ، جعله الله تعالى منهم .

۱۸ <sup>ب</sup> / وكان قد أوصى أن يكفن فى ثياب الشيخ يحيى الصنافيرى ، قال : ففعلنا به ذلك وهو القائل ومن خطه (۳) نقلت :

يا رب أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافى (١) وأنت الواقى والعتق يسرى بالغنى ياذا الغنى فامنُنْ عَلَى الفانى بعتق الباقى

<sup>(</sup>١) هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جاعة الحموى الأصل، نزيل القاهرة . ولد سنة ٩٩٤ وولى القضاء بمصر في جادى الآخرة سنة ٧٣٨ ثم عزل عنه سنة ٧٥٦ وقرر بعده في المنصب بهاء الدين بن عقيل ثمانين يوما ثم أعيد ابن جاعة. ومن مؤلفاته كتاب المناسك الكبرى على المذاهب الأربعة . والسيرة النبوية ، ونزهة الألباء في معركة الأدباء . . . . انظر رفع الإصر (٢٠ ، ٣٥٩) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ديران ابن نباتة ص ٧٤ ومما قاله في نور الدين والد صاحب الترجمة .

سادوا الزمسان كما ترى عباده و سراته و هسداته وكماته لا زال سارٍ تسور بيتهم ولا عسدم النزيل وسامع أبياته

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر هذَين البيتين لأبيه في ترجمته في معجم شيوحه ص ٤١٥ . وكذلك في الدرر الكامنة .

<sup>( ؛ )</sup> في الدرر الكامنة : « عبدك الجاني » .

مات فى يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة [قال ابن حجر ](١) وتركنى ولم أكمل أربع سنين وأنا الآن أعقله ، كالذى يتخيل الشيء ولا يتحققه . وأحفظ منه أنه قال : كنية ولدى أحمد أبو الفضل .

قلت : وأمه (Y) هي ابنة محمد بن براغيت كما استفدت ذلك من ترجمة أخيها أحمد بن محمد بن براغيت ، شهاب الدين أحد الأعيان بالقاهرة . فإن صاحب الترجمة ترجمه في الدرر(Y) . قال فيه : هو خال أبي . مات في شوال سنة ست وسبعين وسبعمائة انتهى .

وديوانه (١) السابق وقفت عليه بخطه . وكتب الجمال ابن نباته بخطه ما صورته : أنشدنى القاضى نور الدين ابن حجر بمصر المحروسة لنفسه من أبيات :

واشتعل القلبُ بنار الغَفَا واشتغل الفكرُ بما لا يطاقُ وقلتُ صِلْني يا حبيبي ها هنا كي أَشتني منك بطيب التَّلاقُ فقال لي إني غسزالٌ فلل تحسَبنُ يا ذا(٥) بزاق الزلاق(١)

فقال لى إنى غسزالٌ فسلا ومن شعره يذكر صنعة أبيه في البزِّ :

ســـکندریة کم ذا یزهو قماشك عــزًا فطمت نفسی عنهـا فلست أطلب بــزًا

وله أرجوزة ذكر فيها وقعة بيبغا جاءً منها :

وطلع السلطان نحمو القلعة فأسعد الرحمن تلك الطلعة

وله موشح أوله: هل تُرى بعد الظَّما أشتهى أروى بما أشتهى من رشْف ذاك اللَّعسِ

<sup>(</sup>١) تكلة بها يستقيم الكلام .

<sup>(</sup> ٢ ) أى أم والد ابن حجر صاحب الترجمة .

<sup>(</sup>٣) انظر الدررالكامنة (١: ٢٧٤).(٤) أى ديوان والد ابن حجر.

<sup>(</sup>ع) في ديوان والد ابن . (ه) في الأصل ياهذا

<sup>(</sup>٦) كذا بالخطيتين ( بزاق الزلاق ) .

و كتب إليه البرهان القيراطي(١) وقد أهدى له المذكور صحن كنافة فقال:

بالشُّعر والثغر إمسائى وإصباحى والخد في ليل ذاك الصدغ مصباحي وقسيدُّه بين سَيَّاف ورَمَّاح سکری بحلواء نور الدین یا صاحر منه ِ سَرى والدجى لم يمحه ماحِي حَلَا بها العيش في شحتور ملاح (<sup>۲)</sup> جددت فيه بعرس النيل أفراحي مافاض جعفر كفَّيه بإنجاح<sup>(٣)</sup>

من لی بـأهیف قلبی من لواحظه طابت حلاوة ريق منه أسكرنى أعيد بالشمس صحنامثلَبَدْردُجاً جاءت كنافتُه نحــوي مملحة فَخفض عيشي لها والليل مرتفع لازال يحيي بها ليل الصيام إذا

/ وللقيراطي في ذلك أيضاً عدة مقاطيع أخذها مضمنا فقال:

114

أَهديتُ نور الدين صحنُ كنافة من فيض (١) كفِّك جاده قطر النَّدا وقوله مضمِّنا أيضاً :

أنور الدين قد أهـــديتَ صحناً وقد نبُّهتُ نسمةً جُودِ كِم لى وقوله :

أتى منك نورَ الدين صحْن كنافة وبالسكر المبذور لخُشِّن وجهُــه

مخروطة كالفضية البيضاء وانحلَّ فيه خيطُ كلِّ سماءِ (٥)

كنافتــه سقاهـا قطرُ مُزنِكُ وقلتُ لهـ ألا لهُبِّي بصحنك (١)

فنِعمُّ عيشِي بالهنا ذلك الصحنُ

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن برهان الدين القير الحي شاعر من أعيان القاهرة ، اشتغل بالفقه و الأدب : و له ديو ان شعر سماه : مطلع النيرين ( رقم ١٠٣ أ د ب م دار الكتب ) توفى سنة ٧٨٠ه ( الأعلام للزركلي ١ : ٣٣ ) و هذا الشعر مروى في الصفحات الأخيرة من ديوانه .

<sup>(</sup>٢) الشحتور : مركب صغير والملاح : ربان السفينة .

<sup>(</sup>٣) هذالبيت رواية الديوان والجعفر : النهرعامة . وقيل : الجعفر النهر الملآن ، وفي الأصل : أقل وقد زرته في رفقتي ياحي حويتها في ليالي الصــوم منه ولم

<sup>( \$ )</sup> فى الديوان : « من حيث » .

<sup>(</sup> ٥ ) هذا مضمن بيت أبي تمام . وانحسل فيسه خيط كل سماء فسقاه مسك الطل كافور النسدى

<sup>(</sup> ٦ ) مطلغ قصيدة عمرو بن كلثوم : ولاتبستى خمور الأندرينسا ألا هي بصحنك فاصبحينسا

مولاى نور الدين صحنُك (١) لم يزل يروى مكارمك الصحيحة عن عطا صدقت قطايفك الكبار حلاوة بفيى وليس بمنكر صدق القطا وكتب إليه البرهان ، أيضاً منيه لما قدم من مكة :

تقبل الله حجًّا جئت منه إلى منازل زانها مذ جئتها الخَضِرُ ما قمتَ ياحجريَّ البيت مُستلِماً إلا دُرى بالمقام الحِجروالحَجرُ أكثرت حجًّا وتطوافاً فقلت لن ضاهى ، وكم لعلى بعدها عُمرُ

يقبّل (۱) الأرض ويُهنّى هناء بجوار ذلك البيت المحرم ، والوصول لكيما السعادة عند الظفر بذلك الحجر المكرم ، والسّتر الذى تود العين لو اكتحلت من إثمده بمرود ، والعيش الأبيض بذى الحال الأسود والمقام بذلك المقام ، والسعادة التي أحلت مولانا بالبيت الحرام والحجر الذى ظفر به الفائزون فغنموا أجوراً ، وانقطع عنه العاجزون ، فرأوه حجراً محجوراً . كم سكر الساعون بين المروتين . وكَحَلوا نواظرهم حال السعى منهما بالميلين (۱) الأخضرين، سروراً يتبعه سرور . ونظرة لاح لها من إشراق ما وجد مولانا نور على نور . فهنيئاً لمولانا طوافه وتركمه ، وشربه من ماء زمزم وتضلّعه ، وتعبّده الذى يقطع الزمان في اتصاله ولا يقطعه ، والصاعد من الكليم الطيب الذى يتقبله الله ، والعمل الصالح يرفعه ، لقد استفرغ وسعه فى جلاء صحائف الحسنات ، وأفنى دُرَج سُلّماته . ليقعد إذا قامت الساعة على أعلى الدرجات ، ما سار من حَرم إلا إلى حَرم . ولا ارتحل من معدن كرم ، إلا إلى معدن كرم . فطوبي لإيابه بطيّبة . ولله فوزه بالمقام الذى خضعت الملائكة والملوك له هيبة . لقد اجتنى من تلك الروضة / ثمار العفو يانعة ، واجتلى من حرم من الشن له القمر شمس الرّضا طالعة وحبذا عَودُه إلى الأوطان بعد قضاء الأوطار . من انشق له القمر شمس الرّضا طالعة وحبذا عَودُه إلى الأوطان بعد قضاء الأوطار . وقدومه فى أهلة الأكدار ، والركب الذين تضوع أرواح نجد عند قدومهم ، لقرب العهد من الدار .

<sup>. (</sup> ۱ ) في (ب) : « صنعك » . وفي عطا تورية . هو عطاء بن يسار أو ابن رباح .

<sup>(</sup> ٢ ) من هنا إلى قوله : ( لقرب العهد إلى الدار ) يروى في ديوان القبر اطي .

<sup>(</sup>٣) جاء فى المصباح المنير ( ميل ) : وأما الميلان الأخضران فىجدار المسجد الحرام، فإنما سميا بذلك لأنهما وصعاً علمين على الهرولة كالميل من الأرض وضع علما على مدى البصر .

وكتب البرهان إلى الجمال ابن نباته أبياتاً جاء منها مما يتعلق بالمذكور ، قوله :

طارحتُ من حجر أديباً درةً تسمو جريراً في الورى وصفاته وجرَيْتُمَا بحرين حين نطقتها والخصم ودَّ وقوفه وسكاته

ومن كتب عنه من نظمه الشهاب ابن أبي حِجْله(١) ، فإنه كتب بخطه . أنشدني نور الدين ابن حَجَر من قصيدة في حادثة الاسكندرية:

لو تَرى الأَطفال لما أُسِرُوا وبنُوا الأَصفر في سدٌّ ظفر ... الأبيات

قال صاحب الترجمة : أنشد فيها سراج الدين عمر بن عمر الصيرف بالاسكندرية سنة سبع وستين (٢) وسبعمائه ، قال أنشدنا ابن حجر لنفسه في واقعة الاسكندرية المشهورة :

> أَى خطب أُورث الجفنَ سهر وكُوى القلب بنار وضَرَرْ كلما قيل انْطَفَتْ نار الأسي حصلت في الثُّغر إِذ هي فتنة لو ترى الأَطفال لمـــا أُسروا طرقوا الثغر لعشرين انقضت عام سبع بعد ستين ولم يا لها من جمعَة (١) قد فرقت

زاد في الأحشاءِ للحين شررٌ أمها السائل عما قد جرى أفترضي عن عِيان بخبر نطق الجامد من عبرتنا بلسان الحال والثغر عبدر المال عبدر المال المالية كل شيء بقضاء وقدر ا صيرت ما تبصر العين أثرْ وبنو الأصفر في سوْء (٣) ظفُرْ وثلاث جئن من قبل صفرٌ يك فيها مثلها منذ عمرً بين أحباب فلن يغن الحذر ا

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن يحيى شهاب الدين ابن أبي حجلة عالم بالأدب شاعر من أهل تلمسان . و لى مشيخة الصوفية بصهر يج منجك ( بظاهر القاهرة ) و له مصنفات كثيرة منها ديوان الصباية ، ومنطق الطير ، وسكر دان السلطان ، وديو ان شمر (مخطوط) توفى سنة ٧٧٦ھ ( الأعلام للزر كلي ١ : ٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) حدثت واقعة الإسكندرية ني سنة ٧٦٧ ﻫ لاسبع وتسعين كما في الأصلين أ ، ب وكانت في ٢٣ من المحرم من تلك السنة حين هاجم القبارصة الإسكندرية وكانت الغلبة لهم ( تاريخ الإسكندرية وحضارتها للدكتور السيد عبد العزيز سالم ص ٨٦ ) و انظر و اقعة الإسكندرية في بدائع الزهور في حوادث سنة ٧٦٧هـ .

<sup>(</sup>٣) يقال إنه لكليل الظفر: المهين.

<sup>(</sup> ٤ ) يشير إلى يوم الجمعة الذي حدثت فيه المعركة .

انتهبت صور الأقمار عبَّاد الصورْ القمرْ القمرْ القمر

دخلوها عنـــوة فانتهبت كم مليح ذبحــوا فاقتربت

ومنها:

وحريق الباب أدهى وأمدر من نهار أو كلمح بالبصر معشر الإسلام من هذا الخطر من صغير وكبير مستطر حكمة بالغة تقضى الوطير بين جنات وحسور ونهر وقتيل الروم في حسرً سقرً جنْغُرا<sup>(۱)</sup> ولَّى ومن تابعـه لم يقف للطعن إلا ساعة فى سـبيل الله ما حلت بنا /لكن البشرى لنا مهما جرى نحن فرقان بحـكم منصف إن قتلانا لنى بُـرد الرضى عند رب العرش فى مقعده

وقال شيخنا أيضاً: أنشدنى الشيخ المبارك جمال الدين أبو محمد عبد الله بن خليل العباسى نسبة إلى الشيخ أبى العباس الضرير (٢) وهو شيخ الزاوية المنسوبة إلى يحيى الصنافيرى (٣) بالقرافة بحُضور شيخنا أبى إسحق الأبناسي في شوال سنة غان وتسعين وسبعمائة بزاوية الشيخ بالمقس ، إن والدى أبا الحسن عليًّا العسقلاني أنشده لنفسه .

أَحبتنا هنَّاكم الله بالذى عَنيتم به مذزُرتُمُ ذلك المغنّى سررنا لكم لكننا لانقطاعنا حزنًا لنا لاسيا غبتمُ عنَّا

وأنشدنا أيضاً أن أبي أنشده لنفسه عدة مقاطيع وقصائد ، قال صاحب الترجمة : وأنشدنى الشيخ شمس الدين محمد بن عمان الخواص الأسيوطى في أواخر ذى القعدة سنة سبع وتسعين باسكندرية أن والدى أنشده لنفسه في تاجر أهدى إلى السلطان فيلا .

Ĩγ.

<sup>(</sup>١) كان المشرف على المعركة ولم يكن – كما ذكروا – من أهل المعرفة بالحروب . وقد فر ومن معه من الجند . دمهور .

<sup>(</sup> ٢ ) في الدرر الكامنة : « البصير » .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى صنافير ( بمهلة مفتوحة بعدهانون ) من أعمال القليوبية صحب الشيخ أبا العباس البصير . ثم سكن بزاويته فى صنافير ثم نحول إلى تربة شيخه فسكنها بطرف القرافة ، وكثرت مكاشفاته حتى صارت فى حد التواتر تونى سنة ٧٧٢ انظر الدرر الكامنة ( ٥ : ٢٠٧ ) .

أيا بانع المنقول صرت مقامرا غلبت فلا تكثر من القال والقيل وكيدك في تضليل نفسك واقع من الرُّخ بالشامات باصاحب الفيل

انتهى .

وقد تقدم أنه حج بولده معه وجاور وكذا زار به بيت المقدس وأقام به أيضاً ، وإذا سمعت هذا ظهر لك أن قول قائل عن صاحب الترجمة ، إنه دخل وحده وخرج وحده يشير به إلى أنه لا سلف له فى العلم ولا خلف ، غير لائق (۱) إلا أن أريد بالنبى فى الطرفين الميثلية . وعلى كل حال ، فصاحب الترجمة لايرضى بالتلويح بذلك ، فالأولى الإعراض عنه .

وأفكل الشيخ (٢) ولداً كان قد عرض المنهاج وقراً الفقه وفضل كما مضى فى البشارة به . وترك ابنته أم محمد ، ست الركب ، وقد أكملت سبع سنين . فإنها وُلدت بطريق الحجاز فى رجب سنة سبعين ، فسميت بذلك قال أخوها صاحب الترجمة : وأجاز لها فى السنة التى تليها أبوها ، ومن مكة ابن عبد المعطى ، ومن المدينة نور الدين الزّرْندى ، ومن المجاورين الكرمانى شارح البخارى . ومن حلب محمد ، والحسين ابنا عمر بن حبيب ومن دمشق محمد بن أحمد بن خطيب الوزة ، والتتى بن رافع ، ومن بعلبك العماد بن نردس ومن تونس شمس الدين بن مرزوق ، ومن مصر الحافظ زين الدين العراق ، نردس وأبو الفرج ابن الشّخنة / وصلاح الدين بن مسعود وآخرون . ومات أبوها وهى صغيرة فنشأت نشأة حسنة ، وتعلمت الحفظ وحفظت الكثير من القرآن ، وأكثرت من مطالعة الكتب فمهرت فى ذلك جدا ، بحيث كان يظن من يراها تقرأ من الكتاب أنها تحفظه لجودة استخراجها . ثم تزوجت وهى صغيرة وولد لها محمد ، فوافق ما كناها به أبوها . لودة استخراجها . ثم تزوجت وهى صغيرة وولد لها محمد ، فوافق ما كناها به أبوها . وكانت بى برة رفيقة محسنة ، جزاها الله تعالى عنى خيرا . فلقد انتفعت بها وبآدابها

<sup>(</sup>۱) قوله : « دخل وحده . . . غير لائق » ، لأن الواقع أنه دخل معه قوم وخرج آخرون وكان له سلف و خلف ، ولكن لا أحد من السلف والحلف يماثل ابن حجر فلذلك صح نبي السلف والحلف في العلم عنه ، يمني لاسلف يماثله و لا خلف يماثله كذلك .

<sup>(</sup> ۲ ) يريد والد ابن حجر .

مع صغر سنها ، وماتت (١) شابة في جمادي الآخرة سنة ثمان وتسعين وسبعمائة عوضها الله تعالى وإيانا الجنة ، عنَّه وكرمه .

قلت : وقال في موضع آخر : كانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء وهي أمي بعد أمى ، أصبت مها . انتهى .

وقد رثاها البدر البَشْتَكِي (٢) بقوله :

وبالنَّــوى يرمى بلا لُــبً طِيب ثناً أودعته في الثرى يا دهر ضاع الطِّيب في التُّرب آه لها من زهرة قد ذوت بكى عليها الحو بالسحب مطارحا ساجعة القُضب يُجيبه الواجب بالنَّدب أخ العلا إلا أَبُو الخطْب يرفض أو يخفض ذا النصب إذ يتبع التغريد بالنَّعْــبِ فعش لقيت الخير من ربّي

كم ذا يزيد الدهر في حربي كم عبــرة جــارية بالآسي وأُعـــرب البلبل في نوحه وكاد من مــكروه رُزْءٍ مها صبراً لهـــا يا ابن عليٌّ فما وشيمة الدهر كذا لم يزل وبينها طائسره صــــادح ربٌ المعالى أنت يا سيدى

وأمهما معا(٣) نِجَار ابنة الفخر أبي بكر بن الشمس محمد بن إبراهيم الرقباوي أخت

<sup>(</sup>١)رثاها ابن حجر في ديوانه بمرثية منها :

بكيت على تـــاك الشـــهائل غـــالهــا كثيـــف الــــثرى بعد التنعم واللطف بكيست على حسلم وعسلم وعفسة يقسارن مع عز الهدى هزة الطرف بكيــت على الغصن الذي اجتث أصله ولم أجن من أزهاره ممر القطــف

فقدت بك الأهلين قسربي وألفة فأقسمت مالى بعد بعدك من إلف

<sup>(</sup> ٢ ) هو محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشق الأصل ، بدر الدين البشتكي الأديب . و لد سنة ٧٤٨ و نشأ بخانقاء يشبك فنسب إليها واشتغل في فنون كثيرة ومهر فيالأدبياتوقال الشعر الجيد. قالمابن حجر في معجم شيوخه (٤٤٠) : لازمته بضع سنين وانتفعت بفوائده و كتبه وسمعت منه الكثير . تونى سنة ٨٣٠ ه .

<sup>(</sup>٣) أى أم والد صاحب الترجمة وأخته ست الركب . والنجار : الأصل والحسب .

صلاح الدين أحمد الرقباوى التاجر الكارى صاحب القاعة الكائنة بمصر تجاه المقياس ، ما رأيت شيخنا ترجم واحداً منهما لا فى الدُّرر ولا فى الأَنباء . وإنما استُفيد نسب صلاح الدين من مكتوب وقف قاعته ، وكان قد تزوج ستَّ الركب شمسُ الدين محمد بن السراج ابن عبد العزيز الخروبي واستولدها صلاح الدين محمداً وفوزاً ، وأجاز لهما بعناية خالهما صاحب الترجمة جماعة . ومات صلاح الدين قديما .

وأما الأنحرى فإنها سافرت إلى الحجاز صحبة زوجها صلاح الدين ابن صُورة ، فاختل عقلها بمكة واستمرت تهذى فى الكلام جدا ، لكنها تستحضر أوقات الصلوات والعبادات فتؤديها أداء حسنا للغاية . ولاختلال عقلها امتنعت من الأخذ عنها بعد أن فصلتها فى منزلها / بمصر واستمرت كذلك حتى ماتت قرب الخمسين ، ولم تترك ولدا . وصلى عليها خالها صاحب الترجمة رحمة الله عليهم أجمعين .

وكان لصاحب الترجمة أيضاً أخ من أمه اسمه عبد الرحمن بن الشهاب أحمد بن محمد بن محمد بن عبد المهيمن (١) البكرى ، كما استفدت ذلك من ترجمة أحمد المذكور في معجم صاحب الترجمة ، قال : إنه مهر وحصل مالاً أصله من قبل أمه وهي والدتى ، فقدر الله تعالى موته فورثه أبوه وكان الأب داعية لمقالة ابن العربي فمزق ذلك مع غيره ، وأرخ وفاة الداعية في سنة تسع وثمانمائة .

ومن أقارب شيخنا أيضاً ناصر الدين محمد بن حجر والدُّ خاصِّ التي ذكرها في وصيته هي وولدها جمال الدين . ما علمت الآن شيئاً من أخبارهم، وإن بلغني عن خاصّ وابنها المذكور ما لا أحب ذكره ، لاسما وقد يسر الله تعالى وفاتهما إلاَّ أن لخاص ابنة هي الآن بقيد الحياة في قوة وفقها الله لطاعته وإيانا ، وقد أنشدنا القطب القسطلاني لنفسه :

إذا طاب أصل المرء طابت فروعه ومن غلظ جادت يدُ الشُّوك بالورد

<sup>(</sup>١) ترجم له ابن حجر فى ممجم شيوخه ص ٧٦ وقال : كان قد اشتغل وأخذ عن الشيخ بهاء الدين بنعقيل و ناب عنه لما ولى القضاء ، وعنى بالنظر فى كلام الصوفية وفتن بمقالة ابن العربى فكان داعية إليها . سمعت عليه جزءا من سنن أبى داود تونى سنة ٨٠٩

وقد يخبُتُ الفرع الذي طاب أصله ليظهر صنع الله في العكس والطَّردِ وكان والد شيخنا قبل وفاته أوصى بولده صاحب الترجمة كبير التجار الزَّكي أبا بكر محمد بن على بن أحمد الخروبي فقام بأمره أحسن قيام ، وكذا أسند وصيته للشيخ شمس الدين ابن القطان لاختصاصه به رحمهم الله أجمعين .

## البابالثابي

فى صفة مبدأ أمره ونشأته وذكر طلبه للعلم ورحلته، وتعيين من أخذ عنه دراية . وكذا جملة من شيوخ الرواية ، وبيان الأماكن التى كتب بها الحديث ، أو العلم من البلاد والقرى ، ليعلم أنه عند الصباح يحمد القوم السرى . وختمته بأسهاء من عنهم تحمل غير مطيل بتراجمهم اكتفاء بمعجمه فعليه المعول ، معقباً ذلك بأوراق مهمة من أسانيده بالكتب ونحوها مما هو متداول بين الأئمة وإن كان هو فى فهرسته قد استوفاها ، لأن الهمم لقصورها ترتاح للطريقة التي سلكناها .

## [ نشـــاته ] :

أما مبدأ أمره ونشأته: فقد تقدم أن أباه مات في رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة بعد أن كان حج وزار بيت المقدس وجاور في كل منهما ، واستصحب معه ولده صاحب الترجمة ، قال : وأظن أن أبي أحضرني في مجاورتيه بهما شيئاً ما . وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل ، فنشأ \_ رضى الله عنه \_ يتيا في غاية العفة والصيانة والرياسة في كنف أحد أوصيائه الزكي المنزوبي إلى أن مات ، وقد راهق ، لم يعرف له صبوة / ولم تضبط عنه زلّة ، واتفق أنه لم يدخل المكتب إلا بعد إكمال خمس سنين ، وممن قرأ عنده في المكتب شمس الدين البن العلاف الذي ولى حسبة مصر وقتاً ، وشمس الدين الأطروش ، لكن لم يكمل حفظ القرآن العظيم إلا عند فقيهه ومؤدبه الفقيه شارح مختصر التبريزي ، صدر الدين محمد ابن محمد بن محمد بن عبد الرازق السَّفطي(۱۱) المقرىء . أكمله وله تسع سنين . وكان يحضر لإقرانه هو والقاضي ناصر الدين محمد بن العلامة شمس الدين ابن القطان ، سبط سبيويه الزمان البهاء ابن عقيل ، عسجد لله تعالى ملاصق لمنزل وصيه ابن القطان ،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى بلده سفط ( بفتح السين وسكون الفاء ) من قرى •صر . كان من مؤدى ومعلمى القرآن . توفى سنة ٨٠٨ هـ . ( معجم شيوخه ص ٤٢٢ ) .

المذكور بدرب ابن ريشة بالقرب من موردة منحنى قليوب ، بشاطى البحر . ثم لم يتهيأ له أن يصلى بالناس التراويح على جارى العادة إلا فى سنة خمس وثمانين بمكة ، وقد أكمل اثنتي عشرة سنة . فإن وصيّه الماضى وهو الخواجا زكى الدين أبو بكر بن نور الدين الخرّوبي ، كان قد حج فى سنة أربع وثمانين ، واستصحب صاحب الترجمة معه إذ لم يكن له من يكفله . وكانت وقفة الجمعة ، فحجًا وجاورا وصلّى بالناس هناك فى سنة خمس ، قال : وقد كنت ختمت من أول السنة الماضية يعنى سنة ثلاث واشتغلت بالإعادة فى هذه السنة فشغلنا أمر الحج إلى أن قدر ذلك بمكة ، وكانت فيه الخيرة .

## [ سـماعه بمكة ] :

قلت وفي اتفاق وقوع ذلك إشارة إلى أنه يصير إمام المنيا . وسمع إذ ذاك على الشيخ عفيف اللهين عبد الله بن محمد بن محمد النشاوري(۱) ثم المكى آخر أصحاب الرضى الطبرى إمام المقام اتفاقاً بغير قصد ، ولا طلب غالب صحيح البخارى . وهو أول شيخ سمع عليه الحديث وذلك بقراءة الشيخ شهاب(۱) الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد المدمشي الحريرى عرف بالسلاوي(۱) الذي صحبه صاحب الترجمة بعد ذلك وهو كما قرأته بخط صاحب النرجمة ، لعمرى إسناد جيد حصلت به مساواة كثير من الشيوخ ، قال : وكان محل السماع تحت سكن الخروفي المذكور في البيت الذي بباب الصفا على عنة الخارج إلى الصفا ويعرف ببيت عيناء وهي الشريفة أم الشريف عجلان . وبالبيت المذكور شباك مطل على المسجد الحرام ويشاهد من يجلس فيه الكعبة والركن الأسود . فكان المستمع والقارئ يجلسان عند الشباك لمذكور وكان يجلس فيها مؤدب صاحب الترجمة ومن يدرس معه . فكان المؤدب يأمرهم عند قراءة القارئ بالإنصات إلى أن يفرغ حتى ختم الكتاب . لكن كان صاحب الترجمة ربما خرج لقضاء عاجة ولم يكن هناك ضابط للأساء ، والاعتاد في ذلك كان على الشيخ نجم الدين المرجان (نانه أعلمني بعد دهر طويل بصورة الحال فاعتمدت عليه وثوقاً به /.

1 44

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٧٠٥ وتوفى سنة ٨٩٥ . وقد سمع عليه ابن حجر صحيح البخارى سنة ٧٨٥ كما ذكر ذلك فى ترجمته فى معجم شيوخه ( ورفع الأصر ٨٦:١ ) .

<sup>· (</sup> ٢ ) في رفع الإصر ص ٨٦. في ترجمة ابن حجر لنفسه : « وذلك بقراءة الشيخ شمس الدين محمد بن عمر السلاوي» .

<sup>(</sup> ٣ ) من هناً إلى قوله : « فاعتمدت عليه وثوقا به » هو نص ترجمة ابن حجر نفسه في رفع الإصر ص ٨٦

<sup>( ؛ )</sup> هو محمد بن أبي بكر بن على بن يوسف المصرى ثم المكى . ولد سنة ٧٦٠ بمكة واشتغل بالفقه والعربية وطلب الحديث . ومهر في العربية حتى لم يبق في الحجاز من يدانيه فيها . توفي سنة ٨٢٧ (معجم شيوخه ٣٤٤ ) والزركل ٢ : ٢٨٢

قلت وقد صارت الدار المشار إليها بعد الثلاث وتمانمائة مدرسة لصاحب كلبرجه ، وحضر مجلس الختم الشيخ الصالح جمال الدين إبراهيم بن محمد الأميوطي (١) . وكان صاحب الترجمة يشك في إجازة (٢) الأميوطي له ، من أجل أنه ليس على يقين من سماع مجلس الختم لكونه لم يعلم ما فاته على النشاوري منه . والله أعلم .

ثم وصل صحبة وصية إلى مصر محل إقامته فى سنة ست وثمانين ، فحفظ كتباً من مختصرات العلوم كالعمدة والحاوى الصغير كتاب أبيه ، ومختصر ابن الحاجب الأصلى . والمُلحة للحريرى وغيرها . وعرضها على العادة على جماعة من أثمة العصر . وكتبوا خطوطهم له بذلك .

وكان رحمه الله رزق في صغر سنه سرعة الحفظ بحيث كان يحفظ كل يوم نصف حزب وبلغ من أمره في ذلك أنه حفظ سورة مريم في يوم واحد ، وأنه كان في أكثر الأيام يصحح الصفحة من الحاوى الصغير ثم يقرأها تأملا مرة أخرى ، ثم يعرضها في الثالثة حفظاً . ولم يكن – رحمه الله تعالى – حفظه بالمدرسة على طريق الأطفال بل كان حفظه تأملا كما سمعت ذلك من لفظه مراراً على طريقة الأدباء في ذلك عالى .

## [طلبــه العلم] :

وأما طلبه للعلم ، فإنه – رحمه الله – قرأ القرآن تجويداً على الشهاب أحمد بن محمد ابن الفقيه على الخيوطي (٣) وبحث في سنة خمس وتمانين وسبعمائة وهو ابن اثنتي عشرة سنة في مجاورته مكة على القاضي الحافظ جمال الدين أبي حامد محمد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم اللخمى . ولد سنة ٧١٥ وسمع من ابن الشحنة والبدر بن جماعة وأخذ العربية عن جمال الدين ابن هشام ومهر فى الفقه والأصلين والعربية . ودرس وأفتى . وناب فى الحكم بالقاهرة . توفى سنة ٧٩٠ ( الدرر الكامنة ١ : ٦٢ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) قال ابن حجر في ترجمة جمال الدين الأمبوطي في الدرر الكامنة : « فإنى أتفق أنني سمعت على النشاوري لما قرىء عليه صحيح البخاري في شهر رمضان بمكة عند باب الصفا . لكنني لم أضبط القدر الذي سمعته للصفر ، ولم أخرج عن الشيخ جمال الدين هذا شيئاً » .

<sup>(</sup> ٣ ) قال عنه ابن حجر فى معجم شيوخه ص ٣٧٤ : « اشتغل كثيراً وعنى بالقراءات ، ورافقنا فى سماع الحديث . تو فى سنة ٨٠٧ » .

ابن ظهيرة (١) المكى فى كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغنى المقدسى قال: وكان يعجبنى سمتُه (٢) فكان أول شيخ بحث عليه فى علم الحديث، ثم كان أول شيخ سمع الحديث بقراءته عصر بعد ذلك كما سيأتى.

على أنى قرأت بخط صاحب الترجمة ، وأول اشتغالى بالعلم فى سنة سبع وتمانين وسبعمائة قلت لكن ما قدمته هو المعتمد . ثم قرأ على الصدر سليان بن عبد الناصر الإبشيطى (٣) شيئاً من العلم فى السنة التى قدم فيها من مكة . وفتر عزمه عن الاشتغال من أجل أنه لم يكن له من يحثه على ذلك . فلم يشتغل إلا بعد استكمال سبع عشرة سنة ، لازم أحد أوصيائه العلامة شمس الدين محمد بن على بن محمد بن عيسى بن محمد بن أبى بكر بن القطان المصرى ، فحضر درسه فى الفقه وأصوله والعربية والحساب وغيرها وقرأ عليه شيئاً كثيراً من الحاوى الصغير وأجاز له هذا مع كون صاحب الترجمة لم يحمد تصرفه فى تركته (٤) كما صرح بذلك فى غير موضع وقال : والعائم بذلك أو أكثره ، بل قال : كما هو فى ديوانه :

/ أكل ابن القطان مالى ظلماً يا إِلَه السورى فاصِلْه سعيرا ٢٢٠ ربِّ واجعلْ له الجحيم حَصِيرا

واشتغل بطلب ما غلب على العادة طلبه ، من أصل وفرع ولغة ونخوها ، وطاف على شيوخ الدراية لكنه كان فى مدة الفترة وهو فى المكتب ، وبعد ذلك حُبب إليه النظر فى التواريخ وأيام الناس حتى إنه كان يستأجرها ممن هى عنده ، فعلق بذهنه الصافى الرائق شيء كثير من أحوال الرواة . وكان ذلك بإشارة شخص من أهل الخير ، سماه صاحب الترجمة

<sup>(</sup>١) و لد سنة ١٥٧ و تو في سنة ٨١٧ . و ذكره ابن حجر في معجم شيوخه و ترجم له السخاوي في الضوء اللامع (٨: ٩٢)

<sup>(</sup>٢) السمت : السكينة والوقار . ويقال : هو حسن السمت أى الهيئة .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: «ولد سنة بضع وثلاثين (وسبعائة) واشتغل ومهر فى العلوم ودرس وأفتى. سمعت من لفظه المسلسل بالأولية وقرأت عليه بسرياقوس، وهو يومئذ قاضها ، جزء البطاقة. توفى سنة ٨١١ (معجم شيوخه ١١٣). (٤) انظر هذا فى معجم شيوخه ص ٣٥٣.

لى ، وأنسيته ، وممن رغّبه فى ذلك أيضاً البدر البَشتكى (١) . وأعانه عليه بإعارة الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى وغيره وفى أثناء الفترة سمع أبياتاً من المسند نجم الدين أبى محمد عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن عبد الكريم بن رزين (٢) غالب صحيح البخارى بقراءة الحافظ الجمال أبى حامد ابن ظهيرة الماضى قريباً فى سنة ست وثمانين وسبعمائة بمصر عن الخروبي أيضاً ، وكان شيخنا يعارض بنسخه . قال : وما أظننى فاتنى عليه منه إلاً اليسير . نعم لم أحضر مجلس الختم .

وكذا سمع من الصلاح أبي على محمد بن محمد بن عبد الكريم (٣) الزفتاوى الصحيح أيضاً بقراءة ولى الدين محمد بن الشهاب أحمد بن محمد بن عبد الكريم (١) التّزمني ومن أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك الغزى وغيرهما ولو وجد من يعتنى به في صغره لأدرك خلقاً ممن أخذ عن أصحابهم، إذ كان الساع من أصحاب الفخر بن البخارى ثم من أصحاب الواسطى بن مؤمن ، ثم من أصحاب ابن تاج الأمناء والأبرقوهى ، ثم من أصحاب الدمياطى ممكنا ، أو الإجازة منهم . لكنه لم يتفق ذلك لفقد من يعتنى بهذا الفن من الآل والأصحاب في هذا الزمن الأخير .

### \* \* \*

ونظر فى فنون الأدب من أثناء سنة اثنتين وتسعين ففاق فيها ، حتى كان لا يسمع شعراً إلا ويستحضر من أين أخده الناظم ، وتولَّع بذلك وما زال يتتبعه خاطره حتى فاق فيه وساد ، وطارح الأُدباء ، وقال الشعر الرائق والنثر الفائق ، ونظم مدائح نبوية ، ومقاطيع ، وكتب عنه الأئمة من ذلك .

وكان \_ رحمه الله \_ عجباً في استحضار ذلك ، والمذاكرة به ، بحيث رأيت النواجي (٥)

<sup>(</sup>۱) أنظر ماسبق حاشية ۲ ص ۹ه .

<sup>(</sup>۲) انظر معجم شیوخه ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup> ٣ ) ترجم له ابن حجر فی معجم شیوخه ص ۲۸۸ وقال عنه : قرأت علیه کثیراً فی سنة ۷۹۳ بمصر وسمعت علیه مسند الشافعی . وتوفی سنة ۷۹۶ .

<sup>( £ )</sup> ذكره في معجم شيوخه وقال : « اشتغل بالفقه وسكن بيت المقدس . لقيته وسمعت منه شيئاً من المعجم الصغير للطبر انى . . . وسمعت الصحيح بقراءته على الزفتاوى بحضرة شيخنا نور الدين بن الأدى . مات بعد سنة ٨٥ ( معجم شيوخه ص ٣٧٥ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) هو محمد بن حسن النواجي الشاعر وسيأتي التعريف به مفصلا في فصل مدائح ابن حجر .

وهو من علمت جلالته فى فنون الأدب ومداومته على خدمته ، وشيخنا صاحب الترجمة يربو عليه ، حتى يقضى هو العجب من ذلك . هذا وهو لم ينظر من بعد القرن فى كتب الفن ودواوينه إلا اتفاقا ، كما صرح هو بذلك ، بل أكثر نظمه قبل سنة ست عشرة وثمانمائة . ورأيته قد كتب بخطه على بيتين فى ضن كراسة من نظم البدر البشتكى ما نصه : يا سيدى أحسن الله إليكم . رأيت هذين البيتين بخطكم الكريم فى طوق الحمامة / لأبى محمد ابن حزم فلعلكم طالعتموها ونسيتم .

وحبّب الله عز وجل إليه فنّ الحديث النبوى فأقبل عليه بكليته . وأول ما طلب بغضه في سنة ثلاث وتسعين ، لكنه لم يكثر من الطلب إلا في سنة ست وتسعين . فإنه و كما كتب بخطه رضى الله عنه و فع الحجاب ، وفتح الباب ، وأقبل العزم المصمم على التحصيل ، ووفق للهداية إلى سواء السبيل . فأخذ عن مشايخ ذلك العصر وقد بقى منهم بقايا . وواصل الغُدوّ والرّواح إلى المشايخ بالبواكر والعشايا . واجتمع بحافظ العصر زين الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراق (١١) فلازمه عشرة (٢١) أعوام وتخرّج به وانتفع عملازمته . وقرأ عليه الألفية (٣) وشرحها له بحثاً . وانتهى ذلك في يوم الجمعة ثالث عشرين رمضان سنة ثمان وتسعين وسبعمائة ، عنزل المصنف بجزيرة الفيل على شاطئ النيل . ثم قرأ عليه الذكت على علوم الحديث لابن الصّلاح له ، في مجالس آخرها في جمادى الأولى سنة تسع وتسعين . وهو أول من أذن له في التدريس في علوم الحديث . وكان إذنه له على ما قرأته بخط صاحب الترجمة في سنة سبع

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ، أبو الفضل العراق زين الدين، الحافظ الكبير . و لد سنة ٧٢٥ بمنشأة المهرانى بمصر ، وحفظ السنة واشتغل بالعلوم وتقدم فى فن الحديث،وصبر ف أوقاته فيه . وقد نظم علوم الحديث فى ألف بيت . و له تصاريف كثيرة توفى سنة ٨٠٦ . ( انظر ترجمته مطولة له فى معجم شيوخه من ص ١٧٩ – ١٩٣ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) و كذا نص على ذلك ابن حجر فى رفع الإصر ( ١ : ٨٦ ) ومعجم شيوخهحيث قال: أول ما اجتمعت به فى سنة ست و ثمانين و لازمته عشرة أعوام . . . » .

وقد ذكر السخاوى هنا أنه ابن حجر قرأ على العراق النكت فى علوم الحديث لابن الصلاح فى سنة تسع وتسعين . فتكون مدة الملازمة على هذا نحو ثلاث عشرة سنة .

<sup>(</sup>٣) أَلفية العراق في مصطلح الحديث منها عدة نسخ خطية وهي مطبوعة أيضاً في الهند والأستانة ومصر .

وكان طلبه على الأوضاع المتعارفة بين أهله ، فقرأ وسمع على مستوى القاهرة ومصر الكثير . فجاء فى أسرع مدة ووقع له حديث السلنى بالسهاع المتصل عاليا وهو أعلى ما يقع حينئذ من حديث السلنى . وكذا وقع له حديث الرازى عن ابن الشّحنة المذكور ، وعن التاج أبي محمد عبد الواحد بن ذى النون الصردى (۱) وغيرهما ، فى سمعه من التاج جزء سفيان بن عيينة ، يروى عن أبى الحسن الوانى صاحب السلنى بالسهاع المتصل عالياً أيضاً .

وأعلى ما سمعه من الأجزاء المنثورة مطلقاً جزء أبى الجهم العلاء بن موسى صاحب الليث بن سعد ، فإنه وقع له حديث الرازى بالسماع المتصل إلى أبى القاسم البغوى الذى ساوى البخارى وسلماً وغيرهما فى كثير من الشيوخ . فبينه وبينه ستة أنفس . وقد مات مند خمسائة سنة وأكثر من عشر سنين ، ويليه مما هو فى طبقته جَزْء بن مخلّد ، ويليه مما يلحق به ، لكن فى الطريق إجازة كالجزء الثانى من حديث ابن مسعود ، وكتاب البعث لابن أبى داود . ويليه ما فى طريقة إجازتان كالأول الكبير من حديث أبى طاهر المخلّص (٢) والثانى من الثانى منه ، وجزء مأمون بن هارون . ودون هذه الطبقة فى العلق قليلا ، لكن بالسماع المتصل ، كالمنتخب من مسند عبثد بن حميد ، وبسند الدارى ، وهو على الأبواب ويليهما الجامع الصحيح للبخارى ، وفى شرح ذلك طول . وكل ذلك مجموع فى الفهرست الكبير .

وأكثر من المسموع جداً ، ووصل من الكتب الكبار شيئاً كثيرا ، ووجد عنده \_ رضى ٢٣ الله عنه / \_ من النظر في التواريخ ما أعانه على معرفة الرجال في زمن يسير جدا . ولم تنسلخ تلك السنة أعنى سنة ست وتسعين حتى اتسعت معارفه فيه ، وخرَّج لشيخه الإمام مسنِد القاهرة برهان الدين أبي إسحق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوحي (٣)

<sup>(</sup>۱) ترجم له ابن حجر فى معجم شيوخه ص ۱۹۸ . وقال : قرأت عليه أربعين حديثاً تخريج محمد بن يحيى بن سعد وقرأت عليه جزء سفيان بن عيينة . توفى سنة ۷۹۷ وقد جاوز الثمانين .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن زكريا المحلص المحدث توفى سنة ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) ترجم له ابن حجر ترجمة مطولة فى أول ممجم شيوخه وقد قرأ عليه صحيح البخارى وجميع السنن للنسائى و الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثى وغير ذلك .

المائة العشارية فكان أول من قرأها على المخرّجة له فى جمع حافل ، الإمام العلامة الحافظ الناقد ولى الدين أبو زرعة أحمد<sup>(1)</sup> ابن شيخه العراق فى سنة سبع وتسعين . وكذا قرأها عليه غيره من الأعيان ، ومنهم الشيخ شهاب الدين الحسينى بعد أن كتبها بخطه . وسمعها معه صهره الشيخ شمس الدين البوصيرى العالم الصالح ، وقرّظ له جماعة من أئمة العصر عليها وشهدوا له بالتقدم ، كما سيأتى فى محله . كل ذلك مع اشتغاله بغيره من العلوم والمحافظة على المنطوق منها والمفهوم ، كالفقه والعربية والأصول وغيرها من العلم المنقول والمعقول .

## [ دراسته الفقه ] :

فتفقه بابن القطان (٢) الماضى ، وبالإمام الزاهد الفقيه العلامة برهان الدين إبراهيم ابن موسى الأبناسى (٣) ولازمهما كثيراً. وكان الأبناسى يودُّه ويعظمه ، لأَنه كان من أصحاب والده. وقد قال صاحب الترجمة فى حقه: الإمام الجامع بين طريقى العلم الشرعى والعلم الحقيقى وكانت ملازمته لهمن بعد التسعين . بحث عليه فى المنهاج للنووى ، وقرأ عليه غير ذلك .

وتفقه أيضاً بشيخ الإسلام علامة الأعلام المجدد للأمة المحمدية من علوم اللين ما اندرس في توالى الأيام إلى أن أحيا الله تعالى به موات القلوب من أئمة الإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني (٤) ، لازمه مدة وحضر دروسه الفقهية وقرأ عليه الكثير من الروضة ومن كلامه في حواشيها وسمع عليه بقراءة العلامة شمس الدين

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين قاضى القضاة بالديار المصرية ، ولى الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقى ولد سنة ٧٦٢ وسم الكثير من أبيه وغيره ومهر فى عدة فنون ( ونشأ على طريقة حسنة من الصيانة والديانة والأمانة والعفة مع طلاقة الوجه وحسن الصورة ) ودرس فى عدة أماكن وتقرر فى مناصب والده الحافظ العراقى بعد وفاته . توفى سنة ٨٢٤ ( رفيع الإصر ص ٨١) .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ماسبق ص ۲۵

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ٧٢٥ وقدم القاهرة فسمع من الوادى آشى والميدومى وغيرهما واشتغل بالفقه وشارك فى الفضائل وبنى زاوية بالمقس ، وكان مأوى للطلبة يقوم بأودهم ويسمى بحوائجهم . قال ابن حجر : اجتمعت به قديماً وكان صديق أبى ولا زمته بعد التسعين وبحثت عليه فى المنهاج وقرأت عليه قطعة كبيرة من أول الجامع للترمذى . توفى سنة ٨٠٢ ( معجم شيوخه ص ٣٩) .

<sup>(</sup> ٤ ) ولد سنة ٤٧٧ وكان موصوفاً بالذكاء وسرعة الحفظ والإدراك فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وسمع من الأحاديث شيئاً كثيراً وناب عن ابن عقيل فى الحكم لما ولى القضاء كما ولى قضاء الشام سنة ٧٦٩ وأسند إليه درس التفسير يجامع ابن طولون ثم بالمدرسة الظاهرية البرقوقية توفى سنة ٨٠٥ ( المعجم ٢١٦ ) .

البرماوى(١) مختصر المزنى(٢) وبالعلامة الرُّحْلة ذى التصانيف العديدة والفوائد المفيدة للشيخ سراج الدين أبي حفص عمر بن على بن الملقن(٣) قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه الكبير على المنهاج . ولم يزل ملازماً للبلقيني إلى أن أذن له في الإفتاء والتدريس . ثم أذن له بذلك بعد إذنه شيخه الحافظ زين الدين العراقي في آخرين .

وقرأ فى الفقه والعربية أيضاً على الشيخ الإمام نور الدين على بن أحمد الأدمى ولازمه كثيرا . وأول شيوخه فى الفقه ابن القطان والأدمى ثم الأبناسي وابن الملقن ثم البلقيني وهو أول من أذن له فى التدريس والإفتاء وتبعه غيره .

## [ سلسلة الفقه ] :

وهذه سلسلة الفقه لتستفاد مع سلسلة الحفَّاظ الماضية .

وأقول: قد أخذ صاحب الترجمة الفقه عن من قدمنا . فأما البلقيني فأخذ عن جماعة الا أمنهم شيخ الشافعية الشمس محمد بن أحمد/ بن عمان بن عدلان ، وبقية المشايخ العالم شمس الدين أبو المعالى محمد بن أحمد بن إبراهيم بن القماح والإمام النجم حسن بن على ابن سيد الكل الأسواني ، والعلامة الزين أبو حفص عمر بن أبي الحزم بن الكناني .

وأما الأبناسي وابن الملقن ، فإنهما ممن أخذ عن محقق العصر الجمال أبي محمد عبد الرحيم الإسنوى .

وأما الأدمى فإنه أخذ هو والأبناسي أيضاً عن الإمام ولى الدين محمد بن الجمال أحمد بن إبراهيم المنفلوطي الملّوي ، وكذا فيما أظن أخذ عنه ابن القطان ، مع أنه أخذ

<sup>(</sup>١) هو محمّد بن عبد الدايم النحيمي العسقلاني عالم بالفقه والحديث ولد سنة ٧٦٣ وتوفي سنة ٨٣١ ( الأعلام للزر كلي ٧ : ٠٠ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) وقرأ عليه ابن حجر غير ذلك – كما فى ترجمة البلقينى فى معجم شيوخه : «كتاب دلائل النبوة البيهتى والمسلسل بالأولية وسمع عليه الكثير من صحيح البخارى ومن صحيح مسلم » .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن على بن أحمد الأنصارى الأندلسى الأصل المصرى نزيل القاهرة . ولد سنة ٧٢٣ أخذ عن أبي الفتح أبن سيد الناس والقطب الحلبى وغيرهما واشتغل بالتصنيف وهو شاب فكتب الكثير حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفاً . فضرح المنهاج عدة شروح ، أكبرها في ممانية مجلدات وأصغرها في مجلد ، والحاوى في مجلدين وخرج أحاديث الرافعي في ست مجلدات وشرح البخارى في عشرين مجلدة . . . تونى سنة ٨٠٤ ( معجم شيوخه ٢٢٥ ) .

عن ابن الملقن . وكذا أُخذ عن البهاء ابن عقيل أُصول الفقه وعن العماد الإِسنوى الأُصوليين . والجدل . ولا أُستبعد أن يكون أُخذ عنهما الفقه .

والعماد أُخذ عن الشُّرف البارزي .

#### \* \* \*

فأما ابن عدلان واللَّذان بعده فتفقهوا بالإمام الظهير جعفر بن يحيى التَّزمني ، وأما ابن والأُول وحده أيضاً بقاضي القضاة الوجيه عبد الوهاب بن الحسن البهنسي . وأما ابن الكتاني فتفقه بمفتى الإسلام التاج أبي محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزارى ابن الفركاح (١) .

وأَما الإِسنائي فهو ممن تفقه بجماعة ورُوسل بالإِفتاءِ من الشيخ شرف الدين أَبي القاسم هبة الله بن البارزي . وأما الملوّي فتفقه بوالده ، وبالشيخ نور الدين الأردبيلي وما علمت الآن سندهما .

فأما التزمنى والبهنسى وكلاهما ممن تفقه بالإمام البهاء أبى الحسن على بن هبة الله ابن بنت الحميرى ، وأما البارزى فهو ممن أخذ المنهاج وغيره من منقح المذهب ولى الله أبى زكريا النووى . وهو ممن تفقه بالكمال إسحاق بن أحمد المغربي ثم المقدسي والشمس عبد الرحمن بن نوح المقدسي ثم الدمشتي . والعز عمر بن أسعد الربعي . والثلاثة هم الفزارى ممن تفقه بشيخ الإسلام أبى عمرو عمان بن أبى القاسم عبد الرحمن ابن عمان بن الصلاح السهرزورى ، وهو بأبيه وهو في طريق العراقيين هو وابن بنت الحميرى بصدر العلماء وشيخ الفقهاء أبى سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبى الحميرى بصدر العلماء وشيخ الفقهاء أبى سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبى تفقه بالقاضي أبى على الحسن بن إبراهيم الفارق . والثاني بأبى بكر محمد بن الحسن ابن عمر الأرموى وهما ممن تفقه بأمير المؤمنين في الفقه الشيخ أبى إسحاق إبراهيم ابن يوسف الفيروز آبادى الشبرازى ح . وتفقه العراقي أيضاً بأبي الحسن محمد ابن على بن يوسف الفيروز آبادى الشبرازى ح . وتفقه العراقي أيضاً بأبي الحسن محمد

<sup>(</sup>١) انظر التعريف به حاشية ۽ ص ١٥

ابن مبارك بن محمد بن الخل البغدادى وهو بفخر الإسلام أبى بكر محمد بن محمد ابن أحمد بن الصباغ ، والشيخ ابن أحمد بن الصباغ ، والشيخ ابن أبى إسحاق وهما بمن تفقه / بالقاضى أبى الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى ، وهو بالإمام أبى الحسن محمد بن على بن سهل النيسابورى الماسر بيسي ح وتفقه ابن بنت الحميرى أيضاً بإمام عصره الشهاب ابن الفتح محمد بن محمد الطوسى ، وهو بالإمامين أبى سعد محمد بن يحيى النيسابورى وأبى الفتح محمد بن الفضل المارشيكي والتاج الفزارى أيضاً بسلطان العلماء عز الدين أبى محمد عبد العزيز ابن عبد السلام بن أبى القاسم السلمي وهو بالفخر عبد الرحمن بن محمد بن الحسن ابن عساكر ، وهو بالقطب أبى المعالى مسعود بن محمد بن مسعود النيسابورى وهو بمحمد ابن يحيى وهو بالغزالى ح .

وتفقه النووى أيضاً بالكمال سلار بن الحسن الإربلي وهو بباً بكر الماهاني وهو والد ابن الصلاح أيضاً بجمال الإسلام أبي القاسم عمر بن محمد بن أحمد بن البزرى . وهو بباً بي الحسن على بن محمد الكيا الهراسي والغزالى ، وهما تفقها بإمام الحرمين أبي المعالى عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (۱) وهو ببابيه ، وهو بإمام طريقة الخراسانيين أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزى الصغير ، وهو ببابي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزى ح . وتفقه العراقي أيضاً بالقاضي أبي المعالى على بن جميع المخزوى، وهو بالفقيه سلطان المقدسي ، وهو بالشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي ، وهو بسليم بن أيوب الرازى ، وهو بالشيخ أبي حامد أحمد بن أبي طاهر محمد الإسفراييني ، وهو ببأبي القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي ، وهو وأبو زيد المروزى . والماسرجسي وهو ببأبي القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي ، وهو وأبو زيد المروزى . والماسرجسي أيضاً بأبي الحسن على بن أحمد بن المرزباني وهو بأبي الحسين أحمد بن محمد بن القطان . أيضاً بأبي الحسن على بن أحمد بن المرزباني وهو بأبي الحسين أحمد بن عمر بن شريح ، وهو والمروزى بالباز الأشهب شيخ الشافعية أبي العباس أحمد بن عمر بن شريح ، وهو بالإمام أبي القاسم عنان بن سعيد بن بشار الأنماطي ، ح وتفقه والد إمام الحرمين أيضاً بالإمام أبي القاسم عنان بن سعيد بن بشار الأنماطي ، ح وتفقه والد إمام الحرمين أيضاً بالإمام أبي القاسم عنان بن سعيد بن بشار الأنماطي ، ح وتفقه والد إمام الحرمين أيضاً بالإمام أبي القاسم عنان بن سعيد بن بشار الأغاطي ، ح وتفقه والد إمام الحرمين أيضاً بالإمام أبي القاسم عنان بن سعيد بن بشار الأغاطي ، ح وتفقه والد إمام الحرمين أيضاً بالإمام أبي القاسم عنان بن سعيد بن بشار الأعاطي المراحين أبي القاسم عنان بن سعيد بن بشار الأغاطي المراحين أبي القاسم عنان بن سعيد بن بشار الأغاطي المراحين أبي المراح المراح

<sup>(</sup>١) يعد الجويني أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي . توفي سنة ٧٧٨ هـ ( وفيات الأعيان ) .

بأبي الطيب سهل بن محمد بن سليان بن محمد الصعلوكي وهو بأبيه ، وهو بإمام الأتمة أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة ح. وتفقه أبو الحسن المروزى أيضاً بعبدان المروزى ، وهو وابن خزيمة والأنماطي ، ممن تفقه بالإمام الكبير الجليل أبي إبراهيم إساعيل بن يحيى المزنى . وابن خزيمة وعبدان أيضاً بمن تفقه بالإمام أبي محمد الربيع المرادى وهما ممن تفقه بإمام الأثمة وابن عم خير البرية أبي عبد الله الشافعي ح. وتفقه أبو سهل الصعلوكي أيضاً بني على محمد بن عبد الواحد/ الثقنى، وهو بالإمام أبي عبد الله ١٢٥ محمد بن نصر المروزى ، وهو بجماعة من أصحاب الشافعي والشافعي رضي الله عنه ، ونفعنا ببركته ممن تفقه بجماعة منهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس وسفيان بن عبينة وأبو خالد مسلم بن خالد الزنجي فالأول تفقه بربيعة عن أنس بن مالك وبنافع عن ابن عمر رضي الله عنهم . والثاني بعمرو بن دينار عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، والثالث بأبي الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح عن عطاء بن أبي رباح عنهم ، والثالث بأبي الوليد عبد الملاثة ممن أخذ عن سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد عن ابن عباس رضي الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين .

ولكثير ممن ذكر فى هذا السند من الطريقين شيوخ أُخذوا عنهم الفقه . وإنما حصل الاقتصار غالباً على ذوى الشهرة وعلو السند .

وقد قرأ صاحب الترجمة الكثير على البرهان التنوخى عن أبى نصر بن الشيرازى عن ابن الحميرى . وهذا طريق الإجازة بعلو على ما سبق بدرجة ، واتفقت له رواية مختصر المزنى بسند أعلى من هذا ورواية أحاديث الشافعى الفقهية فى ضمن مسنده وسنده أعلى من مسند المختصر أيضاً.

وأخذ المنهاج الفقهى عن الشيخ الإمام المسند المدرس نجم الدين محمد بن الشيخ نور الدين على بن العلامة المحقق المتقن أقضى القضاة نجم الدين محمد بن عقيل البالسي (١) والإمام العلامة مسند القاهرة وشيخ القراءات برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٧٣٠ وكان جده من كبار الشافعية . وقد نشأ هو على طريقة الرؤساء . وكان حسن المذاكرة جيد الذهن . درس بالطبرسية وغيرها . قرأ عليه ابن حجر جميع صحيح مسلم ، والموطأ وغير ذلك توفى سنة ٨٠٤ . ( معجم شيوخه ص ٣١٤ ) .

ابن القاضى شهاب الدين أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن كامل التتوخى (۱) البعلبكى الأصل ثم الدمشقى المعروف بالشامى نزيل القاهرة ، قرأه على الأول وساعاً على الثانى ، برواية الأول له عن المسنِد أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد المجيد الصالحى ، وبرواية الثانى له عن جماعة من الأئمة منهم العلامة أقضى القضاة شمس الدين محمد بن أحمد بن حيدرة بن القماح بقراءة البرهان المذكور عليه لجميع المنهاج بحثا وأذن له فى إقرائه .

ومنهم قاضى القضاة بالديار المصرية بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة (٢) ، وقاضى القضاة بالمملكة الحلبية شمس الدين محمد بن أبى بكر بن إبراهيم الشهير بابن النقيب وقاضى القضاة بالمملكة الحموية شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم ابن إبراهيم البارزى إذناً من كل منهم له بالرواية عنه والتدريس فى الفقه . ومنهم العلامة علاء الدين على بن إبراهيم بن داود الدمشقى الشهير بابن العطار إجازة مكاتبة له منه مهم برواية الجميع عن المؤلف بطريق الإجازة إن لم يكن ساعاً لهم/ أو لبعضهم ، ولو لبعضه ، خصوصاً الأخير ، لأنه كان خادم المؤلف والملازم له ، والمتحقق بالتلمذة له ، حتى كان يقال له النووى الصغير . وليس ببعيد أن يكون سمع الكتاب المذكور على مؤلفه أو بعضه . وهذا السند إلى المؤلف أعلى ما يوجد في هذا الوقت .

ووقع له أيضاً حديث مسلسل بالفقه لكنه أودعه بعض تخاريجه فتركت الإطالة به .

وهذه طريقة في أصول الفقه ذكرها ابن القطان أحد من أخذ عنه صاحب الترجمة كما تقدم الأصول ، أحببت إيرادها هنا للفائدة ، فأقول : أخذ ابن القطان أصول الفقه عن البهاء ابن عقيل ، والأصلين والجدل عن العماد الإسنوى . فأما البهاء فأخذ عن العلاء القُونَوِى (٣) وهو عن التتى ابن دقيق العيد ، وهو عن سلطان العلماء العِزّ بنعبد السلام

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته حاشية ۳ ص ۲۸.

<sup>(</sup> ۲ ) ولد ابن جماعة بحماء سنة ٦٣٩ واشتنل ببلده وبدمشق . وولى قضاء القدس ثم ولى قضاء مصر بعد ابن دقيق الميد فى شمبان سنة ٦٩٢ . وكانت له مشاركة فى كثير من العلوم. واختصر عدة تصانيف منها علوم الحديث لابن الصلاح وغير ترتيبه وسماء المنهل الروى . واختصر مبهات القرآن السهيلي توفى سنة ٧٣٣ ( رفع الإصر ) .

<sup>(</sup> ٣ ) هو على بن إسماعيل القونوى . تونى سنة ٧٢٩ ه ( الزركلي ٥ : ١٩ ) .

وهو عن السيف الآمدى ، وهو أَخذ الأُصول والجدل والخلاف عن أَى القاسم بن فضلان ح. وأخذ القونوي أيضاً عمن أخذ عن التاج أبي الفضائل الإدفوي صاحب الحاصل، وهو عن الفخر الرازى وهو عن أبيه والكمال الشمني .

فأما الكمال فأخذه هو وابن فضلان عن محمد بن يحيى. وأما العماد الإسنوى فأُخذه عن الشرف هبة الله بن النجم عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي شارح الحاوي ، وهو عن جده أبي الطاهر إبراهيم ، ثم عن والده النجم عن أبيه إبراهيم ، وهو عن التقي الحموى وهو عن أبي سعد بن أبي عصرون وهو عن أبي على الفارق وهو عن الشيخ أبي إسحاق صاحب التبصرة واللّمع وشرحها في أصول الفقه ، وعن أحمد ابن على بن برهان.

فأَما ابن برهان فأخذه هو وابن يحيي عن حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ، زاد ابنُ برهان ، وعن الكيَّا الهَرَّاسي ، وهما ممن أخذه عن إمام الحرمين وهو عن أبي القاسم الإسكاف وهو عن الأُستاذ أَلَى إسحاق المروزي ، وهو عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني ، وهو عن أبي القاسم الداركي وابن المرزبان. فأما ابن المرزبان فأخذه عن أبي الحسين بن القطان ح.

وأما والد الفخر الرازى واسمه عُمر فأخذه عن البَغوى وهو عن القاضي الحسين وهو عن أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي ، وهو عن أبي زيد المروزي ح .

وأما الشيخ أبو إسحاق فأخذه عن القاضي أبي الطيب الطبري وأبي حاتم القزويني. فأَما أَبُو الطيب فأَخذه عن أَبي الحسن الماسَرجسي وهو وأبو زيد المروزي والدَّاركي عن أبى إسحاق المروزى وأما أبو حاتم فأُخذه عن شيخ الأصوليين القاضي أبي بكر الأُشعري عرف بالباقلاني، وهو عن قامع المعتزلة وغيرها وشيخ أهل السنة / أبي الحسن ٢٦ أ الأَشعرى ، وهو عن أبي بكر بن على الشَّاشي عرف بالقفَّال الكبير ، أول من صنف الجدل الحَسَن من الفقهاء ودوَّنه ، وشرَح الرسالة ، وهو وأبو إسحاق المروزى وابن القطان عن أبي العباس بن شريح . وكان ابن القطان خاتمة أصحابه وهو عن الإمياطي ، وهو عن المزنى والربيع المرادى وهما عن الشافعي مصنف الرسالة ، وهي أول شيء وضع في أُصول الفقه .

ولم يقع لصاحب الترجمة ما فيها من كلام الإمام مسموعاً مع كون بعض شيوخ عصره وهو السراج الكومى كان يرويه ساعاً فى ضمن الكتاب بسند شاف إلا أنه لم يتهيأ له ساعه منه وقد أخذناه من غير واحد من أصحاب الكومى بالسماع ، فلله الحمد .

## [ دراسة النو ] :

وحيث ما ذكرنا ما تقدم فلا بأس بذكر سنده بالنّحو فنقول: شيخنا صاحب الترجمة أخبرنى بعلم النحو أبو الفرج المقرى إذناً عن أبى النور يونس بن إبراهيم الدبّوسى أنبأنا العلامة النحوى أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى الفضل المرسى أخبرنى العلامة النحوى اللغوى أبو اليمن زيد بن الحسين الكندى أخبرنى الإمام النحوى أبو محمد عبد الله بن على بن أحمد بن عبد الله سبط الزاهد أبى منصور الخياط ، أخبرنى الإمام النحوى أبو الكرم المبارك بن فاخر الدياس أخبرنى النحوى الأستاذ أبو القسم عبد الواحد بن على بن عمر بن برهان العسكرى الحنى ، أخبرنى النحوى أبو القسم على بن عبد الله الدقيقي أخبرنى أبو الحسن على بن عيسى بن على الزنجانى أخبرنى النحوى المقاضى أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراق أخبرنى أبو بكر محمد بن يزيد محمد بن على بن إساعيل البغدادى الملقب مَبْرَمان(۱۱) أخبرنى أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، وهو أخذ عن أبى عثمان (۲) بكر بن محمد المازنى الشيبانى ، وأبى عمر صالح ابن إسحاق الجرمى ، وأخذ عن أبى الحسن سعيد بن مَسْعَدَة الأَخفش الأُوسط ، وأخذ عن أبى عمرو بن عاصم الليثى البصرى الذى قبل إنه أول من وضع العربية ، وهو عن أبى الأسود الدؤلى وهو عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، آمين .

ولنرجع لما كنا فيه وأكثر رضى الله عنه من التردد إلى العراق المذكور فقراً عليه غير ما تقدم من الكتب الكبار والأجزاء القصار الكثير ، وحمل عنه من أماليه جملة مستكثرة واستملى عليه بعضها ، وأذن له فى تدريس الألفية وشرحها ، والنكت على

<sup>(</sup>١) نحوى أخذ عن المبر د والزجاج وعنه السير افي والفارسي . توفي سنة ٣٤٥ هـ انظر أعلام المؤلفين (١٠: ٣٠٧) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى نسخة ب « أبى عمرو » .

ابن الصلاح وسائر كتب الحديث وعلومه وإفادتها ولقبه / بالحافظ ، وعظَّمه جدا ونَّوه ٢٦٠ بِذَكره . وقال : إنه لرغبته في الخير غنى عن الوصية زاده الله علما وفهما ، ووقارا ، وحلما ، وسلَّمه حضَراً وسفراً . وجمع له الخيرات زُمراً .

قلت وقد استجیب دعاء هذا العالم الربانی والقطب النورانی ، و کان یحیل فی کثیر مما یسأًل عنه علیه ، وربما کتب إلیه بخطه یسأًله عما یحتاج إلی الوقوف علیه کما سیأتی ذلك مبینًا فی محله .

ولازم العلامة إمام الأئمة عز الدين محمد بن أبى بكر بن عبد العزيز بن محمد ابن جماعة (۱) فى غالب العلوم التى كان يقرئها من سنة تسعين إلى أن مات فى سنة تسع عشرة فى شرح منهاج البيضاوى ، وفى جمع الجوامع وشرحه للشيخ وفى المختصر الأصلى لابن الحاجب . والنصف الأول من شرحه للقاضى عضد الدين وفى المطول للشيخ سعد الدين وغير ذلك علق عنه بخطه أكثر شرح جمع الجوامع وأفاد فيه كثيرا ، ولم يحدّث ابن جماعة بشيء من الحديث قبل شيء قرأه عليه صاحب الترجمة ، وهو الجزء الخامس من مسند السراج فى جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين . فإننى قرأت بخط صاحب الترجمة لم يحدث شيخنا بشيء قط قبل هذا الأوان . انتهى .

وكان ابن جماعة يود صاحب الترجمة كثيراً ، ويشهد له فى غيبته بالتقدم ، ويتأدب معه إلى الغاية ، ويكتب فى الاستدعاءات ونحوها تحت خطه ، كما رأيت ذلك فى استدعاء الشرف بخط المناوى فى سنة ثمان عشرة التمس الإجازة فيه من صاحب الترجمة وغيره من الشيوخ. فكان صاحب الترجمة أول من كتب. فكتب العز ابن جماعة تلو خطه مع مبالغة شيخنا فى تعظيمه حتى إنه كان لا يسميه فى غيبته إلا إمام الأئمة .

وحضر دروس العلامة همام الدين بن أحمد الخوارزمي(٢) الذي اتفق له معه ما يأتي

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٧٥٦ واشتغل بالعلم ومال إلى فنون المعقول فأققتُها إتقاناً بالغاً إلى أن صار هو المشار إليه فى الديار المصرية فى هذا الفن . توفى سنة ٨١٩ هـ ( معجم شيوخه ص ٤٤٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن حجر في معجم شيوخه ص ٤٦٠ وقال: « . . . ولد في حدود الأربعين وسبمائة وقدم القاهرة شيخاً فدرس بها وقدره جهال الدين الاستادار في مشيخة مدرسته سنة ٨١٣ و استمر بها إلى أن مات سنة ٨١٩ . حضرت دروسه وسمحت من فوائده » .

فى كائنه الهروى . وسمع من فوائده . ومن قبله حضر دروس العلامة العجمى قنبر (۱) بالجامع الأزهر . وكذا حضر دروس غير واحد كالبدربن وابن الصلاح ، والشهاب أحمد بن عبد الله بن حسن البوصيرى (۲) ، وأخذ عن الشيخ جمال الدين عبد الله بن خليل ابن يوسف المارديني (۳) الحاسب المؤقّت من فوائده . لكن ما اقتصرت عليه من الشيوخ أعلى وأولى .

ونظر في لغة العرب ففاق في استحضارها حتى لقد رأيت النواجي أن يأتى إليه في كل شهر بما يقف عليه من ذلك وشبهه فيراجعه فيه ، فيزيح عنه إشكاله ويرشده إلى فهمه بديهة بحيث يكثر الآن تأسني على عدم ضبط ما كنت أحضره من ذلك . وقرأ على شيخه العلامة شيخ الإقراء برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الانوحي أن الفاتحة ، ومن أول البقرة إلى قوله المفلحون ، بالروايات السبع / جامعاً لذلك بين طرق الشاطبي والعنوان والتيسير ، وأذن له الشيخ في الإقراء بذلك ، وأشهد على نفسه على العادة في ذلك في سنة ست وتسعين وسبعمائة . وأخبره بقراءة هذا القدر المعين على العلامة برهان الدين إبراهيم الجعبري (۱) نزيل بلد الخليل . وبقراءة القرآن جميعه للسبعة أيضاً على العلامة شمس الدين السراج والبرهان الحكري وأبي العباس المرادي وأبي عبد الله الوادي آشي ، وللعشر على سيبويه الزمان أبي حيان بأسانيدهم التي لا نطيل بإيرادها وكان شيخنا جوّده قبل ذلك كما تقدم .

وقرأً على العلامة أحد الأَفراد في معناه البدر محمد بن إبراهيم البَشْتكي(٧) مجلساً

<sup>(</sup>١) هو قنبر بن محمد بن عبد الله المجمى . قال عنه صاحب الترجمة فى معجمه (٤٢٢) : كان عارفاً بالمعقولات . حضرت دروسه بالجامع الأزهر ومات سنة ٨٠١ » .

<sup>(</sup> ۲ ) قال عنه ابن حجر في معجمه : حضرت دروسه وكان صاحبفنون . توفي سنة ٨٠٥ . ( المعجم ٤٦٤ ).

<sup>(</sup> ٣ ) ذكره فى ممجم شيوخه وقالعنه: كان عالماً بالميقات . اجتمعت به وأخذت من فوائده وكان خيراً ديناً . تونى سنة ٨٠٩ » .

<sup>(</sup> ٤ ) محمد بن حسن النواجي الشاعر تونى سنة ٨٥٨ وستأتى نرجمته في مدائح ابن حجر .

<sup>(</sup> ٥ ) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup> ٦ ) عبارة ابن حجر فى ترجمته لشيخه التنوخى : « جامعًا للقراءاتالسبع بما اشتمل عليه التيسير والعنوان بقراءته لهذا القدر على الشيخ برهان الدين الجمعرى شيخ القراءات . . . »

<sup>(</sup>٧) انظر الحاشية ٧ ص ٥٩

واحداً من مقدمة لطيفة في علم العروض ، وكان السبب في ذلك ما سمعته من شيخنا غير مرة قال : كنت في أول الأمر أنظم الشعر من غير تقدم اشتغال في العروض ، فسألنى شخص أن يقرأ على مقدمة في العروض سريعة المآخذ ، وأجبته لذلك . وواعدته ليوم عينته له . ثم توجهت في الحال من مصر إلى القاهرة فاجتمعت بصاحبنا البدر البشتكي ، وسألته عن مقدمة في ذلك سهلة التناول ، فأشار إليها فأخلتها منه ، وقرأت عليه منها مجلساً استفدت منه معرفة الفن بكماله ، ورجعت فأقرأتها السائل ولم أحتج لقراءة باقيها . هذا معني ما حكاه . فقد كتبته من حفظي . وكثر انتفاعه به وبكتبه في الأدبيات ، ولازمه قدعاً بضع سنين ، بل كان البدر يذكر أنه هو المشير عليه في الاشتغال بالحديث . ثم احتاج البشتكي بعد ذلك للقراءة على صاحب الترجمة في الحديث كما سيأتي .

وأخذ رضى الله عنه بهمة وافرة ، سليمة باهرة ، فى طلب العلوم ، منقولها ومعقولها ، حتى بلغ الغاية القصوى ، وصار كلامه مقبولا عند أرباب سائر الطوائف ، لا يعدُون مقالته لشدة ذكائه وقوة باعه حتى كان خليقاً بقول القائل :

وكان من العلوم بحيث يُقضى له فى كل عــــلم بالجميــــعر

واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم ، ويعول فى حل المشكلات عليهم ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره لأن كل واحد منهم كان متبحراً ورأساً فى فن اشتهر به ، لا يلحق فيه فالبلقيني (۱) فى سعة الحفظ وكثرة الاطلاع . وابن (۲) الملقن فى كثرة التصانيف . والعراق (۳) فى معرفة علم الحديث ومتعلقاته ، والهيثمي (۱) فى حفظ المتون

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية ۽ ص ٦٩

<sup>(</sup> ٧ ) قال ابن حجر فى ترجمته ص ٢٢٥ من معجم شيوخه : وهؤلاء الثلاثة : المراقى والبلقينى وابن الملقن كانوا أعجوبة هذا العصر على رأس القرن الأول فى معرفة الحديث وفنونه . والثانى فى التوسع فى مذهب الشافعى . والثالث فى كثرة التصانيف .

و قدر أن كل و احد من الثلاثة و لد قبل الآخر بسنة و مات قبله بسنة . فأولهم ابن الملقن و لد سنة ٢٣ ومات سنة ٨٠٤ . و البلقيني و لد سنة ٢٤ ومات سنة ٨٠٥ . و العراق و لد سنة ٥٦ ومات سنة ٨٠٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر حاشية ٣ ص ٧٠

<sup>(</sup> ٤ ) هو على ابن أبى بكر بن سليمان الهيشمى ( صهر شيخه الزين العراق ) وقد سرد ابن حجر ماقرأ على شيخيه العراق و الهيشمى معاً في ترجمة العراق ص ١٧٦ ، و انظر ترجمة الهيشمى في معجم شيوخه أيضاً ص ٢١٤ .

واستحضارها والمجد الشيرازى (١) في حفظ اللغة واطلاعه عليها والغُمَارى (٢) في معرفة العربية ومتعلقاتها، وكذا المحب ابن هشام، كان حسن التصرف فيها لوفور ذكائه. وكان ١٧٧ الغمارى فائقاً في حفظها / والأبناسي في حسن تعليمه وجودة تفهيمه ، والعز ابن جماعة في تفننه في علوم كثيرة بحيث إنه كان يقول : أنا أقرئ في خمسة عشر علماً لا يعرف علماء عصرى أساءها . والتنوخي في معرفته القراءات وعلو سنده فيها . وهم مع ذلك في غاية التبجيل لصاحب الترجمة والتكريم والتحرز عن مخاطبته بغير تعظيم ، بل رعا راجعوه للتفهيم .

وقرأت بخط صاحب الترجمة في ترجمة المجد الشيرازي من ذيله على الحفاظ ما نصه : وهو آخر الرؤوس الذين أدركناهم مؤخراً فإني أدركت على رأس القرن رؤساء في كل فن كالبلقيني ، والعراق ، والغماري ، وابن عرفة ، وابن الملقن ، والمجد هذا .

قلت وابن عرفة إنما أجاز له . والله أسأل أن يعم الجميع بالرحمة وأن يلهمنا حفظ الحديث النبوى وفهمه . ويوفقنا لشكر هذه النعمة إنه قريب مجيب .

<sup>(</sup>۱) هو مجد الدين الفير وزابادي صاحب القاموس ، وسيأتي اجتماع ابن حجر بالحجد الفير وزابادي في زبيد ص ۸۷ د. هذا الكتاب.

<sup>(</sup> ۲ ) النهارى (بضم الغين وتخفيف الميم نسبة إلى غمارة) و هو محمد بن محمدين على بن عبد الرازق . و لد ٧٢٠ و تو في سنة ٨١٢ هـ ) ( الضوء اللامع ٩ : ١٤٩ )

### [ رحالته ]

وأما رحلته فأقول بعد سياق قوله :

وإذا الديار تَنكَّرت سافرتُ في طلب المعارف هاجراً لدياري وإذا أقمتُ فمؤنسي كُتبي فلا أنفكُّ في الحالين من أسفاري

### [ الى قوص ] :

أول ما رحل فيا علمته في سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة ، إلى قوص وغيرها ، من بلاد الصعيد . لكنه لم يستفد بها شيئاً من السموعات الحديثية ، بل لتي جماعة من العلماء منهم قاضي « هُو  $_{\rm o}^{(1)}$  نور الدين على بن كريم الدين بن محمد بن محمد بن النعمان الأنصارى المتوفى في سنة إحدى و ثمانمائة لقيه ب( هُو ) ، وهي بالقرب من قُوص  $_{\rm o}^{(1)}$  الصعيد الأعلى . فذكر له أنه لتي بعض أصحاب أبي العباس الملئم ، الذي قيل فيه إنه عمرو روى عن معمر الذي قيل فيه إنه صحابي وهذا شيء لا يعتمد عليه ، كما صرح به شيخنا في ترجمة معمر من لسان الميزان  $_{\rm o}^{(1)}$  . وكتب عنه ما حكى عن قاضي قُوص أنه كان في منزله فخرج عليه ثعبان مهول المنظر ، ففزع منه ، فضربه فقتله ، فاحتمل في الحال من مكانه ففقد من أهله ، فأقام مع الجن إلى أن حملوه إلى قاضيهم فادَّعي عليه ولى المقتول ، فأذكر . فقال له القاضي على أي صورة كان المقتول ؟ فقيل : في صورة

<sup>(</sup> ١ ) « هو » بلدة قديمة بالجانب الغربي للنيل من أعمال تنا بالقرب من قوص .

<sup>(</sup> ٢ ) قوص : مدينة كبيرة غربى النيل من أعمال قنا وهي كثيرة النخيل والحضرة وكانت قديماً قصبة صعيد مصر ، قال ياقوت : وأهلها أرباب ثروة واسعة ومحط التجار القادمين من عدن .و قال القلقشندى ج٣ ص٤٠١ : قوص ذات ديار فائقة ومدارس وحهامات تسكنها العلماء والتجار وذوو الأموال وبها البساتين والحدائق . (انظر معجم البلدان وصبح الأعشى ومعجم البلدان المصرية لرمزى ) .

<sup>(</sup>٣) هو معمر بن بريج ، حدث بأحاديث كاذبة وزعم أن الذبي (ص) دعاله بطول العمر . قيل إنه صحابي والصحيح أنه ليس كذلك ( لسان الميزان ٢ : ٦٩ ) .

تُعبان فالتفت القاضى إلى من بجانبه فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تَزيًّا لكم فاقتلوه . وأمر القاضى بإطلاقه فرجعوا به إلى منزله .

قلت وهذه الحكاية عن ناس من طرق ينتهى كل طريق منها إلى من اتفق له مثلها أو شبهها . والله أعلم بصحة ذلك .

۱ منهم (۱) عبد الغفار أحمد بن عبد الغفار بن نوح حفيد مصنف/ ( الوحيد في سلوك طريق أهل التوحيد) ، وسمع منه وعن أبيه عن جده ، شيئاً من خبر ابن العباس الملثم المشار إليه قريباً (۱).

## [ شــعره في قوص ] :

ومنهم ابن السَّراج قاضى قُوص لقيه بها مع جماعة من أهل الأدب ، سمع من نظمهم . وبلغنى أنه أنشد هناك قوله :

نزلتُ في هُوّ بالصعيد على قوم على الناس بالعلى تاهُو (٣) وفي بلدة من صلاحِهمْ عَمَرت أقول عند أَذْ كارهم يَاهُو (٣)

وقوله :

وبلدة الحُسن في الصعيد وأهلها أكرمُ العبيدِ تَوضَّ منها بجنب نهر وصَلِّ بالجامع الجديدِ

وقوله بمدح ابن النعمان الماضي :

الحسن يا لله أطيب بلدة طابت وطاب مزاجها وخفوقها (١) وغَدا فَتَى النعمان فيها مفردا فكأُنما هو للعلوم شقيقُها

<sup>(</sup>١) من هنا سقط في نسخة ب .

<sup>(</sup> ٢ ) إلى هنا ينتهي السقط في نسخة ب .

<sup>(</sup> ٣ ) يشير إلى بلدة « هو » . وانظر التعريف بها في الحاشية ١ ص ٨١

<sup>(</sup> ٤ ) في أ ، ب « خفيقها » ويقال : خفق فؤاده خفوقاً وخفقانا . والخفوق : الاضطراب ، وخفق خفوقاً : إذا نام ( كان العرب وأساس البلاعة : خفق ) .

وسمعت أن شخصاً من أهلها يلقب البُج استدعاه لمنزله في ضيافته ، وتركه بالمنزل وخرج لبعض مهماته ، فأبطأ . فكتب له صاحب الترجمة بالحائط :

وبلدة لم أَجد خلَّا يُؤانسنى فيها سوى البع والأَشجان فى وقَدِ فقلت ياقلب طرمنها تَجِد فَرَجًا وأَنت يا بُع في حل من البلد

وترك المنزل وانصرف.

قلت : وللبدر الدماميني (١) :

ياطالعا للصعيد يَقصدُهُ لتجتلى العين حسن مرآهُ دَعْ عنك بالله قُوصَهم وقِنَا فما يَسُرُّ القلوب إِلاَّ هُو

وقوله :

يا رب إنا قد أتينا نشتكى ما فى الصعيد لنا من الأضرار فارحم وأدركني فقوصُ لحرّها تحكى لظّى وقنا عذاب النار

انتهى .

ومات ابنٌ لقاضي (هُو) يكني أَبا العباس فكتب صاحب الترجمة على قبره:

رحم الله أعظما دفنوها لك تحت الثرى أبا العباسِ وستى المُزنُ ذلك اللَّحد غيثا(٢) غَدَقًا هامِلاً بغير قياسِ

وقال وهو بالقطيعة من بلاد الصعيد :

لقينا بالقطيعة شرَّ قوم وأحوالاً بها أمست فظيعه وقطعاً قد تواصل مذ عشقنا فقل ما شئت في ذم القطيعه

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أبى بكر بن عمر بن أبى بكر محمد البدر . عالم بالشريمة وفنون الأدب ولد سنة ٧٦٣ بالإسكندرية و استوطن القاهرة ولزم ابن خلدون و تصدر للإفتاء بالأزهر وولى قضاء المالكية بمصر . توفى سنة ٨٢٧ (الضوء اللامع ٧ : ١٨٥ ، والأعلام الزركل ٢ : ١٨٢) .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب ۾ وستي لحدك المزن غيثاً » .

### [ رحلته الى الاسكندرية ] ;

٢٨ ب ثم رحل في أواخر سنة سبع وتسعين وسبعمائة إلى الإسكندرية فكان دخوله/إليها
 يوم الثلاثاء لثلاث \_ إن صح \_ بقين من ذى القعدة منها .

وكان قد اجتمع بالعلامة شمس الدين ابن الجزرى في السنة المذكورة وحضّه لله من نجابته على الرحلة لاسيا لدمشق . فأُخذ باسكندرية عن مسندها التاج أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرزاق بن عبد العزيز بن موسى (۱) الشافعي آخر من كان يروى بها حديث السّلني بالسهاع المتصل ، وهو ممن سمع عليه حافظ الوقت الزين العراق ، وغيره من شيوخ صاحب الترجمة . وسمع بها أيضاً من التاج أحمد بن محمد بن عبد الله ابن الخرّاط (۲) . وأحمد بن محمد بن عبد الغني بن شافع الأزدي (۳) ، ومحمد بن أحمد ابن سليان الفيشي (۱) . وناصر الدين محمد بن أحمد بن محمد بن أبي المرتب محمد بن قرّطاس (۱) ، ومحمد بن عبد الرحم بن عبد الغني الجزري (۱۷) ، ومحمد بن الموقت الله ، ومحمد بن أبي ابن على بن أحمد بن الموقت الله ، ومحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الموقت الله ، ومحمد بن محمد بن الموقب بن يفتح الله ، ومحمد بن محمد بن المحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن المحمد بن المحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن المحمد بن أحمد بن المحمد بن المحمد

<sup>(</sup>١) قال عنه صاحب الترجمة في معجم شيوخه ص ٢٩٧ : « لقيته بالإسكندرية سنة ٧٩٧ ، وقد حدث قديماً وسمع منه الزين العراق ـ تونى سنة ٧٩٨ . ومولده سنة ٧١٧ تقريباً . . . »

<sup>(</sup> ٢ ) قال عنه ابن حجر في معجم شيوخه ص ٧٤ : « لقيته بالإسكندرية فأرانى ثبته بخط الواد آشي وأنه سمع عليه التيسير للدانى والموطأ . تونى سنة ٨٠٣ هـ . » .

<sup>(</sup>٣) ولد فى سنة ٧٢٧ وقد قرأ عليه ابن حجر مشيخة الرازى ، كما ذكر ذلك فى معجم شيوخه ص ٧٦ ومات بعد سنة • • ٨ بقليل .

<sup>(</sup>٤) ولد سنة ٧١٤ وعمر طويلا ومات في سنة ٧٩٨ ( انظر معجم شيوخه ص ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup> o ) قال صاحب الترجمة في معجم شيوخه ص ٢٩٩ : « لقيته في شهر رجب سنة ٧٩٩ وقرأت عليه مشيخة الرازى بسياعه من أبى العباس المصنى » .

<sup>(</sup>٦) قال عنه في ممجم شيوخه ص ٣٠٣ : « لقيته بالثغر فقرأت عليه مشيخة أبي عبد الله الرازى بسهاعه من ابن المصفى و ابن الفرات . توفي سنة ٧٩٩ » .

<sup>(</sup>٧) ذكره في معجم شيوخه ص ٣٠٧ وقال : « لقيته بالثغر سنة ٧٩٧ وقرأت عليه مشيخة الرازى بستده عن ابن المصنى وغيره . مات في ذي الحجة من السنة المذكورة » .

<sup>(</sup> ٨ ) و لد سنة ٧٢٤ ولقيه صاحب الترجمة بالإسكندرية فقرأ عليه المسلسل بالأولية ، كما قرأعليه سداسيات الرازى سساعه لها على المشايخ السبمة : ابن المصفى وأبى الفتوح ابن الفرات وغيرهما توفى سنة ٨٠٢ . ( معجم شيوخه ص ٣٠٨ ) .

المعروف بابن المصرى ، وكتب له بخطه أنه صافح شهاب الدين الفرنوي، المصافح لشخص من أصحاب الملثم المشار إليه قريباً.

قال شيخنا وقد أدركت أنا الفرنوى لكن لم أدخل الثغر المذكور إلا بعد وفاته بقليل. وأقام بإسكندرية حتى تمت السنة المذكورة ودخل فى التى تليها عدة أشهر. وكان معه قريبه الزين شعبان الماضى ذكره ، فاشترك معه فى الأُخذ عن هؤلاء وغيرهم.

وممن رافقه فى بعض مسموعاته بها العلامة الشمس بن عمار المالكى وأثبت له شيخنا مسموعة معه بخطه

وقد رأيت جزء سهاد الدرر المضيَّة من فوائد اسكندرية ذكر فيه مسموعة هناك ، وما وقع له من النظم والمراسلات ، وغير ذلك ، ما أُحْسِن لو كتبته ولم أنتقه ومن جملة ما فيه من نظمه .

رحلتُ إلى الإسكندرية مرةً وفارقت من أهوى فلازمت تبريحي (١) فلا الرمل فيه كان نجمى طالعا ولا التذَّ منِّي الجسمُ في شارع الرُّوح

وكذا رأيت أوراقاً من جزء للسَّفرة التي بعدها يا لها من رؤية باقية . والظاهر أن كل سفراته سلك فيها هذه الطريقة .

# [ رحلته الى الحجاز ]:

ورجع من إسكندرية فأقام بمصر إلى يوم الخميس ثانى عشرين شوال سنة تسع وتسعين ، فظهر منها قاصداً أرض الحجاز من البحر ، فوصل الطور يوم الأحد ثانى ذى القعدة فلتى بها من الفضلاء راجعاً من الديار المصرية قاصداً البلاد اليمنية العلامة نجم الدين أبا على محمد بن أبى بكر بن على بن يوسف المصرى ثم المكى عرف بالمرجانى نسبة إلى جد أمه الزاهد الكبير المشهور . فقراً عليه بساحل الطور فى خامس ذى القعدة

<sup>(</sup>١) كذا ورد البيتان في الحطيتين .

14 أ/حديثاً ، ورافقه في هذه الرحلة قاصداً المجاورة بمكة المشرقة الحافظ صلاح الدين أبو الصفا خليل بن محمد بن عبد الرحيم الأقفهي (١) فاستأنس به وكذا رافقهما الرضي أبو بكر بن أبي المعالى الزبيدي القحطاني وغيره فتزايد الاستئناس ، وانتشرت الفوائد الأدبية وغيرها بينهم .

### [ ذهابه الى اليمن ] :

وكان مبدأ السفر في البحر صبيحة يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة فدخلوا ينبع يوم الجمعة ثالث عشرة ذي الحجة . وممن لقيه بها ، لكن ما أتحقق أنه في هذه الخطوة ، جار الله بن صالح بن أحمد الشيباني (٢) المكي . فقرأ عليه عدة أحاديث من الترمذي وسافروا فطلع خليل من جدة إلى مكة وتوجه صاحب الترجمة ومن معه إلى بلاد اليمن فوصلوها في ربيع الأول من سنة ثمانمائة ، فلتي بتعز وزبيد ، وعدن ، والمُهجم (٣) ، ووادى الخصيب ، وغيرها غير واحد .

من لقيهم باليمن من العلماء:

وممن لقيه بتعِز أبو بكر بن محمد بن صالح بن الخياط<sup>(1)</sup> ، ويزيد الشهاب أحمد ابن أبى بكر بن ابن أبى بكر بن أبى بكر بن القرى صاحب عنوان الشرف ومختصر الحاوى وغير ذلك ، وأحسن السفارة له عند سلطان بلده .

وقال صاحب الترجمة إنه ما رأى باليمن أذكى منه بل(١٦) نقل بعض الفضلاء

<sup>. (</sup>١) ذكره ابن حجر في معجم شيوخه ص ٣٨٧ وقال : ولد سنة بضع وستين وسبعائة واشتغل بالفقه وطلب. الحديث . . . . ورافقتي إلى مكة من البحر سنة ٧٩٩ . . . . وجال في بلاد المشرق إلى أن وصل إلى سمرقند . توفي سنة ٨٣١ .

<sup>(</sup>٢) أنظر معجم شيوخه (ص١٠١) وتوفى الشيبانى سنة ٨١٥ .

<sup>(</sup>٣) المهجم : بلد باليمن وولاية من أعمال زبيد (ياقوت) .

<sup>(</sup>٤) قال عنه في معجم شيوخه ص ٣٨٤ : « فقيه شافعي تفقه بجاعة من علماء بلده ، ومهر في الفقه وشارك في الفنون اجتمعت به بتعز وسمعت من فوائده . وولى القضاء قليلا ثم استعنى . مات سنة ٨١١ » .

<sup>(</sup> ه ) ذكره فى معجم شيوخه ص ٣٦٢ وقال عنه : « أخذ عن مشايخ بلده وبرع فى الفقه وانتهت إليه الرياسة فيه . وكان كثير الحط على صوفية بلده الذين امتحنوا بمحبة كلام ابن العربى ، فجمع هو كتاباً حافلا بين فيه فساد عقيدة ابن العربى و من ينتمى إليه . فتعصبوا عليه بسبب ذلك وعزل عن قضاء بلده . ومات سنة ٨١٥ » .

<sup>(</sup>٦) من هما ساقط من نسخة ب

عن خط النفيس العلوى قال : سمعت الإمام الحافظ أبا العباس أحمد بن على بن حجر قدم علينا في سنة ثمانمائة وفي سنة ست وثمانمائة يقول : ما أُعلَمُ أُعلَمُ منه ولا أفصح في الشعر ، وهو يرثى على أبي طالب . قال العلوى : وكذا سمعت شعبان يقول ذلك انتهى (۱) .

ولتى بزبيد أيضاً الوجيه عبد الرحمن بن محمد العلوى وعبد اللطيف بن أبى بكر الشَّرْجى والموفق على بن محمد بن إساعيل والموفق على بن الحسن بن أبى بكر الخزرجى (٢) المؤرخ . والموفق على بن محمد بن إساعيل الناشرى (٣) . وبعدن الرضى أبا بكر بن يوسف بن أبى الفتح بن المستأذن وأبا المعالى عبد الرحمن بن حيدر(١) بن على الشيرازى . وبالمُهجم أحمد بن إبراهيم بن أحمد القُوصى وعلى بن أحمد الصنعانى والقاضى عفيف الدين عبد الله بن محمد الناشرى . وبوادى الخصيب الجمال محمد بن أبى بكر بن على المصرى أخا المرجانى الماضى .

# [ اجتماعه بالفيروز آبادي ] :

واجتمع فى زَبيد ووادى الخصيب بالعلامة شيخ اللغويين بلا مدافع القاضى مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى (٥) فقرأ عليه أشياء من جملتها جزءا التقطه صاحب الترجمة من المشيخة الفخرية ، فيه أزيد من ثمانين حديثاً من العوالى ، فيها ستة أحاديث موافقات وباقيها أبدال فى ربيع الأول سنة ثمانمائة بزبيد . وتناول منه النصف الثانى من تصنيفه الشهير فى اللغة المسمى بالقاموس / المحيط لتعذر وجود (١) باقيه ٢٩ بحينئذ ، وأذن له مع المناولة فى روايته عنه . وفى زبيد وتعز بالإمام محدث اليمن النفيس

<sup>(</sup>١) هنا ينهي السقط من نسخة ب.

<sup>(</sup> ٢ ) ذكره فى معجم شيوخه ص ١١ ؛ وقال: « . . . اعتنى بتاريخ بلده فجمع لها تاريخًا على السنين وآخر علىالأسماء وآخر على الدول . تو فى سنة ٨١٢ وقد جاوز السبمين . » .

<sup>(</sup> ٣ ) قال عنه في معجم شيوخه ص ٤١٢ : « . . شاعر اليمن لقيته بزبيد وسمعت من نظمه . مات سنة ٨١٢ » .

<sup>(</sup> ٤ ) قال عنه ابن حجر في معجم شيوخه ص ٤٠٦ : « . . لقيته بعدن فحدثني عن ست العرب بنت محمد بن الفخر البخاري بأحاديث من المائة المنتقاه من مشيخة الفخر العلائي » .

<sup>(</sup>ه) إمام اللغة والأدب. ولدسنة ٧٢٩ بشير از وانتقل إلى العراق وجال فى مصر والشام والهند ورحل إلى زبيد وتوفى سنة ٨١٦ . قال ابن حجر : لقيته بزبيد وتناولت منه أكثر القاموس وحدثنى بالمسلسل بالأولية عن تنى الدين السبكى سماعاً . وقرأت عليه جزءاً من حديث الماسر جسى ( معجم شيوخه ٣١٧ ) .

<sup>(</sup> ٦ ) كلمة « وجود » ساقطة من ب .

أبى داود سليان بن إبراهيم بن عمر العلوى التَّعِزى الحنفى . وأُخذ عنه غالب من ذكرنا وغيرهم واغتبطوا به ، واستمدوا من فوائده على جارى عوائده .

وخرَّج وهو هناك من مرويات نفسه الأَربعين المهذبة بالأَحاديث الملقبة إِجابة ملتمس ذلك منه ، وهو النفيس المذكور ، خرَّجها في يوم واحد ، وكتب وهو هناك بخطه « التقييد »(۱) لابن نقطه في خمسة أَيام . وفصل الربيع (۲) في فضل البديع في يومين كما سيأتي ، وأُخذوا عنه مشيخة الفخر ابن البخارى والمائة العشاريات لشيخه التنوخي وغير ذلك ، سمع ذلك عليه غير واحد .

وكذا حدث وهو هناك بكتاب ابن الجَزرى فى الأدعية المسمى بالحصن الحصين وكتب بخطه أول نسخة منه ما نصه: قال صاحبنا الشيخ الإمام المحدث شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزرى الدمشق حفظه الله: فحصل للكتاب فى البلاد اليمنية بسبب ذلك رواج عظيم ، وتنافسوا فى تحصيله وروايته . وذلك قبل دخول مصنفه إليهم ثم دخل وقد مات كثير بمن سمعه صاحب الترجمة ، فسمعه الباقون وغيرهم عليه ، وامتد صاحب اليمن الملك الأشرف إساعيل بن الأفضل عباس بن المجاهد على . وكان لما سمع بقدوم صاحب الترجمة إلى البلاد اليمنية خطبه للاجتماع به فى زبيد ففعل ذلك فأثابه أحسن الإثابة وعامله بما هو جدير به من الإجلال والاحتفال جزاه الله خيرا .

ولتى أيضاً على بن يحيى الطائى الصغير (٣) عرف بابن جميع ، المفوض إليه أمر عدن فسر به كثيراً وبالغ في الإحسان إليه لكونه كان صديقاً لخال صاحب الترجمة قديما .

واتفق أنه بينا هو مع جماعة من فضلاء اليمن في مجلس المذاكرة والمؤانسة قال بعضهم: إن في كلام المصريين « اقعدنانه قم نانه ». ولامعني لها فقال صاحب الترجمة هذا شيء

<sup>(</sup>١) للحافظ أبى بكربن نقطة وسيأتى ، وقال السخاوى فى كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ١١٧ : والمعين أبى بكر بن نقطة تراجم الرواة الذين اتصلت من طريقهم الكتب الستة وغير ها من الكتب والمسانيد وسماه ( التقييد ) .

<sup>(</sup> ٢ ) العبارة « وفصل الربيع » ساقطة من ب

<sup>(</sup> ٣ ) في ب « الصفدي » .

لا يستعمله الخاصة وأما أنتم فعمومكم يعقد القاف فقيل: وأنتم تبدلون الكاف بالهمزة فقال وأيضاً هذا لا يستعمله إلا القليل. وأما أنتم فعمومكم يقول عندما يعجب منه (ياه ياه) يعنى بالتفخيم ولا معنى لها فقالوا بل هي لغة فأنكر عليهم فسئل عن ذلك المجد المقدم ذكره عنها ، فقال أيضاً: إنها لغة قال شيخنا : فوجمت ثم قلت فلمن هي ؟ فقال : لأهل اليمن . فقلت : فهل هي معتبرة فقال : لا ولكنهم لما كثرت معاشرتهم للأبقار وشرب ألبانها اكتسبوا النطق مها .

ورجع من اليمن \_ وقد ازدادت معارفه وانتشرت علومه ولطائفه \_ /صحبة المحمل ١٠٠ الذي جهزه الأشرف صاحب اليمن إلى مكة ، بعد أن كان انقطع من نحو عشرين سنة ، مع محمد بن عجلان بن رميثة الحسنى ، فرافقه شيخنا وسلّم من العطش الذي أصاب أكثر الحجاج تلك السنة عرافقته ، لأنه سار أعنى مع غيره من جهة ، وخالفه أمير الركب فسار من الجهة المعتادة . فلم يجلوا ماء فهاك أكثرهم . ووصل إلى مكة المشرفة فحج في سنة نمانمائة . وهذه هي حجة الإسلام وهي الثالثة ، بل الخامسة ، بالنظر لمجاورته مع وصية وأبيه ، فإنه كما تقدم ، كان وهو مُراهِق مجاوراً في سنة ست وتمانين مع وصيه ، وقبلها وهو طفل مع والده . ثم حج أيضاً في سنة خمس وثمانمائة ، وكانت مع وصيه ، وقبلها وهو طفل مع والده . ثم حج أيضاً في سنة خمس وثمانمائة ، وكانت وسمع يوم عرفة بها قائلا يقول : لا إله إلا الله مات البلقيني . قال : فلما كنت بمني أخبرني صاحبنا المحدث الفاضل أبو الفضل ابن حجر أنه قدم من القاهرة كتاب لشخص من تجارها يقال له ابن سلام وفيه حادثتان (١) طامتان ، موت البلقيني وهي أعظمها ، من تجارها يقال له ابن سلام وفيه حادثتان (١) طامتان ، موت البلقيني وهي أعظمها ،

## [ سفره الى اليمن للمرة الثانية ]

وجاور صاحب الترجمة بعض سنة ستٍّ ، وسافر فيها إلى اليمن وهي المرة الثانية فلتي بها أيضاً بعض المذكورين وغيرهم ، فحملوا عنه ، وحمل عنهم .

وفى هذه المرة انصدع المركب الذي كان فيه فغرق جميعما معه من الأَمتعة والنقدوالكتب.

<sup>(</sup>١) في أ « محدثان » تحريف .

ثم يسر الله تعالى بطلوع أكثرها بعد أن أقام ببعض الجزائر هناك أياماً. وصُولح عما جرت العادة بأُخذه مما طلع بعدَ الغَرَق عال كثير جدا بحيث يتعجب من كثرة أصله.

و كُتب محضر بذلك حسبا رأيته . لكن غاب عنى ضبط ما فيه . وكان من جملة الكتب الَّى غرقت مما هو بخطه أطراف (۱) المزى . وأطراف مسند أحمد (۱) ، وأطراف المختارة (۱) كلاهما من تصنيفه ، وكذا ترتيب كل من مسندى الطيالسي (۱) وعبد (۵) . وكان شيخنا يحكى لنا عن بعض رفقته ويُسميه أنه دخل عليه مرة فصار يستعرض كتبه ، ويتعجب من كثرة ما فيها بخطه ، قال : والظاهر أن غرقها كان من إصابته فلله الأمر ، وهو المحمود على كل حال . وكان من جملة الذهب العين فيها ، قيل سبعة آلاف مثقال أو أكثر من الذهب المصرى وديعة لابن مسلم . ولذلك تجشم شيخنا المشقة ، حيث أقام على التاسها في البحر مدة حتى أخرجت . واغتصب منها الظلمة بعض ما جرت عادتهم به كما أشير إليه ، وتبضع البقية ورجع بذلك ، فتسلم البضائع مستحقها بالقاهرة ، وهي بتركة الوديع تزيد على رأس المال . وكانت كتابة المختصر لأَجل المالك ووقع وهي بتركة الوديع تزيد على رأس المال . وكانت كتابة المختصر لأَجل المالك ووقع الركنية ، أنه سقط من تحته بعض ألواح المركب فسقط في البحر الحلو بثيابه ، وكان الركنية ، أنه سقط من تحته بعض ألواح المركب فسقط في البحر الحلو بثيابه ، وكان المؤند للسلام عليه وهو بطيلسانه . فسأله : مالك مُتَطيلساً ؟ فحكي له ما قدّمته ، وأشار إلى أن سببه الآن بعض التّوعك ، فقال له : الطيلسان دلاعة أو سهاجة ما ماقدّمة ، وأشار إلى أن سببه الآن بعض التّوعك ، فقال له : الطيلسان دلاعة أو سهاجة ما ما قدّمته ، وأشار إلى أن سببه الآن بعض التّوعك ، فقال له : الطيلسان دلاعة أو سهاجة ما ما قدّمته ، وأشار إلى أن سببه الآن بعض التّوعك ، فقال له : الطيلسان دلاعة أو سهاجة ما ماقدة من المناف المنتوالية من المناف المن المناف المناف المناف المن المناف ا

<sup>(</sup>١) هو المسمى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . وقد جمع المزى فيه أطراف الكتب الستة المعتمدة فى الحديث و هى : صحيح البخارى وصحيح مسلم و جامع الترمذى و سنن أبى داو د و سنن النسائى و سنن ابن ماجه وغيرها . وأضاف بـض الزيادات التى لم يذكرها أصحاب الكتب الستة نما وقع له فى ثمانية مجلدات . والكتاب بخط مغربى قديم .

<sup>(</sup> ٢ ) هو المسمى « أطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلى » وقد ذكره السيوطى فى نظم العقيان ص ٢ ؟ •ن كتب بن حجر .

<sup>(</sup>٣) في نظم العقيان في سرد كتب ابن حجر : « وأطراف الأحاديث المختارة للضياء » .

والضياء : هو محدث الشام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي توفي سنة ٦٤٣ ه .

<sup>(</sup> ٤ ) ذكر هذا الكتاب لا بن حجر في نظم العقيان للسيوطي ص ٥٠

<sup>(</sup> ه ) هو عبد بن حميد وقد ذكر السيوطي هذا الكتاب لابن حجر أيضاً ص ٥٠

أو كما قال . قال شيخنا : فمن ثم ما تَطَيْلست إلى الآن ، يعنى فى مرض موته الذي سمعنا فيه هذه الحكاية . وكل ذلك ليعظم الأَجر له . فالأَجر . عِلى قدر النَّصَب .

ولما رجع من اليمن بعد أن أهدى في إحدى المرتين لسلطانها إذ ذاك نسخة من خريدة القصر للعماد الكاتب بخط الكمال ابن الفُوطى في أربعة مجلدات من القطع الكبير ، فأثابه عليها ثواباً جزيلا جداً . وكذا أهدى لملكها الأشرف الماضى تذكرته الأدبية بخطه في أربعين مجلدا لطافاً ، بمكة الآن منها نحو العشرين ، حج أيضاً فيا أظن ، وعاد إلى جده وقراً بها في المحرم سنة سبع على أبي المعالى عبد الرحمن بن حيدر الشيرازى الماضى أحاديث عشرة ، انتقاها من أربعين الحاكم . ثم سافر إلى بلده فأقام بها على عادته الجميلة ، ثم حج أيضاً في سنة خمس عشرة وثمانمائة .

وكتب إليه الحافظ جمال الدين محمد بن موسى المراكشى فى أوائل العشر الأخير من ذى القعدة منها ، وهما بدرب الحجاز فى ينبع لغزاً يأتى فى محله . ثم الأخيرة ، وهى فى سنة أربع وعشرين ، وتأخر فى القاهرة بعد خروج الحاج عشرة أيام أو أكثر . ثم توجه على الرواحل هو وصهره القاضى محب الدين (١) بن الأشقر وقريبه الزين شعبان ، فأدركوا الركب بالقرب من الحوراء فرافقوهم إلى مكة ، وكانت الوقفة الجمعة فحجوا ثم عادوا صحبتهم .

وكان مقيما فى هذه المرة بالمدرسة الأفضلية ، أنزله بها قاضى مكة المحب بن ظهيرة ، وبها سمع على بن طولوبغا الآتى قريباً ، وقال أى المحب فى مرة من هذه المرات فى شهاب الدين بالتوجه من طريق الحجاز لأمر اقتضاه

يى لمجدك فى هذا الورى من مُشارِكِ موا بلا تَعب فى سيرك المَتدَارِكِ ننا فقلتُ لقد فُزنا بوجه مبارَكِ

شهابَ العُلا والدِّين والرأى لا أرى لحقت على الوجه الذين تقدموا وأشرق مثل البدر وجهُك بيننا

<sup>( 1 )</sup> هو محمد بن عثمان بن سليمان القاضى الحنفي وسيأتى التمريف به قريباً .

### [ من لقيهم من العلماء بمكة والمدينة ]

ولتى بمكة وبمنى والمدينة النبوية ، فى كل مرة جمعاً من العلماء والمسندين . فكان ممن العلماء والمسندين . فكان ممن القيه بمكة جماعة منهم البرهان أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن صديق (۱۱) والعلامة الزين أبو بكر بن الحسين المراغى (۲۱) ، والمحدِّث المكثر الشمس أبو عبد الله محمد بن على السُّحُولي (۱۱) ، وإمام ابن محمد بن ضرغام (۱۱) بن سكر ، وأبو الطيب محمد بن عمر بن على السُّحُولي (۱۱) ، وإمام المقام أبو اليُمن محمد بن أحمد بن إبراهيم الطبرى (۱۵) ، والحافظ أبو حامد بن ظهيرة الماضى وست الكل ابنة الزين أحمد بن محمد القسطلاني (۱۱) ، وأبو الخير خليل بن هرون الجزائرى (۱۷) ، وظهيرة بن حسين بن على المجزوى ، وأبو الحسن على بن أحمد ابن سلامة ، وممن لقيه بمنى المراغى المذكور فقرأ عليه بها أيضاً ثانى الظهارة للنسائى ، وكذا أخذ عنه أيضاً ، وعن العلم بن الربيع سليمان بن أحمد بن عبد العزيز (۱۸) الهلالى والزين عبد الرحمن بن على بن يوسف الزرندى (۱۱) أخذ عنه بمسلسل التّمر بالمدينة ، وقال صاحب الترجمة ولم أضبط ذلك عنه . ومحمد بن معالى بن عمر بن عبد العزير قال

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٧١٩ واشتغل ومهر وسمع من الحجار الصحيح ومسند الدارمى . توفى سنة ٧٠٦ ( معجم شيوخه ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر بن الحسين بن عمر المراغى الفقيه الشافعى المصرى . نزيل المدينة المنورة . ولد سنة ٧٢٧ و اشتغل بالعلم ومهر قال ابن حجر في معجم شيوخه ص ٩٦ « كان أول اجباعى به في منى سنة ٨٠٠ فسمعت عليه المسلسل ، وقرأت عليه الجزء الثانى من كتاب الطهارة النسائى وغير ذلك من الأجزاء . » .

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ٧١٩ ومن مروياته العنوان فى القراءات . وقد قرأ عليه ابن حجر كثيراً من الأجزاء وتوفى سنة ٨٠١ (٣) . ( معجم شيوخه ص ٣١٤ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) هو أبو الطيب اليمي كما ذكره في معجم شيوخه ٣١٤ . وهو نمن سمع على الزين بن على الأسواني . ولد سنة ٧٣١ . وتوفى سنة ٨٠٧ .

<sup>(</sup> ه ) ولد سنة ٧٣٠ وتوفى سنة ٨٠٧ ( معجم شيوخه ) .

<sup>(</sup>٦) ذكرها ابن حجر فى معجم شيوخه ص ١١٥ وقال : أجاز لها المزى وابن القاح والبرزالى . وخرج لها صاحبنا صلاح الدين جزءاً سمعته عليها بمكة .

<sup>(</sup> ٧ ) قال عنه في معجم شيوخه ص ٣٨٧ : لقيته بمكة وسمعت من فوائده .

 <sup>(</sup> ۸ ) ذكره في معجم شيوخه ص ١.١٢ وقال : ولد بعد سنة ٧٢٠ واشتغل ومهر . لقيته بالمدينة وسمعت عايه بعض الأجزاء الحديثية وتوفى سنة ٨٠٢ .

<sup>(</sup> ٩ ) ولد سنة ٧٤٦ وسمع بن الحافظ أبى سميد العلائى وغيره وولى قضاء المدينة . توفى سنة ٨١٧ ( معجم شيوخه٢٠٤) وانظر الضوء اللامع ( ٤ : ٢٠٦ ) .

الحراني الحنبلي(١) وآخرين بالمدينة الشريفة .

واجتمع به سنة خمس عشرة هناك جماعة من فضلاء مكة وأعيانها فقرءوا عليه وحملوا عنه بعض تصانيفه وغيرها وأذن لهم بالرواية عنه وكذا أخذوا عنه في المرة التي بعدها المسلسل بالأولية وبعضاً من ترجمة البخارى التي ذكرها في مقدمة شرحه وقصيدته التي أولها:

ما دمت فی سفن الهوی تجری ... فی ....

وذلك بمجلس عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بالسبيل المنسوب الآن لجقمق ، الملاصق لبشر زمزم من المسجد الحرام ، وهو تجاه الحجر الأسود . وحضر جمع كثير من قضاة مكة وأعيانها وطلبتها وأرشدهم حينئذ إلى المسند الرُّحلة زين العابدين عبد الرحمن ابن محمد بن طولوبغا(٢) السيني التنكرى ، وكان قد حج أيضاً فأخذوا عنه أشياء من مروياته . وكذا سمع هو عليه وحدث في هذه المرة أيضاً في أيام التشريق بمي ، بجزء من تصانيفه في الحج ، وبالأربعين المتباينة ، وتخريج الأربعين النووية ، والكلام على حديث القضاة كلها من تخريجه . وقرأ بخُليص (٣) من أرض الحجاز على الشمس محمد بن أحمد بن محمد القزويني (١٤) ، ثم المصرى الصوفي ، أحاديث من مظفر الدين العسقلاني من الترمذي وغيره .

ولما رجع من حجة الإسلام إلى بلده فى سنة إحدى وثمانمائة جدّ فى استكمال ما بنى عليه من مسموع القاهرة ومصر. وفى شيوخه ومسموعه بهما كثرة.

وممن أخذ عنه بمصر النجم محمد بن على بن محمد بن عقيل البالسي الماضي ،

<sup>(</sup>١) نزيل القاهرة . كان كثير الحج والمجاورة . سمم منه صاحب الترجمة بالقاهرة والمدينة وتوفى سنة ٨٠٩ ( ممجم شيوخه ٤٥٦ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) ولد سنة ۷۶۰ وذكره في معجم شيوخه (ص ۱۷۶ ) وقال : سممت عليه في مكة سنة ۷۲۶ وقد أسن . وسمعت عليه الجزء الثانى من حديث على بن حجر ومجالس المحلاوي وغيره توفي سنة ۸۲۰ .

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت : حصن بين مكة والمدينة .

<sup>( £ )</sup> في نسخة ب : « القرشي » والقزويني أحد شيوخ ابن حجر الذين ذكرهم في معجمه ص ٤٣٩ ، توفي سنة ٨١١ هـ

والفخر أبو اليمن محمد بن محمد بن محمد بن أسعد القاياني ، والنجم عبد الرحيم ابن رزين السابق ، والمحب محمد بن يحيى بن عبد الله بن الوَحْدِيّة (۱)، وعثمان بن محمد ابن وجيه الشّنشِني (۲) وأحمد بن الحسن/ البَيْدقِي (۳) أمين الحكم بمصر وأبو عبد الله محمد ابن أحمد بن خواجا(۱) الحموى الأصل وبالقاهرة أبو إسحق التنوخي (۱) ، وأبو الفرج ابن الشحنة (۱) وعبد الواحد الصردي (۱) الماضي ذكرهم وإبراهيم بن داود الآمدي (۱) وأبو العباس الموهدي (۱) والجمال عبد الله وأبو العباس المجوهري (۱۰) والجمال عبد الله

<sup>(</sup>١) ذكره في معجم شيوخه ص ٣١٧ وقال عنه : اشتغل كثيراً في عدة فنون ومال إلى الشعر فأجاد . وانظر نصيحة المحب بن الوحدية هذا إلى ابن حجر في توجيه همته إلى الفقه ص ١١٤ من هذا الكتاب . وتوفي سنة ٨٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الشنشى ( بمعجمتين مكسورتين بينهما نونان ساكنتان ) ، كما ضبط ذلك فى معجم شيوخه ص ٢٠٠٠ . ولد بعد العشرين ( وسبمائة ) . قال ابن حجر : قرأت عليه جامع الترمذى من أوله إلى باب ماجاء فى الصلاة بعد الفجر بجامع عمروبن العاص . توفى سنة ٧٩٩ .

<sup>(</sup>٣) ترجمه ابن حجر في معجم شيوخه ص ٩٥ وكذا في الضوء اللامع (١ : ٢٨٠) ، أمين الحكم بمصر . سمع عليه ابن حجر شيئاً من سنن أبي داود بساعه من الميدومي . مات سنة ٨١١ وقد جاوز السبمين .

<sup>(</sup> ٤ ) ذكره في معجم شيوخه ص ٤٣٤ وقال : قرأت عليه خاسيات الدارقطني . توفي سنة ٨٠٧

<sup>(</sup> ه ) انظر ترجمته نیما .ضی ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حاد الغزى الأصل أبو الفرج المعروف بابن الشحنة ولد سنة ٧١٥ وسمع الكثير من مشايخ عصره ومسنديهم وكان مشهوراً بالصلاح والديانة قال ابن حجر : وكانت لهخصوصية بأبي رحمه الله تعالى - فكان بعد ذلك يبالغ فى إكرامى وأول ما عرفته تسع وسبمين جاء نابعدموت أبى وأنا فى الكتاب و دعالى . وأول شيء سممت عليه الحديث في سنة اثنين وتسمين . سممت عليه جزءاً انتقاه أبو زرعة ابن شيخنا العراق . ثم لا زمته من سنة ست وتسمين إلى أن مات . قرأت عليه الجزء الثانى من أمالى المحامل ... وجزءاً لطيفاً فيه أحاديث من رواية أبي أحمد الفرضى . . وقرأت عليه جميع المستخرج لأبى نعيم الأصبهانى على صحيح مسلم . ومن أول الحلية لأبى نعيم والأول والثانى من العوالى المنتقاه من المعجم لأبى القامم الطبرانى . وقرأت عليه جملة مسند أبى داود الطيالسي . وغير ذلك تونى سنة ٧٩٩ ( انظر ترجمته في معجم شيوخه ١٥٧ – ١٦٣ ) .

<sup>(</sup> ۷ ) انظر ماسبق حاشیة ۱ ص ۲۸

<sup>(</sup> ٨ ) ولد بآبدسنة ٢١٤ وسمع بدمشق منالشيخ تق الدين ابن تيمية و لازمه ونسخ الكثير من تصانيفه وقدم القاهرة فتمذهب الشافعى . قرأ عليه ابن حجر كتاب الجمعة لأبى عبد الرحمن النسائى و ثمانيات النجيب فى عدة أجزاء تخريج أبى العباس بن الطاهرى . توفى سنة ٧٩٧ . ( معجم الشيوخ ٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٩) ولد سنة ٥٧٧ وتفقه على مذهب الشافعي . ترجم له في معجم شيوخه ص ٤٧ ترجمة مطولة وقال : قرأت عليه نحو النصف من حلية الأولياء لأبي نعيم . وقرأت عليه جميع السنن لأبي عبد الرحمن النسائي توفي سنة ٨٠٤ .

<sup>(</sup>١٠) هو أحمد بن عمر بن عبد الصمد الجوهرى البندادى . ولد سنة ٧٢٥ . قال ابن حجر : قرأت عليه جميع السنن لابن ماجه بساعه على الحافظ المزى . قرأت عليه من أول تاريخ بغداد إلى آخر الجزء العشرين منه . ونحوالربع الأول من طبقات الحفاظ للذهبي . ( ممجم شيوخه ص ٧٠ ) .

ابن محمد الرشيدى والصدر محمد بن إبراهيم المناوى(١) والمجد إساعيل بن إبراهيم(٢) الحنفي ، وخلق .

وسأُسرد أُسهاءَ شيوخه بالسهاع والاجازة بعد ، إن شاءَ الله تعالى .

#### \* \* \*

وسمع بالجيزة على الصلاح أبي على الزفتاوى (٣) الماضى . ومنها توجه إلى الأهرام الذى حارت الأفكار فى شأنها ، وتكلم الناس فيها نظماً ونثراً ، كما كتب بعض ذلك فى المجموع السابع والتسعين . فصعد أعلاه ودخل المكان الذى بأسفله وفى الوصول إليه خطر لكونه لا يتمكن فى أول دخوله إلا بالمرور على بطنه كالحيات والهوام والحيتان ، ولا يأمن حينئذ من حية وغيرها فى مروره . وقد اقتديت به فى ذلك وقرأت بأعلاه شيئاً من القرآن والحديث وكتبت عن البقاعى قصيدة يقول فيها :

إِنَّا بَنُو حسنِ والناسُ تعرفنا وقت النزال وأُسد الحرب في حَنقِ كَم جُبْتُ قَفراً ولم يَسلك بهبشر غيرِي ولا أنيسي إلا السيفُ في عُنقِي بل حدثت أنا أعلاه .

وكذا سمع صاحب الترجمة بالقرافة على الشهاب أحمد بن محمد بن الناصح<sup>(3)</sup> ، وبأنسابه على ولده العلامة الولى العراق.

# [ رحلته الى الشام ]

ثم لما أشرف على الاستيفاء ، وحصول الاستيعاب ما أمكن بالديار المصرية وقع

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٧٤٢ واشتغل ومهر و ناب فى الحكم بمصر والقاهرة ، وكان يشارك فى عدة فضائل مع السؤدد والرياسة والحشمة الزائدة . قرأ عليه ابن حجر المسلسل بالأولية . توفى سنة ٨٠٣ ( ممجم شيوخه ٣٠١ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) و لد سنة ۷۲۹ و سمع على المحدث جال الدين الزيلمي و تفقه و برع في الفرائض و الأدب . قرأ عليه ابن حجر كتاب الدعاء للمحاملي وغيره .

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية ٣ ص ٦٦

<sup>(</sup> ٤ ) ذكره فى معجم شيوخه و قال : لازم العبادة و كان للناس فيه اعتقاد زائد . . سممت من فوائده وسمعت عليه حديثاً و احداً من صحيح مسلم . توفى سنة ٤٠٨ ( المعجم ٧٩ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر الحاشية ١ ص ٦٧

الرحيل إلى البلاد الشامية للأَخذ عمن بها . وكان ظهوره من القاهرة في عصر يوم الاثنين ثالث عشرى شعبان سنة اثنتين وثمانمائة وصُحبته قريبة الزين شعبان أيضا ، والتق الفاسى الحافظ . فسمع بسرياقوس وقطية (١) ، وغزة ، ونابلس والرملة (٢) ، وبيت المقدس ، والخليل (٣) ، ودمشق ، والصالحية (١) وغيرها من البلاد والقرى كالنيرب (٥) والزعيفرينة (١) ما لا يوصف ، ولا يدخل تحت الحصر كثرة ، على أمم كثيرة .

وكان عمن لقيه بسرياقوس<sup>(۷)</sup> قاضيها العالم الخبير صدر الدين سليان الإبشيطى الشافعي الماضي فأخذ عنه جزء البطاقة ومنتنى ابن جَزْء الأنصاري في يوم الثلاثاء رابع عشرين شعبان وسمع في غير هذه الخطوة بالمرج على أبي الطيب محمد بن الزين القيرواني<sup>(۱)</sup> المغربي المالكي حديثاً وعمن أخذ عنه وهو ذاهب في رحلته إلى دمشق بقطية صاحبه ورفيقُه الرَّحُلة (۱) المحدث الحافظ التي محمد بن أحمد بن على الفاسي (۱) المكي وبغزة الإمام الشهاب أحمد بن محمد بن عيان الخليلي (۱۱) والعلامة أعجوبة الزمان برهان الدين المراهيم بن محمد بن بهادر (۱۲) / الغزّي عرف بابن زُقّاعَة (۱۳) . كتب عنه من نظمه .

<sup>(</sup>١) قطية : قرية في طريق مصر قرب الفرما (ياقوت)

<sup>(</sup> ٢ ) الرملة : مدينة عظيمة بفاسطين و كانت رباطاً للمسلمين بينها وبين بيت المقدس ١٨ ميلا وقد سكنها جماعة من العلماء والأئمة فنسبوا إليها (ياقوت )

<sup>(</sup> ٣ ) مدينة قرب بيت المقدس وفيها قبر الخليل إبراهيم وينسب إليها جهاعة من أصحاب الحديث . قال ياقوت : وهوموضع طيب نزه أثر البركة ظاهر عليه .

<sup>(</sup> ٤ ) هي صالحية دمشق.

<sup>(</sup> ه ) النيرب : قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ فى وسط البساتين . قال ياقوت أنزه موضع رأيته .

<sup>(</sup> ٦ ) الزعيفرينة : عدة مواضع تسمى بهذا الاسم بالشام .

<sup>(</sup>٧) إحدى قرى محافظة القليوبية بمصر .

<sup>(</sup> ٨ ) قدم مصر سنة ٧٩٧ ونزل جامع عمرو وكان من ذوى اليقظة والنباهة ( معجم شيوخه )

<sup>(</sup> ٩ ) يقال عالم رحلة ( بسكون الحاء ) : يرتحل إليه من الآماق .

<sup>(</sup>١٠) قال عنه ابن حجر في معجم شيوخه ص ٤٣٩ : ولد سنة ٧٧٥ وسمع من جماعة من شيوخنا . ورحل إلى الشام مراراً و إلى القاهرة و إلى اليمين . . . وولى القضاء طويلا بالقاهرة . توفى سنة ٨٣٢ ) .

<sup>(</sup>۱۱) و لد سنة ۷۳۳ و سمع كثيراً ومهر واشتغل . قرأ عليه ابن ححر المسلسل بالأولية عن الميدومي وجزءاً من منتقى ابن جزء الحسن بن عرفة وغير ذلك توفى سنة ۵۰۰ ( معجم الشيوخ ۷۷ ) .

<sup>(</sup>۱۲) و لد سنة ه ۷٪ و أخذ القراءات عن شمس الدين الحكرى والفقه عن بدر الدين الغزنوى وقال الشمر و نظر فى النجوم وعلم الحروف وفاق فى ذلك. اجتمع به ابن حجر سنة ٧٩٩ وسمع من نظمه وفوائده . توفى سنة ٨١٦ . (معجم شيوخه ٧٥٧) (١٣) زقاعة بضم الزاى وتشديد القاف كما ضبطها فى معجم شيوخه .

وبنابلس إبراهيم وعلى (۱) ابنا محمد بن إبراهيم بن العفيف ، وأحمد بن محمد ابن عبد القادر (۲) . وأبو بكر بن على بن أبى بكر بن الحكم وعيسى بن على بن محمد ابن غانم المقدسى .

وبالرملة الإمام الشهاب أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين مهندس المحرم أبوه عرف بابن زَغْلِشْ (٣) ،وعبد الله بن سليان بن عبد الله الإخازى (١) ثم المقدسي المالكي .

وببيت المقدس أحمد بن محمد بن عبد الكريم (٥) ، وإمام السجد الأقصى الشهاب أحمد أحمد بن محمد بن على بن محمد بن مُنبِّت (١) المالكي والقاضي الإمام الشهاب أحمد ابن ناصر بن خليفة الباعُوني (٧) الشافعي . وأبو بكر بن عبان بن خليل الحوراني (١) الحنفي والحسن بن موسى بن إبراهيم بن مكي (٩) وصالح بن خليل بن سالم الغزي (١٠) الشافعيان وإمام قبة الصخرة عبد الرحمن بن محمد بن حامد (١١) وعبد الحادي بن عبد الله البسطاى (١٢)

<sup>(</sup>١) قال صاحب الترجمة في معجم شيوخه ص ٤١٢ : لقيته بنابلس وسممت منه الأول من أمالي ابن سمعون .

<sup>(</sup>٢) قال عنه في معجم شيوخه ص ٣٧٤ : لقيته بنابلس فقر أت عليه المستجاد من تاريخ بغداد .

<sup>(</sup> ٣ ) قال عنه فى ممجم شيوخه ( ص ٧٢ ) : لقيته بالرملة وقرأت عليه الأحاديث المخرجة فى مشيخة الفخر بن جزء الأنصارى . وقرأت عليه المستجاد من تاريخ بغداد .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في معجم شيوخه ص ١٢٠ . قال ابن حجر : سممت عليه الفوائد التي في آخر جزء الأنصاري .

<sup>(</sup> ه ) قال فى معجم شيوخه ص ٤٧٣ : لقيته وسمعت منه شيئاً من المعجم الصغير للطبر انى .

<sup>(</sup>٦) ابن مثبت ( بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد الباء المكسورة )كما ضبطها فى معجم شيوخه ص٧٨. ولد سنة ٧٣٠ والمتغل كثيراً وأكثر عن العلائى والعز بن جماعة وقرأ الموطأ على الشيخ فخر الدين النوى . سمع منه ابن حجر الأحاديث التى في ثمانيات النجيب وغيره . توفى سنة ٨١٣ .

<sup>(</sup> ٧ ) و لد سنة ٥١١ و سمع الحديث و تفقه و كان شاعراً مجيداً وخطيباً مصقعاً . و لى قضاء دمشق في دولة الملك الظاهر ثم و لى قضاء الديار المصرية . توفي سنة ٨١٦ ( رفع الإصر ١ : ١٠٩ ) ومعجم شيوخه ٧٨

<sup>(</sup> ٨ ) لقيه ابن حجر ببيت المقدس فقرأ عليه المسلسل بالأولية . ولد سنة ٧٤٠ وتوفى سنة ٨٠٤

<sup>(</sup> ٩ ) ذكره في معجم شيوخه ص ١٠١ . وسمع منه المسلسل بسهاعه على الميدومي . توفي سنة ٨١٧

 <sup>&</sup>quot; (۱۰) نزيل بيت المقدس و لد سنة ٧٣٤ وتفقه وتقدم و ناب في الحكم . سمع عليه ابن حجر المسلسل بسهاعه على الميدمي
 وتوفى سنة ١٠٤ ( معجم شيوخه ١٠١ ) .

<sup>(</sup>۱۱) انظر معجم شیوخه ۱۷۶ ) .

<sup>(</sup>١٢) ذكره في معجم شيوخه وقال : لقيته في الرماة ورافقي في السماع ثم قدم القاهرة . توفي سنة ٨٠٧ ولم يكل الثلاثين

وغزال ابنة عبد الله القرقشندية (١) ومولاها الشيخ شمس الدين محمد بن إسماعيل بن على القرقشندى (٢) ، ومحمد بن عمر بن عيسى البصرى ابن القرع لقيته ببيت المقدس فسمعت عليه المسلسل ومحمد بن محمد بن محمد بن على بن خطاب بن اليسر المؤذن .

وبالخليل عن محمد بن محمد بن على بن يحيى المنيحي الحنفي .

وبدمشق وصالحيتها من خلائق من أصحاب أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجّار ، ومن قبله مثل القاسم بن عساكر وأبي عبد الله ابن الزّراد ونحوهما بالسماع المتصل . والقاضي سلمان بن حمزة ونحوه بالإجازة .

ووصل هناك على جارى عادته من الكتب الكبار والأَجزاء القصار وغيرهما شيئاً كثيرا جدًّا ، كانت قد انقطعت من مدد متطاولة ، واحتاج فى وصفها للقراءة بتوالى ثلاث أَجائز (٣) وربما توالى أكثر من ذلك .

وقد وقع للحافظ عبد القادر الرهاوى(٤) في كتاب الأربعين الكبرى التي خرجها لنفسه أنه والى بين خمس أجائز. فروى في الجزء الثانى منها أثراً بالإجازة عن الحافظ أي موسى المديني ، عن أبي منصور بن حيرون ، بالإجازة عن أبي محمد الجوهرى بالإجازة عن أبي الحسن الدارقطني بالإجازة عن أبي حاتم بن حيان البتي بالإجازة . قال : سمعت ، فذكر أثراً وهذا من الضعفاء لابن حبان . وكثيراً ما يروى ابن الجوزى في العلل المتناهية له عن ابن حيرون إجازة بهذا المسند من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) كذا وردت في معجم شيوخ ابن حجر بالراء وكذا وردت في جان الدرر . قال ابن حجر : لقيتها ببيت المقدس وسمعت عليها المسلسل بالأولية عن الميدومي .

<sup>(</sup> ۲ ) أورده في معجم شيوخه ص ٣٠٢ بالراء (القرقشندي) وقال : انتهت إليه رياسة الفقه ببلده وقرأت عليه المسلسل وجزء البطاقة . تونى سنة ٨٠٨ عن أربع وستين سنة .

<sup>(</sup>٣) الإجازة من أقسام طرق تحمل الحديث وهي أضرب :

أ ــ أن يجيز مميناً لممين وهذه أعلى أنواع الإجازة

ب ــ أن يجيز لمين في غير معين مثل أجزت لك جميع مروياتي

حــ أن يجيز غير ممين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو أهل زمانى . وانظر التعريف للنووى ص ١٧
 مصطلح في مقدمة شرح الكرماني

<sup>(</sup> ٤ ) نسبة إلى الرها ، ومن هذه المدينة عبد الحافظ عبد القادر – يزيد بن سفيان وزيد بن أبي أنيسة ( القاموس).

وقد سأل شيخنا شيخه الحافظ أبا الفضل العراق \_ رحمه الله \_ أيهما أولى أن يروى الشخص بأجائز متوالية ، أو بإجازة عامة ؟ فقال : بأجائز متوالية . قال : فقلت له : لأن القول بإبطال الإجازة شاذ ، والقول بصحة الإجازة العامة شاذ . وإذا قلنا بالقول الصحيح بصحة الإجازة كانت الإجازة على الإجازة أقوى ؟ فقال : نعم . وقرر ذلك . انتهى . وفي شيوخه / بها أيضاً ومسموعه كثرة . وشيوخه مطلقاً من حيث العلو ينقسم إلى مراتب : ٣٢٠

المرتبة الأولى أصحاب التتى سليان وأبو الحسن الوانى وأبو النون الدبوسى ، وعيسى المطعم والقاسم بن عساكر ، وأبو العباس بن الشِّّحنة ونحوهم .

الثانية أَصحاب السِّلني وشُهدةَ بالسماع المتصل أَو بإجازة خاصة .

الثالثة أصحاب ابن عبد الدائم ، والنجيب ، ونحوهما كابن عُلاَق وغيره .

الرابعة أصحاب أصحاب الفخر ابن البخارى ، وابن القوّاس والآيْرقُوهي ، ونحوهم من كان يمكن صاحب الترجمة مساواتهم في الأّخذ ولو بالإجازة .

ومن شيوخه بلمشق وصالحيَّتها محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن صنيع ، ومحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن قوام ، وأحمد بن اقبرص بن بُلْفَاق $^{(1)}$  وأبو بكر ابن إبراهيم بن الفرائِضي $^{(1)}$  وأبو بكر بن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الهادى ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الحق $^{(1)}$  ، وأحمد بن على بن يحيى الحسنى $^{(1)}$  وفاطمة وعائشة

<sup>(</sup>۱) ابن بلفاق بن كنجك الخوارزمى . لقيه ابن حجر بالصالحية وسمع عليه الكثير وترجم له فى معجم شيوخه ترجمة مطولة ص٤١ . ولد سنة ٣٢٣ وتوفى سنة ٨٠٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) ترجم له فى معجم شيوخه ص ۸۳ وقال : ولد سنة ۷۲۳ وسمع من الحجار وأجازله القاسم بن عساكر وآخرون أكثرت عنه فى مدة يسيرة بحيث كان يجلس لى أكثر النهار . ترأت عليه أحاديث من كتاب المناسك لابراهيم بن إسحاق الحرب ومسموعه من كتاب التوحيد لأبى عبد الله بن منده . وبعض مجالس ثعلب وجزءاً فيه ما اتفق لفظه واختلف ممناه السبرد وغير متوفى سنة ۸۰۳ .

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ٧٣١ . وقد قرأ عليه ابن حجر الجزء الأول منثوانى الحاج من حديث أبى عمر من حمدان وسمع عليه مشيخة البهاء على ابن العز عمر تخريج الحسيني . توفى سنة ٨٠٣ . ( معجم شيوخه ٩٩ ).

<sup>( ؛ )</sup> و لد سنة ٧١٧و اشتغل كثيراً وسمع الصحيح من الحجار ومن تُق الدين بن تيمية وغيره وولى وكالة بيت المال بدمشق . قال ابن حجر : سممت عليه من أول مسند الدار مى إلى كتاب الأضاحى منه وسممت عليه الموافقات منه وعدتها اثنان وثلاثون حديثاً وغير ذلك . توفى سنة ٨٠٣ ( معجم شيوخه – ٦٩ ) .

ابنتا محمد بن عبد الهادى (١) ، وفاطمة ابنة محمد بن المنجى (٢) ، وخديجة (٣) ابنة إبراهيم البعلبكية . وعبد القادر بن محمد بن على سِبْط (٤) البعلبكية ، وعبد القادر بن محمد بن على سِبْط (٤) الذهبى ، وحفيد جدد محمد بن عبد الرحمن بن الذهبى . وعبد الله بن محمد بن أحمد ابن عبد الله بن قُدامة ، وبالزعيفرينة من أبى العباس أحمد بن إسماعيل ابن خليفة الحُسباني (٥) وبالنيرب من المحدث البدر أنس بن على الأنصارى والزين أبى هريرة (١) عبد الرحمن ابن يوسف بن أحمد الحنفى بن الكفرى.

وكان رحمه الله رحل قصداً إلى بيت المقدس ليأخذ عن الشهاب أبى الخير أحمد بن الحافظ الكبير الصلاح أبى سعيد خليل بن كيكلدى العلائى لكونه صار رحلة تلك البلاد. ومعظم السبب فى التوجه إليه ظهور سماعه فى ابن ماجة على الحجّار فبلغته وفاته وهو بالرملة فعرج عن القدس إلى دمشق. لكنه كان قد قرأ الكتاب المذكور على بعض من سمع على الحجّار فى الجملة. وكانت سلفت له من ابن العلائى إجازة فتلفق وصار بمنزلة السماع ، لكنه سماع (٧) عن إجازة وإجازة عن سماع .

<sup>(</sup>۱) ولدت سنة ۷۲۳ و عمرت طويلا وكان عندها صحيح البخارى على الحجار سماعا ، وصحيح مسلم عن الشرف عبد الله بن الحسن سماعا . قال صاحب الترجمة في معجم شيوخه ( ۲۱٤) ترأت على عائشة هذه وعلى أختها فاطمة كثيراً . من مسموعها على الحجار . توفيت سنة ۸۱٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) هي فاطمة بنت محمد بن أحمد بن المنجى التنوخية ولدت سنة ٧١٢ . قال ابن حجر : قرأت عليها كتاب الأو اثل لأبى بكر بن أبى شيبة . . وكتاب الأطمعة لمبان بن سعيد الدارمى ، وفضائل الإمام الشافعى لابن شاكر القطان ، وكتاب القضاة والشهود لأبى سعيد محمد بن علي النقاش وغير ذلك . ماتت سنة ٨٠٣ فى حصار دمشق . ( معجم شيوخه ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ولدت قبل سنة ٧٢٠. قرأ عليها ابن حجر كتاب معرفة الصحابة لأبى عبد الله بن منده ، ومن صحيح ابن حبان من أول القسم الرابع إلى آخر الكتاب ، ومسئد مسدد ، وسمعت عليها كتاب الخراج ليحيى آدم بن سليان الكوفى وغير ذلك. ماتت سنة ٨٠٣ ( انظر معجم شيوخه ١٠٤ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ولد سنة ٧٢٩ وكان خيراً محباً للحديث . قرأ عليه ابن حجر الجزء الرابع من أمالى المحاملي . . والجزء الأول من كتاب العلم للذهبي وغير ذلك . توفى سنة ٨٠٣ . ( معجم شيوخه ١٩٤ ) .

<sup>(</sup> o ) ولد سنة ٧٤٩ وتفقه بأبيه وغيره وبرع في العربية . قال ابن حجر في معجم شيوخه ص ٣٦٠ : أكثر السماع بدمشق والقاهرة إلى أن رافقنا في السماع على جماعة من شيوخنا. . . اجتمعت به مراراً وأفادني كثيراً من أجزاته التي كان يضن بها على غيرى . توفي سنة ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٦) ولى قضاء الحنفية بعد اللنك كما وليه أبوه وحده من قبله ، وكان يحب الحديث . لقيه ابن حجر بدمشق وسمع مثه . توفى سنة ٨٠٩ ( معجم شيوخه ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: سماعا .

ثم إنه لم يدخل بيت المقدس إلا بعد انتهاء أربه من دمشق ، لكونها بعد فوات ابن العلائي أهم .

وكذا لم يسمع بنابلس إلا بعد رجوعه . ومن نابلس توجه إلى بيت المقدس وهي طريق وعرة ، اتفق مروري بها وكذلك قال ، كما سمعته من لفظه :

إلى البيت المقدس حيث أرجو جنان الخلد نُزلًا مسن كريم وطعنا في مسافته عقاباً(١) وما بعد العقاب سوى النعيم

/وكان دخوله إلى الشام فى حادى عشر رمضان سنة اثنتين ، فنزل فيها على صاحبه ٣٣ الصدر على بن محمد بن محمد بن الأدى (٢) لما كان بينهما من المودة ، وأقام بها مائة يوم آخرها أول يوم من المحرم سنة ثلاث و ثمانمائة ، ووجد هناك رفيقه الحافظ صلاح الدين خليل الإفقهسي (٣) ، وحصل له فى هذه المدة مع قضاء اشتغاله ما بين قراءة وساع من الكتب المجلدات خاصة ، من المعجم الأوسط للطبراني (١) ثلاثة ، ومن الكبير مجلد ، والصغير بهامه فى مجلد . ومن الدُّعاء له مجلد . والمعرفة لابن مَنْدَة (٥) فى أربعة ، والسنن للدارقطني (١) فى اثنين ، ومسند مسدد (٧) ، والموطأ لأنى مصعب (٨) كل واحد منهما فى مجلد .

ومن كل كتاب من صحيح ابن خُريمة (١) وابن حِبّان (١١) مجلد. ومن المختارة للضياء (١١)

<sup>(</sup>١) عقاب : جمع عقبة . والعقبة المكان المرتفع ونحوه . ( المصباح )

<sup>(</sup> ٢ ) ذكره فى معجم شيوخه ص ١٤ وقال : تفقه قليلا وكتب الخط الحسن وقال الشعر الجيد وترسل وناب فى الحكم وولى القضاء بدمشق ثم القاهرة وجمع له فى دولة المؤيد بين القضاءوالحسبة وانظر رفع الإصر (٤٠٣) . تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد .

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف به ص ٥٦ حاشية ١

<sup>(</sup> ٤ ) هو الإمام الحافظ أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب نسبته إلى طبرية بالشام . توفى سنة ٣٦٠ وسيأتى الحديث عن المعاجم الثلاثة وعن كتاب الدعاء له تفصيلا ص ١١٤ ، ١١٥ .

<sup>(</sup> ه ) هو الحافظ محمد بن اسحاق بن محمد بن منده أبو عبد الله .

<sup>(</sup>٦) الحافظ الكبير أبو الحسن على بن عمر بن أحمد المتوفى سنة ٣٨٠ ﻫ.

<sup>(</sup>٧) هو مساد بن مسرهد توفى سنة ٢٢٨ ه .

<sup>(</sup> ٨ ) سيأتي ذكر ذلك في مرويات ابن حجر تفصيلا .

<sup>(</sup> ٩ ) ابن خزيمة هو الحافظ أبو بكر محمد بن اسحاق المتوفى سنة ٢٢٣ هـ وسيأتى الحديث مفصلا عنه .

<sup>(</sup>١٠) هو الحافظ محمد بن حبان المتوفى سنة ٤٥٣ . وسيأتى الكلام عن صحيحه في مرويات ابن حجر .

<sup>(</sup>١١) هو الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي المتوفى سنة ٦٤٣ ه .

خمسة (۱). ومن الاستيعاب لابن عبد البر واحد . والطَّهور لأَن عبيد والذِّكر لجعفر الغرياني ، وفضائل الأَوقات للبيهتي ، والأَعان لابن منده . ومكارم الأَخلاق للخَرائِطي (۱) كل واحد من هذه الكتب في مجلد . ومن مسند الداري (۱۱) مجلد . وقطعة من مساوي الأُخلاق للخَرائطي ، والخراج ليحيي بن آدم ومشيخة الباغيان ، والشهائل للترمذي (۱۰) والأُدب (۱۱) للبيهتي ، وعلوم الحديث للحاكم (۱۷) ، والإرشاد للخليلي ، وحديث قتيبة للعيار واختلاف (۱۱) الحديث لابن قتيبة ، وآداب الحكماء . وذم الكلام للهروى ، والسنن (۱۱) للشافعي رواية ابن عبد الحكم ، وغرائب شعبه لابن منده ، كل واحد من هذه الكتب في مجلد .

ومن مشيخة مسعود الثقني مجلد ، ومن مسند أبي يَعْلَى الموصلي مجلد ، والكنجروزبات (١٠) في نسختين مجلد .

فمن هذه الكتب ما يكون مجلدة ضخمة ومنها ما يكون مجلدة لطيفة ، فتكون نحو الثلاثين مجلداً ضخمة تكون نحو أربعمائة وخمسين جزءًا حديثية ، خارجاً عن الأجزاء الحديثية ، وهي تزيد على هذا القدر(١١١) .هذا وهو قد علق رضى الله عنه في غضون هذه المدة بخطه من الأجزاء الحديثية والفوائد النثرية والساعات التي تلحقها

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الكلمة في الخطيتين أ ، ب « خسة » بالتاء ويبدولى أنها « خسه » أى خس الكتاب لأن كتاب المختارة في اذكروا لم يتم .

<sup>(</sup> ۲ ) هو أبو جعفر محمد بن جعفر الخرائطي المتوفي سنة ٣٢٧

<sup>(</sup>٣) الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمر قندي ، المتوفى سنة ٥٥٥ وسيأتي الحديث عن مسنده.

<sup>(</sup> ٤ ) سيأتى الحديث عن هذا الكتاب في مرويات ابن حجر .

<sup>(</sup> ه ) الإمام الحافظ محمد بن عيسي الترمذي المتوفي سنة ٢٧٩ وسيأتي الحديث عن هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦٠ ) سيأتي ذكره في مرويات صاحب الترجمة .

<sup>(</sup> ٧ ) الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدون المتوفى سنة ه ٤٠٠ . وهذا الكتاب مطبوع .

<sup>(</sup> ٨ ) يذكر هذا الكتاب باسم : مختلف الحديث ، وباسم : اختلاف تأويل الحديث .

<sup>(</sup> ٩ ) سيأت ذكر هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۱۰) تخریج أبی بكر البیهتی من حدیث أبی سعد الكنجروزی . قال ابن حجر : قرأتها علی فاطمة بنت المنجی ( انظر معجم شیوخة ص ۱۵۱ ) .

<sup>(</sup>۱۱) فى ب « المقدار ».

فى تصانيفه ونحوها ثمان مجلدات فأكثر وأطراف كتاب المختارة (١) للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي فى مجلد ضخم ، لو لم يكن له عمل فى طول هذه المدة إلا هى لكانت كافية فى جلالته . وأعانه على كل هذا أمور يسرها الله تعالى له قلّ أن تجتمع فى غيره .

منها سرعة القراءة الحسنة ، فقد قرأ السنن لابن ماجه ، فى أربعة مجالس (٢) وقرأ صحيح مسلم بالمدرسة المنكوتمرية على مسند مصر الشرف أبى الطاهر محمد بن العز محمد بن الكويك الربعى ، فى أربعة مجالس سوى مجلس الختم (٢) . وذلك فى نحو يومين / وشىء فإنه كان الجلوس من بكرة النهار إلى الظهر . وحدثهم القارىء به عن محمد ٣٣ ابن ياسين الجزولي وعن المفتى الشهاب أحمد بن أبى بكر بن العز الصالحى الحنبلي (١) أدباً منهما برواية الأول عن الشريف أبى طالب الموسوى حضوراً وإجازة ، والثانى عن القاضى سليان بن حمزة إجازة بسندهما . وانتهى ذلك فى يوم عرفة وكان يوم الجمعة سنة ثلاث عشرة وثمانمائة .

وجرت يوم الختم لطيفة وهو أن الضابط للجماعة وكان شيخنا الحافظ أبو النعيم رضوان العقبى المستملى – رحمه الله – التمس منه بعد الختم إعادة بعض إقراءات من أول الكتاب ، فأجابه لذلك وشرع في القراءة فكان كلما رام الوقوف يقول له الضابط وأيضاً ، وأيضا ، وأيضا ، وهو يقرأ إلى أن مر – وقد تعب القارىء – قوله في الحديث: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . فغلق (١) الكتاب وأقسم أيضاً أنه لا يزيد على هذا ولا ينقص (٥).

قلت (٦) وما وقع لصاحب الترجمة في قراءة صحيح مسلم أُجلٌ مما وقع لشيخه المجد اللغوى صاحب القاموس فإنه قرأه بدمشق بين بابي الفرج والنصر تجاه نعل (٧) النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية ١١ ص ١٠١. ولابن حجر كتاب يسمى « أطراف الأحاديث المختارة للضياء ، وفي أ ، ب « طرف كتاب المختارة » .

٢ - ٢) مابين الرقين ساقط من ب.

<sup>(</sup> ٣ ) كلمة « الحنبلي » عن ب

<sup>( ؛ )</sup> غلق له ضعيفة و اللغة القوية ( أغلق ) .

<sup>(</sup> ه ) العبارة في ب « لا يزيد على ما قرأ و لا ينقص » .

 <sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله: (قراءة ضبط في ثلاثة أيام) ساقط من « ب » .

<sup>(</sup> ٧ ) أي علامة نعل النبي ( ص ) أو علامة موضعه .

عليه وسلم على ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن جهيل في ثلاثة أيام وتبَجَّح بذلك فقال قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام كرسى الإسلام على ناصر الدين شيخنا ابنجهيل بحضرة حُفاظ مخاريج أعلام ، وتم بتوفيق الإلّه بفضله قراءة ضبط في ثلاثة أيام (١).

وكذا قرأً كتاب النسائى الكبير على الشرف المذكور فى عشرة مجالس كل مجلس منها نحو أربع ساعات . وسمعه بقراءته الفضلاء والأئمة وحدثهم به عن العفيف النَّشَاورى عن الرَّضِيُّ الطَّبرى إذناً عن الحافظ أبى بكر بن مَسْدى بسنده . وانتهى فى يوم عاشوراء سنة أربع عشرة وثمانمائة .

وأسرع شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو من ألف حديث وخمسائة حديث لأنه خرج فيه عن ألف شيخ من كل شيخ حديثاً أو حديثين ، ومن الكتب الكبار التي قرأها في مدة لطيفة صحيح البخارى حدّث به الجماعة من لفظه بالخانقاه التيبرسية في عشرة مجالس كل مجلس منها أربع ساعات وكان ذلك فيا أظنه قريباً من سنة عشرين أو(٢) سنة إحدى أو اثنتين بحضور (٣).

ولقد سألته فقلت: يا سيدى ، كما فى شريف علمكم أن الحافظ الخطيب أبا بكر البغدادى لتى كريمة المروزية بمكة فقرأ عليها الصحيح فى أيام منى ، فهل وقع لكم استيفاء يوم فى القراءة فقال: لا ، ولكن قراءتى الصحيح فى عشرة مجالس لو كانت الام متوالية لنقصت / عن هذه الأيام ولكن أين الثريا من الثرى فإن الخطيب \_ رحمه الله \_ قراءته فى غاية من الصحة والجودة والإفادة وإبلاغ السامعين .

قلت هكذا قلت لشيخنا وأقرّنى عليه . والذى رأيته الآن فى نرجمة الخطيب أنه قرأه فى خمسة أيام وأظنه الصواب .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي السقط في « ب » .

<sup>. (</sup>  $\Upsilon$  ) فى الأصل  $\alpha$  أما  $\alpha$  و لعل ما أثبتناه هو الصواب

<sup>(</sup> ٣ ) بياض بالأصلين .

ثم رأيت في ترجمة إسهاعيل بن أحمد بن عبد الله النيسانبوري الحيري من تاريخ الخطيب أنه قدم حاجاً في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وكان معه حمل كتب ليجاور فرجع الناس لفساد الطريق فعاد إلى نيسابور . وكان في جملة كتبه البخاري قد سمعه من الكشمهني . فقرأت عليه جميعه في ثلاثة مجالس ، اثنان منها في ليلتين كنت أبتدي بالقراءة وقت المغرب وأقطعها عند صلاة الفجر . وقبل أن أقرأ الثالث عبر الشيخ إلى الجانب الشرق مع القافلة ، فمضيت إليه مع طائفة كانوا حضور الليلتين الماضيتين . فقرأت عليه من ضحوة نهار إلى المغرب ثم من المغرب إلى طلوع الفجر ، ففرغ الكتاب . ورحل الشيخ صبيحتئذ ، وحكاها الذهبي في ترجمة الخطيب من تاريخه ، فقال : إنه قرأه جميعه في ثلاثة مجالس . قال : وهذا شيء لا أعلم أحداً في زماننا يستطيعه . ثم إنه إنما استدرك ــ رحمه الله ـ جرياً على عادتنا في التأدب وتواضعاً وإلا فقراءته أيضاً كانت كذلك ، وهكذا كان دأْبه (١) هضم نفسه على جارى عادة أهل العلم والدين ، حتى إنى سمعت من لفظه وقرأته بخطه أنه رأى في المنام سنة ثلاث عشرة وثمانمائة الدَّارقطني رجلاً طويلا لا أتحقق لون شعر لحيته هل هو أشيب أم لا . فسألته عن الأسئلة التي جمعها ابن طاهر من كلام من سأَّله عن أحوال الرجال وجوابه عن ذلك ، فذكر لى أن أسئلة الحاكم له ، أَظنه قال : مستقيمة . وما أدرى قال السهمي أو السلمي كذلك . وسمى له آخر ثالثاً ليس هو من الأربعة التي جمع ابن طاهر مسائلهم ، وأشار إلى أن الأسئلة التي للبرقاني مختلة . فعجبت من هذا في نفسي ، وقلت : يا سبحان الله البرقاني أُوثق هؤلاء الجماعة كيف تكون الأسئلة دون أسئلتهم . ثم قلت لنفسى : الأولى أن أسأل الشيخ أبا الحسن عن جميع من في كتاب ابن طاهر رجلاً ، فتكون تلك الأسئلة لي . وهممت بذلك لكن صرت في نفسى ، أزدرى نفسى أن أُعَدُّ مع هؤلاء وأتعجب كيف أصير معدوداً فيمن سأل الدارقطني . ثم استيقظت ولا أتحقق هل سألته عن شيء منها أم لا ، رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>۱)ب: «شأنه».

وبهذا الجواب أجاب الدارقطني رجاء بن محمد المعدّل حيث قال : قلت للدارقطني : رأيت مثل نفسك ؟ فقال : قال الله تعالى : ﴿ فَلا تُزكُوا أَنْفُسكُم ﴾ فألححت عليه فقال : لم أر أحداً جمع ما جمعت . وكذا وقع لابن عساكر أن أبا المواهب ابن صصرى قال له حين سمعه يقول وتذاكر الحفاظ الذين لقيهم فقال : أما ببغداد فأبو عامر العبدرى وأما بأصبهان فأبو نصر اليونارتي ، لكن إساعيل الحافظ كان أشهر منه . قال أبو المواهب : فقلت له : فعلى هذا ما رأى سيدنا مثل نفسه فقال : لا تقل هذا . قال الله : فلا تُزّكُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ فقلت وقد قال : ﴿ وأما بنِعمة ربّك فحدّث ﴾ (٢) قال : نعم . لو قال قائل : إن عيني لم تر مثلي لصدق . قال أبو المواهب: وأنا أقول لم أر مثله ولا من اجتمع فيه ثم بين ذلك . قلت : وأفّهَمُ جواب شيخنا أنه لم ير مثل نفسه وإلا لكان يقول : رأيت فلانا وما أشبهه .

ويدل على أنه لم ير مثل نفسه ، شهادة كل من الحافظين الحلبي والفاسي وغيرهما له بذلك كما سيأتي .

ونحوه أن بعض أصحابه سأله: أنت أحفظ أم الذهبي ؟ فسكت. وكان ذلك منه أيضاً تواضعاً لأنه – رضى الله عنه – حكى لنا أنه شرب ماء زمزم لما حج في سنة ثمانمائة أو سنة خمس، الشك منى لينال مرتبة الحافظ الدَّهبي المشار إليه. قال: ثم حججت بعد مدة بقرب من عشرين سنة فوجدت من نفسي طلب المزيد على تلك المنزلة فسألت رتبة أعلى منها. قال: فأرجو الله أن أنال ذلك.

قلت قد حقق الله رجاءه وشهد له بذلك غير واحد كما سيأتي .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ من سورة النجم .

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ١١ من سورة الضحى .

ثم حكى لى الشيخ نور الدين ابن أبي اليُمن أنه سمعه فى سنة إحدى وخمسين يقول: شربت ماء زمزم لثلاث: أحدها أن أنال مرتبة الحافظ الذهبي فوجدت بحمد الله أثر ذلك ، وأن يُيسر لى الكتابة على الفتاوى كشيخنا السّراج البلقيني (١) ، حيث كان يكتب عليها من رأس القلم بغير مراجعة غالبا ، فيسَّر الله تعالى لى ذلك . بحيث ضبطت المهم من فتاوى شهر ، فكان فى مجلدة سميتها عجب الدهر كما سيأتي ذكر حكايتها فى الباب الرابع . قال : ولم يذكر الثالث وأحجم الجماعة عن سؤاله عنه .

قلت: وقد شرب ماء زمزم لأمور ثلاثة أيضاً الحافظ الخطيب فيها أسند إليه ابن عساكر قال: شربت ماء زمزم ثلاث شربات وسألت الله تعالى ثلاث حاجات أخذاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شرب له »/ فالحاجة الأولى التحدث بتاريخ بغداد ١٠٥ بها والثانية الإملاء بجامع المنصور ، والثالثة الدفن عند بشر الحافى . قال : راويها فقضيت (٢) . بل روى عن إمامنا الشافعى – رحمه الله – أنه قال : شربته لثلاث : للرمنى فكنت أصيب العشرة من العشرة ، والسبعة من السبعة ، وللعلم فها أنا كما ترون ، ولدخول الحنة ، وأرجو حصول ذلك .

وكذا شربه ممن أدركته الشمس ابن عمار أحد الأثمة لأُمور بلغها أو أكثرها . وشربته أيضاً لأُشياء أرجو أن أنال سائرها(٢) .

ومنها سرعة الكتابة مع حسنها فإنه جوّد على الشيخ نور الدين على بن عبد الرحمن البدماصي بمكة حين مجاورته قبل البلوغ في سنة ست وثمانين ثم على شيخه الإمام المفيد المجيد شيخ الكتاب أبي على محمد بن أحمد بن على الزفتاوي ثم المصري صاحب المصنف الجليل الذي سهاه ( منهاج الإصابة في معرفة الخطوط والإذن في الكتابة ) . وأخذ عن شيخ مُكتب الوقت الزين عبد الرحمن بن الصايغ الذي كتب عنده يسيراً وأذن له في أن يكتب على طريقة الكتاب وكان قد أخذ الكتابة عن شمس الدين محمد بن على

<sup>(</sup>١) من أظهر شيوخ ابن حجر وسبق التعريف به .

۲ - ۲ ) مابين الرقين سقط في ب.

ابن أحمد بن أبي رقيبه شيخ غازى الذى أخذ عنه الوسيمى شيخ شيخنا البخارى(١) وغيره وأخذها ابن أبي رُقيبه عن العلاء محمد بن العفيف عن أبيه عن ولى الدين العجمى عن شهدة الكاتبة عن ابن أسيد بن ابن البواب وابن السمسماني عن مشايخها عن أبي على ابن مقلة وكتب بخطه ما لا يدخل تحت الحصر كما سيأتي إن شاء الله تعالى حكايتها في الباب الرابع.

وسمعته يقول: كنت أكتب فى تلخيصى لتهذيب المِزِّى إلى الزوال كراسا فى الكامل وهو كسلاسل الذهب غاية فى النسبة ، يكون بخط غيره نحو كراسين فأكثر . وكتب التَّقييد (۱) لابن نُقطة فى خمسة أيام كما سلف . ورأيت بخطه كتاب « فصل الربيع فى فضل البديع » للزكى عبد العظيم بن عبد الواحد بن أبى الإصبع المصرى فى تسع كراريس يكون بخط غيره فى مجلد . وقال بأَخرَة إنه علقه فى يومين متتاليين فرغ منه وقت العصر من اليوم الثانى ، مع ما تخلل ذلك من أكل وشرب وحديث ، وصلاة وغير ذلك من راحة وأشياء كشطت من خطه ، وذلك بمدينة زبيد المحروسة فى شهر ربيع الآخر سنة نمانمائة انتهى .

وسمعت أنه كان يكتب من البخارى جزءًا من ثلاثين في اليوم . ومن الغريب أنه انتقى فهرست الحافظ السلني وهو متوجه إلى مكة حال ركوبه في المحارة سائراً على ما رأيته اسب بخطه . وكذا<sup>(٣)</sup> بلغني / أنه كان يكتب وهو في الشّقدف<sup>(١)</sup> في رجوعه من اليمن إلى مكة ، وأغرب من هذا كله ما حكاه لى شيخنا الزين البوتيجي الفرضي الشهير وكان من خواص المحبين لصاحب الترجمة قال : أرسلت له مرة من النقيب شهاب الدين ابن يعقوب كتاباً مخروماً أسأل عنه ولم أقصد منه إكماله بخطه . نعم كنت أحب إرسال نسخة منه لأكمل نسختي فأبطاً عني بالجواب ، ففجأته فما كان إلا أن رآني ، فقام وسلم علي وأشار

<sup>(</sup>۱) في ب « الحناوي ».

<sup>(</sup> ۲ ) هو تراجم الرواة الذين اتصلت من طريقهم الكتب الستة وغيرها من الكتب والمسانيد ( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوى ص ۱۱۷ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup> ٤ ) الشقدف : مركب معروف في الحجاز القاموس .

بالجلوس. ثم دخل منزله فمكث يسيراً ثم ظهر لى والكتاب معه ، وقد أكمل وأنا بالباب ما فيه من النقص وهو نحو كراس واحد يعتذر عن عدم الإرسال بالكتاب بحجة إكماله ، وأنه لم يتفق إكماله بل ولا كتابة شيء منه حتى الساعة وكان – رحمه الله – يمنعه الكتابة عن فهم ما يسمعه من علم وحديث حتى إنه اجتمع بمؤرخ العصر التي المقريزى فتحدثا وشيخنا مشغول بالكتابة فرام التي قطع الحديث لئلا يشغله عما هو فيه فقال له : إن ذلك لا يمنعني عن الإصغاء والفهم لما تقوله بل ربما أكون حين الكتابة أحضر بالأمنى عند عدمها في بعض الأوقات.

قلت وقد رأينا من ذلك العجب وحكاية ابن التَّنسي الآتية قبيل ما امتُدح به من الباب الثالث مع شبهها شاهدة لذلك أيضاً.

ومنها الرفاق الذين كانوا غاية في الديانة والتواضع والاغتناء بالبيان والاهتام بفنونه والبعد عن التوغل في الغل والحسد والكتان وتكرر ذكر ما يقتضى الامتنان. فذا يعين رفيقه نوبة بالقراءة ، ومرة بالكتابة ، وأخرى بالعارية ، ووقتاً بالمذاكرة ، ومرة بالتنبيه على ما السلامة منه مختصة بالمعصومين ، والآخر يفعل مع رفيقه أيضاً كذلك ويُجمّل كل واحد منهم الآخر بقلمه ولسانه ، ويوجه ما ظاهره القبيح من قول أو فعل بالتوجيه المرضى حتى يصرفه عما يخالفه ، ويثنى من تأخرت وفاته على صاحبه الثناء المجميل ، وربما يرثيه إن أحسن ولتلبسهم بذلك كانت لهم جلالة ووجاهة ، وفيهم كثرة . فأين هؤلاء ممن إذا كتب له رفيقه تجاه خطه : صوابه كذا، وقال له في حال قراءته : فأين سقط عليك كذا ، وكتب له على بعض ما يطالعه من خطه على جارى عادة المستفيدين بعضهم من بعض ويضمر ذلك في نفسه إلى أن ينتقم بما يكون قصاصاً عن أعظم الجنايات بعضهم من بعض ويضمر ذلك في نفسه إلى أن ينتقم بما يكون قصاصاً عن أعظم الجنايات بعضهم من بعض وفاته مع علمه بتحريم التعرض لمساوئ الأموات إن اتصف المهجو بحيث يكتب لمن قال له قرعه داعياً ما أرقعك ، ليت شعرى داعياً له أو عليه ،ومجو صاحبه بعرض له . وإذا رأى رفيقه توارد هو وإياه على نقل شيء أو التصرف فيه / أو الجمع ١٣٦ بين ما يقتضى التنافر أو نحو ذلك ، يأخذ في الخطابة بأن هذا سرق كلاي هذا مع كون الواقع العكس

ولو أطعت قلمى فى إيراد ما عندى فى ذلك من واحد فضلا عن أكثر لامتلاً الكراس ، وضاقت الأنفاس ، ولو تدبر من لعله يعتمد هذا الصنع أزرى ذلك بفاعله ، وستر ما عساه اشتمل عليه من فضيلة ، وكون حامده من الناس يصير له ذامًا ، لكان أبعد الناس عن التلبس مذه الأخلاق . نسأل الله السلامة .

ومنها كونه لم يتودد فى غضون هذه المدة لأحد من رؤساء الشام ولا قضاتها ، بل لم يكن حينئذ بد من الاجتماع بأحد من الرؤساء مطلقاً مع احتياجهم إلى مجالسته واغتباطهم برؤيته ، ولذيذ مخاطبته . إنما كانت همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة ، بحيث لم يكن يخلى لحظة من أوقاته عن شيءٍ من ذلك حتى فى حال أكله وتوجهه وهو سالك كما حكى فى ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه فى رحلته ، وإذا أراد الله أمراً هياً أسبابه .

وقد سمعته ـ رحمه الله ـ يقول غير مرة إننى لأتعجب ممن يجلس خالياً عن الاشتغال. هذا أو معناه . ويدل على مصداق قوله ما أخبرنى به بعض أصحابنا أنه شاهده يوماً ما بالمدرسة الصالحية النجمية (۱) وهو جالس فى بعض بيوتها ولم يكن عنده إذ ذاك شيء من الكتب فاستدعى من بعض من حضره مصحفاً فبادر لذلك فأخذ فى التلاوة منه فمر فيه على سورة أخطاً الكاتب فى عد آيها ، فكتب مقابلها بالهامش الصواب كذا . أو بل علمها كذا . فلم يسهل عليه رضى الله عنه أن يجلس بطالاً . ولم يخل المصحف مع ذلك من فائدة ، وهكذا كان دأبه فى غالب ما يقف عليه من الكتب العلمية والأدبية وغيرها كما سنأتى بذكر شيء من ذلك فى أثناء الباب الثالث إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الصالحية النجمية : أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب وتتكون من أربع مدارس واحدة لكل مذهب (حسن المحاضرة ٢٠ : ٥٩ ) .

وما يدل على عدم تضييع وقته بدون عبادة أنه توجه مرة للمدرسة المحمودية (۱) فلم يجد مفتاحها ، كان قد سهى عنه بمنزله ، فأمر بإحضار نجار وشرع هو فى الصلاة إلى أن انتهى النجار من فتح الباب وقيل له : لو أرسلت أحضرت المفتاح من البيت كان أقل كلفة فقال : هذا أسرع ويحصل الانتفاع بالمفتاح الثانى . وتوجه مرة هو وصهره القاضى محب الدين ابن الأشقر فى السماسم بالخانقاه فأخرج من جيبه مصحفاً حمائليا وشرع فى التلاوة فيه وكان ـ رحمه الله ـ إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة تكون السبحة داخل كمة بحيث لا يراها أحد ، ويستمر يديرها وهو يسبح أو يذكر غالب جلوسه . وربما تسقط من كمة ، فيتأثر لذلك رغبة فى إخفائه . وكان حين ٢٦٠ كان يصلى الشيخ غرس الدين خليل الحسيني (٢) بجانبه التراويح يستخبر منه عن المتشابه فى القرآن حتى لا يخلو جلوسه بين الترويحتين من فائدة .

قلت : وأَجوال الساف في عدم تضييع أُوقاتهم أَشهر من أَن تذكر . وقد أُنشد أَبو سعيد ابن السمعاني عن أَبي بكر محمد بن القاسم بن المظفر عن على الشَّهرزُوري قوله :

همَّتِي دُونَها السُّها والزُّبانا(٣) قد علَت جهدها فما يتدانى فأنانى متعسب مُعَنيًّ إلى أن تتفانى الأيسام أو أتفانى

ويحكى عن الفقيه أبى الفتح سليم بن أيوب الرازى أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس لا يدع وقتاً يمضى بغير فائدة إما بنسخ أو بدرس أو بقوائل. قيل عنه: إنه كان يحرك شفتيه إلى أن يقط القلم انتهى .

ولما كثرت الإِشاعة في دمشق بطروق اللَّنك (٤) إليها وأرجف الناس بذلك ، رجع إلى بلاده . وكان ظهوره منها كما سلف في أول يوم من سنة ثلاث وثمانمائة وقد اتسعت معارفه

<sup>(</sup>١) المدرسة المحمودية بخط الموازينيين خارج باب زويلة أنشأها الأمير جال الدين محمود بن على الأستادار سنة ٧٩٧ ورتب بها درساً وزودها بدار كتب جليلة . قال المفريزي وهذه المدرسة من أحسن مدارس مصر ( الخطط ٢ : ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) ولد سنة ۷۱۵ و توفی سنة ۸۰۴ ( معجم شیوخه ۲۰۴ ) .

<sup>(</sup>٣) في القاموس : وزبانيا العقرب : قرناها ، وكوكبان نيران في قرني العقرب

<sup>(</sup> ٤ ) يشير إلى إغارة تيمورلنك على الشام سنة ٨٠٣ .

كثيراً وأظهر (١) لعلماء الشام وفضلائها حفظاً كبيرا ، واغتبطوا به ، وشهدوا له بالتقدم في فنون الحديث إلى أعلا رتبة . فأقام بها على طريقته في التصنيف ، والإقراء والإملاء والكتابة بل لم يهمل سهاعه على الشيوخ وانتخابه . ويسر الله عز وجل له من إقبال الشيوخ عمره عليه وطاعتهم له أمراً عجيباً ، حتى أن البرهان التنوحي (٢) كان قد تعسر في أواخر عمره فلما اجتمع به صاحب الترجمة وخرَّج له المعجم والمائة العشارية فرح بها . وانبسط في التحديث ، فلازمه زيادة على ثلاث سنين ، ووصل عليه بالإجازة شيئاً كثيرا ، وانتفع صاحب الترجمة ببركته ودعائه كثيراً . وكذا كان مُسنِد الصالحية العماد أبو بكر ابن إبراهيم (٣) بن العز بن أبي عمر عَسِراً في التحديث فسهله الله تعالى له بحسن مقصده إلى أن أكثر عنه في مدة يسيرة ، بحيث كان يجلس له أكثر النهار . ونحوه الشرف أبو بكر بن قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة (١)

وكان الزين أبو الفرج بن الشّحنة يبالغ فى إكرامه لخصوصيته كانت بينه وبين والده . فكان ذلك عوناً له على الإكثار عنه مع كونه كان سهلا . بل كانت الشيوخ لا تتعدى أمره وثوقاً منهم به واعتماداً على وفور ديانته . فمن ذلك أنه قُرىء على السويداوى بإجازته من بعض من مات قبل مولد السويداوى وهماً من القارىء فنبه صاحب الترجمة بإجازته من بعض من مات قبل مولد السويداوى وهماً من القارىء فنبه عا قرىء السويداوى على ذلك، فأشهد على نفسه بالرجوع عنه بل أشهد أنه رجع/ عن جميع ما قرىء عليه بالإجازة إلا ان كانت محققة وسيأتى تعيين الكتاب والشيخ فى أثناء الباب الثالث .

وقد اتفق في عصرنا شبيه ذلك وهو أن البقاعي قرأً على الشيخ شمس الدين الصفدى الحنفي أحد من أخذت عنه موطأ الإمام مالك للقعنبي (٥) بسماعه له كما شاهده في ضبط

<sup>(</sup>١) العبارة في ب : « وظهر لعلماء الشام وفضلائها منه حفظاً . . . » .

<sup>(</sup>٢) انظر ماسبق ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) هو المعروف بالفرائضي كما ذكر ذلك في معجم شيوخه ص ٨٣ وترجم له فيه ترجمة مطولة . ولد سنة ٣٢٧ وقد أخذ عنه كثيراً من الأجزاء والأحاديث ، وبعض مجالس ثعلب ، وما اتفق لفظه واختلف معناه للمبر د وغير ذلك . توفى سنة ٨٠٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) ولد سنة ٧٢٨ و اشتغل بالفقه وقرأ عليه ابن حجر من أول المستخرج للاسماعيل إلى باب فضل صلاة الفجر ، وغير ذلك ( انظر معجم شيوخه ص ٩٩ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي من أهل المدينة .

بخط (۱) الحافظ برهان الدين الحلبي عن الكمال محمد بن عمر بن حبيب ، فبلغ ذلك البرهان المذكور فرده ، وبين أن البقاعي وهم في ذلك . والذي سمع إنما هو محمد ولد شرف الدين الدارنجي ، وزادني ابن فهد أن تاريخ الساع في سنة ست وسبعين ، ومولد الصفدي فيا أملاه عليه سنة خمس وسبعين ، وبيّن لي وجه الوَهَم كما أوضحته في أخبار البقاعي .

ونحو ذلك أن المجد إساعيل (٢) بن إبراهيم بن محمد القاضى الحنفى حدَّث بجزء البطاقة بقراءة الجَمال محمد بن إبراهيم بن أحمد المرشدى الحنفى ، ساعه له على أبى الحسن على بن محمد بن على الهمذانى ، أنبأنا ابن عزون والمعين الدمشقى قالا : أنبأنا البوصيرى . وهذا غلط نبه عليه الصلاح الأقفهسى (٣) بقوله : لم يدرك الهمذائى ابن عزون ولا الدمشقى، وبين وفاتهما ومولده نحو من اثنتى عشرة سنة أو أكثر . ولم تصح رواية المجد لهذا الجزء عنه . وأيده صاحب الترجمة بقوله : التعقب صحيح . وشيخنا المجد حرسه الله متثبت في التحديث، ما علمته يُحدِّث إلا من أصله (١) ورأيته غير مرة يأبي أشد الإباء أن يُحدِّث من غير أصله . وما أظن هذا إلا من بهور القارئ ومجازفته انتهى .

ورأيت بخط البقاعي المشار إليه قريباً مقابل طبقة بخط صاحبنا التي القلقشندي قال فيها: وبسماع ابن ناظِرِ الصَّاحبة في الرابعة يعني للمسند الحنبلي على أبي العباس أحمد بن الجوخي ما نصه: الحمد لله عالم الغيب. اعلم أنه لم تعرف رواية ابن ناظر الصاحبة للمسند<sup>(a)</sup> إلا من جهة أبيه ، ولا عُلِمَ قولُ أبيه إلا من جهة شيخنا الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي، ولا علم المصريون ذلك إلا مني ومن عمر بن فهد

<sup>(</sup>١) كلمة « مخط » ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ٢ ) ترجم له ابن حجر في ممجم شيوخه ص ٧٩ وقال : ولد سنة ٧٢٩ . ورافق المحدث جال الدين الزيلمي في السماع وتفقه و برع في الفرائض والأدب . واختصر الأنساب للرشاطي . سمعت منه المسلسل بالأولية وكتاب الدعاء للمحاملي وغيره ته في سنة ٧٨٧ هـ

<sup>(</sup> ٣ ) هو صلاح الدين خليل الأقفهسي وانظر التعريف به فيما مضي ( حاشية ١ ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ذلك في منجم شيوخه ص ٧٦

<sup>(</sup> ه ) كلمة « للمسند » عن ب .

وقطب الدين أبى الخير الخيضرى . والذى رأيناه بخط ابن ناصر الدين أخبرنى والده شيخنا أبو الفرج عبد الرحمن أنه أحضره جميع مسند أحمد على ابن الجُوخى وأخبرنى القطب الخيضرى أن ابن ناصر الدين قال له من لفظه : إن حضوره كان فى السنة الثانية من عمره . فليت شعرى من أين علم كاتب هذا الخط ومن تابعه أنه سمع . وليت شعرى ثم ليت شعرى : من أوحى لهم تحديد ذلك الوقت بالرابعة .

ولقد سألت كاتب هذا الخط عن مستنده فى ذلك فلم أجد عنده بياناً . إنما كان جوابه لى أن قال : الظاهر أنى رأيته بخط ابن فهد . هذا لفظه . قال ذلك أبو الحسن إبراهيم ابن عمر عن البقاعى نسأل الله تعالى حسن العاقبة انتهى بحروفه . وأنا أسأل الله أيضاً ٢٧ ب حسن العاقبة / وكل هذه استطرادات لكنها نافعة .

وكانوا يتفرسون فيه النَّجابة حتى قال له المحب محمد بن الوحديّة (۱) إذ رآه حريصاً على سماع الحديث وكتبه: اصرف بعض هذه الهمة إلى الفقه فإننى أرى بطريق الفراسة أن علماء هذا البلد سينقرضون وسيحتاج إليك فلا تقصر بنفسك ، فكان كذلك ، ما مات حتى شُدَّت إليه الرحال ، قال شيخنا : فنفعتنى كلمته ولا أزال أترحم عليه لهذا السبب انتهى .

إن الهسلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدراً كاملاً لقد ظهرت فلا تخنى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمرا

وحكى الشيخ بدر الدين السكرى الكتبى وفى ظنى أننى سمعت ذلك منه: أن بعض المجاذيب أو نحوهم قال وقد سمع شخصاً يقول عند اجتياز شيخ الإسلام السِّراج البلقينى رحمه الله: سبحان من أعطاك ما معناه أن هذا الشاب، وأشار إلى صاحب الترجمة، وكان: إذ ذاك مارًا بعد البلقيني وصحبته أبو القاسم بن يسير يَصِلُ، يعنى في الحديث لما لم: يصل المذكور إليه رحمة الله عليهم.

<sup>(</sup>۱) انظر ماسبق حاشیة ۱ س ۹۶ .

وكانت بركته ظاهرة لديهم . اتفق أنه جاء للقراءة على الجمال الحلاوى (١) في مسند أحمد على عادته ، فوجده مريضاً . فطلع هو والجماعة لعيادته فأذن له الشيخ في القراءة فشرع . فني الحال مرَّ حديث أبي سعيد رضى الله عنه في رُقْية جبريل (٢) عليه السلام قال شيخنا فوضعت يدى عليه في حال القراءة ونويت رُقْيَته فاتفق أنه شني حتى نزل للجماعة في الميعاد الثاني مُعَافَى .

وله اتفاقات (٣) قريبة الشبه بذلك من جملتها أنه كان يكتب في حديث معاوية ابن أبي قُرَّة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرسل ناقتى وأتوكل أو أعقلها وأتوكل . قال: اعقلها وتوكل . فاتفق أن غلامه جاء يستأذنه في ترك شيء من حوائج صاحب الترجمة خارج البيت قال شيخنا: فقلت له: اعقلها وتوكل .

وكان ينظر فى ليلة الأَحد ثانى عشر جمادى الأُولى سنة أَربع وأَربعين فى دُمية القَصْر للبَاخَرْزِى فَمرَّ فى ترجمة المظفرَّ بن على أَن له هذه الأَبيات فى الرثاء وهى :

بلانى الزمان ولا ذنب لى بلى إن بلواه للأنبل وأعظم ما ساءنى صَرفُهُ وفاة أبو يوسف الحنبلى سراج العلوم ولكن خفا وثوب الجمال ولكن بلى

قال شيخنا<sup>(١)</sup> فتعجبت من ذلك ، ووقع فى نفسى أن قاضى الحنابلة المحب أحمد بن نصر الله البغدادى<sup>(٥)</sup> يموت بعد ثلاثة أيام بعدد الأبيات وكان متوعكاً فكان / كذلك.

<sup>(</sup>۱) هو أبو المعالى عبد الله بن عمر بن على الحلاوى . ولد سنة ٧٢٨ وقد ترجم له ابن حجر فى معجم شيوخه ص ١٢٣ ترجمة مطولة وقد قرأ عليه – كما ذكر – مسند أحمد جميمه . وتوفى سنة ٨٠٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) ساق ابن حجر هذا الحبر في معجم شيوخه في ترجمته للحلاوي .

<sup>(</sup> ٣ ) في ب « اتفاقيات » .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه الكلمة ساقطة من ب .

<sup>(</sup> o ) نزيل القاهرة ولد سنة ١ ، ٧٦٨ واشتغل ومهر . ثم دخل الديار المصرية وولى تدريس الحديث هو وأبوه بالمدرسة الظاهرية التى بين الفصرين وناب فى الحكم عن القاضى علاء الدين على بن المغلى ثماستقل بالقضاء بعد وفاة ابن المغلى فى صفر سنة ٨٢٨ ثم صرف عنه ثم أعيد واستمر فيه إلى أن توفى سنة ٨٤٨ . ( رفع الإصر ص ١١١ ) .

قلت وقد اتفق لى أننى أخبرت بوفاة القاضى بدر الدين ابن الصواف الحننى وكنت فى ذلك الوقت أكتب حديث على رضى الله عنه ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عزَّى رجلا قال: آجركم الله ورحِمكم . وإذا هنّاً قال: بارك الله لكم وبارك عليكم . فطبقت الكتاب وتوجهت فعزيت وهنّأت . وكل هذا استطراد . والكلام فى استيفاء ذلك فيه طول فليُقتصر على ما ذكر .

### [ السـفر الى حلب وسـماعه ]

وكان قد عزم وهو بدمشق على التوجه إلى البلاد الحلبية ليأنحذ عن خاتمة المسندبن بها عمر بن أيدغمش فبلغته وفاته ، فتخلف عن التوجه إليها وهو كما قال : على كل خير مانع ، لكنه كان قد قرأ على شيخه التنوخى بإجازته من شيخ ابن أيدغمش الذى انفرد عنه بالساع وهو العز إبراهيم بن صالح بن صالح (۱ )بن العجمى شيئاً ، ثم يسر الله عز وجل بعد دَهر و ذلك فى سنة ست وثلاثين وثما تمائة - له السفر إلى حلب وذلك أن السلطان الأشرف برسباى توجه إلى آمد لدفع أذى التركمان الذين تغلبوا على بلاد آمد وماردين وغيرها بعد الله كثر من إفسادهم ونهب أموال الرعايا ، وقطع الطرق على القوافل ، وغير ذلك مما اشتهر. وخرج بالعسكر المصرى ومعه الشافعي صاحب الترجمة ورفقته القضاة الثلاثة الحنفي وهو البدر العنتابي والمالكي وهو الشمس البساطي (۲) والحنبلي وهو المحب ابن نصر الله البغدادي مشايخ الإسلام وأثمة الأنام ، والخليفة أمير المؤمنين المعتضد بالله داود بن المتوكل على جاري العادة في كل ذلك . وكان البروز بعد صلاة الجمعة حادي عشر رجب من السنة فلم يخل سفره من فائدة .

وكان شيخنا هو والمالكي والحنبلي مع جمَّال واحد وأَمدهما شيخنا كثيراً حتى (٣) بلغني أن البساطي قال: لست مسافراً مع السلطان إنما أنا مسافر مع القاضي الشافعي (٣).

<sup>(</sup>١) ليست في ب.

<sup>(</sup>٢) البساطى هو محمد بن أحمد بن سليمان بن نعيم الشمس أبو عبد الله البساطى ، عالم العصر. ولد سنة ٧٦٢ ببساط من قرى الغربية ونشأ بها وحفظ القرآن ثم انتقل إلى القاهرة وأكثر الطلب فهر فى الفقه وأصول الفقه والعربية . و تولى تدريس الفقه بالشيخونية سنة ٥٠٨ ودرس بعده مدارس . توفى سنة ٨٤٢ بالقاهرة ( الضوء اللامع ٧ : ٥ ) .

٣ - ٣ ) مابين الرقين ساقط من ب.

وكتب عن رفيقه قاضى المالكية العلامة البسطامى ببليس فى المذاكرة بحثاً كتبته فى ترجمة البساطى وعن نائبه قاضى المنصورة شمس الدين بن كميل بالصالحية حكاية .

وسمع بظاهر بَيْسان<sup>(۱)</sup> من رفيقه شيخنا بالإجازة العلامة قاضى الحنابلة المحب أحمد ابن نصر الله البغدادى حديثاً من سنن أبى داود وغير ذلك . ومما كتبه عنه أنه سمع سودون<sup>(۲)</sup> النائب يقول : الترك إن أحبوك أكلوك ، وإن أبغضوك قتلوك .

وكتب أيضاً عن شيخنا قاضى الحنفية العلامة البدر محمود بن أحمد العنتابى شيئاً من نظمه ، بل وسمع عليه حديثاً كما سيأتى . وعن القاضى عز الدين بن عبد العزيز ابن على بن العز الحنبلى بالخربة دون دمشق حكاية /وهى أنه سمع القاضى شمس الدين ابن الديرى يقول: سمعت الشيخ علاء الدين البسطامى ببيت المقدس يقول وقد سأله هل رأيت الشيخ تنى الدين ابن تيمية فقال : نعم . قلت : فكيف كانت صفته ؟ فقال : هل رأيت قبة الصخرة ؟ قلت : نعم . قال : كان كقبة الصخرة ملاً كتباً لها لسانٌ ينطق ، وحصل فوائد ونوادر علقها فى تذكرته التى سهاها جلب حلب . وهو / نحو أربعة أجزاء حديثية ٣٨ بما هى عندى، وبالغ حتى كتب عن تلميذه البقاعى وفاة التنى الحصنى الفقيه (٢١ الشافعى ، لكنه لأجل بيان غلطه فإنه قال ما نصه : ذكر لى رفيقنا يعنى فى السفر برهان الدين لكنه لأجل بيان غلطه فإنه قال ما نصه : ذكر لى رفيقنا يعنى فى السفر برهان الدين إبراهيم بن حسن البقاعى (١٠) أن الشيخ تنى الدين الحصنى الفقيه الشافعى الأشعرى مات بعدمشق سنة نمان وعشرين . وكان عالماً عاملا زاهداً كبير النَّفع للطلبة والحط على الحنابلة بعصوصاً من ينتحل مقالة الشيخ تنى الدين بن تيمية انتهى .

وتعقبه بقوله : ثم تحرر لى أنه مات سنة تسع وعشرين .

قلت : وتنبه المذكور وهو منسوب لجده لذلك فإننى قرأت بخطه أنه مات في ليلة الأربعاء منتصف جمادى الآخرة سنة تسع والله الموفق ، وكتب أيضاً عن صاحبنا محدث

<sup>(</sup>١) بيسان مدينة بالأردن بالغور الشامى بين حوران وفلسطين ينسب إليها جماعة (ياقوت)

<sup>(</sup> ۲ ) هو سودون الظاهري وانظر الضوء اللامع ( ۳ : ۲۷۵ ) .

<sup>(</sup>٣) كلمة الفقيه ليست في أ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ترجمة في الضوء اللامع ( ١ : ١٠١ ) .

حلب الآن أبي ذر ابن (١) شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اسمه الياس ، بعد أن قال ما نصه وكان قد ولع بنظم المواليًا :

لك طرف أحور حوى رِقَى غَنِج نعَّاسٌ وقَدَ قَدِّ القَنا أَهيف نَضر ميَّاسُ ريقتك ماء الحيّا يا عاطر الأَنفاسُ عذارك الخِضر يا زيني وأنت الياسُ

وأعلى من هذا كله قوله فى ترجمة رئن من كتابه الإصابة . وجدت بخط عمر بن محمد الهاشمى وذكر شيئاً . فإن عمر هذا هو صاحبنا محدث مكة نجم الدين بن فهد دام النفع به ، ونقله فى كتابه (تَعجيل المنفعة) عن بعض تلامذته وهو حينئذ الحسينى مصنف التذكرة أصل تعجيل المنفعة حيث قال فى أيوب الحارثى ما نصه : أغفله الحسينى فى الاحتفال ، وفى التذكرة ، وكذا الحافظان الهيثمى وأبو زُرعة ونبَّهنا عليه الشريف المحدث الفاضل عز الدين حمزة بن أحمد بن على بن مصنف التذكرة الحافظ شمس الدين الحسينى ، فبحثت عنه فوجدت حديثه أخرجه أحمد انتهى .

وأما روايته عن قاضى الحنابلة شيخ المذهب عز الدين الكنانى حيث قال فى خُطبة كتابه « رفع الإصر (۲) عن قضاة مصر »عقب منظومة ابن دانيال ما نصه: قد ذيّل عليها بعض أصحابنا إلى عصرنا هذا فسرد الشافعية على منوال ابن دانيال ثم سرد القضاة الثلاثة مذهباً بعد مذهب إلى عصرنا. وهذا صورة ما نظم أنشدنا العز أحمد بن إبراهيم ١ / العسقلانى لنفسه مكاتبة (۳) وساق ذلك فاعلى من سائر ما تقدم وأجَلَّ .

ومن أدبه أنه حذف من المنظومة المشار إليها ما يتعلق بمدحه . وكذا نقل عنه شيئاً في ترجمة شيخي بالإجازة قاضي الحنابلة المحب أحمد بن نصر الله البغدادي فقال :

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل موفق الدين أبو ذر بن الحافظ البرهان أبى الوفاسبط ابن العجمى الطرابلسى الأصل ثم الحلبى ولد سنة ۸۱۸ وتوفى سنة ۸۸۶ هـ . وترجم له السخاوى فى الضوء ترجمة مطولة (۱: ۱۹۸) وقال : ولما كان شيخنا بحلب لازمه واغتبط شيخنا به وأحبه لذكائه وخفة روحه حتى إنه كتب من نظمه :

الطـــر ف أحـــوى . . . وذكر الزجـــل في ترجمتـــه

وانظر نظم العقيان فى أعيان الأعيان السيوطى ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٨ من رفع الإصر تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد.

<sup>(</sup>٣) انظر ذلك في رفع الإصر (١٤:٠١).

قرأت بخط العز ابن البرهان بن نصر الله(۱) « وافق القاضى محب الدين عمّى موفق الدين ، يعنى الذى قبله ، فى اسمه واسم أبيه وجده ومذهبه ومنصبه وسكنه بالصالحية قلت : وفارقه فى اللّقب وأصل البلد والنسبة إلى الجد الأعلى وطول المدة وسعة العلم والتبسط فى بيع الأوقاف ونحو ذلك(۲) انتهى »

وكان شيخنا كثير الإجلال للعز المذكور حتى قال فى ترجمة أبيه من كتابه المذكور ما نصه : « وأنجب البرهان ولده عز الدين أحمد ، ففاق سلفه فى سعة العلم ومعرفة الأدب وناب فى الحُكم ، ثم تركه تعففاً وتنزهاً ، ودرس فى عدة أماكن أمتع الله ببقائه (٣)

وكان إذا سئل عن شيء مما يتعلق بمذهبهم يكتب بخطه على السؤال ، يُسأَل عنها عالم الحنابلة القاضى عزّ الدين . وكل هذا استطراد ، لكنه أدلّ دليل على محبة صاحب الترجمة في العلم وأمانته ، حيث ينسب كلّ شيء إلى قائله ولو كان من تلامذته . رحمه الله وإيّانا .

وقد روينا في الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق خارجة بن مصعب أنه قال : من سمع حديث من هو دونه فلم يرود فهو مراء .

وفى المدخل (١) للبيهقى من طريق العباس بن محمد الدَّورى ، سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام يقول : إن من شُكْرِ العلم أن تقعد مع قوم فيذكرون شيئاً لا تحسنه فتتعلمه منهم . ثم تقعد بعد ذلك فى موضع آخر فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته فتقول والله ما كان عندى شيء حتى سمعت فلاناً يقول كذا وكذا فتعلمته . فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم .

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٧٦٥ وو لى القضاء بمصر سنة ٨٢٨ وتوفى سنة ٨٤٤ وقد ترجم له ابن حجر فى رفع الإصر ص ١١١

<sup>(</sup>٢) هذا النص في رفع الإصر ص ١١٢

<sup>(</sup>٣) رفغ الإصر ص ٤٣. وانظر ترجمة عز الدين احمد في الضوء اللامع (١: ٢٠١).

<sup>(</sup> ٤ ) هو المدخل إلى السنن الكبير للبيهتي ( المعجم المفهرس ص ١٩ ) .

وقد (۱) نقل إمام الحرمين (۲) في الوصية من نهايته عن تلميذه أبي نصر بن أبي القاسم القُشيرى شيئاً فقال : التاج السبكي : إنه أعظم ما عظم به أبو نصر . ومجال لا يعدله شيء . وكذا نقل الجمال الإسنوى في مهماته عن الزين العراق شيئاً مع كونه تلميذه إلى غير ذلك مما بسطته في غير هذا المحل ، مع ما اتفق لي مع كثير من شيوخي ونحوهم من هذا النوع ، ولذا رفع الله أعلامهم ورفع بهم عن أولي الابتلاء أسقامهم . وصح عن سفيان الثورى أنه قال ما معناه : نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصّدق في العلم وشكره ، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم و كُفره (۱) .

ووصل إلى الشام في النصف من شعبان فنزل بالمدرسة العادلية الصغرى . فلما كان بعم الثلاثاء سادس عشر عقد / مجلس الإملاء بجامع بني أمية فاستملي عليه برهان اللين البراهيم العجلوني (٢٣ أحد تلامذة ابن ناصر اللين ، وأظن أن ذلك بسفارته ، وإلا فالرجل ليست فيه هذه الأهلية أو لعدم اختلاط شيخنا به مشي أمره عليه . علي أني قد رأيته وصفة بصاحبنا ، بل كتب مرة من أجلي إليه كتاباً وصفه في عنوانه بالحافظ . وحضر الإملاء المذكور شيخ المستملي المشار إليه ، وهو الحافظ شمس اللين محمد بن ناصر اللين شيخ الحديث بالديار الشامية وأكرم (أ) المُملي غاية الإكرام ، حتى قال : يقبح بنا أن نتكلم بحضرتك ، ومن قضاة مصر المالكي والحنبلي ومن قضاة الشام القاضي شهاب اللين ابن الكشك والقاضي المالكي والتقيان ابن قاضي شهبه فقيه الشام ، والحريرى . وجمع وافر من الأعيان والفضلاء والطلبة . وأملي في هذا المجلس الحديث المسلسل بالأولية ، شم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( احفظ الله يحفظك )(٥) ثم حديث ابن مسعود رضي الله عنه ( نضر الله أمراً )(٢) والكلام عليهما . وأقاموا بالشام إلى العشرين منه ثم

<sup>(</sup>۱-۱) ا بين الرقمين ساقط من ب .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو المعالى عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي توفى سنة ٤٧٨ وفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن أحمد بن سعد بن أحمد المجلوني المقدسي ، الشافعي نزيل القاهرة . توفي سنة ٨٥٠ ( الضوء اللامع : ١١) .

<sup>(</sup> ٤ ) فى أ « و أكرمه » وما أثبتناه عن ب .

<sup>(</sup> ٥ ) حدیث مشهور عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٦) الجامع الصغير السيوطي ج٢ ص ٤١٣

رحلوا . وسمع فى مدة إقامته بها ، لكن فى عوده إلى القاهرة فى ثانى عشر ذى الحجة على المسندة عائشة (۱) ابنة إبراهيم بن خليل بن الشّرائحى أخت الحافظ جمال الدين ، المسلسل بالأولية ومنتقى الذهبى من مشيخة الفخر ابن البخارى حيث أحضرها إلى عنده ، صاحبُنا الشيخ نجم الدين عمر بن فهد الهاشمى بسؤال صاحب الترجمة له فى ذلك . وكذا سأله فى إحضار أبى الفرج ابن ناظر الصّاحبة ، لكنه ما تيسر له حينئذ وجوده كان مختفياً من دين عليه خشية طلبه من السلطان .

ولما قدمت عائشة على صاحب الترجمة أكرمها وأجلسها على بساطه الذى يصلى عليه لكونها من بيت الحديث .

وهكذا كانت طريقته في تواضعه ، قدم عليه حينئذ أيضاً الشيخ عبد الرحمن أبو شَعَر (٢) فخرج لتلقيه مسرعاً إلى باب القاعة . وسمعت عنه أنه كان يقبِّل يد الشهاب الكلوتاتي في بعض الأَحايين إذا لقيه كما سيأْتي الإِلم بشيء من ذلك في الباب السابع .

وروى هو لأهل الشام جُزءَ أبى الجهم (٣) سمعوه عليه بقراءة ابن ناصر الدين حافظهم الماضى ، وامتنع من التحديث به إلا إن ساق القارئ أيضاً سنده فيه فأجاب لكنه اقتصر على بعض شيوخه فيه ولم يستوعب أدبا.

وكذا سمع على يحيى بن يحيى القبابى (٤) وغيره بدمشق فى ذى الحجة ، وكتب عن ابن عرب شاه الذى كتبت عنه من نظمه قصيدة فى مدح صاحب الترجمة . وأشياء بالقابون (٥) التحتاني شيئاً من نظمه ، وتوجهوا إلى حلب فوصل إلى حماه / فكتب بها عن ١٠ أ

<sup>(</sup>١) ترجم لها في معجم شيوخه ص ٢٠٠

<sup>(</sup> ٢ ) هو عبد الرحمن بن سليمان بن أبى الكرم بن سليمان الزين أبو الفرج الدمشتى ولد سنة ٧٨٠ وكان علامة متقلماً فى استحضار الفقه واسع الاطلاع فى مذاهب السلف ، معظا السنة وأهلها ، بارعاً فى التفسير . توفى سنة ١٨٤٤ الضوء اللامع ٤ : ٨٢ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) هو العلاء بن موسى بن عطية الباهل كما فى المعجم المفهرس ( معجم شيوخه ) ص ١١٣ وسيأتى التعريف بهذا الكتاب فى مرويات ابن حجر ص ١١٥

<sup>(</sup> ٤ ) هو أبو زكريا القبابى من فقهاء الشافعية و لد سنة ٧٦١ بالقباب ( شرقية مصر ) وتفقه وأنّى و ناب فى القضاء و التدريس . توفى سنة ٨٤٠ هـ ( الضوء اللامع ١٠ : ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup> ه ) موضع بينه وبين دمشق ميل واحد فى طريق القاصد إلى الدراق فى وسط بساتين ( ياقوت ) .

شاعرها التي ابن حجة الحنبي أشياء من نظمه ، وعن الشيخ نور الدين على بن يوسف ابن مكتوم الشيباني جزءًا فيه عشرة أحاديث من عشرة الحدَّاد وغيرها ، وكذا عن الشمس محمد بن أحمد بن أبي بكر الحموى ابن الأشقر حديثاً من البخارى .

وإلى حمص، فكتب بها عن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن القواس المخزومى عن شيخه ابن زَهرة حديثين سمعهما من النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام وحكاية عن البسطامى بتل السلطان.

ولما أشرفوا على حلب تلقّاهم أهلها ، وكان من جملة من لتى صاحب الترجمة العلامة محب الدين بن الشّحنة فسلم عليه وهنأه بالسلامة وسأله شيخنا عن الشيخ المحافظ محدّث البلاد الحلبية برهان الدين سبط بن العجمى فذكر له أنه بخير فقال له: لم أشد الرحل ولا استبحت القصر إلا للقيّه (۱) . فرحمه الله ما أوفر ديانته ، وتواضعه ، ورياسته . ودخلوها فى خامس شهر رمضان فنزل شيخنا عند قاضى الشافعية بها العلامة علاء الدين ابن خطيب الناصرية (۲) فأقاموا بحلب خمسة عشر يوما وفى أول يوم منها سمع على البرهان المشار إليه الحديث المسلسل بالأولية بقراءة برهان الدين البقاعى ومرق سنده من أساء شيوخه على ابن الهبل قال شيخنا : فراجعته فأصر " ثم وجدته فى ثبته بخطه كذلك فى مواضع وهو غلط . إنما هو حسن بن أحمد بن هلال وكذا وجدته فى ثبته بخطه كذلك فى مواضع وهو غلط . إنما هو حسن بن أحمد بن هلال وكذا وجدته فى ثبته بخطه الياسوفى فى الاستدعاء الذى فيه اسم صاحب الثبت على الصواب

وقراً صاحب الترجمة بنفسه على المذكور مشيخة الفخر بن البخارى(٣) تخريج ابن الظاهرى في أربعة مجالس من بعد صلاة العصر في كل يوم إلى قريب الغروب آخرها

<sup>(</sup>١) يقال : لتى فلان فلاناً لقاء و لقاءة بالمد ، و لقيا ، و لقيا بالتشديد ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٢) هو على بن محمد بن سعد بن محمد أبو الحسن علاء الدين الجبرينى : مؤرخ من القضاة .ن أهل حلب ولد سنة ٤٧٧ه و أصله ،ن بيت جبرين الفستق بشرق حلب . ولى قضاء طرابلس وقضاء حلب وكان محمود السيرة . وصفه المقريزى ــ فيا نقله الزركلي – بأنه كان رئيس حلب على الإطلاق . ومن مصنفاته الدر المنتخب فى تاريخ حلب وسيرة المؤيد وغير ذلك وتوفى سنة ٨٤٣ ه ( الأعلام الزركلي ٥ : ١٦١١ ) ( الضوء اللامم ٥ : ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ذلك في المعجم المفهر س ص ١٧٦ .

فى آخر ذى القعدة لكونه لم يكن يروى منها بالسماع غير منتقى منها ، بسماع البرهان لها على الصلاح بن أبي عمر عنه .

والعجيب أنه لم يكن بحلب من المشيخة نسخة فجهز شيخنا من أحضرها له من دمشق ، كما اتفق لى فى سنن الدارقطنى ، أحضرت لأجلى من الشام إلى حلب مع بعض السعاة . ولما حضرت المشيخة قال للبرهان كما قرأته بخط ولده . أقرأتها على الصلاح أم سمعتها ؟ فقال له فى الجواب : ومن كان يقرأ لى ؟ قال : ثم كان الوالد يستحى بعد من هذا الجواب لما فيه من الإشعار بالمدح انتهى .

ولم يكن البرهان منفرداً حينئذ برواية الكتاب المذكور بل كان بالشام غير واحد ممن سمعه على الصلاح بن أبى عمر أيضاً . وأحضر بعضهم إلى الديار المصرية بعد ذلك فحدث به وقرأته على بعض أصحاب الصلاح واشتهر أصحاب الصلاح<sup>(۱)</sup> حتى كان / آخرهم موتاً فى سنة سبعين بعد هذا الأوان بدهر .

وسمع على البرهان أشياء غير ذلك . وسمع بعض عشرة الحداد على شيخنا بالإِجازة القاضى أبى جعفر ابن الضياء والشهاب أحمد بن إِبراهيم بن العديم (٢) وكتب عن القاضى علاء الدين ابن خطيب الناصرية السابق وغير واحد أشياء من نظمه وغيره .

وهنكذا كان دأبه عدم التحاشى عن التقاط الفائدة والساع ممن هو أعلى سنداً منه ولو كان دونه فى المرتبة على جارى عادة الأئمة ، لا يصدُّه عن ذلك علُو منصبه ، بل يتظاهر بفعله مع إمكان خلاف ذلك .

اتفق أنه أحضر خاتمة المسند بن الشهاب أحمد بن أبي بكر الواسطى وكان يجلس عند الأدميين لمجلس إملائه الحافل بالبيبرسية فسمع هو وولده والجماعة عليه ، وذلك في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وثمانمائة وكذا استدعى المعمر الفخر عثمان بن أحمد

<sup>(</sup>١) العبارة « واشتهر أصحاب الصلاح » ليست في أ .

<sup>(</sup> ۲ ) ولد سنة ۷۹۶ وترجم له ابن حجر في معجم شيوخه كما ترجم له السنحاوي في الضوء اللامع ( ۲ : ۲۰۲ ) وأخوه كمال الدين بن المديم قاضي مصر . وتوفي سنة ۸۶۷ .

ابن عثمان الدَّنديلي<sup>(۱)</sup> فسمع هو وابنه والجماعة عليه جزءًا<sup>(۲)</sup> في ربيع الاخر سنة ثمان وعشرين وقرأً بعد ذلك على تجار ابنة محمد بن مسلم البالسي<sup>(۱)</sup> جزءًا . وسمعه بقراءته سبطه . وكذا استدعى الشيخ يونس الواحى بالمقياس من الروضة وأمر بعض طلبته باستصحاب شيء من مروياته فقوى عليه بحضرة جمع . لكنى ما تحققت كونه فيهم . نعم ورأيته نقل عنه أنه سمعه يقول : ترك العادة عداوة مستفادة . وهو مروى لنا من طريق إبراهيم المزنى قال : سمعت محمد بن أبى الليث يقول : قطع العادة عداوة مستفادة .

وكتب عن شيخنا قاضى الحنفية سعد الدين ابن الديرى (٤) بظاهر شبرا فى سنة إحدى وأربعين أشياء من نظمه سمعته من ناظمه بعد . وكذا كتب عن القيم محمد الفالابى عم صاحبنا أحد جماعته قطعة من عمله أثبتها بخطه فى تذكرته ، سمعناها من ناظمها أيضاً ، وكذا عن معلمى ومعلم والدى الشيخ شمس الدين السعودى جارنا ما جرّبه إلى غير ذلك مما لو سردته لطال مع تعذر استقصائه رحمة الله عليهم أجمعين .

ورأيت بخطه سمعت بعض الصحيح من أواخره في كتاب التوحيد من لفظ علاء الدين على بن الخطيب عفيف الدين عبيد المحسن الدواليبي بن الخراط وذاكرته أنه سمعه على والده وعلى الشمس الكرماني وأنه سمع مسند أحمد على والده بسماعه له على جده محمد بن عبد المحسن وساق شيخنا السند بخطه وهو عندى في المجموع السابع والتسعين . قال : قطعا ، وأفاد أن ابن المُذْهِب (٥) فاته على القطيعي (١) مسند عوف بن مالك ومسند

<sup>(</sup>١) ولد سنة بضع وأربعين ( وسبعائة ) وتوفى سنة ٨٢٨ وقد جاوز الثمانين ( معجم شيوخه ١٩٨ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) قال عنه ابن حجر في نرجمة الدنديلي : سمعت عليه مع ابني وطائفة جزءا من حديث أبي الحسن أحمد بن سليمان بن حذا م و هو جزء ضخم .

<sup>(</sup>٣) ذكرها في معجم شيوخه (٣٨٤) وقال : البالسية ثم المصرية . ولدت سنة ٧٦٦ . قرأت عليها جزءاً من شوالات البرقاني الدارقطني .

<sup>(</sup> ٤ ) هو سمد الدين سعد بن محمد بن سعد الديرى المقدسى ولد سنة ٧٦٨ قدم القاهرة لأول مرة فى سنة ٨٠١ و كان والده يقدمه على نفسه فى الفقه. وولى مشيخة المؤيدية بالقاهرة عوضاً عن أبيه . وولى الفضاء بعد صرف القاضى بدر الدين العينى سنة ٨٤٢ . فباشر بمهابة وصرامة وعفة وأحبه الناس ولا سيا أنه شرط على نفسه أن يبطل استبدال الأوقاف . (رفع الإصر ص ٢٤٥ ) وانظر الفدوء اللامع ( ٣ : ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup> ه ) هو أبو على الحسن بن على بن محمد بن وهب المعروف بابن المذهب ( ٣٥٥ – ٤٤٤ ﻫ ) .

<sup>(</sup> ٦ ) هو أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ( ٣٧٤ – ٣٦٨ ه ) .

فضالة بن عبيد وخمسة وثلاثون حديثاً من مسند جابر / وعيّنها ، وأن القطيعي فاته ١٠ أعلى عبد الله بن الإمام وبيَّض انتهى . وابن الدواليبي هذا ضعيف كما سيأتي الإشارة إلى ذلك من كلام صاحب الترجمة عند إيراد القصائد التي امتدح بها . وقد لقيته وأخذت عنه سامحه الله وإيانا .

وحدث صاحب الترجمة بحلب هو والبرهان الحلبي معاً بأشياء : من ذلك كتاب المحدث الفاضل بين الراوى والواعي للرامَهُرمُزى (١) قرأه عليهما البقاعي . ونظم القارئ إسنادهما وزعم جرياً على عادته فيا يصدر عنه أنه لم يسبق لذلك كما سمعته من لفظه . وقد سبق لذلك حتى من شيخه بقوله : زاهد العصر شهاب الدين (٢) بن رسلان رحمه الله . وكذا الشمس بن الجزرى وغيرهما ، وأملي عحراب الحنابلة من الجامع الكببر بها مجلساً في يوم الثلاثاء خامس عشر رمضان افتتحه بالحديث المسلسل بالأولية ، حديث الرحمة وأنشد بعض الحاضرين :

يا رحمة الله للمُمْسلِي بجامعنا حديث أَشرف خلق الله في القدم ِ دُوم عليه برضوان ومغفرة على الدوام كمُزنِ هلَّ بالديم ِ

ورحَلُوا<sup>(۳)</sup>مع السلطان والعسكر إلى الجسر المعَدّ على الفرات بعد أن استؤذن لكل من المالكي والحنبلي في الإقامة بحلب لعجزهما حساً ومعنى ، فأذن لهما . بل وأرفد كل واحد منهما بثلمائة دينار . كل ذلك بسفارة المهتار<sup>(1)</sup> على الزيبق . وسمع شيخنا بظاهر البيرة من لفظ القاضى كمال الدين محمد بن القاضى ناصر الدين محمد بن البارزي<sup>(٥)</sup> صاحب ديوان الإنشاء في يوم السبت سادس عشر رمضان قصيدة الأديب شيخ على التي امتدح

<sup>(</sup>۱) أنظر ماسبق ص ۱۳

<sup>(</sup>٢) في ب: « الشهاب ».

<sup>(</sup>٣) في أ : « « ورجموا » .

<sup>(</sup> ٤ ) كلمة « المهثار » ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ه ) قال السخاوى فى باب الأنساب فى الضوء اللامع : البارزى : يقال إنها نسبة لباب أبرز ببنداد وخفف لكثرة هوره ناصر الدين محمد وأحمد بن محمد بن عثمان ، وابن أولها الكال محمد وابن ثانهما عبد الرحيم .

بها البدر بن الشهاب محمود وهي مشهورة كان الكمال سمعها من ناظمها وكان صاحب الترجمة أيضاً سمعها قبل ذلك من القاضي ناصر الدين والد الكمال المذكور وأولها :

ألا يا نسمة الريسح قفي أبديك تبريحي قفي أسألك عن قلسي وإن شئت أقل رُوحي

قال : وهى طويلة وقعت له فيها أشياء مستحسنة ، فعرضها الممدوح على الشيخ أبي بكر المنجم فعارضها بأبيات في قافيتها ووزنها ومدح في آخرها الممدوح المذكور وأرسلها إليه فشرع شيخ على ينتقد فيها أبياتاً يدعى المنجم فيها الخطأ فبلغ ذلك المنجم فناقض القصيدة الأولى بقصيدة مجون على طريق ابن الحجاج أجاد فيها إلى الغاية أولها :

## ضراط البغل في الريح على فرش من الشيح

وأذن السلطان لشيخنا في الرجوع فرجع مع البدر العنتابي إلى بلده عين تاب (۱) والم بر الفطر وكان يوم الخميس وسمع عليه بظاهرها ، قال : بقراءة رفيقنا يعني في السفر ناصر الدين محمد بن المرحوم شهاب الدين ابن المهندس ثلاثة أحاديث . أحدها من مسند أحمد ، والآخران من صحيح مسلم . ثم توجها إلى حلب فدخلاها يوم السبت ثالث شوال فأقاما بها . وعقد مجلس الإملاء أيضاً في ثالث عشر شوال ، فحضره أعيان الحلبيين ومنهم الشيخ برهان الدين المذكور قبل ، والعلامة البدر ابن سلامة وأعيان المصريين ومنهم رفيقه القاضي الحنفي . وقرأ الشمس ابن خليل بجوقته المُطربة وفُرِقت الربعة (۱) واستمر على (۱) بها كل يوم ثلاثاء حتى أكمل ستة مجالس غير الأول . وكان انتهاء إملائه فيها في يوم الثلاثاء تاسع عشرين ذي القعدة وكان المستملي عليه في كلها تلميذه ورفيقه في السفر القاضي العلامة نور الدين ابن سالم المارديني (١) لكونه

<sup>(</sup>١) قال ياقوت : قلمة حصينة درستاق بين حلب وأنطاكية .

<sup>(</sup> ٢ ) في القاموس : الربعة : جونة العطار ، وصندوق أجزاء المصحف وهي مولدة كأنها مأخوذة من الأولى .

<sup>(</sup> ٣ ) كلمة « يمل » ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه الكلمة ليست في أ . والمارديني كما ذكر السخاوي في الأنساب في الضوء اللامع نسبة لماردين .

لم يكن معه أُجلَّ منه عنده ، ولا أَحَبُّ ، مع ما هو متصف به من اللَّين والرفق والتواضع وعدم الدعوى وغيرها .

ورحل منها فى غضون ذلك إلى جبرين<sup>(۱)</sup> قرية مشهورة بشرقيها فقرىء بها عليه وعلى القاضى علاء الدين ابن خطيب الناصرية كتاب الأربعين لابن المجبِّر<sup>(۲)</sup> فى يوم السبت سابع<sup>(۳)</sup> شوال روياها معاً عن على بن إبراهيم بن على بن يعقوب بن محمد بن صقر الحلبى ، فبالسهاع القاضى علاء الدين ، وبالإجازة صاحب الترجمة . لكنه روى لمي أحاديثها من الأماكن المخرج منها بعلُوِّ من حفظه حتى تعجب الجماعة .

قلت وهذا القدر سهل بالنسبة لعلى مقامه . وقد كنت أسأله عن أسانيد فيكتبها لى بخطه من حفظه . وبلغنى أن الظاهر جقمق أمر القاضى ولى الدين السفطى بإسهاع عدة من كتب الحديث بالجامع الأزهر . ففعل ذلك ، وأمر بإخفاء يوم الختم عن صاحب الترجمة خوفا من أن يكون هو صاحب المجلس فاتفق أنه علم . فحضر وبقى كلما أخذ القارئ \_ وهو الحاكى لى ذلك \_ كتاباً يسرد شيخنا مُسنده من حفظه حتى خُتمت الكتب كلّها فتعجب الناس وكاد السفطى \_ رحمهما الله \_ أن يقذّعينا(1). والمقام وراء هذا كله.

ومن النكت التى عملها مع السفطى أيضاً وانزعج لذلك ، أن شيخنا كان يقلمه في كثير من المواطن للامامة لجهورته وفصاحته . وحسن تلاوته ومحبته لذلك . فاتفق أن السفطى جاء ليعوده من رمد أصابه وصاحب الترجمة إذ ذاك متغير الخاطر منه . وحضرت صلاة المغرب فتقدم شيخنا وقرأ (سورة المرسلات) وقد علمت آياتها . وانقضى المجلس فلم يحتمل السفطى ذلك وصرّح بحصول نكايته من خصوص قراءة السورة المشار إليها . وذكرت ذلك هنا استطراداً .

<sup>(</sup>۱) جبرین : قریة بالشام بین دمشق و بعلبك <sub>،</sub> و بالشام أیضاً جبرین الفستق : قریة عل باب حلب بینهما نحو می**لین** و جبرین قورسطایا من قری حلب من ناحیة عزار (یاقوت)

<sup>(</sup> ٢ ) المجــير : لقب أحمد بن موسى بن القاسم المحدث ( القام**وس** )

<sup>(</sup> ٣ ) فی ب « سابع عشر » .

<sup>(</sup> ٤ ) يفد عيناً تففأ عينه من الغيط .

الموقع وهما بالزاوية المعروفة بخضر العطار (۱) الموقع وهما بالزاوية المعروفة بخضر ظاهر حلب في يوم الثلاثاء سادس شوال عن أخيه ناصر الدين حكاية . وقال إن الشرف : أنشده بالمكان المذكور . قال : أنشدنا شمس الدين محمد بن أحمد بن البُركذار الحلبي لنفسه قصيدة يهجو فيها الشيخ شرف الدين يعقوب بن جلال التباني وهو يومئذ وكيل بيت المال وناظر الكسوة .

يا بنى التَّبان أَنتم أَجْور الناس وأَخْسَرْ (٢) كسوة البيت سرقتُم وفعلم فعل مُنكرْ هل ملا منكر هل وأيتم حنفيا باع بيت المال يجهرْ

الأبيات:

وقد سمع صاحب الترجمة من الشرف أيضاً غير ذلك فقرات بخطه بظاهر معجمه سمعت بالقرب من صرفند من عمل فلسطين من لفظ شرف الدين يحيى بن العطار الموقع مناماً رآه فيلحق في فوائد الرحلة في الجزء الرابع انتهى .

وسمع فى حادى عشر شوال على البرهان إبراهيم بن على بن ناصر الدمياطى بقراءة ابن سالم جزءًا فيه منتقى من مسند الحارث ، ومنتقى من العلم لأبى خيشمة وذلك بالقرب من السُّحُولية ظاهر حلب ، وكتب عنه أبياتاً من قصيدة لشيخهما البلقينى ، وسمع بالباب وبراعة من الشهاب أحمد بن أبى بكر بن أحمد بن الرسام شيئاً وبقرية سريس فى يوم الأحد رابع عشرين ذى القعدة بقراءة ابن المهندس على الزين عمر بن السفاح كاتب سر حلب يومئذ حديثاً من عشرة الحداد ، ومن لفظ نقيبه الشهاب أحمد بن يعقوب بظاهر النَّبْك (٣) حديثاً من البخارى بساعه من شيخه الزين العراقى . وعاد إلى حلب فأقام بها إلى أن رجعت العساكر ، فتوجه معهم فى يوم السبت سابع ذى الحجة ووصلوا إلى القاهرة كما قرأته بخطه فى يوم الأحد العشرين من المحرم سنة سبع وثلاثين وثمانمائة بعد أن

<sup>(</sup>١)ولد سنة ٧٨٩ . وتوفى سنة ٥٨٣ ( الضوء ١ : ٢٢٠ )

<sup>(</sup>٢) رويت في التبر المسبوك ص ٢٩٥

<sup>(</sup> ٣ ) النبك : قريه مليحة بين حمص و دمشق .

خطب صاحب الترجمة بالسلطان \_ إذ أمره بذلك \_ في جامع بني أمية يوم الجمعة سابع عشرين ذي الحجة في وداع السنة . وارتحلوا من دمشق في اليوم الذي يليه وهو السبت ووصلوا غزة يوم الثلاثاء من المحرم وارتحلوا منها بعد يوم الخميس عاشر المحرم . وكان قد علق بخطه في حال إقامته بالشام وحلب أشياء كثيرة جداً تزيد على مجلدين . فمن ذلك أنه انتهى من شرح البخاري للحافظ برهان الدين الحليي مجلدا ، وانتهى تاريخ قزوين للرافعي المسمى بالتدوين . وانتهى زوائد الألغاز للقرني ، ولخص ثبت البرهان/ الحلبي . وطالع ٢٦ ب تاريخ العلاء ابن خطيب الناصرية ، إلى غير ذلك مما لا يمكنني ضبطه : وقرئت عليه هناك أشياء كثيرة رواية ودراية . فمن الرواية مسند الشافعي ومن الدراية شرح التحفة وسمعته يقول : استفدت في هذه الرحلة أن اسم أبي عُمير بن أبي طلحة حفص ، نقلته من كتاب فاضلات النساء لابن الجوزي وألحقته في الأدب من الشرح . ولم يكن صاحب الترجمة وقف على الكتاب المذكور قبل ذلك ، بل أرسل الشيخ برهان الدين الحلي إلى من هو عنده من أهل حلب فأحضر إليه وهو المنبه له على ذلك أولا . وكان رحمه الله يقول : لم أستفد من البرهان المذكور غير ذلك .

ورافقه في هذه السفرة قريبه شعبان ونقيبه الشهاب ابن يعقوب وموقّعه ناصر الدين ابن المهندس وخصيصه من تلامذة القاضي نور الدين بن سالم وأحد تلامذته البقاعي وغيرهم من الأنباع . وبيّن في هذه السفرة بسائر البلاد التي اجتاز بها فساد ما بثّه الشمس محمد بن أحمد الغريابي المغرف من الأسانيد المركبة المختلفة في تلك النواحي ورجع كثير عن الرواية عنه .

والمذكور كما قال شيخنا في حوادث سنة ثمان وأربعين من أنباء الغمر فيه «أطنب المجولان في قرى الريف الأدنى يعمل المواعيد ويذكّر الناس ، وكان يستحضر من التاريخ والأخبار الماضية شيئاً كثيراً . ولكن كان يخلط في غالبها ، ويدعى معرفة الحديث النبوى ، ورجال الحديث ويبالغ في ذلك عند من يستجهله ، ويقصر في المذاكرة عند من يعرف أنه من أهل الفن ، وراج أمره في ذلك دهراً طويلا . وذكر أنه ولى قضاء نابلس ، وأنه توجه إلى الجبال المقدسة » . وأورد شيئاً من منكر أفاعيله . وقال قبل ذلك

في حوادث سنة سبع وثلاثين . «إنه تجول شافعياً لما ولى قضاء نابلس . قال: وهو كثير الاستحضار للتواريخ وكان يتعانى عمل المواعيد بقُرى مصر وبدمياط وبلاد السواحل . وصحب الناس وهو حسن العشرة نزه عفيف . وقد حدّث بحلب عن أبى الحسن البَطرنى ومات وما أظنه سمع منه . فإنه ذكر لنا أن مولده سنة ثمانين ببلده وكان البطرنى بتونس ومات بعد سنة تسعين . ورأيت له عند أصحابنا بجلب إسناداً للمسلسل بالأولية مختلقا إلى السانى ، وآخر أشد اختلاقاً منه إلى أبى نصر الوائلي وسئلت عنهما فبينت لهم فسادهما . السانى ، وتفت مع جمال الدين بنالسابق الحموى على كراسة / كتبها عنه بأسانيده في الكتب الستة أكثرها مختلق ، وجلّها مركب . وأوقفني الشيخ تني الدين المقريزي له على تراجم كتبها له بخطه ، كلّها مختلقة إلا الشيء اليسير غفر الله لنا وله .

قلت وقد كان التبى المقريزى كثير الاعتماد على هذا فيما يخبره به مما يتعلق بالتاريخ من غير إيضاح بالنقل عنه على عادته والله الموفق.

وقد بدا لى أن أذكر الأماكن التى تقدم ذكرها من البلاد والقرى ، مرتباً لها على حروف المعجم ، ليكون ذلك أنموذجاً لما عزمت على فعله من تخريج البلدانيات لصاحب الترجمة ، لأنى لم أقف على تخريجه لذلك ، وإن كنت وجدت بخطه قائمة فيها الأسهاء ، لكن بغير ترتيب ، كما سأحكى صورة ذلك عند الفراغ مما عملته وهى ، إسكندرية ، إمبابة ، الباب ، وبزاعه ، بلبيس ، بيت المقدس ، ألبيرة ، بيسان ، تعز ، تل السلطان ، جبرين ، جدة ، جزيرة الفيل ، الجيزة ، حلب ، حماة ، جمص ، الخربه ، خليص ، الخليل ، دمشق ، الرملة ، زبيد ، الزعيفرينة ، سريس ، سرياقوس ، صالحية دمشق ، صالحية القاهرة ، الطور ، عدن ، عين تاب ، غزة ، القابون التحتانى ، القاهرة ، القرافة ، قطيا ، قوص ، كفر الواح من قرى صرفند ، المدينة النبوية ، المرج ، مصر . مكة ، منى ، المُهْجَم ، نابلس ، النَّبْك ، النَّيرب ، هُو ، وادى الخصيب ، ينبع .

ذكر القائمة المشار إليها ونصها البلدانيات لكاتبه: مكة ابن صديق من عبد المدينة ابن السقا من الترمذى ابن السقا جر من الحورانى ، منى : ابن حسين « ثانى الطهارة » ينبع السقا من الترمذى خُليص : القروينى من الترمذى . الطور : المرجانى من ابن جميع وزبيد : المجد ، من مشيخة

الفخر . تعز : النفيس من أسباب الواحدى وادى الخصيب : الجمال المصرى من .. عدن ابن المستأذن ، شعر ، جده : خليل ، شعر سرياقوس : الإبشيطى من الأنصارى ، قطيا الفاسى من ابن الجراح ، غزة : الخليلى من ابن مسدى . الخليل : المنجى من البطاقة ، القلس القلقشندى من .. نابلس : ابن الحكم من المستجاد ، الرملة ابن زَغْلِش من الأنصارى دمشق من تميم من الدارق ، الصالحية بدمشق : البالسى من الدارقطى أو غيره . الاسكندرية ابن الموفق من بياض مصر : الزفتاوى من الشافعى . القاهرة الثانى من جزأ أبى الجهم ، جزيرة النيل : العراق من المسند ، إنبابه ولد العراق من مسند السراج . الصالحية ابن كميل من بيسان ، المحب من أبى داود ، الخربة العزحكاية ، القابون ابن عرب شاه ، شعر ٤٣ بجماه : ابن مكتوم من عشرة الحداد . تل السلطان : البسطامى ، حكاية حمص : ابن القواس حكاية فار ابن يعقوب حديث من البخارى حلب البرهان من مشيخة الفخر ، البيرة البارزى شعر عنتاب : البدر من مسلم جبرين : العلاء الحاكم من أربعيى بن المجبر سَرْبَس : ابن السَّفاح من عشرة الحداد الباب ابن الرَّسام من أربعين المراودى انتهى .

وبتى مما سبق ما رقمت عليه بالهندى ، وهو عشرة أَماكن لتتمة تسعة وأربعين .

وكذا رأيت قائمة بخط الحافظ الذهبي ، ذكر فيها البلاد التي سمع فيها ، وأورد في كل بلد شيخا وعدتها ثلاثة وأربعون . كتبتها بخطى في المجموع الثلاثين .

والاعتناء بالبلدانيات أول من ابتكره فيا علمت أبو بكر عتيق بن على بن داود ابن السّمنطاوى الصّفلى ، تلميذ أبي نعيم الأصبهاني وكانت وفاته في سنة أربع وستين وأربعمائة . والحافظ السلفى . وتبعه ابن عساكر ثم الحافظ أبو يعقوب يوسف بن أحمد ابن إبراهيم الشيرازى ، ثم البغدادى ، فإنّه أيضا جمع الأربعين البلدانيات قال الذهبي : وأجاد في تصنيفها . ثم القاضى أبو البركات محمد بن على بن محمد بن محمد بن على الأنصارى الموصلي الشافعي ، ثم الفقيه أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن أبي الصيف اليماني الشافعي ، رأيت له في أوقاف الكاملية أربعين حديثاً بلدانية لكن تبيّن لى أن ماعه عليهم إنما هو عكة مع كونهم من أربعين بلدا . ثم الحافظ أبو محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوى الحنبلي عمل الأربعين المتباينة الإسناد والبلدان . قال الذهبي : وهذا

شيء لم يَسبقه إليه أحد ، ولا يرجوه أحد بعده . وهو كتاب كبير في مجلد ضخم من نظر فيه علم سعيّه في الحديث والحفظ . لكنه تكرر عليه \_ كما نبه عليه المزى \_ ذكر أبي إسحق السّبيعي وسعيد بن محمد البحيري ثم جماعة كعلى بن محمد بن يحيي الحبّاني والصوراني على بن الحسن بن محمد البكرى ، والوجيه أنى المظفر منصور بن سليم السكندري المالكي ويعرف بابن العماد ، له أربعون حديثاً في أربعين موضعاً ، بعضها ببلدان وبعضها قُرى . وأبو عبد الله محمد بن محمد بن حسين بن عبْد الكَنجي ، خرج الأربعين ، البلدانيات وابن الظاهري ، والدمياطي والقطب الحلبي ، والبَرزالي ، والحلبي ، بـل والتقط من المعجم الصغير للطبراني الأربعين البلدانيات وكتبها البرزالي عنه ، والشرف عبد الله ابن محمد بن إبراهيم بن محمد الواني (١) الحنفي عمل الأربعين البلدانية . وأبو العباس ٤٤ أ / أحمد بن سعيد بن عمر السِّيواسي ، والتقي بن عُرام السكندري ، والعراق شيخ صاحب الترجمة وآخرون . وخرجتها مُقتديا بهم في ذلك ، فبلغت عدة البلاد والقرى ثمانين خرجت في كل بلد وقرية عن واحد من أهلها أو القادمين إليها حديثاً أو أثراً أو شعراً أو حكاية

## [ شــعر لابن حجر ]

ومما وقع لى من نظم صاحب الترجمة مما كان يرسله في صدر مطالعاته في حال توجهه في السفرة الحلبية قوله:

كلُّ يوم عضى أقــولُ تَقَفَّى ألِبيْنِ فأزداد بالرحيـل البعـادا ل حتى ألقى بسيعدى سيعادا

وقوله:

كبف لا والديارُ تبعيدُ عنِّي كلما سرت أو بعيدت فراقًا يا ديارَ الأَحباب هــل من رُجــوع للشــوقِ إليــك يشـــكو الفــراقًا

كلما أسفر النهار وَجَـنَّ اللَّيـ

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٧٤٩ ﻫ و له ( أربعين البلدانية فى الحديث ) هداية العارفين (١: ٥٦٥ ) .

<sup>(</sup>۲) نی ب « تنتهی ».

وقوله :

أَشْتَاقَ كُم شَوْقَ العليلِ إِلَى الشُّفا ودياركُم في كل يسوم تَبعُ لَهُ وأُودٌ طيف خيال كم لو زَارَنِي لكنَّ عيني بالكرَى لا تَسْعَدُ ولما سمعهما قاضي الحنابلة المحب ابن نصر الله أنشد لنفسه(١) :

شوق إلىكم لا يُحَدِدُ وأنتم في القلب ليكن للعيان لطائف للسائد والقلبُ حــول رُبًّا حِمَاكُم طائفُ فالجسم عنـــكم كلّ يوم في نوًى

وكان الخليفة أمير المؤمنين المعتضد العباسي كثير الإكرام لشيخنا والإهداء له فكتب إليه قوله:

يا سيدًا سَادَ بني الدُّنيا فَهُم تحت لوائه الـكريم المنعقد"(١) إِلَى أَنِي الفضل انتهي الجودُ وفِي ما جُـــدٌ حتى حازَ جُــــودَ جـــدُه

أمددتني فضلاً وشُكرى قاصر فاإذا الله أردت الشُّكر مني فاقتصد أَشْبَهْتَ عباسَ النَّدى في المحل إذ أطاعه الغيثُ وكان قيد فُقِد أولاده بقيةً ، فَسَـلْ تَجِـدُ إلاَّ أمير المؤمِنيين المعتضد

ومن نظمه بعد أن سافر من حلب وكان قد تزوج بها امرأةً يقال لها (ليلي) وفارقها عند إرادة الرحيل حيث لم يتيسر له أن ترحل معه .

> رحملت وخلَّف ت الحبيب بداره أشاغـــل نفسي بالحــــــديث تعللا /وفي المعنى مماينسب إليه:

> وجَـــــرى لدمعِي رقصـــةٌ بخيالها

برغمي ولم أُجْنــح إلى غــــيره ميْلًا نهارِی وفی لیلی أُحِنُّ إِلَى لَيْلَى

قف واستمع طرباً فليـــلِّي في الدُّجــا باتت معانقتي ولــكن في الـكّرى أترى درى ذاك الرقيب عسا جسرى

٤٤ ب

<sup>(</sup>١) البيتان في الضوء اللامم (٢: ٢٣٦).

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل « فإن » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الضوء في ترجمة المعتضد .

ومن نظمه قبل ذلك:

من لديار عن مقيالي شاسيعة أدعو فلا يُجيبني إلا الصّاد أدعو فلا يُجيبني إلا الصّاد ومنزلا كان لطرق مَانزها محمد وأحمد ابن أخته أربعة أصل وفسرع خامس وأمهم جامعة الشمل لهم حفاظ عيني وباور منولي يرتاح قالي عند ذكراهم نفسي تاوب من نار النوي نفسي تاوب من نار النوي ما فارَقَتُهُم عن قِلاَ نفسُ دَعَت وَتُرُ بَيْت الله ترجو عفوه

وأمس كانت لقال سامعة ورجع خطاب لا يفيد سامعة الله به فليدات حشاى الهالعة وأمد وأمد وأمد وأختها ورابعه أفد ليه بزهرة تُزفُّ يانعه كأنَّ رُوحي بعدتهم في جَامِعة ونُدور عيني وشموسي الطالِعة تهتز خضرا لغيدوث هامعة فتستمد منه عيني الدامعة فتستمد منه عيني الدامعة ورحمة الله الدكريم واسِعة من حَجِّها أن تستقيلٌ راجعًا

وأنبأناً سرد من تحمل عنهم رواية وكذا من استفاد منهم . وقسمتهم أقساماً . الأول : فيمن سمع منه الحديث ولو حديثًا تاماً .

والثانى: فيمن أجاز له ولو فى استدعاءات بنية وإن كان فيهما مع الثالث من هو فى السند مثله أو يليه .

الثالث: فيمن أخذ عنه مذاكرة أو إنشادا ، أو سمع خطبته أو تصنيفه أو شهدله ميعادا وربما يكون فى كل منهما من تلمذ له وعنه استفاد على جارى العادة بين الحفاظ والنقاد . إذ فى إيراد كل شيء كتب عنه من الشيوخ والتلامذة والأقران ، دلالة على محبته للعلم ، وعلو مرتبته فى هذا الشأن .

وقد جعلهم صاحب الترجمة فى معجمه على قسمين ، فرقَّمت عَلْو كل اسم بالقلم الهندى محله منهما وأخرجت منهما دون العشرين نفساً إلى ذكر الطلبة مع الرقم عليهم أيضاً [وكذا]. زدت طائفة قليلة لم يذكرهم رقّمت عليهم (زاى) والله المستعان.

## القسم الأول(\*) غيمن سمع منه الحديث ولو حديثا تاما

إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوحي(١) .

إبراهيم بن داود بن عبد الله الآمدي(٢) .

إبراهيم بن على بن ناصر الدمياطي/.

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم النابلسي العطار عرف بابن العفيف(٢).

إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن مسلم الصالحي عرف بابن المُدَزّ كل(1) .

1 80

إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي .

إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي (٥) .

إبراهيم بن موسى بن أيوب الأنباسي الفقيه (٦).

أحمد بن إبراهيم بن أحمد القوصي ثم اليمني .

أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن العديم الحلي.

أحمد بن إبراهيم بن معتوق الدمشني الكردي(٧).

أحمد بن إساعيل بن خليفة الحسباني (٨).

أحمد بن اقبرص بن بلفاق الكنجي (١) .

أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن على بن الرسام .

أحمد بن الحسن بن محمد بن زكريا السويداوى(١٠٠) .

( ه ) قابلنا جميع الأسمــــاء فى الأقسام الثلاثة الآتية على ( معجم شيوخه ) المسمى المجمع المؤسس المعجم المفهرس وما أثبتناه هنا من ذكر الميلاد والوفاة فإنما هو من المعجم المذكور .

(١) (ولد سنة ٧٠٩ . وله ترجمة مطولة في أول )

(٢) (ولد بآمد سنة ٧١٤ وتونى سنة ٧٩٧ ) .

(٣) ( تونی سنة بضع وعشرین و نمانمائة ) ( معجم شیوخه ٣٣ ) .

( \$ ) ( ولد سنة ٧٣٠ . تونى سنة ٨٠٣ ) .

(٥) (وله سنة ٧٥١ ه. تونى سنة ٨٠٣ هـ) (معجم شيوخه ٣٥٧).

(۲) (ولد ۷۲۰ سنة ۸۰۲ هـ) (معجم شيوخه ۳۹ ).

(۱) (ولد ۲۱۵ سنه ۸۰۲ م) (۷) ( توفی ۸۰۳ ه) (معجم شبوخه ۳۹ ).

(۷) ( تونی ۸۰۳ هـ) (معجم شیوخه ۳۹ ).
 (۸) (ولد سنة ۹۷۹) (معجم شیوخه ۳۹۰).

( ۱۹ ( (۱۲۷ ۵ – ۱۹۰۸ ۵ ) . (معجم شیوخه ۱۱ ) .

( ۱۰ ( ۱۰ ه – ۲۲۰ ه ) ( ۱۰ همجم شيوخه ) ۱ ( معجم شيوخه )

أحمد بن الحسن البيدكةي(١) المصرى أمين الحكم به .
أحمد بن داود بن إبراهيم القطان(١) .
أحمد بن عبد الله بن رشيد السلمى الحجازى(١) .
أحمد بن عبد الله بن محمد أبو اليسر بن الصايغ(٥) .
أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن إساعيل بن ناظر الصاحبة الدمشق .
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراق(١) .
أحمد بن عبد الراحيم بن الحسين العراق(١) .
أحمد بن على بن إساعيل بن الظريف(١) .
أحمد بن على بن إساعيل بن الظريف(١) .
أحمد بن على بن محمد بن على بن عبد الحق(١) .
أحمد بن على بن محمد بن على بن حبيب الحق(١) .
أحمد بن على بن محمد بن على بن ضرغام بن سكر(١١) .
أحمد بن على بن محمد بن على بن حبيب الحسى(١١) .
أحمد بن عمر بن على بن عبد الصمد الجوهرى(١١) .
أحمد بن عسى بن موسى بن سلين الكركى الأزرق(١١) .
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رغيش (١١) .

```
(معجم شيوخه ٥٩ ).
                                         (١) (توفي سنة ٨١١ وقد جاوز التسعين)
                                                      (Y)(YYY - YYX)
(معجم شيوخه ٦١ ) .
                                                     (* \wedge \cdot \forall - \dots) (\forall)
( معجم شيوخه ٣٦٤ ) .
                                                     ( » V99 - . . . ) ( į )
(مجم شيوخه ٦٢ ) .
(معجم شيوخه ٦٢ ) .
                                                      ( * A · V - V T 9 ) ( 0 )
                                                       ( » XY1 - V1Y ) ( 1 )
( معجم شيوخه ٣٦٦ ) .
                                          (۷) (۷۳۲ – لقيه ابن حجر سنة ۸۰۷)
( معجم شيوخه ٦٣ ) .
( معجم شيوخه ٣٦٧ ) .
                                   ( ٨ ) ( . . . كان أو حد عصره في علم الوثائق )
                                                      (A \times Y - YYY) (A)
. (
       (ممجم شيوخه
( معجم شيوخه ۲۹ ) .
                                  (۱۰) ( . . . - ۸۰۳ ه و له بضم و سبعون سنة )
( معجم شيوخه ۲۷ ) .
                                                       (11) (174-7.14)
( معجم شيو خه ٧٠ ) .
                                                       (71) (074 - 2.44)
(ممجم شيوخه ٧١ ).
                                                      ( * X · 1 - V £ 1 ) (17)
( معجم شيو خه ٧٢ ) .
                                                      ( * X · T - V £ £ ) ( 1 £ )
```

/أحمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد الواسطي(١). ہ ۽ پ أحمد بن محمد بن عبد الله الباج ابن الخراط(٢) السكندرى . أحمد بن عبد الرحمن البلبيسي ثم الخطيري(٣). أحمد بن محمد بن عبد الغني بن شافع الأزدى السكندرى(٤) . أحمد بن محمد بن عبد القادر بن عبان النابلسي (٥) . أحمد بن محمد بن عبد الكريم(١١) التزمنتي . أحمد بن محمد بن عمان بن عمر الخليلي(٧) نزيل غزة . أحمد بن محمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن أمنبت . أحمد بن محمد بن محمد بن عبد المهيمن البكرى(١) ابن خطيب بشتيل . أحمد بن محمد بن محمد بن الناصح(١٠٠). أحمد بن موسى بن نصير المتبولي(١١١). أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني (١٢) . أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي الحنبلي(١٣). أحمد بن يعقوب الأزهري . إسهاعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد الجبرتي (١٤).

```
( معجم شيوخه ٧٣ ) .
                                     ( » AT7 - V20 ) ( 1 )
(معجم شيوخه ٧٦ ).
                             (۲) ( - ۸۰۳ ه. وانظر ص ۵۲)
( معجم شيوخه ٣٧٢ ) .
                                       (\lambda \cdot 1 - V1\lambda)(\tau)
(معجم شيوخه ٧٦ ).
                                      ( ) ( VYV - Y·A 4)
(معجم شيوخه ٣٧٤).
                                                      ( 0 )
                                 (٦) (توفى سنة بضع وثمانمائة)
( معجم شيوخه ٣٧٥ ) .
(معجم شيوخه ٧٧ ).
                                     ( معجم شيوخه ٧٨ ).
                                      ( A ) ( · YY - YI A 4)
(معجم شيوخه ٧٦ ).
                                          (\wedge \wedge \cdot \circ -) (\circ)
(معجم شيوخه ٧٩ ).
                                         (معجم شيوخه ٣٧٧).
                             (۱۱) (بعد ۲۰۰۰ – بعد سنة ۱۱۸ هـ)
( معجم شيوخه ٣٧٨ ) .
                                      (Y1) (10V-7114)
(معجم شيوخه ٣٧٨) .
                                     (Y) (YFY - FTA 4)
(معجم شيوخه ٣٧٩).
                             (١٤) (ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة)
```

إساعيل بن إبراهيم بن محمد بن على بن على المجد الحنى (۱) .
أساء ابنة أحمد بن محمد بن عان ابنة الحليبي الصالحية .
أنس بن على بن محمد الأنصاري (۱) .
أنّى مَلَك ابنة إبراهيم بن الشرايجي (۱) أخت الجمال عبد الله وعائشة .
أبو بكر بن إبراهيم بن العز محمد بن العز إبراهيم بن أبي عمر المقدسي الفرائضي (۱) أبو بكر بن إبراهيم بن معتوق (۱) المكردي اللمشقى هو أحمد مضي .
أبو بكر بن حبيب ويسمى محمدا في (ثابت) .
أبو بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي (۱) المقدسي .
أبو بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن أحمد بن إبراهيم بن جماعة (۱) .
أبو بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة (۱) .
أبو بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة (۱) .
أبو بكر بن على بن أبي بكر بن الحكم النابلسي (۱) .

بهادر بن عبد الله الأرمني (١١) .

1 17

تجار ابنة محمد بن مسلم البالسي (۱۲) .

/ ثابت بن محمد بن أحمد بن على أبو بكر بن حبيب (١٣).

(معجم شيوخه ٧٩ ) . ( معجم شيوخه ٣٨١ ) . (۲) (تونی سنة ۸۰۷ عن ۴۸ سنة) (\*) (\*YY - YYY) (1) (معجم شيوخه ۸۳ ). (ه) (تونی سنة ۸۰۳) (معجم شيوخه ٩٨ ) . (معجم شيوخه ٩٦ ) . - VYV) (1)  $(\lambda V - \lambda L)$ (معجم شيوخه ۹۸ ) . (معجم شيوخه ٩٩ ) . - YYA)(A)(A A . E - YE . ) (4) ( معجم شيو خه ١٠٠ ) . ) (1.) (معجم شيوخه ٣٨٢). (۱۱) (تونی سنة ۸۱۰ هـ) ( معجم شيوخه ١٠١ ) . (11) (114 – ( معجم شيوخه ٣٨٤ ) . (۱۳) (ولد سنة ۲۲۹) ( معجم شيوخه ١٠١ ) .

جار الله بن صالح بن أحمد بن عبد الكريم الشيبانى<sup>(۱)</sup> .

الحسن بن محمد بن الحسن النسّابة<sup>(۲)</sup> .

الحسن بن محمد بن محمد بن أبى الفتح البعلى<sup>(۳)</sup> .

الحسن بن موسى بن إبراهيم بن مكى القدسى الشافعى<sup>(1)</sup> .

حماد بن عبد الرحيم بن على التركمانى .

خليل بن على بن أحمد بن بوزيا<sup>(۱)</sup> . (بضم الموحدة وسكون الواو وفتح الزاى . غرس الدين الشاهد) .

خليل بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الأقفعهسي<sup>(۱)</sup>. خديجة ابنة إبراهيم بن إسحق بن إبراهيم بن سلطان البعليكية<sup>(۱)</sup>. خديجة ابنة أبى بكر على الصالحي الكوري<sup>(۱)</sup>. داود بن أحمد بن على بن حمزة البقاعي<sup>(۱)</sup>. رقية ابنة على بن محمد بن أبى بكر الصفدية<sup>(۱۱)</sup>. زينب ابنة أبى بكر بن أحمد بن جعوان اللمشقية . سلمان بن محمد بن عبد الحميد البغدادي<sup>(۱۱)</sup>. سليان بن أحمد بن عبد العزيز الهلالى بن السقان<sup>(۱۱)</sup>. سليان بن أحمد بن عبد العزيز الهلالى بن السقان<sup>(۱۱)</sup>.

(۱) توفی سنة ۸۱۵ (معجم شيوخه ١٠١) . (معجم شيوخه ١٠٢). (٢) توفي سنة ٩٠٨ وقد قار ب التسمين (معجم شيوخه ١٠٣). (٣) ولد سنة ٣٧٢ . توفي سنة ٨٠٣ (معجم شيوخه ١٠٤) . (٤) تونی سنة ۸۱۷ (معجم شيوخه ١٠٤) . (ه) ولد سنة ه٧١٥ . تونى سنة ٨٠٤ ( معجم شيوخه ٣٨٧ ) . ( ٦ ) ولد سنة بضع وستين وسبمائة . توفى سنة ٨٢١ (معجم شيوخه ١٠٤) . (٧) ولدت قبل سنة ٧٢٠ . توفيت سنة ٨٠٣ ( معجم شيوخه ١٠٨ ) . ( ۸ ) توفیت سنة ۸۰۳ ( ٩ ) ولد بعد سنة ٧٢٠ . توفى سنة ٨٠٣ (معجم شيوخه ١٠٩). (معجم شيوخه ١٠٩). (۱۰) توفیت سنة ۸۰۳ (معجم شيوخه ١١٢) . (۱۱) توفی سنة ۸۰۵ (معجم شيوخه ١١٢) . (۱۲) ولد بعد سنة ۷۲۰ . توفى سنة ۸۰۲ (ممجم شيوخه ١١٣). (۱۳) ولد بعد سنة ۷۳۰ تونی سنة ۸۱۱

سارة ابنة التقى على بن عبد الكافى السبكر،(١) . ست الكل ابنة الزين أحمد بن محمد القسطلاني أم الحسن (٢) . سوملك ابنة عثمان بن غانم الجعفرية (٣). صالح بن خليل بن سالم الغزى(١) . ضوءُ الصباح : هي عائشة ابنة محمد بن أحمد . طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب . [نأتى في العين] . ظهيرة بن حسين بن على المخزومي المكي (٥). عبد الله بن إبراهيم بن خليل ابن الشرائحي . عبد الله بن أحمد بن على العرياني . عبد الله بن خليل بن أبي الحسن الخراساني(٢) . عبد الله بن سلمان بن عبد الله الأجارى يعرف باسم شحاده . عبد الله ويلقب عبيد بن عنمان بن حميه الصالحي العطار (٧). عبد الله بن على بن محمد بن عبد الحميد الفندق القباقي (٨). /عبد الله بن على بن محمد بن على العسقلاني (٩) . عبد الله بن عمر بن على بن المبارك الحلاوي(١٠). عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن لاجين الرشيدي .

عبد الله بن محمد بن سلمين بن عطا الكمال بن خير السكندري .

عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الله الصالحي .

```
(معجم شيوخه ١١٤).
                                                              (١) ولدت سنة ٧٣٤ توفيت سنة ٨٠٥
                    ( معجم شيوخه ١١٥ ) .
                                                                            (۲) توفیت سنة ۸۰۳
                    ( معجم شيوخه ١١٥ ) .
                                                                                          (٣)
                    ( معجم شيوخه ١١٦ ) .
                                                               (٤) ولد سنة ٧٣٤ . توفي سنة ٨٠٤
                    ( معجم شيوخه ١١٧ ) .
                                                                              ( ه ) تونی سنة ۸۱۹
                                                                (٦) ولد سنة ٧٢٨ . توفى سنة ٨٠٥
                    ( معجم شيوخه ١١٧ ) .
                    ( معجم شيوخه ١٢١ ) .
                                                                              (۷) تونی سنة ۸۰۱
                    ( معجم شيوخه ١٢١ ) .
                                                                      (۸) ( تونی ۸۰۹ ه)
                    ( معجم شيوخه ١٢١ ) .
                                                                              (٩) ولدسنة ١٥٧
(١٠) هو أبو المعالى الحلاوى . ولد سنة ٧٢٨ و توفى سنة ٨٠٦ و له ترجمة مطولة  فى معجم شيوخه من ص ١٢٣ – ١٥٢ )
```

```
عبد الله بن محمد بن محمد بن سلمان بن موسى النشاوري .
                                      عبد الحميد بن عبد الرحيم هو حماد .
                        عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك الغزى ابن الشحنة (١) .
                                      عبد الرحمن بن حيدر بن على الشيرازى .
                                 عبد الرحمن بن عبد الله بن خليل الحَرَسْتاني .
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الفخر عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي (٢) .
                  عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد بن عثمان بن السلعوس.
                             عبد الرحمن بن على يوسف الزندى المدنى الحنفى .
             عبد الرحمن بن عمر بن مجلى بن عبد الحافظ البتليذي الوراق(٣).
                     عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن لاجين الرشيدي(٤) .
                        عبد الرحمن بن محمد بن حامد بن أحمد المقسى (٥) .
                       عبد الرحمن بن محمد بن طولوبغا السيفي التنكري(٦) .
             عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر بن تاج الرياسة الزبيري(٧) .
                        عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد الكفرى الحنفي (^) .
                           عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراق(٩).
                     عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن عبد الكريم بن رزين(١٠) .
```

(١) ولد سنة ٥١٥ وتوفى سنة ٧٩٩ ( معجم شيوخه ١٥٢ ) . ( معجم شيوخه ١٦٢ ) . (۲) تونی سنة ۸۰۳ (٣) توفي سنة ٨٠٣ ( معجم شيوخه ١٦٥ ) . ( ٤ ) ولد سنة ٧٤١ . توفي سنة ٨٠٣ ( معجم شيوخه ١٧٣ ) . ( معجم شيوخه ١٧٣ ) . (ه) ولدسنة ٧٣٥ (٦) ولد سنة ٧٤٦ – توفي سنة ٨٢٥ ( معجم شيوخه ١٧٤ ) . (٧) وله سنة ٧٣٤ . توفى سنة ٨١٣ ( معجم شيو خه ١٧٣ ) . (۸) تونی سنة ۸۱۱ ( معجم شيوخه ١٧٥ ) . ( ٩ ) ولد سنة ٧٢٥ وتوفى سنة ٨٠٦ . . وله ترجمة مطولة في معجم شيوخه من ص ١٧٦ ~ ١٩٣ سرد فيها ما قرأه عليه وعلى شيخه الهيثمي . (۱۰) ولد سنة ۷۰۷ . وتوفي سنة ۷۹۱ ( معجم شيوخه ١٩٣ ) .

عبد العزيز بن محمد بن محمد بن الخضر الطَّيي (بالتشديد)(١) . عبد القادر بن إبراهم بن عبد الله الأرموى(٢) . عبد القادر بن محمد بن على بن عمر بن نصر الله الفرا ابن القمر (٣) . عبد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز النستراوى . عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الحلي(<sup>1)</sup> . عبد اللطيف<sup>(ه)</sup> أخو الذي قبله . عبد الواحد بن ذي النون بن عيد الغفار الصردي(٢). /عمان بن أحمد بن عمان الدنديلي<sup>(٧)</sup> . عثمان بن محمد بن عثمان بن محمد بن موسى العبادى الكركي (٨) ثم الدمشقى . عثمان بن محمد بن وجيه بن مخلوف الششيني . على بن أحمد بن عبد العزيز بن القاسم النويري . على بن أحمد بن محمد بن سلامة بن عطوف البيلمي المكي . على بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد المرداوي(٩) . على بن إساعيل بن محمد بن برد بن البعلى . على بن أبي بكر بن سلمان بن أبي بكر الهيشمي (١٠٠) . على بن يوسف على بن سليان الإبيارى . على بن عبد الله بن عبد الرحمن السُّريجي .

```
( معجم شيوخه ١٩٣ ) .
                                               (١) ولد سنة ٧٣٠ . وتوفى سنة ٨٠٣
(معجم شيوخه ١٩٣).
                                                            (٢) تونی سنة ۸۲۶ ه
                                                (٣) ولد سنة ٧٢٩ . توفى سنة ٨٠٣
( معجم شيوخه ١٩٤ ) .
                                                ( ؛ ) و له سنة ٧٣٦ . توفي سنة ٨٠٩
( معجم شيو خه ١٩٧ ) .
                                               ( ٥ ) و لد سنة ٧٤٠ . توفى سنة ٨٠٤
( معجم شيوخه ١٩٨ ) .
                                    (٦) ولد سنة بضع عشرة وسبمائة . توفى سنة ٧٩٧
( معجم شيوخه ١٩٨ ) .
                                            (٧) ولد بعد سنة ٧٤٠ . تو في سنة ٨٢٨
( معجم شيوخه ١٩٨ ) .
                                               ( ٨ ) ولد سنة ٧٢٧ . توفي سنة ٨٠٣
( معجم شيوخه ١٩٩ ) .
                                               (٩) ولد سنة ٧٣٠ . تونى سنة ٨٠٢
(معجم شيوخه ٢٠٠ ) .
                                               (١٠) ولد سنة ٥٣٥ . توفي سنة ٨٠٧
( معجم شيوخه ٢٠٤ ) .
```

على بن عبيد بن داود بن أحمد بن يوسف بن مجلى المرداوي(١) الصالحي . على بن غازى بن على بن أبى بكر الكورى الصالحي(٢) (يعرف بالكُورى). على بن محمد بن إبراهيم النابلسي بن العفيف . على بن محمد بن عبد الكريم الفوى (٣). على بن محمد بن محمد بن ألى المجد بن على الدمشق (١) . على بن يوسف بن مكتوم الشيباني الحموى . عمر بن أحمد بن صالح بن السفاح الحلي . عمر بن رسلان بن نصر البلقيني (٥) . عمر بن على بن أحمد بن محمد بن الملقن (٦) . عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحميد المقدسي (٧) . عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان البالسي (٨). عيسى بن على بن شهريار الكردى . عيسى بن على بن محمد بن غانم المقدسي النابلسي . عائشة ابنة إبراهيم بن خليل البعلبكية ابنة الشرائحي . عائشة ابنة النجم أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن قوام البالسية ثم الصالحية (٩) . عائشة ابنة محمد بن أحمد بن عمر بن سلمان البالسية (١٠) .

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٧٣٩ . توفي سنة ٨٠٤ ( معجم شيوخه ٢٠٩ ) . (۲) يىرف بالكورى . توفى سنة ٨٠٤ ( معجم شيوخه ٢٠٦ ) . (٣) ولد سنة ٥٥٠ . تونى سنة ٨٢٧ ( معجم شيوخه ۲۰۷ ) . (٤) ولد سنة ٧٠٧ . وتوفي سنة ٨٠٨ ( معجم شيوخه ٢٠٧ ) . ( ٥ ) ولد سنة ٧٢٤ . توفى سنة ٥٠٥ . له ترجمة مطولة ( معجم شيوخه ٢١٦ ) . (٦) ولد سنة ٧٢٣ . توني سنة ٨٠٤ ( معجم شيوخه ٢٢٥ ) . (٧) ولد سنة ٧٣٩ . تونى سنة ٨٠٣ ( معجم شيوخه ٢٢٧ ) . ( ٨ ) ولد سنة ٧٣٢ . تونى سنة ٨٠٣ له ترجمة مطولة ( معجم شيوخه ۲۲۸ ) . ( ۹ ) توفیت سنة ۸۰۳ ( معجم شيوخه ٢٤٤ ) . (۱۰) توفیت سنة ۸۰۳ ( معجم شيوخه ٢٤٤ ) .

عائشة ابنة محمد بن عبد الهادى بن يوسف الصالحية (۱) . غانم بن محمد بن محمد بن يحيى الختنى المدنى (۲) . عزال ابنة عبد الله القلقشندية (۳) . فاطمة ابنة عبد الله بن محمد الحجاحية الحورانية (٤) .

۱۶ ب فاطمة ابنة محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن المنجا التنوحية (٥٠) . فاطمة ابنة محمد بن عبدالهادى الصالحية (٦٠) .

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن منيع الوراق(٧) الصالحي .

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن القواس الحمصى .

محمد بن محمد بن محمد بن أسعد بن عبد الكريم القاياني (٨) .

محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن على التونسي .

محمد بن محمد بن محمد بن الحسن القمني (٩) .

محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله(١٠) السَّارِمْسَاحِي ابن أخي طلحة [بمهملتين والراء مكسورة والميم ساكنة والحاء مهملة].

محمد بن محمد بن على بن أحمد بن عبد الله بن خطاب بن اليسر القدسى (۱۱) محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف بن الجزرى (۱۲) .

(١) ولدت سنة ٧٢٣ . توفيت سنة ٨١٦ ( معجم شيوخه ٢٤٠ ) . ( معجم شيوخه ٢٤٥ ) . (٢) بفتح المعجمتين ثم الموحدة ( ولد سنة ٧٤١ . توفى سنة ٨١٩ (معجم شيوخه ٢٤٥). (٣) ( معجم شيوخه ٢٤٧ ) . ( ٤ ) و لدت سنة ٧٣٧ ( معجم شيوخه ٢٥٦ ) . ( » X • T - V ) ( ° ) ( معجم شيوخه ٢٤٧ ) . ( r)( r)( r)( r)( معجم شيوخه ۲۷۹ ) . ( Y ) ( 0 1 Y - Y + X 4 )  $(A \wedge A - YY4)(A)$ ( معجم شيوخه ۲۸۷ ) . (AA+7-YY9)(9)( ممجم شيوخه ٢٨٥ ) . ( » A· ~ - . . . ) ( · · ) (معجم شيوخه ٢٦٦). (۱۱) ( بضع و ثلاثین و سبعائة – ۸۰۳ ) ( معجم شيوخه ٢٨٣ ) . (\* ٨٣٣ - . . . ) (١٢) ( معجم شيوخه ٤٢٣ ) .

- 188 -

محمد بن محمد بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي (۱) محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أمين السلموس التاجر (۱) (اللمشق) محمد بن محمد بن إساعيل البكرى بن المكين (۱) محمد بن محمد بن إساعيل البكرى بن المكين (۱) محمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز المقدسي (۱) محمد بن محمد بن الحسن اللوركي .
محمد بن محمد بن عبد البر بن يحيي السبكي (۱) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدرة اللجوى (۱) محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك (۱۱) الربعي شرف اللين .
أخود محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك (۱۱) الربعي شرف اللين .
محمد بن محمد بن عبد المحسن بن عبد اللطيف بن رزين (۱۱) (الحموى) .
محمد بن محمد بن عبد الوهاب بن فتح الله الاسكندري (۱۱) .
محمد بن محمد بن على بن عبد الرازق الغماري (۱۱) .

( معجم شيوخه ٢٧٥ ) .  $(\lambda \wedge \nabla - \nabla \nabla )(1)$ ( معجم شيوخه ۲۸۲ ) . ( × × · · · · · ) ( Y ) ( معجم شيوخه ۲۸۸ ) . (7)(317-7.44) ( معجم شيوخه ٤٣٠ ) . ( ) ( ) ( ) ( معجم شيوخه ٢٩٤ ) . (A A . 7 ~ · · · ) ( o ) ( معجم شيوخه ۲۹۰ ) . (137-7.14) ( معجم شيوخه ٢٨٦ ) . ( A A 4 - VY4 ) ( V ) (معجم شيوخه ۲۹۱) .  $(\lambda)(\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma)(\lambda)$ (معجم شيوخه ٢٩٤). ( A A · Y - · · · ) ( A ) ( » A · o - VT · ) (1 · ) ( معجم شيوخه ٢٩٥ ) . ( معجم شيوخه ٢٨٩ ) . ( ) ( ATY - PPY 4) ( معجم شيوخه ٣٠٠ ) .  $(* \times \times - \times \times )(17)$ ( معجم شيوخه ٢٨٨ ) .  $(\gamma)(\cdots - \cdots)$ 

```
محمد بن محمد بن عمر بن عَنقَه السُّكرى(۱).
محمد بن محمد بن عمر الأنصارى البلبيسى(۱).
محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو اليمن الطبرى(١).
محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو اليمن الطبرى(١).
محمد بن أحمد بن أحمد بن أبى بكر بن الأشقر الحموى .
محمد بن أحمد بن خواجا(٩) الحموى ثم المصرى الخياط .
محمد بن أحمد بن سليان بن يعقوب بن خطيب(۱) داريا .
محمد بن أحمد بن سليان القيش المرجاني(۱) السكندرى .
محمد بن أحمد بن على بن عبد الرداق بن عبد العزيز بن موسى(۱) السكندرى .
محمد بن أحمد بن على بن عبد الرحمن التقى الفاسى(۱۱) .
محمد بن أحمد بن على بن عبد الرحمن التقى الفاسى(۱۱) .
محمد بن أحمد بن على بن عبد الويز المهدى أبو المطرز(۱۱) .
محمد بن أحمد بن على العسقلاني(۱۱) الشاى .
محمد بن أحمد بن على العسقلاني(۱۱) الشاى .
```

TEX

```
( A A + t - · · · ) ( 1 )
( معجم شيوخه ٤٣١ ) .
                                           (x \vee Y - \cdots)(Y)
( معجم شيوخه ۲۹۸ ) .
                                           (7)(...-...
( معجم شيوخه ۲۹۸ ) .
                                           ( ) ( · Y · - P · A · A
( معجم شيوخه ۲۹۸ ) .
                                              ( ه ) تونی سنة ۸۰۷ ه
( معجم شيوخه ١٣٤ ) .
                                           ( A A 1 + - Y 2 0 ) ( 7 )
(معجم شيوخه ٤٣٤).
                                   (٧) ولدسنة ٤٠٤. توني سنة ٧٩٨
(معجم شيوخه ٢٣٨ ) .
                                           (\lambda)(\Gamma(V-\lambda PVA)
(معجم شيوخه ۲۹۷ ) .
                                           (AVAY - \cdots)(A)
( معجم شيوخه ٤٣٧ ) .
                                           ( » ATY - VV0 ) (1·)
(معجم شيوخه ٤٣٩ ) .
                                           ( + V4V - V·4 ) (11)
(معجم شيوخه ۲۹٦).
                                           (A . 4 . - VEE ) (1Y)
( معجم شيوخه ٣٠٠ ) .
                                           (A ... - VVO) (14)
( معجم شيوخه ٤٣٨ ) .
```

محمد بن أحمد بن محمد القزويني الصوفي (١) .

محمد بن إبراهيم ابن اسحق المناوى(٢).

محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الأرموى(٣) ثم الصالحي .

محمد بن إساعيل بن على القلقشندى(١).

محمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي الفتح بن السراج اللمشقى ابن أخى الآتى في القسم الباق في محمد بن أحمد .

محمد بن أبي بكر بن عبد الله الفاوي بن الزكي (٥).

محمد بن أبى بكر بن عبد العزيز بن جماعة (٦) .

محمد بن أبي بكر بن على بن يوسف النجم المرجاني (١١) المصرى ثم المكى

محمد بن الجمال المصرى (<sup>۸)</sup> أخو الذي قبله .

محمد بن جمال الدين أخوهما المرشدى (٩) . قال في المعجم : (أخو اللذين قبله وأصغرهما وأحسنهما) .

محمد بن أبي بكر بن عيسى الهَرَساني(١٠).

محمد بن أبي بكر بن محمد بن قرطاس السكندري(١١).

محمد بن بهادر بن عبد الله المسعودي الصالحي (۱۲).

محمد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق الصالحي .

( معجم شيوخه ٤٣٩ ) . (\* AT1 - · · · ) ( 1 ) ( معجم شيوخه ٣٠١ ) . (معجم شيوخه ٣٠١). ( معجم شيوخه ٣٠٢ ) . ( معجم شيوخه ٤٤٢ ) . ( \* A · 7 - V & Y ) ( o ) (معجم شيوخه ٤٤٢). ( \* A19 - Y09 ) ( 7 ) ( معجم شيوخه ٤٤٤ ) . ( » XYV - Y7 · ) ( V ) ( معجم شيوخه ١٤٤ ) .  $(*\lambda Y \cdot - \cdots)(\lambda)$ ( معجم شيوخه ٤٤٥ ) .  $(A \wedge Y + \cdots -) (A)$ ( معجم شيوخه ٣٠٤ ) . ( معجم شيوخه ٣٠٣ ) .  $(AV99 - \cdots)(11)$ ( معجم شيرخه ٣٠٢ ) .  $(\lambda \lambda \cdot \mu - \lambda \lambda ) (\lambda \lambda)$ 

محمد بن الحسن بن على الفرسيسي (۱).
محمد بن حسن بن على البيجوري (۲).
محمد بن حيان بن أبي حيان محمد بن على بن يوسف الغرناطي (۱۳).
محمد بن أبي الزوين القيرواني (۱).
محمد بن سعيد بن عبد الله الصفوي (۵).
محمد بن سليان المرجاني هو ابن أحمد بن سليان تقدم.
محمد بن عبد الله بن ظهيره الجمال المالكي (۱).

محمد بن عبد الله بن ظهيره الجمال المالكي (٦). محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام (٧).

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الخالق البَرْشُنْسِي ت ٨٠٨ ه .

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عثمان [أبو عبد الله بن هريرة] المعجم الذهبي (^).

محمد بن عبد الرحيم بن عبد الغنى الجرزى الاسكندرى<sup>(۱)</sup> . محمد بن عبد الرحيم بن على بن الحسن بن الفرات<sup>(۱۱)</sup> . محمد بن على بن إبراهيم بن أحمد البزاعي .

محمد بن على بن أحمد بن هبة الله بن النوري السكندري(١١).

محمد بن على بن صلاح الحريري إمام الصرغتمشية (١٢).

(A X+7-414)(1) ( معجم شيوخه ٣٠٤ ) . (×)(···- ٧٢٨ a) ( معجم شيوخه ٢٤٦ ) . ( \* X · 7 - VY £ ) ( T ) ( معجم شيوخه ٣٠٥ ) . ( ٤ ) ( قدم مصر سنة ٧٩٧ ه ) (معجم شيوخة ٤٤٦ ). (ه) (قبل ۷۳۰ – ۸۹۸ ه) ( معجم شيوخه ٣٠٥ ). (AA14-40.)(7) ( معجم شيوخه ٤٤٨ ) . (A V99 -- VO+)(Y) ( معجم شيوخه ٣٠٥ ) .  $(\lambda)(\gamma\gamma - \gamma\gamma\gamma)(\lambda)$ ( ممجم شيوخه ٣٠٧ ) . ( » vqv - · · · ) ( q ) ( معجم شيوخه ٣٠٧ ) . ( » X · T - VT 0 ) ( 1 · ) ( معجم شيوخه ٣٠٦ ) . (11)(374-718) ( معجم شيوخه ٣٠٩ ) . (\* ٧٩٧ - ٧٣٠) (١٢) ( معجم شيوخد ٣٠٩ ) .

محمد بن على بن محمد بن عقيل البالسي(١) . محمد بن على بن محمد بن على بن ضرغام بن سكر (٢) . محمد بن على بن محمد بن الرراتيتي المقرى. محمد بن عمر بن السُّحُولي اليمني ثم المكي (٣) . محمد بن عمر بن عيسى بن موسى البصرى بن القرع . محمد بن معالى بن عمر بن عبد العزيز بن سند الحراني . محمد بن محمود بن محمد الزرندي (٤) ثم الصالحي: زَقَى (بفتح الزاي وتشديد القاف). محمد بن يحيى بن عبد الله بن أبي القاسم بن الوحدية (٥) . محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزبادي<sup>(١)</sup>. محمد بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الحميد المقدسي (٧) . محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الزواوى الخياط (٨). محمد بن يوسف بن أحمد بن ألى المجد المعروف بابن الحكار(١) . محمود بن أحمد بن موسى العيني وفي المعجم المؤسس (العنتابي). مريم ابنة أحمد بن محمد الأذرعي (١٠). يحيي بن يحيي القباني . آخر القسم الأول وعدة من فيه مائتان وزيادة على ثلاثين نفساً .

| ( معجم شيوخه ٢١٤ ) .  | (84.6)(1)                              |
|-----------------------|----------------------------------------|
| (معجم شیوخه ۳۱۲).     | (۱) (۱۷۰ – ۱۰۸ ۵)<br>(۱) (۱۹۷ – ۱۰۸ ۵) |
| (معجم شيوخه ٣١٦).     | (* A·A - VT1)(T)                       |
| ( معجم شيو څه ٣١٦ ) . | (3)( 7. 4.4)                           |
| ( معجم شيوخه ٣١٧ ) .  | ( ه ) ( توفی سنة ۸۰۳ هـ)               |
| ( ممحم شیوخه ۳۱۷ ) .  | ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                    |
| (ممجم شيوخه ٣٢٠).     | (v)( 37V - F• A 4)                     |
| (معجم شيوخه ٣٢١).     | ( ٨) ( تونی سنة بضع و ثما نمائة )      |
| (معجم شيوخه ٣٢٠).     | (* * · · · · · ) ( • )                 |
| ( معجم شيو خه ٣٢٢ ) . | (****- ٧١٩)(١٠)                        |

## القســم الثانى فيمن اجــاز له

1 مرابر اهيم بن أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحميد بن يوسف بن قدامة المقدسى (۱) . إبراهيم بن إساعيل بن إبراهيم بن عشم البعلى . إبراهيم بن حجى الحسيى الشريف الخليلي (۲) . إبراهيم بن خالد المقدسى (۳) .

إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الأسيوطي .

إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الدمشق عرف بالقرشي (٤) . إبراهيم بن يوسف بن محمد بن مسعود السَّرَّمزي ثم الدمشقي العطار (٥) .

أَحمد بن إبراهيم بن أحمد الضيا المرشدي(٦).

أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الاسحاق النقيب .

أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح بن صالح النجم (٧) بن الكشك .

أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن التقى سليان بن حمزة المقدسي .

أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادى الصالحي الحنبلي(٨) .

أحمد بن أبي بكر بن يوسف الخليلي(١) .

أحمد بن الحسيني النصيبي (١٠).

أحمد بن خليل بن كيكلدى العلائي (١١١) .

( معجم شيوخه ٣١ ) .  $(* \times \cdots - \vee \vee \vee)(1)$ (معجم شيوخه ٣٢٦ ) . ( \* A Y 4 - V Y 0 ) ( Y ) ( معجم شيوخه ٣٢ ) .  $( \star \lambda \Upsilon \cdot - \cdots ) ( \Upsilon )$ ( معجم شيوخه ٣٨ ) . ( \* XY7 - YTX ) ( 1 ) (معجم شيوخه ٣٩ ). ( » AYY - Yo · ) ( o ) ( معجم شيوخه ٣٥٩ ) . (\* \77 - \*\*\*)(7) ( معجم شيوخه ٠٤ ) . (AV44-VY)(V)( معجم شيوخه ٤٣ ) . (AVAA-V·V)(A)( معجم شيوخه ٧٤ ) . ( \* X 17 - VT7 ) ( 4 ) (معجم شيوخه ٥٩ ). (+1) (+3V - jul 7 7 A) (معجم شيوخه ۹ ه ) . ( \* X · Y - YY ) ( 1 1 )

أحمد بن سلمان بن عبد الرحمن المقلسي . أحمد بن النجم سليان بن محمد الزملكاني(١) . أحمد بن عبد القادر بن محمد بن مرتفع النبرني . أحمد بن أبي العر أحمد بن أبي العز بن صالح الأذرعي الفخر بن الكشك عرف بابن الثُّور<sup>(٢)</sup> ( بفتح المثلثة ) . أحمد بن على بن أى بكر بن محمد بن قوام البالسي (٣) . أحمد بن على بن أيوب القلعي الخياط. أحمد بن على بن محمد بن ضوء(٤) بن النقيب . أحمد بن على بن يوسف المحلى الطريفي (٥) سيأتي في أحمد بن يوسف بن على . أحمد بن على بن الحبال(٦). أحمد بن محمد بن أحمد بن التقى سلمان بن حمزة المقلسي المحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن السيف الحنبلي (١٠). أحمد بن محمد بن ألى بكر بن عمر بن السلار الصالحي(١). أحمد بن محمد بن راشد القطان بن خطليشا(١٠). أحمد بن محمد بن عبد الغالب بن محمد الماكسيني (١١). أحمد بن محمد بن عبد الغفار بن خمسين الكندى الاسكندرى . أحمد بن محمد بن على بن شعبان بن الجوازة الصالحي العطار (١٦) . (١) ( ٠٠٠ – ٨٠١ و جاوز الثمانين ) ( معجم شيوخه ١١ ) . `

```
( معجم شيوخه ١٤ ) .
                                                   ( + \lambda \cdot 1 - \cdot \cdot \cdot ) ( Y )
(معجم شيوخه ٢٩ ).
                                                   (x \cdots - y ) (y)
( معجم شيوخه ٣٧١ ) .
                                                   (A ... - Yo1)( & )
( معجم شيوخه ٣٧٢ ) .
                                                   (» X 1 7 ~···) ( o )
( معجم شيوخه ٣٧٢ ) .
                                                    (\cdots - \cdots)(1)
( معجم شيوخه ٧٣ ).
                                                   ( * X · Y - Y £ 1 ) ( Y )
( معجم شيوخه ٧٣ ).
                                                   ( \wedge \wedge \cdot \vee - \cdot \cdot \cdot ) ( \wedge )
( معجم شيوخه ٣٧٦ ) .
                                                 (٩) (قبل ٧٤٠ – ١٨٨٨)
( معجم شيوخه ٧٤ ).
                                               (۱۰) (بعداله ۲۷ - ۲۹۹۹)
(معجم شيوخه ٧٥ ).
                                                  (***-***)(11)
( معجم شيوخه ٧٩ ).
                                               (۱۲) (۲۲) – نمد ۲۱۲ ه)
```

أحمد بن محمد بن عيسى بن حسن الياسوفي الدمشقي(١) .

ب / أحمد بن محمد بن الفلاح المقرىء الاسكندرى الفلاحي .

أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي غانم الحلبي ابن الحبال(٢) .

أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد الضياء الهندى المكي (٣).

أحمد بن محمد بن موسى بن سند الدمشتي ولد الحافظ المشهور .

أحمد بن موسى بن محمد الحيراوي الخليلي (٤) .

أحمد بن يوسف بن على بن محمد الطريني (٥) وذكره في القسم الثاني فقال أحمد ابن على بن يوسف الطريني .

إسماعيل بن إبراهيم بن مروان الخليلي(١)

أسهاء ابنة أحمد بن محمود بن حسان الشماع (٨).

أش القاهر ابنة قاسم بن محمد بن عمر البعلبكية (٩).

أبو بكر بكر بن أحمد بن عبد الهادى المقدسي (١٠)

أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن التقى سليمان بن حمزة عرف بابن زريق (أجاز له سنة ٨٢٩ [ المعجم ] .

تنز ابنة العز محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن المنجى (١١) .

( معجم شيوخه ٣٨ ) . (A X+4 -- +++)(1) ( معجم شيوخه ٧٢ ) .  $(AAYO - \cdots)(Y)$ ( معجم شيوخه ٣٧٢ ) .  $( \times ) ( \times ) ( \times )$ ( معجم شيوخه ٧٩ ). (4 ...- ...)( () ( معجم شيوخه ٧٩ ). (A · · · ~ · · · ) ( o ) ( معجم شيوخه ٨١ ). ( F ) ( A \$ V - 0 Y A A ) ( معجم شيوخه ۸۱ ) .  $(Y)(YYY-Y\cdot X + X)$ ( معجم شيوخه ٨١ ). (A)(.74-464) ( معجم شيوخه ٨١ ) .  $(A \wedge \cdot \cdot - \vee ) (A)$ ( معجم شيوخه ۸۲ ) . (۱۰) (قبل ۷۲۰ – ۷۹۹ ه) ( معجم شيوخه ١١٧ ) . (\*\*\*-\*\*)(11)

```
حسين بن عِلى بن سبع البوصيرى .
                                       حسين بن محمد بن أحمد بن ناصر الهندى المكي .
                                                  حمزة بن محمد بن يعقوب البعليكي .
                                حلة ابنة حسن بن محمد بن محمد الدمشق ابنة الكمال .
                                                              خالد بن القاسم العاجلي .
                                                    خليل بن سعيد بن عيسى القرشي .
                             خاتون ابنة محمد بن أحمد بن محمد بن النبيه الدارانية(١).
                                            خديجة ابنة أبى بكر بن يوسف الخليلي (٢).
                                   خديجة ابنة محمد بن ألى بكر بن محمد بن قوام (٣) .
                             خديجة ابنة محمد بن أبي الحسين بن أبي عبد الله اليونيني .
                                     ذو النون في يونس وفي محمد بن عبد الله بن صالح .
                                    رقية ابنة محمد بن على الثعلى ابنة ابن القارىء(٤) .
                          رقية ابنة يحيي بن عبد السلام بن محمد بن مزروع (٥) المدنية .
                                         زينب ابنة عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية (١) .
                             زينب بنت عثان بن محمد بن لؤلؤ الدمشقية (<sup>٧)</sup> [ الحلبية ]
        زينب ابنة محمد بن عنمان [ يعرف بابن السكرى ] السكرى أبوها ابن العصيدة (^ ).
1 ..
                                        /سعد [ ابن عبد الله ] بن عبد الهادي السبكي (٩) .
```

(١) لقبها في سنة ٧٩٧ (معجم شيوخه ١٠٨). ( معجم شيوخه ١٠٨ ) .  $( * \lambda \cdot 1 - \cdots ) ( Y )$ ( معجم شيوخه ١٠٨ ) . (AA+T-...)(T) ( معجم شيوخه ١٠٩ ) . ( > · · · - V t · ) ( t ) ( معجم شيوخه ١٠٩ ) . ( ه ) ( توفیت سنة ۸۱۵ عن ۸۷ سنة ه ) (٦) بنت أخى الشيخ تقى الدين بن تيمية ( و لدت ٧٢٧ – ٧٩٩ ﻫ ) ( معجم شيوخه ١١٠ ) . ( معجم شيوخه ١١٠ ) .  $( \times \wedge \cdots - \cdots ) ( \vee )$ ( A V99 - ... ) ( A ) ( معجم شيوخهٔ ١١١ ) . ( » V99 - · · · ) ( 9 ) ( معجم شيوخه ١١١ ) .

سعد بن يوسف النووي(١).

سلطان بن الزغبوب يأتى في عبد الرحمن بن حمد .

ست القضاة ابنة عبد الوهاب بن عمر بن كثير (٢) .

شمس الملوك ابنة محمد بن العماد إبراهيم الأيوبي (٣) .

صدفه بن عبد الله بن على بن الغربي()

صديق بن على بن صديق الأنطاكي (٥).

صفية ابنة إساعيل بن محمد بن محمد الكشك(٦).

صفية ابنة غازى بن على الكورى .

ططرفى تتر

عبد الله بن على بن يحيى بن فضل الله العمرى (٧).

عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن سليان الهيشمي (٨) .

عبد الله بن عمر بن مجلي البيتليدي .

عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن زيد البعلي (٩) .

عبد الله بن محمد بن محمود البعلى .

عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي ثم الصالحي .

عبد الله بن محمد البهنسي .

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن الحسين الكفرى(١٠).

( معجم شيوخه ١١١ ) . (AA+0-YY4)(1)(٢) (٢٠١ – ٨٠١ ) (أخت الحافظ ابن كثير (١١٥) . ( معجم شيوخه ١١٥ ) . (A X · T - · · · ) (T) ( معجم شيوخه ١١٦ ) . (٤) ( ٧٣٠ – ٨٠٢ ) ( والضوء ٣: ٣٨٠ ) ( معجم شيوخه ٣٩٦ ) . (ه) (قبل سنة ٥٥٠ – ٨٠٩ هـ) (معجم شيوخه ١١٦). ( \* \* \* \* \* \* \* \* \* ) ( \* ) ( معجم شيوخه ٩٩٩ ) . ( \* AY1 - YO & ) ( Y ) ( معجم شيوخه ٩٩٩ ) .  $(A \cdots - \cdots)(A)$ ( معجم شيوخه ۸۲۷ ) .  $(AAYV - \cdots)(4)$ (معجم شيوخه ٤٠٠ ) . (A A · T - · · · ) (1 · )

```
عبد الرحمن بن أحمد بن إسهاعيل الذهبي ابن ناظر الصاحبة (١) .
                        عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان الأذرعي الدمنهوري(٢) .
                                             عبد الرحمن بن أحمد بن القداد .
عبد الرحمن بن سليان بن عبد الرحمن بن العز محمد بن التقى سليان بن حمزة
                                                                     الصالحي (٣).
                                 عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن القِباني(1) .
               عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عثمان أبو هريرة ابن الذهبي (٥) .
                       عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سلامي الماكسيني (١) .
                      عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الزعبوت البعل.
                   عبد الرحمن بن محمد بن على بن عبد الواحد بن النقاش (٧) .
             عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن جابر بن خلدون(٨).
                   عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عمر الزبيدي العلوى .
                 عبد الرحم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن المحب الذهبي (٩) .
                                    عبد العزيز بن محمد بن أبي بكر الهيثمي .
                                  / عبد الكافى بن عبد الله بن أحمد السويني .
                                 عبد المؤمن بن على بن عبد الواحد الدومي(١٠٠).
                               عمان بن على بن إسماعيل بن غانم المقدسي(١١).
                                                       (۱) انظر ماسبق ص ۱۳۳.
                                        (٢) (٩٥٧ – ٨٣٨ هـ) (والضوء اللامع ٤: ٩٤)
       ( معجم شيوخة ٠٠٤ ) .
       ( معجم شيوخه ٤٠١ ) .
                                                          ( × 119 - VE1 ) ( T )
                                ( ؛ ) بكسر القاف و موحدتين . الأولى خفيفة ( ٧٤٩ – ٨٣٨ هـ )
```

(۲) (۲۰۷ – ۲۸۸ ه) (والفسوء اللامع ؛ ۶۹)
(۳) (۲) (۲۰۷ – ۲۸۹ ه)
(۳) (۲۱ – ۲۸۹ ه)
(۱) بکسر القاف و موحدتین . الأولى خفیفة (۲۹۷ – ۲۸۸ ه)
(۱) (۲۰۰ – ۲۰۰ ترجمة مطولة) (من ص ۲۱۰ – ۲۷۲)
(۲) (۲۰۰ – ۲۰۰ ه)
(۲) (۲۰۷ – ۲۰۸ ه)
(۱۰) (۲۰۷ – ۲۰۸ ه)

على بن إبراهيم بن على بن يعقوب بن محمد بن جعفر الحلي(١). على بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القرشي الجزري الدمشقي(٢). على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عباس الصالحي ابن الناصح (٣). على بن أحمد بن محمد بن عيسى المقدسي . على بن إساعيل بن إبراهيم البصراوي الجليلي (٤) . على بن أيبك بن عبد الله الدمشق (٥) . على بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد بن الخصيب الداراني(١). على بن رمح بن قنا بن سنان الشنبارى(٧) . ( بضم المعجمة وسكون النون ثم موحدة . (معجم شيوخه ) . على بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن بقاء الملقن . على بن عثمان بن محمد بن لولو الحلبي (^). على بن محمد بن أحمد بن منصور بن هرون السلمي البعلي(١). على بن محمد بن على بن الحسن بن حمزة الحسيني (١٠). على بن البهاء محمد بن على بن سعيد بن سالم بن إمام المشهد(١١). عمران بن إدريس بن أحمد بن معمر الجلجول(١٢).

( » X· ~ ~ Y ~ ) ( 1 ) (الضوء اللامع ١٥٦٠) ) ( 10V:0 (معجم شيوخه ص ٢٠٤ (×)(····)(٣) ( ) 7 % : 0 ( ٤ ) ( ٧٤٠ – ١ ) أجاز لابنه سنة ٨٢١ (معجم شيوخه ص ٢٠٥) (» A+1 - · · · )( ° ) (11.  $( \times ) ( \times ) ( \times ) ( \times )$ (117) (٧) ۸۲٤ جاوز الثمانين (111)  $(\lambda)(ryv-r*\lambda a)$ ( ٢ . ٦ ( P ) ( 01Y - PPY a )  $(Y \cdot Y)$ (1.)(1.) (1.4 (۱۱) ۷٤٣ - (لم يؤرخ وفاته) ( الضوء اللامع ٢٠٠٠) (الضوء اللامع ٢:٦٦ ) ( » X · Y - YT & ( ( 1 Y )

عمر بن حجًى بن موسى السعدى(١).

عمر بن على بن فارس الحنفي (٢) قارىء الهداية وقد كتب من تصانيف صاحب الترجمة كما سيأتى .

عبر بن محمد بن أحمد بن اللبان (٣).

عمر بن محمد بن على الحميرى الدندرى(٤).

عائشة ابنة عبد الله بن أحمد بن محمد بن عشائر الحلبية (٥) .

عائشة ابنة على بن محمد بن عبد الغنى الحرانية (١) .

عائشة ابنة على بن محمد بن عبد الله العسقلاني .

عائشة ابنة محمد بن إساعيل بن محمد الحريري(٧) .

عائشة ابنة محمد بن عيسى بن عبد الله البعلية (٨) .

فرج بن عبد الله الحافظي ... بن محمد (٩) .

فاطمة ابنة الحافظ أبي محمود أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي (١٠).

فاطمة ابنة أحمد بن محمد بن أحمد الحسينية (١١)الحلبية أخت أحمد الماضي .

فاطمة ابنة إساعيل بن محمد بن على البعلى النيجاني(١٢) ( بكسر النون وبعدها ياء

ساكنة تحتانية ثم مهملة ) المعجم المفهرس.

فاطمة ابنة خليل بن أحمد بن محمد العسقلاني (١٣).

```
(الضوء اللامع ٣٩:٦)
                        ( معجم شيوخه ص ١١٧ )
                                                                 ( A A + T - V 7 A ) ( 1 )
(1.4:3
                                                                 ( \times ) ( \times ) ( \times )
                                                     (٣) ( ٠٠٠ - ٨٣٠ ه عن ثمانين عاماً )
(117:7
(177:7
                                                                 ( h A + t - + + + ) ( t )
                                                    ( ه ) ( ولدت بعد ٧٦٠ – ) لم يذكر و فاتها
(٧٦:11
                        ( 17.
                                               )
( 171
                                                                 ( × ) ( · · · ) ( 7 )
                                                                ( » V4 A - · · · ) ( V )
                        ( 711
)
                        ( 17.
                                                                (A \land Y \land - \cdots)(A)
                                                                ( A V9 A - V 1 & ) ( 9 )
                        ( 710
(11:14)
                  )
                                                                (11: 14)
                 )
                                                                ( 717
                                             )
                                                                ( \star \cdot \cdot \cdot - \vee \vee \cdot ) ( \vee \vee )
(41:14
            » )
                                                                ( * A T A - V 0 + ) ( 1 T )
```

فاطمة ابنة سليان بن أبي بكر المقدسي (١).

اه أ / فاطمة ابنة محمد بن أحمد بن السيف محمد بن أحمد بن عمر بن أبي عمر الصالحية (٢) فاطمة ابنة محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الحنبلية (٣) .

فاطمة ابنة أبي محمود مضت قريبا .

القاسم بن على بن محمد بن على التَّنْمليُّ (١) الفاسي

قاسم بن محمد بن مسلم بن مخلوف الاسكندري(٥).

أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوى البرزلى<sup>(١)</sup> نسبة إلى بَرزُلة (الانساب في الضوء اللامع).

أبو القاسم بن موسى بن محمد بن معطى المالكي العبدوسي (٧).

قَطُلُو ملك ابنة محمد بن إبراهيم الأَيوبية (<sup>٨)</sup>.

قفجاق ابنة عبد الله بن أحمد بن على بن غانم (١).

كلثوم ابنة الحافظ التقى محمد بن رافع السلامي<sup>(١٠)</sup>.

لطيفة ابنة محمد بن محمد بن محمد بن عمَّان الأَمَاسِي(١١).

محمد بن محمد بن محمد بن محمد التنسى الاسكندري(١٢).

محمد بن محمد بستن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي (١٣).

(الضوء اللامع ٩٢:١٢) (١) حدثوا عنها سنة ١٥٥ (۲) (نیف وعشرین و سبمائة – ۸۰۱ ه) ( معجم شيوخه ٢٤٧ ) . (\* ) ( \* \* - \* \* \* ) ( \* ) ( معجم شيوخه ٢٥٦ ) . (\* 111 - ...)( ) ( معجم شيوخه ٢١١ ) . (A · · · - · · · ) ( o ) ( معجم شيوخه ٢١١ ) . ( ٦ ) ( بتر جمية بياض كثير ) ( معجم شيوخه ١٧٤ ) .  $(* \cdots - \cdots)(V)$ ( معجم شيوخه ٢٢٤ ) . ( \* · · · - V £ £ ) ( A ) ( معجم شيوخه ٢٥٥ ) . (\*, \*, \*, -, \*, \*)( معجم شيوخه ٢٢٤ ) . ( > V + 0 - A f + 70i ) (1 +) ( معجم شيوخه ٥٧٤ ) . ( AYO - VEE ) (11) ( معجم شيوخه ٢٧٥ ) . ( معجم شيوخه ٢٥ ٤ ) . (A KI4 - VV0) (IY) ( \* AYA - YOO ) ( YT) ( معجم شيوخه ٢٨٦ ) .

محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر الدهان الكردى (۱).
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق السفطى (۱).
محمد بن محمد بن محمد بن عثان الغُلفي بن قبِّم المعَظَّمية (۱).
محمد بن محمد بن محمد بن عثان الغُلفي بن قبِّم المعَظَّمية (۱).
محمد بن محمد بن محمد بن عرفة التونسي (۵).
محمد بن محمد بن محمد البدر القلقشندى (۱). ( بضم القاف وسكون اللام . كما في المعجم ).
محمد بن محمد بن إبراهيم بن المظفر الحسيني البعلي (۱) وفي ب ( محمد بن إبراهيم ..)
محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن عياش (۱۸) التاجر .

محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله المرداوي القِبَاقبي (١٠).

محمد بن محمد بن أحمد بن عبد المحسن السبكي ثم الحمصي(١١).

محمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن محمد بن ناصر بن مظفر .

محمد بن محمد بن أحمد بن الشحرور البعلى .

محمد بن محمد بن أبي بكر بن سليمانِ الهيشمي (١٢).

محمد بن محمد بن سلمان البرادعي البعلي (١٣).

```
(\cdots - \cdots)(1)
( معجم شيوخه ۲۸۳ ) .
( معجم شيوخه ٤٢٢ ) .
                                                              ( \times \wedge \cdot \wedge - \cdot \cdot \cdot ) ( Y )
( معجم شيوخه ٢٨٤ ) .
                                                              (* V4A - VIA)(T)
( معجم شيوخه ٢٨٤ ) .
                                                              ( * A • Y - VY £ ) ( £ )
( معجم شيوخه ٢٨٥ ) .
                                                              (0)(777-7114)
( معجم شيوخه ٤٢٢ ) .
                                                             (* AT+ - +++)(Y)
( معجم شيوخه ۲۹۶ ) .
                                                              ( * \wedge \cdots - \vee \cdot \vee ) ( \vee )
( معجم شيوخه ٢٨٤ ) .
                                                             (A)( T3V - 01 A A)
( معجم شيوخه ٢٩٥ ) .
                                                              (A) ( jak + 74 - 1 + 14)
                                                           (١٠) ( أجاز له سنة ٨١٤ هـ)
( معجم شيوخه ٢٣٠ ) .
                                  ( الضوء (٢٣:٩)
                                                        (١١) (قبل سنة ٤٧٤–١١٥)
                                (۱۲) ذكره في الضوء ( ۹ : ۲۱ ) ولم يذكر ميلاده و و فاته
                       (١٣) أورده في الضوء ( ٩ : ٨٤ ) وقال : كان حيا إلى سنة ه ٨٣ .
```

محمد بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادى .
محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن نوح المقدسى .
محمد بن محمد بن على بن أحمد بن اليونانية البعلى .
محمد بن محمد بن على بن شعبان بن الجوازه الصالحى اللبان .
محمد بن محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل الحنبلي المقدسي (۱) .
محمد بن محمد بن على بن أبي عبد الله البونيني (۱) .
محمد بن محمد بن على بن أبي عبد الله البونيني (۱) .
محمد بن أحمد بن سليان الكَفْرَسُوسِي اللَّبان (۱) .
محمد بن أحمد بن ظهيره بن أحمد بن عطية أبو الفضل المخزوى (١) المكى .
محمد بن أحمد بن عبد الحميد بن غَشْم المرداوى (٥) ثم الصالحي . ( بفتح العين وسكون الشين . المعجم ) .

محمد بن أحمد بن أبى الفتح بن إسماعيل بن السرَّاج الدمشق (1). محمد بن أحمد بن محمد بن على بن سعيد البهاء ابن إمام المشهد(1). محمد بن أحمد بن محمد بن كامل بن تمام التدمرى (1). محمد بن أحمد بن محمد المصرى ثم الاسكندرى (1).

محمد بن أحمد بن معالى الحيني الحنبلي(١٠).

محمد بن أحمد بن موسى بن نجا(١١) . محمد بن أحمد بن موسى الكفرى(١٢) .

(١) ( ٧١٢ – أجاز له سنة ٧٩٧ هـ) ( معجم شيوخه ٢٨٩ ) .  $(x \cdots - yyy)(y)$ ( معجم شيوخه ٢٩٤ ) . (٣) (نيف وتسمين وستمائة -- ٧٩٩ هـ) ( معجم شيوخه ٢٩٩ ) . ( معجم شيوخه ٤٣٤ ) . ( \* AY4 - · · · ) ( £ ) ( ) ( . . . - . . . ) ( معجم شيوخه ٢٩٩ ) . (F)(···-)(7) ( معجم شيوخه ٣٠٠ ) . ( معجم شيوخه ٤٣٨ ) . (V)(···- o// A)  $(A \cdots - VV \circ)(A)$ ( معجم شيوخه ٣٠٠ ) . ( A XYV - ... ) ( 9 ) ( معجم شيوخه ٤٣٨ ) ( \* AYO - YEO ) (1 ·) ( معجم شيوخه ٤٣٧ ) . (11) (11) ( معجم شيوخه ٤٣٤ ) . ( × · · · - VOV ) (1 Y) ( معجم شيوخه ٤٣٤ ) .

محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب المرشدى .
محمد بن إبراهيم بن أبوب البدر الحمصى بن العصباتي(۱) .
محمد بن إبراهيم بن بركة بن حجى بن ضو [شمس الدين] المزين اللمشق (۱) .
محمد بن إبراهيم بن الظهير الجزرى(۱) ثم اللمشقى .
محمد بن إساعيل بن عمر بن كثير البصروى(۱) ثم اللمشقى ابن الحافظ .
محمد بن إساعيل بن محمد بن بردس البعل (۱) .
محمد بن أبي بكر بن عبد الكريم المقلسي (۱) .
محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن ناصر الدين اللمشقى (۱) .
محمد بن أبي بكر المؤيد بن محمد بن عساكر اللمشق (۱) .
محمد بن أبي بكر بن محمد بن الشهاب محمود بن سليان بن فهد الحلي (۱) .
محمد بن جعفر بن على بن الشويخ البعلي (۱۱) .
محمد بن حسين الكازوزى المكي (۱۱) .
محمد بن خليل بن هلال الحاصري (۱۱) .

محمد بن سليان بن محمد البغدادى ثم الصالحى .

```
( A ATE - ... ) ( 1 )
(معجم شيوخه ٤٤١).
( معجم شيوخه ٤٤٠ ) .
                             (A) ( OTY - 11 / A)
(معجم شيوخه ٣٠١).
                             ( * X · T - · · · ) ( T )
( معجم شيو خه ٤٤١ ) .
                             ()( *** - 7* ) ()
( معجم شيوخه ٣٠٢ ) .
                             ( A N. T - V to ) ( o )
( معجم شيوخه ٣٠٢ ) .
                             (r)(r)
( معجم شيوخه ٤٤٢ ) .
                             (v \cdot \cdot \cdot - v \cdot v)
( معجم شيوخه ٣٠٤ ) .
                             (\land \cdots - \cdots)(\land)
( معجم شيوخه ٤٤٣ ) .
                             ( A ) ( 37V - · · A 4)
( معجم شيوخه ٢٤٦ ) ,
                            (\cdot \cdot \cdot )(\cdot \cdot )
( معجم شيوخه ٤٤٦ ) .
                             (» ۸۲0 -- ···) (11)
. ( • • • » » )
                            (۱۲) ( ۲۵۳ – بعد ۲۲۰)
(معجم شيوخه ٥٤٤).
                            ( » AY E - · · · ) (1Y)
```

محمد بن عبد الله بن صالح ذو النون الغزى(١) لقيه بها فى سنة ست وثلاثين فاستجازه لنفسه ولأولاده وأحفاده .

١٥٢ / محمد بن عبد الله بن على البعلي هو صدقه تقدم .

محمد بن عبد الله بن يوسف الحجاوى .

محمد بن عبد الدايم البرماوي وقد كتب من تصانيف صاحب الترجمة كما سيأتي .

محمد بن عبد الرحمن بن يوسف الْمِكْنَاسي الحُسَيني (٢) .

محمد بن عبد الغني بن محمد بن يوسف بن عبد الغني الجُدامي المالكي .

محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الزبيرى البنهاوي (٣) .

محمد بن عمّان بن عبد الله بن سُكر الحنبلي (٤) النَّبْحاني ( بفتح النون وسكون الباء بعدها حاء البعلي الدمشقي).

محمد بن على بن جعفر العجلوني البلالي(٥).

محمد بن على بن خالد بن محمد بن أحمد بن البيطار .

محمد بن على بن عبان بن عبد الله التركماني ثم الدمشقي .

محمد بن على بن على بن عمزوان السكندري [المعروف] بابن الهزبر(١) .

محمد بن على بن محمد بن داود الكازروني(٧).

محمد بن على بن محمد بن عيسى بن القطان (٨).

محمد بن على بن معبد المقدسي ثم القاهري (٩) . [أجاز لابنه سنة ٨١٥ه] المعجم .

محمد بن على بن يوسف بن البرهان القدسي (١١) .

<sup>(</sup>١) ( سقط هذا الإسم من نسخة ب ) .

<sup>(</sup>۳) (۱۹) (۳) ( معجم شیوخه ۲۵۶ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ( ٧٣٥ – ٨١٣ ه ) ( معجم شيوخه ٣٠٨ ) .

<sup>(</sup> ه ) ( ۸۲۰ – ۸۲۰ ه ) ( معجم شيوخه غ ه غ ) .

<sup>(</sup>٦) (٢٦٠ – ٢٠٠ ه) (معجم شيوخه ٩٥٤).

<sup>(</sup>۷) (۷۳۷ – ۸۱۳ ه) (معجم شیوخه ۹۵۶).

<sup>(</sup> ۸ ) ( ۸۱۱ – ۸۰۱ ) ( معجم شیوخه ۲۱۱ ) .

<sup>(</sup>٩) (٣١٠ - ٧٣٦ هـ) (معجم شيوخه ٣١٥).

<sup>(</sup>۱۰) ( ۵۰۰۰ - ۵۰۰۰ هـ) ( معجم شيوخه ۲۵) .

محمد بن عمر بن إبراهيم الحلبوني . محمد بن عمر بن على بن البابا الحنفى (١) . محمد بن قاسم بن محمد السيوطي (٢). محمد بن ياسين بن محمد الجزولي(٣). محمد بن يوسف بن سلمان الإمشاطي الكتبي(أ) . محمود بن إبراهم بن محمود بن هلال اللولة الحارثي. محمود بن أحمد الحموى بن خطيب الدهشة (٥). معین بن عثمان بن خلیل المصری . موسى بن أحمد بن الحسن الشرف ابن المغربي . موسى بن محمد بن الهمام المقدسي (٦). ملكة ابنة الشرف عبد الله بن العز إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر (٧) . نصر الله بن أحمد بن محمد بن محمد العسقلاني (^) الحنيلي . هبة الله بن محمد بن أحمد بن عمر السكرى ابن السلمي (٩) . هند ابنة محمد بن على بن محمد بن الركن الأرموى . يحيى بن محمد بن عبد الرحمن الأصبحي (١٠). يحيى بن محمد بن يوسف الكرماني(١١) يوسف بن إبراهيم بن على الحوراني . (A)(-···)(1) (معجم شيوخه ١٥٤).

```
( * AY & - · · · ) ( Y )
( معجم شيوخه ٥٥٤ ) .
                                            ( A V9 & - V1 + ) ( T )
( معجم شيوخه ٣١٦ ) .
                                            ( ) ( · · · · · · · · · )
( معجم شيوخه ٤٥٦ ) .
                                            ( A X 79 - VO+ ) ( 0 )
( معجم شيوخه ٤٥٧ ) .
                                            ( معجم شيوخه ٣٢٢ ) .
                            ( ٧ ) ( نيف وعشرين وسبعائة و توفي بعد ٨٠٠ ٨)
( معجم شيوخه ٣٢٧ ) .
                                   ( ٨ ) ( بضع عشرة وسبمائة - ٥٧٥ هـ )
( معجم شيوخه ٣٢٨ ) .
                                            (* \cdots - \cdots)(4)
( معجم شيو خه ٣٢٨ ) .
                                            ( * X + 4 - Y E T ) ( Y + )
( معجم شيوخه ٣٢٩ ) .
                                            (11) ( 774 - ... 4)
( معجم شيوخه ٢٠٠ ) .
```

يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن العز بن أبي عمر المقدسي (١). يوسف بن إساعيل بن يوسف الأنبابي (١).

يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن بن مسعود (٣) بن خطيب المنصورية .

op / يوسف بن عبد الوهاب بن إبراهيم بن السلار (؟).

يوسف بن عمر بن عمّان بن مسلم الكتَّاني الصالحي (٥) .

يوسف بن على بن ضوء الصفدى (٦).

يوسف بن على بن أبي الغيث(٧).

يونس بن محمد بن يونس بن حمزة بن محمد بن عباس ذو النون (<sup>(۸)</sup> الأربلي ثم الصالحي القطان .

آخر القسم الثاني وعدته مائتان وزيادة على العشرين أيضاً (٩) .

#### القسم الثالث

## فيهن اخذ عنه مذاكرة او انشاء

إبراهيم بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعونى (١٠٠). إبراهيم بن عبد الرحمن بن سليان السراى (١١١). إبراهيم بن عمر بن على المحلى التاجر (١٢١).

(A V99-VY9)(1) ( معجم شيوخه ٣٢٩ ) . (7)(174-7714) ( معجم شيوخه ٢٦٢ ٤ ) . (٣) (٧٣٧ – ٨٠٩ هـ) و الضوء اللامع ١ : ٣٠٨ ( ٤ ) ( ٧٢٩ – ٧٩٩ ) المجيع المؤسس ص ٣٣٠ . (٥) (٨١٩ – ٨١٩) المجمع المؤسس ( معجم شيوخه ٣٣٠ ) . (٦) (كان حياً إلى سنة ١٥٥هـ) (الضوء ١: ٣٢٥). (A)(-...)(Y) (الضوء ١٠: ٣٢٦). ( » · · · - · · · ) ( A ) (معجم شيوخه ٣٣٠). ( ٩ ) ( هذه الكلمة ساقطة من أ (۱۰) ( بعد ۷۷۰ – و لقیه سنة ۸۳٦ بدمشق ) ( معجم شيوخه ٢٥٤ ) . (11) ( ... - ٢٠٨ 4) ( معجم شيوخه ٢٥٤ ) . ( A A + 7 - V & o ) ( 1 Y ) ( معجم شيوخه ٣٥٥ ) .

إبراهيم بن محمد بن إيدمر بن دقماق (۱۱) التاريخي . إبراهيم بن محمد بن إيدمر بن دقماق (۱۱) التاريخي . إبراهيم بن محمد بن عبد المحسن بن حولان (۱۱) اللمشقي . أحمد بن إساعيل بن عبد الله الطيب الحزيرلي . أحمد بن أبي بكر بن على بن محمد الناشري . أحمد بن أبي بكر بن على بن محمد الناشري . أحمد بن الحسن بن على المجوهري (۱۱) . أحمد بن الحسن بن على المجوهري (۱۱) . أحمد بن الحسن بن محمد بن سلمان البطايحي (۱۱) أحمد بن صالح بن السفاح الحلي (۱۱) . أحمد بن عبيد الله بن بدر بن مفرح الغزي (۱۱) . أحمد بن عبيد الله بن بدر بن مفرح الغزي (۱۱) . أحمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان الأوحدي (۱۱) . أحمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان الأوحدي (۱۱) . أحمد بن عبد الله بن حسن البوصيري (۱۱) .

(١) (ولدسنة ٥٤٥ – ٨١٦ هـ) . وزقاعة ( بالزاى ) كما في : ( معجم شيوخه ٣٥٧ ) . ( \* A · 9 - V o · ) ( Y ) ( معجم شيوخه ٣٥٧ ) .  $(\gamma)(\cdots-\cdots)$ ( معجم شيوخه ٣٥٦ ) . ( A ATO - VT . ) ( £ ) (معجم شيوخه ٣٦٠). ( معجم شيوخه ٣٦٠ ) . (a)(10V-71X4) ( معجم شيوخه ٣٦٣ ) . () ( ... - ... ( ) (۷) (۷۳۰ - قبل۲۰۸۹) ( معجم شيوخه ٣٦٣ ) . ( معجم شيوخه ٣٦٤ ) . ( » ATO - · · · ) ( A ) ( ۹ ) ( ۷۳۳ – بمد ۸۳۳ ) ( معجم شيو خه ۲۲ ) . ( معجم شيوخه ٢٦٤ ) . ( \* X 1 1 - Y 7 1 ) ( 1 1 ) ( معجم شيوخه ٣٦٥ ) . ( معجم شيوخه ٣٦٤ ) . (۱۳) ( بمد۱۷۰ – ۱۱۸ ه) ( معجم شيوخه ٣٦٤ ) .

أحمد بن عبد الخالق بن على بن الفرات(١). أحمد بن على بن إبراهيم بن عدنان الحسيني . أحمد بن على بن أحمد القلقشندى(١). أحمد بن على خلف الطُّنْيكداي(٢). أحمد بن على بن عبد الله التميمي القصار(؛). أحمد بن على بن عبد القادر المقريزي(٥). أحمد بن على بن محمد بن محمد والد الحافظ تقى الدين (٦) . أحمد بن على الرسام (٧) المصرى . أحمد بن العماد بن يوسف الأقفهسي الفقيه (٨). أحمد بن عمر بن محمد البدر الطُّنبداي(١). أحمد بن كَيْدَ غُدِي النركي(١٠). أحمد بن محمد بن أحمد بن على بن القرواح الواعظ. أحمد بن محمد بن أحمد ابن عمر بن رضوان(١١١). /أحمد بن محمد بن أحمد بن على البدر بن الصاحب (١٢). ۳ ه ا أحمد بن محمد بن إساعيل بن إبراهم الظاهرى(١٣).

```
( معجم شيوخه ٣٦٥ ) .
                                           ( * * * t - · · · ) ( 1 )
                                           ( * A * 1 - V = * ) ( * )
( معجم شيوخه ٣٦٩ ) .
                                           ( * X 1 7 - · · · ) ( T ) -
(معجم شيوخه ٣٦٩).
                                           (*)(*)(*)
( معجم شيوخه ٣٧٠ ) .
(معجم شيوخه ٣٧١).
                                           ( » A & o - · · · ) ( o )
( معجم شيوخه ٣٧٠ ) .
                                           ( A A 14 - Yot ) ( 7 )
                                           (۷) (بعد، ۱۷–۱۸۸۸)
 (معجم شيوخه ٣٧١).
( معجم شيوخه ٣٧٢ ) .
                                           (» A·A ~ · · · ) (A)
                                           ( * * * * * * * * * ) ( * )
( معجم شيوخه ٣٧٤ ) .
                                           ( * X · V ~ · · · ) ( \ · )
( معجم شيوخه ٣٧٢ ) .
                                            ( AIT - VE+ ) (11)
   (الضوء ٢: ٨١).
 ( معجم شيوخه ٣٧٣ ) .
                                            (YI) FIY - XXV 4)
. ( TV0 " ")
                                             ( * A · A - Yot (17)
```

```
احمد بن محمد بن ألى بكر الدنيسرى(١) .
                                       أحمد بن محمد بن قماقم القباقيي (٢)الدمشق .
                                       أحمد بن محمد بن الفقيه على الخيوطي (٣).
                                     أحمد بن محمد بن عماد بن الهائم القدسي (٤).
                      أحمد بن منصور وقيل ابن محمد بن منصور الأشموى(٥)الحنفي .
                                                    إساعيل بن إبراهيم الحجاف(١).
                                                 إسماعيل بن أنى بكر بن المقرىء(١٠).
                                        إسماعيل بن أبي الحسن بن على البرماوي(٨).
                                   إسماعيل بن على بن محمد الكازروني الزمزمي (١).
                                     إساعيل بن على بن محمد البقاعي (١٠) الدمشقي .
                                  أبو بكر بن أحمد بن عمر العجلوني(١١١) ثم الحلي .
                                            أبو بكر بن عبد الله البجاي المغربي (١٢).
                                   أبو بكر عثمان بن عبد الله الحلبي ابن العجمي (١٣).
أبو بكر بن عنمان بن محمد الجيتي ( الجيتي ) بكسر الجيم وياء ساكنة ثم تاء )الحنفي (١٤)
                   أبو بكر بن على بن أحمد بن محمد بن محمد الخروبي (١٥) التاجر .
                                                             ( » V4 £ - V£7 ) ( 1 )
                       (معجم شيوخه ٣٧٣)
```

```
( * A 14 - · · · ) ( Y )
( 4.4
( 441
                                         ( * A \ 0 - Y O Y ) ( £ )
( 474
                                         (» A·7 - · · · ) ( o )
( 474
( 448
                                        (۲) (۵۰۰ قبل ۸۰۱ م)
( 44.
                                         ( * AY 1 - YOO ) ( Y )
                                         ( A ATE-YO+) ( A )
( 44.
                     ( ٩ ) ( ٧٦٦ – ٨٣٨ ه (الضوء ٢ : ٣٠٣ ) انظر :
( 44.
(TAI
                                         (** / - · · · ) (11)
( ٣٨٣
                                         ( * V9V - · · · ) (1Y)
( 444
(TAY
                             (۱۳) ( ۰۰۰ – ۲۹۰ ه و جاوز السبعين )
                                         ( * A 14 - V7 · ) (1 £)
( 444
                                (۱۵) ( ۰۰۰ – ۷۸۷ ه عن ۲ ه سنة )
( ٣٨٣
```

أبو بكر بن على بن جحة الحموى . أبو بكر بن على بن يوسف الحسنى (۱) الموصلى . أبو بكر بن قاسم بن عبد المعطى الخزرجي (۱) . أبو بكر بن الخياط والد الجمال (۱۱) محمد . أبو بكر بن الخياط والد الجمال (۱۱) محمد . أبو بكر بن المقرئ . أبو بكر بن المقرئ . أبو بكر بن يوسف بن أبى المفتح العدنى ابن المستأذن (۱۱) . تغرى برمش بن يوسف بن عبد الله التركمانى (۱۰) . الحسن بن إبراهيم المنسى من أهل حصن بحيفا . حسن بن على بن عمر الأسعردى (۱۱) . حسين بن على بن محمد الأذرى شم المعمشي ابن قاضى أذرعات (۱۱) . حسين بن على الزمزى (۱۸) أخو إساعيل الماضى . حليل بن عبد الله التكرورى (۱۱) . خليل بن هرون الجزائرى (۱۱) . خليل بن عبد الله بن محمد بن فيروز القراق (۱۱) . المليان بن عبد الله بن محمد بن فيروز القراق (۱۱) . المليان بن عبد الله بن محمد بن فيروز القراق (۱۱) .

(معجم شيوخه ٣٨٢)  $(Y)(\cdots - r \cdot \Lambda \wedge A)$ 447) (» XII - · · · ) ( T ) TAE ( ٤ ) ( ٥٠٠ – ٨١٦ ه جاوز السبعين ) (TAE ( 440 (A A - - - - ) ( 7 ) ( 470 ( A A 1 & - . . . ) ( Y ) ( 440  $( + \lambda Y 1 - \cdots ) ( \lambda )$ ( 470 ( ) ( . . . - . . . ) ( 9 ) ( 444 (۱۰) ( ۰۰۰ – ۸۲۶ ه قارب الستين ) ٣٨٧ ) والضوء اللامع٣: ٣٠٦ (11) ( ... - ۲۹۷ ه) ( 444 ( » vq · - · · · ) (1Y) ( 44. ( 474

```
سهيل بن إبراهيم بن سهل الأندلسي (۱) واسمه يوسف.
سيف بن محمد بن عيسى السّيراي (۲) واسمه يوسف.
ست الركب ابنة على بن محمد بن حجر أخت صاحب الترجمة (۲).
شعبان بن محمد بن داود (۱) الإبآرى .
شمس بن عطا الله الهروى (۰) .
شيخ بن عبد الله المحمودي (۱) المؤيّد .
صدفة بن عمر بن محمد بن محمد العادلي (۷) .
طلحة بن عبد الله النيجاني المغربي (۸) .

/ عبد الله بن خليل بن يوسف المارداني (۱) المؤقت الشهير .
عبد الله بن خليل العباسي (۱۱) .
عبد الله بن على بن عمر السنجاري (۱۱) .
عبد الله بن على بن عمر السنجاري (۱۱) .
عبد الله بن محمد بن أجمد البخاني .
عبد الله بن محمد بن أجمد البخاني .
```

۳۵۲

(١) ( ٠٠٠ - ٠٠٠ ه لقيه سنة ٨٢١ ) ( معجم شيوخه ٣٩٠ )  $(*\lambda) \cdot - \cdots )(Y)$ ( الضوء اللامع ١٠ : ٣٤٧ ) .  $(*V4A-VV\cdot)(*)$ (معجم شيوخه ٣٩٠) ( T92 » B ) ( ) ( o r v - A Y A 4) ( ٥ ) ( بضع وستين -- ٨٢٩ هـ جاوز الستين ) ( \* \* TYT ) ( \* AY & - VV · ) ( 7 ) ( a a 3PT) ( e a 197)  $(AVA - \cdots)(V)$ ( \* V9 £ - · · · ) ( A ) ( m a r P T ) (٩) (٠٠٠ – ٨٠٩ هـ) المجمع المؤسس ( a a APT). (١٠) (٥٠٠ – ٨٠٠ هـ) المجمع المؤسس ( معجم شيوخه ٣٩٨ ) . ( \* \* \* \* \* \* \* \* ) ( 1 1 ) ( معجم شيوخه ٣٩٨ ) . (۱۲) ( ۰۰۰ – ۸۰۰ هـ ) عن ۸۰ عاماً ( معجم شيوخه ٣٩٨ ) .  $(A \wedge Y - \cdots)(Y)$ ( معجم شيوخه ٣٩٩ ) .

```
عبد الله بن محمد السمنودى (۱) .
عبد الخالق بن على بن الحسن بن الفرات (۱۳) المالكي .
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن وفا الاسكندرى (۱۳) .
عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس القبطي (۱۵) .
عبد الرحمن بن على بن محمد القفهي (۱۵) الحنفي .
عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني (۱۱) .
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سليان بن خير (۱۱) السكندرى المالكي .
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن يحيى الواسطي (۱۸) ثم العدني .
عبد الرحمن بن محمد الحريرى (۱۱) الصوفي المؤذن .
عبد الرحمن بن محمد بن أبي عبد الله بن الحاج المبدرى (۱۱) المالكي .
عبد الرزاق بن عبد الله بن عبد الرزاق بن المطوّع (۱۱) .
عبد الغفار بن أحمد بن الشيخ .
عبد الغفار بن نوح القوصي حفيد منصف الوحيد في سلوك طريق أهل التوحيد .
عبد الغفار بن عبد المؤمن الطنّبَداي عرف بغفير (۱۱) .
عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد بن عمر اليماني الشَّرجي (۱۱۳) (بفتح المعجمة وسكون
```

```
(* \land YY - \cdots)(1)
                                   ( معجم شيوخه ٤٠٠ ) .
                                                                                ( * v 4 t - · · · ) ( Y )
                                   ( معجم شيوخه ٤٠٠ ) .
                                   ( معجم شيوخه ١٠١) .
                                                                                (* A1& - · · · ) ( T )
                                                                                 ( * V4 t - Y t o ) ( t )
                                   ( معجم شيوخه ٤٠٢ ) .
                                                                          ( ه ) ( بضم وسبعین – ۸۳۵ ه )
( معجم شيوخه ٤٠٢ ) . وذكره باسم عبد الرحمن بن محمد بن على
                                                                                  (\lambda Y \xi - Y Y Y)(Y)
                                   ( معجم شيوخه ٤٠٢ ) .
                                                                                (*V11-VY1)(V)
                                  ( معجم شيوخه ٥٠٥ ) .
                                                                                (\lambda \lambda \cdot V - \cdots)(\lambda)
                                  ( معجم شيوخه ٥٠٥ ) .
                                                                                (\lambda \lambda \cdot \lambda - \cdots)(1)
                                  ( معجم شيوخه ٥٠٤ ) .
                                                                         (۱۰) (بعلسنة ۷٤٠ – ۷۹۱ هـ)
                                 ( معجم شيوخه ٤٠٦ ) .
                                                                                 (A Y47 - VI+)(11)
                                 ( معجم شيوخه ٤٠٦ ) .
                                                                               (۱۲) ( ۰۰۰ – بعد ۲۸۰ (۱۲)
                                 ( معجم شيوخه ٢٠٦ ) .
                                                                                ( * \lambda \cdot Y - \cdots ) ( Y )
                                 ( معجم شيوخه ٧٠٤ ) .
```

الراء بعدها جيم الزبيدى كما فى المعجم عبد المحسن بن حسان البغدادى (١) القطفى . عبد المحسن بن عبد الله ( الأسدابادى ) (٢) عبد الهادى بن عبد الله ( الأسدابادى ) للبيسى (٣) الإمام . عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان المخزومى البلبيسى (٣) الإمام . عثمان بن محمد التغرى (١) عثمان بن أحمد الصنعانى . عثمان بن الحسن بن أبى بكر بن الحسن إلموفق الخزرى الزبيدى .

عمان بن الحسن بن أبى بكر بن الحسن الموفق الخزرى الزبيدى على بن عبد الله العزولى البهائي (٥) .

على بن عبد الرحمن البدماصي $^{(7)}$  ( سقط من ت ) .

على بن عبد الرحمن الشلقامي(٧) ساقط من ب.

على بن عبد الواحد بن محمد بن صعير (٨) الطبيب .

على بن محمد بن أحمد الشيرازى الخياط(١).

على بن محمد بن إساعيل بن أبي بكر الناشرى الزبيدى(١٠٠).

على بن محمد بن عبد الوارث البكرى(١١).

على بن محمد بن محمد بن عبد البر(١٢) السبكي .

 $( * \wedge \forall \cdot - \bullet \bullet \bullet ) ( )$ ( معجم شيوخه ٤٠٧ ) .  $( \lambda \wedge 4 - \cdots ) ( Y )$ ( معجم شيوخه ٤٠٧ ) . (\* A+t - · · · ) ( \* ) ( معجم شيو خه ٤٠٨ ) ۾ (٤) ( ٠٠٠ – قبل ٨٢٠) ( معجم شيوخه ٨٠٤ ) . (معجم شيوخه ١١٤). (\* A10 - · · · ) ( o )  $(r)(\cdots -r \cdot \lambda \cdot \lambda)$ (معجم شيوخه ١١٤). ( ۷ ) ( بضع وسعین – ۲۵ ه ) (معجم شيوخه ١٥٥). (A V44 - ...) (A) (معجم شيوخه ٤١٢ ) . ( ٩ ) ( ٠٠٠ – بضم و تسمين وسبعائة هـ) ( معجم شيوخه ١٧ ٤ ) . (\* A)Y - · · · ) () · ) ( معجم شيوخه ١٢٤) . (11) (11) ( معجم شيوخه ١٦ ٤ ) . ( \* \* \* \* - · · · ) ( \ Y ) ( معجم شيوخه ١٣ ٤ ) .

على بن محمد بن محمد بن النعمان (۱) نور الدين الْمُوِّى عم كريم الدين نديم الظاهر برقوق .
على بن محمد بن محمد الصدر بن الأدى (۱) .
على بن محمد بن محمد الصدر بن الأدى (۱) .
على بن محمد بن وفا الشاذلى .
على بن محمد بن يحيى بن محمد بن عيسى (۱) بن الأمين (التُسُولى) بالمثناة ثم المهملة المضمومة .

/ على بن محمد بن المنجم (۱) ابن الشاهد .
على بن محمد بن أبى بكر بن المغلى (۱) الحنبلى .
على بن محمد بن أبى بكر بن المغلى (۱) الحنبلى .

عمر بن عبد الله الأسواني . عمر بن محمد الطرابلسي<sup>(۱)</sup> . عمر بن منصور الحنفي القرمی<sup>(۱۱)</sup> . عيسي بن حجاج بن عيسي بن شداد السعدي الملقب عويس<sup>(۱۱)</sup> . عيسي بن محمد العجلونی<sup>(۱۲)</sup> .

عمر براق الدمشقي (٨) الحنبلي .

108

 $(1)(\dots-yyy)$ ( معجم شيوخه ٥ ١ ٤ ) . ( ٢ ) ( لايوجد في ب ) ( ٣ ) في ب على بن محمد بن يحيى . ( \* A · · - V ) ( 1 ) ( معجم شيوخه ١٦٤) . ( معجم شيوخه ١٣ ٤ ) . (A A · 1 - · · · ) ( o ) ( « « ٤١٥) ذكره باسم على بن محمود  $(r)(iv - \lambda y \lambda 4)$ ( \* ATE - · · · ) ( Y ) (117 " ") ( \* A . T - Yo 1 ) ( A )  $(A \times 1 \times - \cdots)(4)$ ( £ 1 A » » ) (\* AYY - YYY)(1·) ( الضوء اللامع ٢: ٩٥) (AA-VVT)(11)( الضوءاللامع ٢:٢٥١) (۱۲) ( بعد سنة ۷۳۰ – ۸۱۹ هـ) ( معجم شيوخه ١٧٤)

غفير هو عبد الغفار(١). غياث بن على بن نجم الكيلاني(٢). فضل الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق المجد ابن مكانسي (٣). قاسم بن محمد بن إبراهيم السمسطائي النويري(٤) المالكي . قنبر بن محمد بن عبد الله العجمي (٥) . كمال الدميري في محمد بن موسى (٦).

محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر البغدادي الزركشي المقرى أبو عبد الصمد(١٠). محمد بن محمد بن محمد بن عبد الدائم الباهي (٨) الحنبلي .

محمد بن محمد بن محمد بن محمود أبو الوليد بن الشِّحنة الحنفي(١).

محمد بن محمد بن أحمد بن القاسم (١٠) المراغي .

محمد بن محمد بن بن أحمد أبو عبد الله السلاوي(١١١).

محمد بن محمد بن أحمد المصرى الأطروش العابد (١٢).

محمد بن محمد بن الحسن الأسيوطي .

محمد بن محمد بن خضر العيزري(١٣) .

محمد بن حماد بن سلمان الحلي الحموى ابن الخراط(١٤).

(الضوء ٤: ٣٤٣) (١) هو عبد الغفار بن عبد المؤمن ( معجم شيوخه ) ١٩٤  $(*)(\cdot \cdot \cdot - \cdot \cdot )$ £14 ( " " ) ( \* AYY - · · · ) ( Y ) 171 ( " " ) ( ) ( · · · - PPV a) £ Y Y ( " " ) ( » A · 1 - · · · ) ( o ) (الضود١٠٠ : ٥٩) ( \* A · A - YEY ) ( Y ) (معجم شيوخه) ٤٢٣  $(A \times V - \cdots)(V)$ 171 ( " " )  $(A \cdots - \cdots)(A)$ 110 ( D D ) ( A X10 - VE4 ) (4) ( " ") P73 £ 7 4 ( " " ) (11) (314-7.44) (١٢) ( . . . - ٨٠٨ ه ) عن تمَّانين عاماً £74 ( " " ) ( « « ) AY}  $(\gamma I)(3\gamma V - \lambda \cdot \lambda A)$ 177 ( " " ) (4 ... - ... ) (18)

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الصالحي<sup>(۱)</sup> القاضي .
محمد بن محمد بن عنان بن محمد بن البارزي ناصر الدين<sup>(۱)</sup> .
محمد بن محمد بن على الأمين الأنصاري الحمصي<sup>(۱)</sup> ، ثم الدمشق .
محمد بن أحمد بن عبد الله بن فلبدار الدمشق<sup>(1)</sup> .
محمد بن أحمد بن عنان<sup>(۱)</sup> البساطي .
محمد بن أحمد بن على أبو على الزفتاوي<sup>(۱)</sup>المصري .
محمد بن أحمد بن على أبو على الزفتاوي<sup>(۱)</sup>المصري .
محمد بن أحمد بن عماد المحبابن الهائم<sup>(۱)</sup> .
محمد بن أحمد بن عمر العجلوني<sup>(۱)</sup> هو أبو بكر مضي .
محمد بن أحمد بن عمر العجلوني<sup>(۱)</sup> هو أبو بكر مضي .
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر البيري<sup>(۱)</sup> .
محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن القصير المصري ابن الحراق التلمساني<sup>(۱۱)</sup> .

```
(* A·7 - · · · )(1)
       ( مىجم شيوخه )
1 44
                                                             ( * XYY - Y74 ) ( Y )
111
                                                             ( * \lambda \cdots - \forall \forall 1 ) ( \forall )
147
                                                             ( ) ( YOY - YTA 4)
240
                                                             (A \cdots - VYY)(0)
 173
                                                             (A ... - VT·)(T)
 247
                                                             ( * A . 7 - Va . ) ( V )
 177
                                                             ( * V4 · - · · · ) ( A )
 244
                                                             ( \land \lor \land \land \vdash \cdots ) ( \land )
 240
                                                             (A ... - VO.) (1.)
 473
                                                             (* \wedge \cdot ) - \cdot \cdot \cdot ) (11)
         ( الضوء ٧ : ٣٣ )
                                                             (YI) ( XYX - FYX 4)
       ( معجم شیوخه )
 244
                                                             ( * × 14 - V77 ) (1T)
                                                             (* 17 - ...) (18)
                    » )
 t T Y
```

کی<sup>(۱)</sup>.

/محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي(١) .

محمد بن أرغون بن عبد الله الماردانی<sup>(۲)</sup>.

محمد بن إسماعيل بن يوسف الحلبي الناسخ (٣).

محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد الجعبرى القباني (٤) .

محمد بن أبي بكر بن الحسين أبو اليمن المراغي(٥).

محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن الدماميني (١٦) .

محمد بن الخضر بن داود المصرى .

محمد بن خليل بن إبراهيم الحراني بن المُثَمِنْمُ (٧)

محمد بن خليل بن محمد بن طوُغان (٨) المنصني .

محمد بن سلامة التوزرى المغربي ثم الكركي.

محمد بن عبد الله بن سعد الدمرى .

محمد بن عبد الله بن الكُبْلُجُ (١) ( بضم الكاف واللام بينهما موحدة ساكنة (المعجم) محمد بن عبد الحق بن إساعيل السبي (١٠) .

محمد بن عبد الدائم بن محمد بن سلامة سبط بن الميلق(١١).

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سليان بن حمزة ناصر الدين ابن زُريق (۱۲) .

> ر (۱) (۱۲۸ – ۱۳۰۰هـ) (معجم شیوخه ۱۶۰). (۲) (۲۵۷ – ۱۳۸۱هـ) (معجم شیوخه ۱۶۱).

(٣) (٠٠٠ – ٨١٤ هـ) (معجم شيوخه ٤١١).

( ٤ ) ( . . . - ٨ . ٩ ) ( معجم شيوخه ٤٣٣ ) .

(ه) (٧٧٠ – ٨١٩ هـ) (معجم شيوخه ٤٤٣).

( ٦ ) ( ٢٦٧ – ٧٦٧ ﻫ ) ( معجم شيوخه ٢٤٢ ) .

( ٧ ) ( ٠٠٠ - ٠٠٠ ه ) ( معجم شيوخه ١٥٤ ) .

( ٨ ) ( ٧٤٦ – ٨٠٣ ) ( معجم شيوخه ١٤٥ ) .

( ٩ ) ( ٠٠٠ – ٧٩٣ م) (معجم شيوخه ٤٤٨ ) .

(۱۰) ( ۱۸۷ – ۲۳۸ م) (منجم شیرخه ۸۶۱).

(۱۱) ( ۷۹۷ – ۷۹۷ هـ ) (معجم شيوخه ۵۱ ) .

(۱۲) ( ۲۰۰۰ – ۸۰۳ ه ) ( معجم شيوخه ۴۹۹ ) .

محمد بن عبد الرحيم بن أحمد المنهاجي (١) . محمد بن عطا الله المهروى . هو شمس مضى . محمد بن على إبراهيم بن عدنان الحسيني (٢) .

محمد بن على بن محمد بن عبد الكريم الهيثمي .

محمد بن على بن محمد بن يحيى التقى بن الأَمين التَّسُول<sup>(٣)</sup>. [ بالمثناة ثم المهملة .

محمد بن على بن محمد السلمى ابن خطيب زرع(٤).

محمد بن على بن نجم الكيلاني . هو غياث تقدم .

محمد بن عمر بن رسلان البلقيني (٥).

محمد بن مقبل بن عبد الله التركي(١).

محمد بن موسى بن عيسى الكمال الدميرى(٧)

محمود بن عبد الله الصامت (٨).

محمود بن محمد بن عبد الله القيسراني الرومي عرف بابن العجمي (١).

مرتضى بن إبراهيم بن حمزة البغدادى (١٠٠) .

مسافر بن عبد الله الصوفي البغدادي .

موسى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر الشطنوفي (١١)

( معجم شيوخه ٥٥٠ ) .  $( \land \lor \lor \lor \lor \lor ) ( \lor )$ (معجم شيوخه ٥٥٠). (Y) ( · · · - 3 / A A) ( معجم شيوخه ٤٥٤ ) . ( T ) ( OOV - ... 4 ) ( معجم شيوخه ٤٥٣ ) . ( \* A 1 1 - · · · ) ( t ) (معجم شيوخه ٥٥٤). ( A V41 - V70 ) ( o ) ( معجم شيوخه ٢٥٦ ) . ( × ) ( × · · · · ) ( × ) (معجم شيوخه ٥٥٤). عن ٦٠ عاماً  $(V)(\cdots - A \cdot A \cdot A)$ (معجم شيوخه ٢٥٧ ) .  $(\lambda)(\cdots - \cdots)(\lambda)$ ( معجم شيوخه ٤٥٨ ) . ( ۹ ) ( قبل ۷۹۰ – ۷۹۹ هـ ) ( معجم شيوخه ١٥٨ ) . ( » v q » - · · · ) ( 1 · ) ( معجم شيوخه ٨٥٤ ) . (11) (+3V-P1X4)

نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر التُسْتَرى (١) الحنبلي . ناصر بن أحمد يوسف البَسْكرى . (٢) [ يعرف بابن مُزْني المعجم ] همام بن أحمد الخوارزى (٣) .

يحيى بن أحمد بن عمر بن يوسف بن العطار الدمشتى (٤). يلبغا بن عبد الله السالمي (٥).

يوسف بن أحمد بن محمد البيرى (٦٠).

يوسف بن أحمد بن يوسف الفرا.

يوسف بن محمد بن عيسى تقدم في سيف بن عيسي (٧)

آخر القسم الثالث وعدته مائة نفس وزيادة على ثمانين .

/ فجملة الأَقسام الثلاثة ستمائة وأربعة وأربعون نفسا بما فيها من الحوالات وجملتها في ٥٠٠ الأَقسام كلها أربعة عشر نفسا فالحاصل حينئذ ستمائة وثلاثون.

<sup>(</sup>۱) ( ۲۳۰ – ۲۱۸ ه) (معجم شيوخه ۲۵ ) . (۲) ( ۲۸۷ – ۲۸۳ ه) (معجم شيوخه ۲۵ ) . (۳) ( ۲۰۰ – ۲۱۸ ه) (معجم شيوخه ۲۶ ) . (١) ( ۲۸۷ – ۲۵۸ ه) (الضوء ۱: ۲۲) . (۵) ( ۲۰۰ – ۲۱۸ ه) (معجم شيوخه ۲۶ ) . (۲) ( ۲۰۰ – ۲۱۸ ه) (معجم شيوخه ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٧) ( .٠٠٠ – ٨١٠ هـ) ( الضوء ١٠: ٣٢٧ ) . و انظر حاشية ٢ ص ١٦٩ .

#### مروياته(۱)

وأما عيون مروياته فقد ذكرت منها شِرْذمة يسيرة وإن كان هو قد أفرد لكليهما فهرسا حافلا عمّ الانتفاع به إلا أنى أحببت إيراد جملة من مهمات الكتب وغيرها مقتصراً على طرقه فيها ، رغبة فى تمام النفع ، وأكثر ما أوردته هنا بما حدّث به على أنه رضى الله عنه ، قد حدث بجل مسموعاته مطولها ومختصرها ، لم يبق بما لم يبحدّث به منها إلا اليسير جداً بل ؛ ربما حدّث بالكثير منها مراراً . وهذا أمر قلّ أن يتفق فى هذه الأعصار المتأخرة مثله . وكنت أفهم عنه الحرص على ذلك والرغبة فيه بحيث أننى لم قرأت عليه المعجم الصغير للطبرانى ؛ أظهر السرور بذلك ؛ وصرح بأنه مع كونه من العوالى لم يتيسر قراءته حتى الآن . ولذا كان يُسرُّ لما أقرأه عليه من الأجزاء الحديثية والمعاجم والمشيخات لكون أكثرها لم يحدث به قبل .

وبالجملة فما أعلم الآن أكثر مسموعاته عليه من ذلك بل<sup>(۱)</sup> من ساثر مروياته ومصنفاته منى كما بينته فى غير هذا المحل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

## صحيح البخاري(٠)

يرويه عن أبي على محمد بن محمد بن على الزفتاوى وأبي إسحق التنوخي (٣) وأبي الحسن ابن أبي المجد الله على المجدد أبي المجدد أبي المجدد أبي المجدد الله المجدد أبي المجدد أبي المجدد الله المجدد ال

<sup>(</sup>١) الكتب التالية التي أوردها السخاوي هنا من مرويات ابن حجر ، قد قابلناها على المعجم المفهرس لصاحب لترجمة .

وجميع ما أثبتناه هنا من زيادات أو توضيح للـكنى والألقاب والأسماء فإنما هي من المعجم المذكور إتماماً للفائدة .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « بل ومن » وهو خطأ!

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس لاين حمير ص ٢ .

<sup>(</sup>٣) له ترجمة مطولة في معجم شيوخه ص ٣ . وانظر ما سبق ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) هو على بن محمد بن أبي المجد .

اليسير منه ، وللثالث لبعضه . زاد عن ست<sup>(۱)</sup> الوزراء التنوخية مهاعاً للثالث بجميعه وللأول لما عدا اليسير أيضاً ، قالا : أخبرنا به أبو عبد الله بن الزبيدى أخبرنا به أبو الوقت الهروى أخبرنا به أبو الحسن الداودى<sup>(۲)</sup> أخبرنا به محمد السرخسي أخبرنا به أبو عبد الله الفربرى<sup>(۳)</sup> أخبرنا به أبو عبد الله البخارى .

## صحيح مسلم(م)

يرويه عن أبى الحسن البالسي وأبى الطاهر بن الكُويك ، سهاعاً وقرأه كلاهما عن الفرج (١) بن عبد الهادى سهاعاً ، أخبرنا به أبو العباس بن عبد الهائم (٥) أخبرنا به أبو عبد الله الصاعدى (١) القراوى به أبو عبد الله الصاعدى (١) القراوى أخبرنا به أبو أحمد الحلودي (٨) أخبرنا به أبو إسحق أخبرنا به أبو الحسين الفارسي (٧) أخبرنا به أبو أحمد الحلودي (١) أخبرنا به أبو إسحق ابن سفيان (١) . ويروى غالباً عن أبى محمد النشاوري (١١) عن أبى الفضل سلمان بن حمزة المقدسي ] بن أبى الحسن بن المقتر [ عن الحافظ بن ناصر السلام (١١١) ] عن الحافظ أبى بكر الجوزى ؛ عن مكى بن عبدان ، كلاهما عن أبى الحسين مسلم بن الحجاج سماعاً للأول لمعظمه ، وإجازة للثاني

<sup>(</sup>١) هي وزيرة بنت عمر بن أسمد بن المنجي التنوخية .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن محمد الداودى .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد الفربرى .

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٣ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الهادى .

<sup>(</sup> ه ) هو أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة النابلسي .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي .

 <sup>(</sup> ۷ ) هو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي .

<sup>(</sup> ٨ ) هو أبو أجمد محمد بن عيسى بن عمر الحلودى .

<sup>(</sup> ٩ ) هو أبو إبراهيم بن محمد بن سفيان .

<sup>(</sup>١٠) هو أبو محمد عبَّد الله بن محمد بن محمد النشاورى .

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين من المعجم المفهرس ص ٦ .

ملحوظة : المجمع المؤسس للمعجم المفهرس هو معجم شيوخه . أما المعجم المفهرس فهو معجم مروياته .

### السنن لابي داود(\*)

ه ه ب / قرأه على أبى على المطرِّز (١) قال : أخبرنا به أبو المحاسن الخَتَىٰى (٢)، أخبرنا به أبو الفضل البكرى (٣) وبغالبه الزكى أبو محمد المنذرى (١) الحافظ؛ قالا : أخبرنا به أبو حفص بن طبرزد (٥) أخبرنا به ملفَّقاً أبو البدر الكرخى وأبو الفتح اللومى .

ح قال المطرز وأرويه عاليا عن أبى النون الدبوسى (٢) عن أبى الحسن بن المقيّر (٧) عن الفضل بن سهل ثلاثتهم ، عن الخطيب أبى بكر البغدادى الحافظ قال : الأَخير إجازة والأَوَّلَان سهاعاً . أخبرنا به أبو على اللؤلثيّ (٨) أخبرنا به أبو داود (١٩) .

## الجامع الترمذي(٠٠)

قرأه على أبي إسحاق التنوخي عن أبي الحسن البَنْدنييجي سماعاً أخبرنا به أبو منصور ابن الحيني (١٠) سماعاً ، وأبو محمد المارديني إذنا قال الأول ، أخبرنا به الحافظ أبو محمد ابن الأخضر (١١) أخبرنا به أبو الفتح الكرخي (١٢) وبإجازة الثاني عاليا عنه قال أخبرنا به

<sup>(</sup> م ) انظر المجم المفهرس ص ٤ .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن على بن عبد العزيز البزار المهدوى .

<sup>(</sup> ٢ ) هو يوسف بن عمر بن حسين الختني .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد البكرى .

<sup>( ؛ )</sup> هو عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى .

<sup>(</sup>ه) هو عمر بن محمد بن طيرزد.

<sup>(</sup>٦) هو أبو النون يونس بن إبراهيم بن عبد القوى العسقلاني .

<sup>(</sup>٧) هو على بن الحسن بن على بن منصور.

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن أحمد بن عمر اللؤلئي .

<sup>(</sup>٩) هو سلمان بن الأشمث السجستاني .

<sup>(\*\*)</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن على بن عبد الصمد المقرئ البندادي ابن المعنى . وفي الأصل أ « الحيثي » .

<sup>(</sup>١١) هو عبد العزيز بن محمود بن الأخضر .

<sup>(</sup>١٢) هو عبد الملك بن أبي سهل السكر خيي .

أبو عامر الأَزدى<sup>(۱)</sup> وأبو بكر<sup>(۲)</sup> التاجر قالا : أخبرنا به أبو محمد المروزى<sup>(۳)</sup> أخبرنا به أبو العباس المحبوفي<sup>(٤)</sup> أخبرنا به عيسى الترمذي .

## السنن للنسائي(٠٠)

قرأه على أبى إسحق التنحوخي . ومن باب (من حلف فاستثنى إلى آخر الكتاب وهو ثلثه) على أبى إسحق بن صليق (م) برواية الأول عن أبى الصبر الكحّال (۱) وأبى العباس الحجّار ساعاً عليه (من باب ما يُستحب من لبس الثياب إلى آخر الكتاب) . وعلى الآخر من (باب من أتى امرأته في حال حيضها ، [وكتاب الحيض (۱۱)] إلى [كتاب (۱۱)] الوصايا) وهو قدر ثلثه بساعه لهذا القدر على أبى عمرو (۱۱) خطيب القرافة ، وإساعيل بن أحمد العراق ، كلاهما عن أبى طاهر السّلنى الحافظ . وبرواية الثانى عن المجد الكاتب ساعاً العراق ، كلاهما عن أبى طاهر السّلنى الواسطى ، ساعاً للمقروء عليه . ومن (باب النّهى عن الاغتسال بفضل الجُنب إلى الوصايا بروايتهما) . وكذا الحجار عن أبى طالب ابن القسطى ، أخبرنا به أبو زرعة المقلسى ، خكّ ما فات فأجازه ، قالا : أخبرنا به أبو محمد الدونى ، أخبرنا به أبو نصر الكسار (۱۱) ، أخبرنا به أبو بكر بن السنّى (۱۱) الحافظ ، أخبرنا به مصنفه أبو عبد الرحمن النسائى .

<sup>(</sup>١) هو محمود بن القاسم الأزدى .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبد الصمد .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الجبار بن محمد بن عبد الله المروزى .

<sup>( ؛ )</sup> هو محمد بن أحمد بن محبوب .

<sup>(\*\*)</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٢ .

<sup>(</sup>ه) هو إبراهيم ابن محمد بن صديق الدمشقي .

<sup>(</sup>٦) هو أيوب بن نعمة النابلسي .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصر تين عن المعجم المفهرس .

<sup>(</sup> ٨ ) هو عثمان بن على .

 <sup>(</sup>٩) هو أحمد بن الحسين الكسار .

<sup>(</sup>١٠) هو أحمد بن محمد بن إسحاق السي .

# السنن الكبرى للنسائي(٠)

قرأ السنن الكبرى للنسائى ، على أبى الطاهر الربعى (۱) عن أبى عمرو [عمّان] ابن المرابط وزينب ابنة الكمال (۲) قال الأول : أخبرنا به أبو جعفر بن الزبير (۳) أخبرنا به أبو الحسن الشّارى ، أخبرنا به أبو محمد الحَجْرى (۱) أخبرنا به أبو جعفر البِطْرَوجى (۱) أخبرنا به محمد بن فرج ، أخبرنا به يونس بن عبد الله الصّفار ، ورواية المرأة عاليا عن أبى القاسم (۱) الطرابلسي عن أبى القاسم بن بشكوال ، أخبرنا به أبو محمد بن عتّاب أخبرنا به عبد الله بن ربيع قالا : أخبرنا به أبو محمد بن الأحمر أخبرنا به مؤلفه .

# السنن لابن ماهِــة(٠٠)

السنن لابن ماجه \* يرويه عن أبي الحسن بن أبي المجد (٧) قراءة ، وأبي الخير ابن العلائي (٨) إجازة ، بسماعه لمعظمه ، وإجازة الأول إن لم يكن ساعاً ولو لبعضه ، من أبي العباس الحجير (٩) عن أنجب بن أبي السعادات وغيره . أخبرنا به أبو زُرعة المقدسي أخبرنا به أبو منصور (١٠) المُقوِّم . أخبرنا به أبو طلحة (١١) الخطيب ، أخبرنا به أبو الحسن القطان (١٢) أخبرنا به مؤلفه أبو عبد الله بن ماجة القزويني .

<sup>( \* )</sup> انظر المجم المفهرس ص ٦ .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أبى اليمن الربعي .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبد الرحيم .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن محمد الحجرى .

<sup>(</sup> ه ) هو أحمد بن عبد الرحمن البطروجي .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الرحمن بن مكى سبط السلق .

<sup>(\*\*)</sup> انظر المعجم المفهرس ص ١٣ .

<sup>(</sup>٧) هو على بن محمد بن أبي الحبـد .

<sup>(</sup> ٨ ) هو أحمد بن الحافظ أبي سعيد خليل .

<sup>(</sup>٩) هو أحمد بن أبي طالب الحجار .

<sup>(</sup>۱۰) هو عمر بن الحسين بن أحمد .(۱۱) هو القاسم بن أبى المنذر الخطيب .

<sup>(</sup>۱۲) هو على بن إبراهيم بن سلمة .

الموطأ رواية يحيى بن يحيى عن مالك \* قرأه على أبي إسحق التنوخي عن أبي عبد الله ابن جابر الوادى آشى (١) ساعاً . أخبرنا به أبو محمد بن هارون (١) أخبرنا به أبو القاسم ابن تتى (٣) ، أخبرنا به محمد بن عبد الحق الخزرجي ، أخبرنا به محمد بن فرج ، أخبرنا به يونس الصفار . أخبرنا به أبو عيسى يحيى بن عبيد الله اللّيثي . أخبرنا به عمر بن أبي عبيد الله بن يحيى . أخبرنا به أبو يحيى بن يحيى أخبرنا به مالك إلا اليسير ، فأخبرنا به زياد بن عبد الرحمن عن مالك رحمه الله .

[ الموطأ ] رواية أبي مصعب \* يرويها قراءة وسهاعاً ، عن أبي عبد الله بن قوام البالسيى . أخبرنا به أبو الحسن بن هلال ، وأبو عبد الله العسقلاني (٤) قالا : أخبرنا به إسحق (٥) بن معتز أخبرنا به أبو الحسن الطُّوسي ، أخبرنا به أبو محمد السِّندي (١) . أخبرنا به ، عَدَا المُساقاة ، أبو عيمان النَّحْريري (٧) ، ويرويه ابن قوام عاليا عن أبي العباس الحجار عن أبي المُنجَّى بن اللَّتي عن مسعود الثقني عن أبي القاسم بن مَنْده ، كلاهما عن أبي على زاهر السرَخْسي (٨) قال الأول سهاعاً أخبرنا بما عدًا الفرائض والقِرَاض (١) ، أبو إسحق الهاشمي (١٠) أخبرنا به مالك .

 <sup>(\*)</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٨.

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمد بن جابر الوادآشي .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن محمد بن هارون .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن يزيد بن أحمد .

<sup>(</sup> ٤ ) هو محمد بن محمد بن عبد الله العسقلاني .

<sup>(</sup>ه) في (ب) أبو إسحاق .

<sup>(</sup>٦) هو هبة الله بن سهل السندى .

<sup>(</sup>٧) هو أبو عُمَان محمد بن أحمد النحريرى .

<sup>(</sup> ٨ ) هو أبو على زاهر بن أحمد السرخسي .

<sup>(</sup>٩) قارضته مقارضة وقراضاً : أعطيته المـال مضاربة (الأساس) .

<sup>(</sup>١٠) هو إبراهيم بن عبد الصمد .

<sup>(</sup>١١) هو أحمد بن أبي بكر الزهرى من أهل المدينة .

#### مسند الشافعي(\*)

قرأه وسمعه على أبى الحسن بن أبى (١) المجد عن أم محمد وزيرة (٢) التَّنُوخية ، إن لم يكن سماعاً ولو لبعضه ، أخبرنا به أبو عبد الله بن الزبيدى (٣) ، أخبرنا به أبو زُرعة المقدسي أخبرنا به أبو الحسن بن عَلان (٤) ، أخبرنا به القاضي أبو بكر الحيرى (٥) ، حدثنا به أبو العباس الأصم (٦) ، أخبرنا به الرادى (٧) ، أخبرنا الشافعي رحمه الله .

#### السنن للشافعي(\*\*)

السّنن له رواية المزنى \* أخبره بها أبو الفرج بن الشّحنة ، وبنصفها الثانى وأوله (باب عمارة الأرض) أبو المعالى الزهرى (١٠) قال الأول : أخبرنا بها أبو الحسن بن قريش (١٠) أخبرنا الأجزاء الخمسة الأول من سبعة ، عبد المحسن بن عبد العزيز المخزوى ، أخبرنا بها أبو الحسن الموصلى (١٠) ،أخبرنا أبو الحسن بها محمد بن حمد الأرتاحى ، أخبرنا بها أبو الحسن الموصلى (١١) ،أخبرنا أبو المصرى عن ٢٥ ب المعرى (١١) (أنا) أبو القاسم (١٢) الحسينى ./ وقال الثانى : أخبرنا أبو زكريا بن المصرى عن أبى الحسن اليوسنى (١١) ، أخبرنا بالمقروء أبو الحسين اليوسنى (١١) ، أخبرنا أبى الحسن اليوسنى (١١) ، أخبرنا

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٩ .

<sup>(</sup>١) هو على بن محمد بن أبي المجد .

<sup>(</sup>٢) هي وزيرة بنت عمر بن أسعد .

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد .

<sup>( ؛ )</sup> هو على بن محمد بن منصور .

<sup>(</sup> ه ) هو أبو بكر أحمد بن الحسين .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم .

F 2. 2 3 (1)

<sup>(</sup>۷) هو الربيع بن سليان المرادى .

 <sup>(\*\*)</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٩ .
 ( ٨ ) هو عبد الله بن عمر الزهرى .

<sup>(</sup>٩) هو على بن إسماعيل بن إبراهيم بن قريش .

<sup>(</sup>١٠) هو على بن عمر بن الحسين الموصّل .

<sup>(</sup>١١) هو عبد الباقى بن فارس بن أحمد المعرى .

<sup>(</sup>١٢) هو أبو القاسم الميمون بن ضمرة الحسيني .

<sup>(</sup>١٣) هو أبو الحسنُ على بن هبة الله بن سلامه .

<sup>(</sup>١٤) هو عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف .

أبو الغنائم النَّرْسي (١) ، أخبرنا أبو محمد الجوهري (٢) أخبرنا أبو الحسين ابن المظفر (٣) قالا: أخبرنا الشافعي .

# السنن للشافعي رواية ابن عبد الحكم

وقراً رواية ابن عبد الحكم ، على فاطمة ابنة محمد بن عبد الهادى عن يحيى بن محمد بن سعد ، أخبرنا أبو الفضل الكَفَرْطَابى (،) أخبرنا أبو الفرج الثقنى (ه) ، أخبرنا أبو الفرج الثقنى قالوا : أخبرنا أبو الفتح بن الإخشيد (۱) وأبو الفضل الثقنى (۷) وأبو حُصين الصائغ قالوا : أخبرنا أبو طاهر الثقنى (۸) أخبرنا أبو بكر بن المقرى (۱) أخبرنا أبو بكر الزَّبيرى (۱۰) حدثنا ابن عبد الحكم أخبرنا الشافعى .

#### اختلاف الحديث للشافعي(\*)

أخبره به أبو إسحق التنوخى ، أخبرنا أبو زكريا ابن المصرى(١١١) عن أبى الحسن ابن بنت الجُميزى ، أخبرنا أبو الحسين اليوسني ساعاً لما عَدا من أوله إلى قوله : « فقد وجدت أقاويل تخالف هذا » فإجازةً ، أخبرنا به أبو نصر ابن البناء أخبرنا أبو أحمد(١٢)

<sup>(</sup>١) هو محمد بن على النرسي الحافظ .

<sup>(</sup>۲) هو الحسين بن محمد الجوهرى .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسين محمد بن المظفر .

<sup>(</sup> ٤ ) هو عبد العزيز بن عبد الوهاب .

<sup>(</sup>ه) هو يحيي بن محمد بن سعيد الثقني .

<sup>(</sup>٦) هو أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن الإحشيد .

<sup>(</sup>٧) هو جعفر بن عبد الواحد الثقني .

<sup>(</sup> ٨ ) هو أحمد بن محمود الثقني .

<sup>(</sup>٩) هو أبو بكر بن محمد بن إبراهيم .

<sup>(</sup>۱۰) هو أحمد بن مسعود الزبيرى .

<sup>(\*)</sup> انظر المعجم المفهرس ص ١٠ . و في الأصل ا « له » .

<sup>(</sup>۱۱) هو يحيي بن يوسف المصري .

<sup>(</sup>۱۲) هو الحسن بن على الجوهري .

الجوهرى ، أخبرنا أبو عمر بن حيويه (١) أخبرنا أبو بكر بن سيف(١) (أنا) الربيع (١) أخبرنا الشافعي .

#### مسيند الدارمي

وهو على الأبواب \* يرويه عن أبي إسحق التنوخي سهاعاً أخبرنا أبو العباس الحجار (١) ، وأبو العالى المطعم (١) إجازة كلهم عن أبي المنعبي البن اللّي سهاعاً لجميعه إلا الحجار فلمعظمه ، وإجازة لباقيه . أخبرنا أبو الوقت الهروى أخبرنا به أبو الحسن الدّاودي ، أخبرنا أبو محمد السّرخسي أخبرنا عيسي بن عمر السمرقندي أخبرنا محمد الدارى .

#### مسند عبد(\*)

مسند عبد \* يرويه بهذا السند إلى السرخسي ، أخبرنا إبراهيم بن خُزيم أخبرنا عبد ربه

#### مسند احمد(\*\*)

مسند أحمد \* قرأه على أبى المعالى الحلاوى ، أخبرنا به أبو العباس الحلبى سماعاً لما عدا مسند العشرة وما معه ، ومسند أنس ، والنصف الأول من مسند ابن مسعود ، وبعض ابن عمر وأبو نُعيم بن الأَسْعَردى سماعاً ، لمسند العشرة وما معه . ومسند أهل البيت ،

<sup>(</sup>١) هو محمد بن العباس بن حيويه .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبد الله بن سيف .

<sup>(</sup>٣) هو الربيع المرادى .

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ١٠.

<sup>( ۽ )</sup> هو أحمد بن أبي طالب الحجار .

<sup>(</sup>ه) هو إسماعيل بن يوسف بن مكتوم .

<sup>(</sup>٦) هو عيسي بن عبد الرحمن بن معالى .

<sup>(</sup>۷) هو عبد الله بن عمر .

<sup>( \* \* )</sup> انظر المجم المفهرس ص ٢ .

ومسند ابن مسعود وأبو سعيد عُلَيك الخازنداري وأبو العباس بن طي وزهرة ابنة الخَتَى ساعاً لمسند أنس لكن ملفقاً على الأخيرين . قالوا خمستهم : أخبرنا أبو الفرج الحرَّاني ، سماعا لما قرئ علينا ، قال الحلبي ما عدا مسند أبي سعيد فإجازةً . وقال الأسعردي ما عدا الربع الأنحير من ابن مسعود فإجازة . وقال : عُليك : إجازة ، قال : أخبرنا أبو محمد الحَرْبي بجميعه / أخبرنا أبو القاسم بن الحُصَين ، أخبرنا أبو على التميمي ، أخبرنا ١٧٠ أبو بكر القَطيعي ، أخبرنا عبد الله بن أحمد حدّثني أبي رحمه الله .

## وسند وسـدد(\*)

قرأد على أم الفضل(١) ابنة سلطان البعلية عن القاسم بن عساكر عن عبد العزيز ابن دُلف ، أخبرنا أبو الحسن بن نعُوبا<sup>(٢)</sup> ، أخبرنا أبو نعم الجمازي<sup>(٣)</sup>[ أنا ]<sup>(١)</sup> ابن يزداد<sup>(٥)</sup> أخبرنا أبو محمد بن السقا<sup>(١)</sup> أخبرنا أبو خليفة الجُمَحِي<sup>(٧)</sup> حدثنا مسدد .

### مسند الطيالسي(\*\*)

قرأه على أبي الفرج بن الشِّحنة ، أخبرنا أبو العباس الجوهري من أوله [ إلى أحاديث ] (٨) سعد بن أبي وقاص . ومن [ أحاديث ] (٨) عمران بن حُصين ، إلى آخر الكتاب [ قلمر ورقة واحدة ](٨) من حديث جابر أن أهل الجنة يأكلون . إلى حديثه في الركعتين في السفر ليستا بقصر ، أخبرنا به الفخر ابن البخاري ، وأبو الفرح الحراني(١)

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ؛ ه . وهو مسدد بن مرهد .

<sup>(</sup>١) هي خديجة بنت الشيخ أبي إسماق ابن إبراهيم بن سلطان .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن على بن المبارك بن نمويا .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أبي البركات .

<sup>(</sup>٤) عن المعجم المفهرس ونسخة ب .

<sup>(</sup> ه ) هو أبو الحسن أحمد بن يزداد .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن محمد بن السقا .

<sup>(</sup>٧) هو الفضل بن الحباب .

<sup>( \*\* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٥٥ .

<sup>(</sup> ٨ ) ما بين الحاصرتين من المعجم المفهرس .

<sup>(</sup>٩) هو النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني .

كلاهما عن أبي المكارم اللبّان (١) وأبي جعفر الصيدلاني (٢) قالا: أخبرنا أبو نُعيم الحافظ، أخبرنا أبو محمد بن فارس، أخبرنا يونس بن حبيب (حدثنا) أبو داود.

#### مسند الشهاب للقضاعي(\*)

\* سمعه على أبى المعالى الحلاوى أخبرتنا أم الخير ابنة الصَّنهاجي ، أخبرنا المعِين الدمشتي وأبو الطاهر بن عزُّون قالا : أخبرنا أبو القاسم البوصيرى أخبرنا أبو عبد الله السعيدى سماعاً من أوله إلى حديث : المؤمن غِرُّ كريم وأجازه لسائره . أخبرنا به أبو عبد الله القضاعي .

### صحيح ابن حزيمة(\*\*)

المعجم . والمجموع لنا منه القدر الذي حصل لزاهر بن طاهر

\*أخبرنا بمسموع زاهر (٣) منه ولا يوجد سواه ، العماد أبوبكر الفرضى سماعاً وأبو العباس ابن العز مكاتبة ، كلاهما عن أبي عبد الله ابن الزَّرَاد (١) . قال الثاني سماعاً لبعضه . وقال الآخر إجازة إن لم يكن سماعاً ، أخبرنا أبو على البكرى ، أخبرنا أبو روح الحروى أخبرنا زاهر الشحاى (٥) بقطعه متوالية ملفقة أبو سعد (١) الكنجروندى من أوله [ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم المقرى ، ومحمد بن يحيى الوراق ومن ثم إلى قوله ] (٧) وسواس الماء ومن أبم إلى قوله ] (١) فيها أثر العجين : إن في دينكم يُسْرا . ومن قوله : سجدة السهو يوم

<sup>(</sup>١) هو أبو المكارم أحمد بن محمد .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن نصر الصيدلاني .

<sup>(\*)</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٥٧ .

<sup>(\*\*)</sup> انظر المجم المفهرس ص ١٠ .

<sup>(</sup>٣) هو زاهر بن طاهر .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الهيجاء عبد الله بن بن أحمد الزراد .

<sup>(</sup>ه) هو زاهر بن طاهر الشحامي .

<sup>(</sup>٦) هو أبو سعد محمد بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين عن المعجم المفهرس.

ذى اليدين إلى قوله: (قبل ولا بعد). ومن قوله: وكانت قد جمعت القرآن إلى قوله أيوب عن محمد بهذا الحديث، وأبو سعيد القرى، ومحمد بن محمد بن يحبى الوراق من وسواس الماء إلى: فيها أثر العجين وعلى ثانيهما فقط ومن ثم إلى قوله بفاتحة الكتاب لم يزد شيئاً. وعلى أولهما من ثم إلى قوله: سجدة السهو يوم ذى اليدين، ومن قوله قبل: ولا بعد، إلى قوله إنما كان لموت إبراهيم. ومن قوله أيوب عن محمد بهذا الحديث، إلى قوله: ولا عبد الله بن بشر الذى/روى عنه سعد بن ألة ولا جرح. وأبو المظفر القشيرى من قوله: ٥٠ نق دبر كل صلاة لم يقل الزعفرانى ابمى إلى قوله فكنت أكلمه فأوماً إلى بيده. ومن قوله: إنما كان لموت إبراهيم إلى قوله: وكانت قد جمعت القرآن. ومن قوله: فأطعمه أهلك قوله : إلى آخر المسموع. وأبو القاسم القارى من قوله: ولا عبد الله بن بشر إلى قوله فأطعمه أهلك أهلك ، بسماع الجميع للمقروء على أبى طاهر بن خزيمة. أخبرنا به جدّى الحافظ مصنفه.

## محيح ابن حبان(\*)

قرأه ملفقاً على التنوخى وأم الفضل خديجة ابنة أبي إسحّق بن سلطان ، كلاهما عن أبي عبد الله بن الزرّاد(١) ، أخبرنا الحافظ أبو على البكرى(١) ، أخبرنا أبو روح(١) ، أخبرنا أبو العسن المجرجاني(١) ، أخبرنا أبو الحسن (١٠) البجائى ، أخبرنا أبو الحسن الروزني(١) ح وبرواية الشيخين غالباً عن أبي العباس الحجار عن أبي الحسن القطيعى عن أبي الكرم الشهرزورى عن أبي الحسين بن المهتدى عن الدارقطني كلاهما عن مؤلفه أبي حاتم الحافظ قال الأول سماعا .

<sup>( ﴿ )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ١٢ .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أحمد بن الزراد .

 <sup>(</sup>۲) هو الحسن بن محمد البكرى .

<sup>(</sup>٣) هو أبو روح عبد المعز بن محمد الهروى .

<sup>( ؛ )</sup> هو تميم بن سعيد الجرجاني .

<sup>(</sup>ه) هو أبو الحسن على بن محمد .

<sup>(</sup> ٦ ) هو محمد بن أحمد بن هارون الزوزني .

## المستخرج على صحيح مسلم لابي نعيم(\*)

قرأه على أبى الفرج ابن الشحنة أخبرنا أبو الحسن بن قريش (١) سهاعا لما عدا الجزء الثانى، فلم يوقف على أصله، والخامس وبعض التاسع عشر فإجازة. وأبو المعالى بن القماح (١) الفقيه، سهاعا للجزء الخامس قالا: أخبرنا النجيب الحرَّانى (٣) عن أبى الحسن الجمال، أخبرنا أبو على الحداد (١) أخبرنا أبو نُعيم به (٥).

#### السنن للدارقطني(٠٠)

قرأه ملفقاً على البدر بن قوام وأبي حفص البالسي (٢) قالا : أخبرنا أبو بكر المغارى (٧) ، أخبرنا الفَخر (٨) ابن البخارى بجميعه ، والعز الفرا (١) ، من البيوع إلى حديث على رضى الله عنه في الحدود ، (كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع) قالا : أخبرنا به الموفق أبو محمد بن قدامة (١٠) قال الفرّا : لما قُرىء على والآخر لما عداه ، زاد فقال : وأخبرنا محمد بن معمر بن الفاخر وأبو سعد الصفار إجازة قال الأول (أنا) أبو الفضل الإخشيد (١١) سماعا لكثير منه ، وإجازة لباقيه ، إن لم يكن سماعًا . وقال الثاني : حدثنا الفضل الأبيوردي (١٢) قال ابن قدامة : حدثنا أبو الحسين اليوسني أخبرنا عمى أبو طاهر (١٣)

<sup>( \* )</sup> انظر المجم المفهرس ص ١٢ .

<sup>(</sup>١) هو على بن إسماعيل بن قريش .

<sup>(</sup> ٢ ) هو شمس الدين محمد بن أحمد بن حيدرة بن القماح .

<sup>(</sup>٣) هو عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرانى .

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن أحمد الحداد .

<sup>(</sup> ٥ ) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني .

<sup>(\*\*)</sup> انظر المعجم المفهرس من ١٣ .

<sup>(</sup>٦) هو عمر بن محمد بن أحمد البالسي .

<sup>(</sup>٧) هو أبو بكر بن أحمد بن أبي محمد عبد الرازق المغارى .

<sup>(</sup> ٨ ) هو على بن أحمد بن البخارى .

<sup>(</sup>٩) هو العز إسماعيل بن عبد الرحس بن عمر الفرا .

<sup>(</sup>١٠) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة .

<sup>(</sup>١١) هو إسماعيل بن الفضل الإخشيد .

<sup>(</sup>١٢) هو الفضل بن محمد بن أبى منصور الأبيوردى .

<sup>(</sup>١٣) هو أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر .

أخبرنا أبو بكر بن بَشران (١)، وقال الأخشيد : أخبرنا أبو طاهر ابن عبد الرحيم (١) وقال الأبِيْوَردى : أخبرنا منصور النوقاني (١) سماعًا وإجازةً لما فات منه ، قالوا: أخبرنا الدارقطني به غير أن كتاب السبق ليس في رواية / ابن عبد الرحيم .

## السنن للبيهقي(ه)

قرأه من أوله إلى [باب] (١) الجهر بالتأمين ما عدا ما فيه من الكتب الستة ، ومسندى الشّافعى والطيالسى ، على الحافظين أبى الفضل العراقى وأبى الحسن الهيشمى . ومن ثمّ إلى آخر [كتاب] (١) الحج على الهيشمى . كذلك قالا : أخبرنا أبو الفضل الحَموى (٥) ، أخبرنا الفخر ابن البخارى ، عن عبد الله بن عمر الصفار ومنصور بن عبد المنعم الفراوى قال الأول : أخبرنا عبد المجبار الحوارى (١) وقال الثانى : أخبرنا محمد بن إساعيل الفارسى قالا : أخبرنا أبو بكر البيهقى .

#### الأدب المفرد للبخاري(\*\*)

قرأه على أبى بكر العز بن جماعة ، أخبرنا جدّى البدر سماعًا لِمَا عَدَا حديث [واحد وهو ] (٧) سبب تسمية عمر أمير المؤمنين ، فإجازة [ منه ] (٧) عن إسماعيل بن أحمد العراق وغيره عن الحافظ السّلفى ، أخبرنا أبو العلا الواسطى (٨) أخبرنا أبو نصر الينازكي (١) أخبرنا أبو الحنير العنفسي أخبرنا البخارى .

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد أبى القامم عبد الملك بن محمد بن بشران .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن عبد الرحيم .

<sup>(</sup>٣) هو أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد النوقاني .

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ١٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) ١٠ بين الحاصرتين عن معجم شيوخه .

<sup>(</sup>ه) هو محمد بن إسماعيل بن عمر الحموى .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الجبار بن محمد الحوارى .

 <sup>(\*\*)</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٣١ .
 (٧) ما بين الحاصرتين عن معجم شيوخه .

 <sup>(</sup> A ) هو محمد بن على الواسطى .

<sup>(</sup>٩) هو أبو نصر أحمد بن الحسن .

#### بر الوالدين له(م)

قرأه على أم الحسن ابنة المنجا عن سليان بن حمزة (١) عن عمر بن كرم عن عمر ابن أجمد الصفار أخبرنا أبو بكر (٢) بن خلف ، أخبرنا أبو على المهلبي (٣) أخبرنا أبو بكر بن دلوية (١) أخبرنا المؤلف .

#### الادب للبيهقي (\*\*)

قرأه سوى فوت (منصور وشيخه) ، على التقى أبي محمد بن عبد الله [المقلسى] (٥) عن أبي الصبر(١) الكحال أخبرنا أبو عبد الله المرسى(٧) ، أخبرنا المنصور (٨) القراوى عن جده إذنًا ، وعبد الجبار الخوارى سماعًا لما عدا من باب (من حمد الله في السراء والضراء إلى آخر الكتاب ) فإجازةً قالا : أخبرنا مؤلفه سماعًا لجميعه إلا الحوارى فسوى بن عيادة المريض إلى [باب(٥) تطبيب المطعم والملبس فإجازةً .

## السيرة تهذيب ابن هشام(\*\*\*)

أخبره بها أبو الحسن (٩) الفُوّى وبعضها الحافظ أبو الفضل العراق ، قال الأول : أخبرنا الجمال أبو بكر الفارق (١١) وأبو العباس الأبرقوهي ، فقال الثانى: أخبرنا القطب بن القطرواني (١١)

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٣١ .

<sup>(</sup>١) هو حيزه بن أبي عمر .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن على بن خلف .

<sup>(</sup>٣) هو أبو على حمزة بن عبد العزيز المهلبي .

 <sup>(</sup>٤) هو عمر بن أحمد بن دلويه .

<sup>( \*\* )</sup> انظر المعجم المفهر س ص ٣٢ .

<sup>(</sup>ه) ما بين الحاصرتين من المعجم .

<sup>(</sup>٦) هو أيوب بن نعبة .

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الفضل المرسى

<sup>(</sup> ۸ ) هو عبد المنعم القرأوى .

<sup>( \* \* \* )</sup> انظر المعجم المفهر س ص ٢٦ .

<sup>(</sup> ٩ ) هو أبو الحسن على بن محمد بن عبد الــكريم .

<sup>(</sup>١٠) هو أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الغارق .

<sup>(</sup>١١) هو محمد بن على بن عبد العزيز بن القطرواني .

أخبرنا محمد بن ربيعة الكتبى قالا أخبرنا أبو البركات ابن الجباب(١) أخبرنا أبو محمد [عبد الله] بن رفاعة ، أخبرنا أبو الحسن السعدى ، أخبرنا أبو محمد بن النحاس(١) وغيره ، قالا : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الوَرْد أخبرنا أبو سعيد بن البرق(١) أخبرنا ابن هشام أخبرنا زياد البكائى أخبرنا محمد بن إسحق به .

## عيون الأثر في فنون المفازى والسير لابن سيد الناس(\*)

قرأه على أبى الحسن الفَرْسيسي (٤) أخبرنا به مؤلفه الحافظ أبو الفتح اليَعْمُرى سهاعًا لعظمه أو لجميعه فذكره .

## / بشرى اللبيب بذكرى الحييب له(٠٠)

قرأه على أبى الفرج بن الشحنة أخبرنا المؤلف ساعا .

#### دلائل النبوة للبيهقي (\*\*\*)

قرأها على أبي حفص (٥) البُّلقيني ، عن أبي الحجاج المِزِّى ، أخبرنا الرشيد محمد بن أبي بكر العامري ، أخبرنا أبو القاسم بن الحرستاني عن أبي عبد الله الفراوي أخبرنا المؤلف.

## الشماثل النبوية للترمذي(\*\*\*\*)

قرأها على الحافظين العراق والهيثمي ، قالا [أنا](١) أبو محمد بن القيِّم الصالحي

- 114 -

۸ه ب

<sup>(</sup>۱) هو عبد القوى بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عمر بن النحاس.

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد محمد بن عبد الرحيم .

<sup>( \* )</sup> انظر المحجم المفهرس ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد بن الحسن الفرسيسي .

<sup>( \* \* )</sup> انظر المعجم المفهر س . ص ٢٠

<sup>(\*\*\*)</sup> انظر المجم المفهرس ص ٢٧

<sup>(</sup> ه ) وقرأها أيضاً كما في المعجم على أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن الشحنة .

<sup>(\*\*\*)</sup> انظر المجم المفهرس ٢٨

<sup>(</sup>٦) عن المعجم المفهرس

أخبرنا الفخر بن البخارى أخبرنا أبو اليُمن الكِنْدى أخبرنا أبو شجاع البسطامي ح.

وقرأها بعلُو<sup>(۱)</sup> على أبي الحسن المرداوى وأبي حفص البَالِسي وغيرهما عن زينب ابنة الكمال سماعا عن عجيبة البَاقْدَارية عن القاسم بن الفضل ورجاء بن حامد، قال: الثلاثة (۱) أخبرنا أبو القاسم الخليلي أخبرنا أبو القاسم الخزاعي - أخبرنا الهيشم بن كليب حدثنا أبو عيسى بها ..

#### الشفاء للقاضي عياض(م)

سمعه على المؤرخ ناصر الدين محمد بن الفرات الحنفى أخبرنا به أبو الفتوح (٢) الدَّلَاصي (٢) ، أخبرنا أبو الحسين [يحيى بن أحمد بن محمد (٣)] (أنا) ابن مُثَبت عن أبى الحسين بن الصائغ (١) عن مؤلفه .

#### مسكارم الأخلاق للخرائطي(\*\*)

قرأ رُبعَه الأول على أبى محمد البالسى (٥) ، وسمع باقيه على العماد أبى بكر بن أبى عمر (٦) ، قال الأول : أخبرنا به أبو بكر بن محمد بن الرضى . وقال الثانى : أخبرنا عما حدّث به أبو عبد الله ابن الزّرّاد . قالا : أخبرنا به أبو العباس بن عبد الدايم . أخبرنا عبد الرحمن بن على بن المسلم اللّخمى ، أخبرنا جمال الإسلام أبو الحسن السّلمى (٧)

<sup>(</sup>١) مابين الرقين سقط بنسخةب .

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس مس ٢٨

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين عن المعجم المفهرس.

<sup>(</sup>٣) وهو يوسف بن محمد بن محمد الدلاسي .

<sup>(</sup> ٤ ) هو يحيي بن محمد بن الصائغ .

<sup>(</sup>هه) انظر المعجم المفهرس ص ٣١ . والحرائطي : هو محمد بن سهل الحرائطي ( أبو بكر ) .

<sup>(</sup> ه ) هو محمد بن عمر بن محمد بن سليمان .

<sup>(</sup>٦) هو أبو بكر بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن أبي عر .

<sup>(</sup>٧) هو أبو الحسن على بن المسلم السلمي .

أخبرنا ، أبو الحسن بن أبي الحديد (١) أخبرنا جَدِّي أبو بكر (٢) أخبرنا أبو بكر الخرائطيبه .

#### مساوىء الإخلاق له(\*)

قرأَه ملفقا على أبي إسحق التَّنوخي والمحب بن منيع (٣) قالا : أُخبرنا أبو العباس الجَزَري (٤) ، أُخبرنا إبهاعيل بن على الجَنْزَوِي ، أُخبرنا أبو الحسن بن قيس (٦) . أُخبرنا أبو الحسن بن أبي الحديد بسنده قبل .

#### الزهد لابن المبارك(\*\*)

قرأه على أبي المعالى المحلاوي(١) عن أبي العباس الجوهري(١) إذنًا إن لم يكن سماعً ، أخبرنا أبو غالب أخبرنا أبو العباس بن شعبان(١) ، أخبرنا أبو حفص بن الطبر زُد (١٠) ، أخبرنا أبو غالب ابن البنا(١١) . أخبرنا أبو محمد الجوهري(١١) ، أخبرنا أبو بكر الوراق(١٣) وأبو عمر ابن حيويه (١٤) ، قالا : أخبرنا أبو محمد (بن يحيى) بن صاعد ، حدثنا الحسين بن الحسن المروزى ، حدثنا عبد الله بن المبارك به .

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن احمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد .

<sup>(</sup> ٢ ) هو محمد بن احمد بن عثمان بن أبي الحديد .

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٣٢

<sup>(</sup> ٣ ) هو محمد بن محمد بن منيع .

 <sup>(</sup> ٤ ) هو أحمد بن على الجزرى .
 ( ٥ ) هو إبراهيم بن خليل الأدى .

<sup>(</sup>۲) هو علی بن محمد بن قیس .

<sup>(\*\*)</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٣٣

<sup>(</sup>٧) هو أبو المعالى عبد الله بن عمر الحلاوى ـ له ( ترجمة فى الضوء اللامع (٥: ١٤٢) و توفى سنة ٧٠٧ ه قال عنه

السخاوى : و هو أحد من أكثر عنه شيخنا .

<sup>(</sup> ۸ ) هو أحمد بن منصور الجوهرى .

<sup>(</sup> ۹ ) هو أحمد بن شعبان . (۱۰) هو أبو حفص عمر بن طبرزد .

<sup>(</sup>۱۱) هو أحمد بن الحسين بن البنا .

<sup>(</sup>۱۲) هو الحسن بن على الجوهرى .

<sup>(</sup>۱۳) هو محمد بن اسماعیل الوراق .

<sup>(</sup>۱٤) هو محمد بن العباس بن حيويه .

#### الحلية لابي نعيم(\*)

٩٥ / قرأ من أولها إلى أثناء ترجمة يوسف بن أسباط ملفَّقًا . ومن أولها إلى قوله : في أبي بكر الصديق رضي الله عنه . (وأستغفر الله لي ولكم) [على أبي الطاهر محمد بن عبد اللطيف التكريتي ](١). ومن [ترجمة] على بن عبد الله بن عباس إلى قوله: في ترجمة طاووس (على مثلها فاشهدأودَع) [على أني الطاهر التكريتي ](١) ومن قوله : في وهب بن مُنبِّه تفرُّد به الوليد إلى شُبيل بن عوف [على الشيخ سراج الدين البلقيني] ومن إبراهيم النُّخُعي إلى قوله في أَثناء ترجمة سعيد بن جُبير (لحماً ودماً) [على أبي طاهر التكريتي ](١) ومن شُعبه إلى أول أحاديثه المسندة . ومن مِسْعر : إلى (أنبا) يوسف بن أسباط على الشرف أبي الظاهر ابن الكُويك ، ومن بعد قوله : وأُستغفر الله لى ولكم إلى ترجمة أبى لبابة رفاعة البَـُـرِي ، ومن أبي برزةَ إلى مسلم بن يسار . ومن قتادة إلى على بن عبد الله بن عباس [على أبي العباس السويداوي ](١) ومن شُبيل بن عوف إلى إبراهيم بن يزيد النخعي . ومن تلو قوله : لحما ودماً إلى قوله في ترجمة سفيان الثوري للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثُّوري : من الحديث مالا يُضبط كثرة على أبي العباس السُّويداوي . ومن : أبي لبابة إلى قوله في أواخر أهل الصَّفة ، وأبو برزة الأُسلمي على أبي الفرح بن الشحنة . ومن مسلم بن يسار إلى قتادة ، على المجَّد أبي محمد الحنفي . ومن التحديد الماضي من ترجمة طاووس إلى التحديد من ترجمة وهيب : على أبي حفص البُلقيني ، والأحاديث المسندة : المرفوعة في الثوري إلى ترجمة شُعبه . والأَّحاديث المسندة في شعبه . وفي مِسْعَر إلى قوله في أُواخر الترجمة ؟ مشهور من حديث مسعود رواه عنه الناس. وجزءًا منتقى من الحِلية على الحافظين العراقي والهيشمي ، وقطعة منها غاب تحديدها على المجب ابن الوحديَّة المالكي . وأخبره بباقي الكتاب أبو محمد الآمدي مشافهة قال : هو والبُلقيني وابن الكُويك. وكذا السويداوي في القطعتين التي انتهت عند إبراهيم النخّعي والتي انتهت إلى مسانيد حديث الثوري أُخبرنا أَبُو اسحق القطبي سماعاً إِلَّا أَن ابن الكُويك قال : حضوراً أَو إِجازةً ، غير أَنه فاته

<sup>( \* )</sup> انظر المجم المفهرس ص ٣٥ ، ٣٦

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين من الممجم المفهرس .

قدر خمسة أوراق من ترجمة ابن عُيينة . زاد السويداوى فقال هو وابن الشَّيخنة : وأخبرنا عالم أعلينا . قال السويداوى دون القطعتين المذكورتين، أبو عبد الله بن عالى ، زاد وحده ، فقال : وأخبرنا ببعض القطعة الأولى منهما أبو العباس بن كشتغدى ، وزاد ابن الشحنة فقال : وأخبرنا محمد بن كشتغدى والضياء موسى القطبى الماضى أخو كل منهما . وقال المجد الحنفى وابن الوحديَّة وكذا الحافظان فى المنتقى : أخبرنا أبو الفتح الميدوى قال الستة : أخبرنا النجيب أبو الفرج / الحرَّانى . وقال الحافظان أيضا : أخبرنا أبو محمد ٥٩ بابن القيِّم، أخبرنا الفخر بن البخارى ، كلاهما عن أبى المكارم اللَّبان أزاد النجيب : وعن ابن القيِّم، أخبرنا قالا : أخبرنا أبو على الحداد، قال اللبان : لجميعها ، سوى الجزء الخامس والعشرين ، وانتهى إلى قوله ، ومواساة الأخ فى المال، وقال الآخر لما علم عليه بالحضرة أخبرنا أبو نعيم فذكرها .

#### الدعساء للطبراني

\* قرأً الجزء الأول منه ، ومن الثالث إلى قوله فى أواخر الخامس ـ الدخول على السلطان على الحافظين العراق والحيثمى . والثانى ومن الدعاء بالعافية إلى آخر الكتاب سوى الاستسقاء الملحق ببعض نسخه ، على أم الحسن ابنة ابن المنجّى ، قالت : أخبرنا أبو الفضل سليان ابن حمزة إذناً ، أخبرنا بجميع الكتاب إساعيل بن ظفر ، وقال الحافظان : أخبرنا أبو محمد ابن القيم ، أخبرنا الفخر ابن البخارى بإجازته ، وساع ابن ظفر ، من أبى عبد الله الكوانى أخبرنا محمود الصيرفى أخبرنا أبو الحسين بن قادشاه أخبرنا الطبرانى .

## الترغيب للتميمي(ه)

« سمعه على النجم أبي المحسن البالسي أخبرنا به أبو الفرج ابن عبد الهادي(١) أخبرنا

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٤٢

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي .

به أبو العباس بن عبد الدائم (١) سماعاً لما عَدَا من : باب التواضع إلى حق الجار فإجازة . أخبرنا أبو الفرج الثقني أخبرنا به مصنفه جدى لأمى أبو القاسم التميمي فذكره .

#### فضائل القرآن لابي عبيد (\*)

\* أخبره به أبو محمد بن صديق (٢) عن أبى العباس الحجّار ساعاً ، أخبرنا عبد اللطيف ابن القُبيطى (٣) وجماعة إذتاً قالوا : أخبرنا أبو زُرعة (١) المقدسى ، أخبرنا أبو منصور المقومى (٥) ، أخبرنا الزبير بن محمد بن الزبيرى، أخبرنا أبو الحسن بن مهرويه (١) أخبرنا على بن عبد العزيز عنه .

#### المجالسة للدينوري(\*\*)

\* قرأها على أبى المعالى الحِلاَّوى أخبرتنا أم الخير (٧) ابنة الصِّنهاجي قالت: أخبرنا أبو العباس (٨) الدمشقى، أخبرنا بما عَدَا الجزء الحادى والعشرين ملفقاً أبو القاسم البوصيرى (٩) وأبو عبد الله الإِتاحي (١٠) ، قالا: أخبرنا أبو الحسن الفرَّا (١١) ، قال البوصيرى ساعاً لما قرأ على ، وقال الآخر إجازةً ، أخبرنا أبو القاسم بن الضَّراب ، أخبرنا أبي عنه .

<sup>( 1 )</sup> هو أبو العباس أحمد بن عبد الدايم .

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٤٢

<sup>(</sup> ۲ ) هو إبراهيم بن محمد بن صديق .

<sup>(</sup>٣) هو عبد اللَّطيف بن محمد التعاويذي .

<sup>( ۽ )</sup> هو محمد بن طاهر بن محمد .

<sup>(</sup> ه ) هو أبو منصور محمد بن الحسين .

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن على بن محمد بن مهروبه .

<sup>(\*\*)</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٤٨

<sup>(</sup>٧) هي عائشة بنت علي بن عمر الصنهاجي .

<sup>(</sup> ٨ ) هو أحمد بن على بن يوسف .

<sup>(</sup> ٩ ) هو هبة الله بن على بن مسمود .

<sup>(</sup>۱۰) هو محمد بن حمد بن حامد .

<sup>(</sup>١١) هو أبو الحسن على بن الحسين الفرا .

#### المعجم الأوسط للطبراني(م)

\* أخبره أبو المعالى الحلاَّوى (١) من أوله إلى الخاء المعجمة ، وفاطمة ابنة عبد الهادى بباقيه ، برواية الأول عن زينب (٢) ابنة الكمال ، عن أبى الحجاج يوسف بن خليل ، أخبرنا بذلك أبو سعيد خليل الداراني . وبرواية الثانية عن أبى نصر الشيرازى (٣) / عن عبد الحميد ١٠ أبن عبد الرشيد ابن بنيمان ، حدثنا جدِّى لأبى الحافظ أبو العلاء العطار (١) ، قالا : حدثنا أبو على الحدّاد (٥) حدثنا أبو نُعم الحافظ عنه به .

#### المعجم الصفير له (\*\*)

قرأه على العماد أبي بكر بن إبراهيم بن أبي عمر ، وأبي محمد البالِسي (٢) وإجازةً أبو الخير ابن العلائي ، ثلاثتهم عن أبي محمد بن أبي التَّاتَب (٧) قال الأُخير ساعاً ، والآخران مشافهة ، حدثنا أبو إسحق (٨) بن خليل الأَدى، حدثنا أبو الفرج الثقني (٩) حدثنا أبو عدنان (١٠) ابن أبي نزار وفاطمة الجَوْزُدانية (١١) ، قالا : حدثنا أبو بكر بن زيد (١٢) عنه .

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٨٢

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عمر بن على الحلاوى .

<sup>(</sup>٢) هي زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقلسية .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد الشيرازي .

<sup>( ؛ )</sup> هو الحسن بن أحمد بن الحسن العطار .

<sup>(</sup> ه ) هو الحسن بن أحمه الحداد .

<sup>(\*\*)</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٨٢

<sup>(</sup>٦) هو عمر بن محمد بن أحمد البالسي .

<sup>(</sup>٧) هو أبو محمد عبد الله بن الحسين ابن أبي التاتب .

<sup>(</sup> ٨ ) هو أبو اسحاق إبراهيم بن خليل .

<sup>(</sup> ٩ ) هو يحوى بن محمود بن سعد .

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن أحمد بن أبي نزار .

<sup>(</sup>١١) هي فاطمة بنت عبد الله .

<sup>(</sup>۱۲) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن زيد .

#### البعث لابن ابي داود(\*)

أخبره به أبو الحسن بن أبى المجد سماعاً ، وأبو العباس أحمد بن أبى بكر الحنبلى إذْناً ، كلاهما عن أبى الفضل سليان بن حمزة وأبى زكريا بن سعد<sup>(۱)</sup> ، قال ثانيهما سماعاً ، قالا : حدثنا أبو المنجَّى<sup>(۲)</sup> ابن اللَّتى قال سليان : سماعاً والآخر : إذناً ، حدثنا به أبو القاسم ابن البنَّا<sup>(۳)</sup> حدثنا به أبو نصر الزينى<sup>(۱)</sup> حدثنا به أبو بكر بن زُنبور<sup>(۱)</sup> الوراق ، حدثنا به أبو بكر ابن أبى داود<sup>(۱)</sup> .

#### الثاني من حديث ابن مسعود لابن صاعد(\*\*)

قرأه على التنوخي، وإجازة به أبو هريرة ابن الذَّهبي بسماع الأول له على أبي العباس الحجَّار، وحضور الثاني له على أبي المعالى المطعم قالا: حدثنا به ابن اللَّتي حدثنا ابن البنا حدثنا الزيني حدثنا ابن زنبور حدثنا أبو محمد بن صاعد به .

#### مشيخة الرازي(\*\*\*)

قرأها على أبى إسحق التنوخى عن إبراهيم ومحمد وفاطمة أولاد محمد (٧) الفيومى سماعاً ، قالوا : حدثنا أبو عيسى بن عَلاّق حدّثنا إسماعيل بن صالح بن ياسين عنه .

سداسياته قرأها على أبي عبد الله بن سكر حدثنا الموفق الشارعي حدثنا جد أبي أحمد ابن عنمان حدثنا ابن ياسين عنه .

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٢٥

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن بن محمد بن سعد الكاتب .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عمر بن على بن اللتي .

<sup>(</sup>٣) هو سيد بن أحمد بن البنا .

<sup>(</sup> ٤ ) هو محمد بن محمد بن على .

<sup>(</sup>ه) هو محمد بن عمر الوراق .

<sup>(</sup>٦) هو أبو بكر عبد الله بن أبي داود .

<sup>(\*\*)</sup> انظر المجم المفهرس ص ٨٢

<sup>( \* \* \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٨٢

<sup>(</sup> v ) العبارة فى المعجم : بسماعه لجميعها من إبراهيم الفيومى ومن إخوته محمد وفاطمة أولاد محمد بن محمد الفيومى .

## جسزء أبى الجهم(\*)

قرأه على أبى إسحق التنوخى عن أبى العباس الحجار، حدثنا أبو المنجَّى ابن اللَّنى حدثنا أبو الفارسى (١) حدثنا أبو القاسم البغَوى عنه .

#### جزء سفيان بن عيينة (\*\*)

قرأَه على التاج الصُّركدى (٣) عن أبى الحسن الوانى (٤) سماعاً ، حدثنا أبو القاسم الطرابلسى (٥) حدثنا أبو طاهر السلنى حدثنا أبو الحسن الكرخي (٦) حدثنا أبو بكر الحِيرى (٧) حدثنا أبو العباس الأَصم (٨) حدثنا زكريا بن يحيى عنه .

#### جزء مامسون(\*\*\*)

قرأه على فاطمة ابنة أبى المنجَّى (١) وإجازةً أبو هريرة ابن الذهبى كلاهما عن أبى نصر ابن الشيرازى (١٠) وأبى محمد بن عساكر (١١) قال ثانيهما سماعاً عن محمد بن عبد الواحد المدينى (أنا) به إسماعيل بن على [بن الحسين الحماى (١٢)] حدثنا به أبو مسلم [محمد

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ١١٣

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد العزيز الفارسي .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن احمد بن أبي شريح .

<sup>(\*\*)</sup> انظر المجم المفهرس ص ١٣٠

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد الواحد بن ذي النون بن عبد النفار الصر دي .

<sup>( ؛ )</sup> هو على بن عمر الواني .

<sup>(</sup>ه) هو عبد الرحمن بن مكي سبط السلني .

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن مكي بن منصور .

<sup>(</sup>٧) هو أبو بكر أحمد بن الحسن الخيرى .

<sup>(</sup> ٨ ) هو محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم .

<sup>( \*\* \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ١٥٢

<sup>(</sup>٩) هو محمد بن المنجا .

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن محمد بن أبي نصر بن الشير ازى .

<sup>(</sup>١١) هو القاسم بن أبي غالب المظفر بن عساكر .

<sup>(</sup>١٢) جميع ما بين الحاصر تين عن المعجم المفهر س .

٠٠ على ] الأديب / النحوى حدثنا به أبو بكر بن المقرى الحافظ به ( أنا ) مأمون ابن هلون .

#### جزء ابن نحله(\*)

قرأه على أبى إسحق التنوخى حدثنا به أبو العباس الحجَّار ، حدثنا به أبو المنجَّى ابن اللَّتى حدثنا به أبو البنا ، حدثنا به عاصم بن الحسن ، حدثنا به أبو عمر ابن مهدى ، حدثنا به محمد بن مخلد النُّورى .

#### الأول الكبير والثاني كلاهما من حديث المخلص(\*\*)

قراً الأول على أبى الفرح ابن الشّعنة وأجازه به أبو الخير بن العلائى ، والثانى على أم الحسن (١) ابنة ابن المنجّى بسماع الأول له للمغير (٢) وعليه على أبى النون الدّبوسى . والثانى عَدَا الربع الأخير منه على أبى العباس الحجار ، قال أولهما : حدثنا أبو الحسن ابن المقيم إذنا إن لم يكن سماعاً ، وقال ثانيهما : أبو الحسن القطيعي (٣) إجازةً ، كلاهما عن أبى بكر بن الزاعونى وأبى القسم العكبرى (١) ، قال القطيعي سماعاً ، قال أولهما : حدثنا أبو نصر الذهبي وبرواية ابنة المنجّى عن أبى الفداء ابن مكتوم (٥) ، حدثنا أبو المنجى ابن اللّي حدثنا أبو المنجى ابن اللّي حدثنا أبو المعالى ابن النحاس (١) بإجازته للجزء الثانى وسماع العكبرى للأول . قال ابن البشرى والنصف الثانى من الثانى وإجازة لنصفه الأول فذكرهما .

<sup>(\*)</sup> انظر المجم المفهرس ص ١١٥

<sup>(\*\*)</sup> انظر المعجم المفهر س ص ه ه ١ و ابن المحلص : هو أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المحلص .

<sup>(</sup>١)هي فاطمة بنت محمد بن المنجا .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن على بن أبي عبد الله بن المغير .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن عمر القطيمي .

<sup>( ؛ )</sup> هو نصر بن نصر .

<sup>(</sup> ه ) هو اسماعيل بن يوسف بن مكتوم .

<sup>(</sup>۲) هو أبو المعالى محمد بن محمد .

## المسلسل بالأوليسة(م)

سمعه من جماعة أجلهم حافظ الوقت أبو الفضل العراقى بشرطه ، حدثنا به الصدر أبو الفتح الميدوى وهو أول [ حديث ] حدثنا به النجيب أبو الفرج (۱۱) الحرانى ، بشرطه حدثنا الحافظ أبو الفرج بن الجوزى وهو أول [ حديث سمعه منه ] حدثنا أبو سعيد إساعيل بن أبى صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن وهو أول [ حديث سمعته منه ] حدثنا أبو طاهر منه ] حدثنا والذى أبو صالح المؤذن وهو أول [ حديث سمعته منه ] حدثنا أبو طاهر المحمس (۱۲) وهو أول [ حديث سمعته منه ] حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول [ حديث سمعته منه ] حدثنا سفيان بن عُينة وهو أول [ حديث سمعته منه ] عن عمرو بن دينار عن أبى قابُوس مولى عبد الله بن عمرو ابن العاص عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله مولى عبد الله عليه وسلم قال : ( الراحمون برحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى الساء ) .

<sup>( \* )</sup> انظر المعجم المفهرس ص ٥٥

<sup>(</sup>١) جميع مابين الحاصرتين هنا عن المعجم .

<sup>(</sup>٢) هو عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرائي .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن مخمس الزيادي

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن يحيى البزار .

# البابالثالث

فى ثناء الأئمة عليه من الشيوخ والأقران والطلبة والشبان مقدما منهم فى الوفاة الأقدم وإن وجد فى المتأخر الزمن من هو المقدم وفيه فصل فى بيان مراجعة غير واحد من شيوخه له فيا خنى على الشيخ إلا من فيه واستشكله ثم بيان يسير مما كان بالهوامش 11 أ ونحوها يفيده مما خنى على المصنفين وشبههم / تحريره وتقييده.

وأَلحقت بالثامن النظم الذي امتدح به جملة ، وإن كان منحط الرتبة بالنسبة للفصل الذي قمله

#### ثنساء الأثمسة عليسه

فأما ثناء الأئمة عليه فاعلم أن حصر ذلك لا يُستطاع ، وهو فى مجموعه كلمة إجماع . لكني أثبت ما حضرني من ذلك الآن على حسب الإمكان .

فمنهم نادرة دهره فى الذكاء ، المحب بن الهائم (۱) \_ رحمه الله \_ وهو أذكى شاب رآه صاحب الترجمة كما قرأته بخطه بل قال : إنه لم يخلق مثله فى الذكاء بل هو أذكى من رأيته مطلقا . كتب له تقريظاً على بعض من تخاريجه إلى الآن ما رأيته فيُطلب .

ومنهم العلامة الفقيه الربانى : برهان الدين إبراهيم الأُبَناسى (٢) \_ رحمه الله \_ فقرأت بخطه على المائة العشاريات ، تخريج صاحب الترجمة للبرهان التَّنوخي (٣) ما صورته :

الحمد لله الذي رفع علم العُلَمَاء وشرَّفهم ومن إليهم انتمى ، وجعلهم ورثة الأُّنبياء ،

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن على ولد بالمنصورة سنة ٧٩٨ وانتقل إلى القاهرة سنة ٨٢٥ فاشتغل ومهر واشتهر وجمع ديوانا في مجلد توفى سنة ٨٨٧ هـ . ( الضوء اللامع ٢ : ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية ٤ ص ٦٩ ومعجم شيوخه ص ٣٩

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي أحد شيوخ ابن حجر ، وسبق التمريف به .

والسادة الأُتقياء . فعليهم في الشريعة المعتمد في حفظ المتون والسند . فلله الحمد على ما علَّم ، وله الشكر بما تفضل به وأنعَم . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمحُّص ما خصص وعمَّمَ . وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات وأُعظم . صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه وشرِّف وكرِّم . وبعد . فلما كان الاشتغال بالعلم الشويف ، من أعز المطالب ، وأشرف المكاسب ، اعتنى بتحصيله كلُّ لبيب وطالب ، وكان(١) ممن لاحظته عيون السعادة ، وسبقت له في الأَّزل الإِرادة ، الشيخ الإِمام العلامة المحدث المتقن المحقق الشيخ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن الشيخ الإمام العالم صدر المدرسين ، مفتى السلمين أبي الحسن على الشهير بابن حَجَر ، نور الدين الشافعي ، لما عنيت به عناية التوفيق ، ورعاية التحقيق (١)، نظر في العلوم الشرعية فأتقن حلَّها ، وحل مشكلها ، وكشف قِناع معظمها ، وصرف همته العليَّة إلى أشرفها . علم الحديث وهو أفضلُها . فاجتمع على المشايخ الجِلَّة ، وكل مُسنِدٍ ورُحْلةً . فاستفاد منهم وأفاد ، وانتقى الأَسانيد الجِياد . فكان ممن أسند عنه المخرَّج له هذا الجزء اللطيف ، وهو الشيخ الإِمام العالم العلامة صدر المدرسين ، مفتى المسلمين ، أبو إسحٰق برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الشامى . خرج له من مروياته وقراءاته ومناولاته وَوجَاداته وسَهاعاته ، والكتابة إليه وإجازاته ، عشاريات لم يُنسج مثلها على منوال ولا ضرب لها ماثل بمثال ، وسهاها « بنظم اللآلي بالمائة العوالي » .

ولمّا تصفحت هذا التأليف ونظرت فيه ، ألفيتُه غُنية للمحدّث والفقيه ، يا له من تصنيف ما أبدعه ، ومن تأليف ما أنفعه . جمع من الحديث فنونَه ، وأتقن ألفاظه ومتونَه .دلّ ذلك على تضلّع بعلوم زاخرة ، وفوائد جمّة متواثرة . وأعرب عن كل غريبة ونادرة / لو سمعها أحمد (٢) وابن مَعين (٣) والمكريني (١٤) وابن سِيْرين ، لقضوا من ذلك العجب ١٦ وسلكوا معه الأدب . وقالوا بعد إمعان النظر : سبحان من أعطاك يا ابن حجر . زاده الله

<sup>(</sup>١-١) مابين الرقين رواء جان الدرر ص ٢٤

<sup>(</sup> ٢ ) يريد الإمام أحمد بن حنبل .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ يحيى بن معين .

<sup>( ؛ )</sup> هو الحافظ على بن المديني . ولد سنة ١٦١ وله « كتاب الملل » توفي سنة ١٦٢٤.

فضلاً وعلماً ، وذكام وحرصا وفهماً ، وصيَّره من العلماء العالمين ، وحَشَرنا وإيَّاه في زمرة سيد المرسلين ، محمد خاتم النبيين ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين .

وكتب : أقلّ عبد الله إبراهيم بن موسى الأَبَناسي ومن خطه نقلت .

\* \* \*

ومنهم الوجيه عبد الرحمن بن محمد العلوى(١) كتب له على استدعائه:

أَجزت لسيِّد الإخوان طُرًّا شهابِ الدين ذي الفضل الرفيع ِ

في أبيات

ومنهم العلامة الشهير ذو التصانيف الكثيرة ، سراج الدين أبو حفص بن الملقّن (٢) ، رحمه الله برحمته . فقرأت بخطه عقب طبقة بخط صاحب الترجمة بسماع المجلس الأول من أماليه في المسلسل من لفظه في سنة سبع وتسعين وسبعمائة ما نصه : صحيح ما رسمه ، أدام الله النفع به ورحم سلفه . انتهى .

وقرأت بخط بعض أثمة شيوخنا ، أنه شهد له بالحفظ والمعرفة ، وأرجو أن أظفر بعبارته فأثبتها هنا ، والله المستعان .

ومنهم شيخ الإسلام ، أوحد المجتهدين الأعلام ، سراج الدين أبو حفص البُلْقَينِي (٣) رحمه الله . فقرأت بخط صاحب الترجمة في ترجمة المذكور من معجمه ما نصه :

وقرأت عليه « دلائل النبوة للبيهق » ، وحدَث لى معه فى حال قراءتها نوادر ، وذلك أنه كان يستكثر ما يقع لى من النكت الحديثيَّه فى المجلس ، ويقول : هذا لا يصدر

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عمر العلوى الزبيدى اليمانى . ولدسنة ۷٤٨ كان فقيهاً نبيهاً جواداً ، وكانت له مشاركة فى المنثور والمنظوم . وله كتابه (البديمية) التى أو دعها سائر الفنون من تجنيس وترصيع وتوشيع . به قال السخاوى ذكره ابن حجر فى معجم شيوخه فقال : لقيته بزبيد وسمعت منفوائده وناولنى بديميته التى عارض بها الحلل وكتب لى على استدعائه .

أجزت لسيد الإخوان طرا . . . . البيت

توفى سنة ٨٠٢ هـ . الضوء اللامع ( ٤ : ١٥٣ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) من أجل شيوخ ابن حجر وانظر ماسبق في التعريف به في الحاشية ٣ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) من جلة شيوخ ابن حجر وانظر الحاشية ه ص ٤٢ .

إلا عن تَبْيِيْتِ (١) مُطَالَمَة ومراجعة . فكنت أتنصُّل من ذلك فلا يقبل ، إلى أن أمرنى بترك الجزء الذى يقرأ فيه عنده تلك الليلة ، وكان يعرف أنه لا نسخة لى منه ، لكونى حال قراءتى عليه ، استعنت به فى تحصيل نسخة جامع الخَطِيرى . فأمر مَن أحضرها المجلس واستحضر نسخة المِلكية ، وكان من قَلَر من الطلبة على نسخة من الكتاب أحضرها المجلس يسمع فيها ، وكنت أنا أقرأ فى نسخة الخَطيرى ، والشيخ ينظر فى نسخة الملكية . فتركت عنده الجزء تلك الليلة . فلما أصبحنا وشرعت فى القراءة من إسناد فيه ؛ حدثنا تَمْتَام . فقطع على القراءة وقال : من تَمْتَام هذا ؟ فإننى راجعت الأساء فلم أجده ، وظننته تصحيفاً . فقلت له : بل هو لقب ، واسمه محمد بن غالب بن حرب (١) حافظ مشهور . قال : من ذَكره ؟ قلت : الخطيب فى تاريخ بغداد ، وله ترجمة عندكم فى الميزان للذهبى ، قال : من ذَكره ؟ قلت : الخطيب فى تاريخ بغداد ، وله ترجمة عندكم فى الميزان للذهبى ، حافظ فلا تمتحنه /بعدها . فأحضرت الشيخ . وقال له ولده جلال الدين وأنا أسمع : هذا حافظ فلا تمتحنه /بعدها . فأحضرت الشيخ بعد ختم الكتاب ، الجزء الأول من (تعليق ١٢ التعليق ) والتمست منه أن يفهرس أوله ففعل .

قلت : وصورة ما كتب وقد نقلته من خطه ، بعد أن شهد له بالحفظ في المجلس العام :

الجزء الأول من (تعليق التعليق) جمع الشيخ الحافظ ، المحدُّث المتقن المحقق ، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن الفقير إلى الله تعالى ، الفاضل المرحوم نور الدين على ، الشهير بابن حجر ، نفع الله به وبفوائده آمين ، انتهى .

وثما ينبه عليه ، أن هذه القصة وأمثالها ، حضرها جمع من الفضلاء والأئمة ، وقد أدركت ممن حضرها جماعة منهم العلامة عزّ الدين عبد السلام (٣) المقدسي الشافعي ، شيخ الصالحية ، وضبط من النوادر التي وقعت شيئاً كثيرا ، وخصوصاً هذه الحكاية بعينها . وكذا الشيخ تتى الدين الحريري ، خال صاحبنا القاضي قطب الدين الخيضري حسما حكاها إلى القطب عنه .

<sup>(</sup>١) يريد إدامة النظر وإطالة الفكر في المطالعة والمراجعة ليلا .

<sup>(</sup>٢) حافظ مكثر عن أصحاب شعبة . وثقه الدارقطني ( ميز ان الاعتدال للذهبي ٣ : ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد السلام بن داود بن عبَّان بن عبد السلام ولد سنة ٧٩١ وسمع من علماً. عصره ، وبرع فى الفقه وغيره وولى تدريس المدرسة الصلاحية ببيت المقدس . توفى سنة ه٨٥ ه ( نظم العقبان فى أعيان الأعيان السيوطى ص ١٢٩ ) .

وممن حضرها العلامة زين الدين عبادة المالكي المشهور ، وقد كتبها بخطه وبعث بها إلى صاحب الترجمة . فلا يغتر بما زعمه بعض من اتَّبع هواه ، والله المستعان .

وقد سمعها من الشيخ عبادة ، الشيخ المسلّك المرتبة ، مدين الأََّشموني المالكي . كما حكى لى عنه صاحبنا الشيح نور الدين ابن أبي اليُمن المكيّ المالكي .

وقال ابن البلقينى : قال له يا شيخ شهاب الدين : اقرأ فقد أقررنا لك . وقريب (۱) ما اتفق لشيخنا مع البلقينى ، ما بلغنا أن الحافظ الذهبى أول ما اجتمع بالتقى ابن دقيق العيد ، أحب التقى امتحانه مما يُستدل به على معرفته ، فقال له : مَن أبو العباس الذهبى ؟ [ فأجابه ](۲) بقوله : هو أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلّص فقال له التقى : أنت حافظ (۳) . وقد كان صاحب الترجمة رأى فى المنام إذ ذاك ، أنه دخل مدرسة الشيخ وهو يصلى الظهر ، فأحسّ الشيخ بداخل ، فتمادى فى الركوع فأدرك معه صلاة الظهر ، فعبرها(٤) عليه ، فقال له الشيخ : يحصل لك ظهور كبير .

قال صاحب الترجمة : فقلت له : لأنك تأخرت لى حتى أدركتك فأخذت عنك وأذنت لى ، فأقر ذلك .

قلت : وكان الأمر كذلك ، حقق الله تعبير شيخ الإسلام بالظهور العام ، جعلهما الله بدار السلام مع السادة الكرام .

وقرأت بخط البلقيني أيضاً إذنه له بالفتوى والتدريس ، وذلك بعد أن كتب له ولاه قاضي القضاة جلال الدين البلقيني (٥) بذلك ، كما سيأتي ما صورته : أجزت له ١٢٠ أن يفتي بذلك لطالبيه بالتوجيه ، فإنه نعم / الفاضل النبيه . وكتبه عمر البلقيني .

ومنهم شيخ الإسلام حافظ الوقت ، الشيخ أبو الفضل العراق(٢) ، رحمه الله وإيانا ،

<sup>(</sup>١) من هنا سقط فى نسخة ب . (٢) تكلة بها يستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهى السقط فى نسخة ب .

<sup>(؛)</sup> يقال : عبر الرؤيا يعبرها عبرا : فسرها وأخبر بما يؤول إليه أمرها .

<sup>(</sup> a ) هو عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى . ولد سنة ٧٦٣ وكان قوى الحافظة مفرط الذكاء اشتغلومهر وتقدم وانتهت إليه رياسة الفتوى بعد أبيه . وولى القضاء بالديار المصرية مراراً . انظر رفع الإصر ٢ : ٣٣٢ تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد ص ٢٨٢

<sup>(</sup>٦) هو الحافظ الكبير عبد الرحيم بن الحسين زين الدين المراق . وقد لازمه ابن حجر عشرة أعوام وتوفى سنة ٨٠٦ هـ وانظر ماسبق ص ٤١ .

فقرأت بخطه على نسخة بخط الشهاب البوصيرى من (كتاب لسان الميزان) لصاحب الترجمة ما صورته: كتاب لسان الميزان تأليف الحافظ المتقن، الناقد الحجة، شهاب الدين أحمد بن على الشافعي، الشهير بابن حَجَر. نفع الله بفوائده، وأمتع بعوائده انتهى.

وكان ذلك في حادى عشر شوال سنة خمس وثمانمائة ، قبل أن يلحق فيه مصنفه الكثير من التراجم المستقلة اليتيميات التي تفوق الوصف.

وقرأت بخطه أيضاً على الجزء الأول من (تعليق التعليق) لصاحب الترجمة من نسخة بخط المؤلف ، غير النسخة الشهيرة قال : إنها المبيَّضة الثانية ، رأيت منها جزءًا بمكَّة تاريخه سنة أربع وثمانمائة ما نصه :

الجزء الأول من (تعليق التعليق) تأليف صاحبنا الشيخ الإمام المحدث الحافظ المتقن الرحال أبى الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلانى الأصل ، المصرى الدار ، الشهير بابن حَجَر ، نفع الله بعلومه .

وعلى الجزء الثانى من النسخة التى كتب البلقينى على أولها ، وهى الشهيرة بخط العراقى أيضاً ما مثاله : الجزء الثانى من ( تعليق التعليق ) جمع الشيخ المحدث الحافظ المتقن ، المفيد ، المجيد ، شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد ابن على الشهير بابن حَجَر العسقلانى الأصل ، المصرى الدار ، نفع الله بعلومه وفوائده .

وقرأت بخطه أيضاً على (نظم اللآلى بالمائة العوالى) وهي العشاريات التى خَرَّجها صاحب الترجمة لشيخه البرهان الشامى (۱) في ابتداء طلبه لهذا الشأن ما صورته: نظرت هذه الأَّحاديث العشاريات المائة المخرَّجة عن الشيوخ العوالى ، أحسن تخريج وأضوأه ، من أسمع الشيخ المخرَّجة له لفظاً أو عرضا أو إجازة أو إنباء من الأَّحاديث الصحاح والحسان والغرائب التي هي عن النِّكارة مبرَّأةٌ ، عن الأَثبات وأهل الصدق والستر والصيانة المجزئة ، غير المتهمين والمجروحين والدعاة من الغلاة والمرجئة ، وهي تخريج الشيخ الفقيه المحدث الفاضل ، البارع المفيد ، المجيد لما أَنشاه ، شهاب الدين أبي الفضل

<sup>(</sup>١) هو برهان الدين أبو إسماق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي ، وانظر ماسبق عنه ص ٤٧

أحمد بن الشيخ الإمام الأوحد مفتى المسلمين ، نور الدين أبي الحسن على ، أنزل الله سلفه رفيع الدرجات وبواً ، سلك فيها سبيل المتقين المخرجين ولا أخطأه . وبين فيها الموافقات والأبدال والمصافحات أحسن بيان وأجزأه . ودخل في سلك أهل الحديث الابتداع ابابني منهم منزلا وتَبواه . وظهرت عليه نضرة / أهل الحديث التي يجلو كلمة الابتداع وصدأه . ومن يجعل الله له نُورًا ، فلن يستطيع أحد أن يطفقه . فشكر الله سعيه ، وصانه ، وحفظه وكلاً ه . كتبه عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن العراق . ومن خطه نقلت ، رحمه الله ورضى عنه .

وقرأت بخطه أيضاً على بعض تصانيفه التي قرأها صاحب الترجمة عليه ما نصه :

قرأً على هذا الجزء فيما وقع في (مسند أحمد) من الأحاديث التي قيل فيها إنها موضوعة ، صاحبه وكاتبه الشيخ المحدث المفيد الحافظ المتقن شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الإمام نور الدين على بن حجر العسقلاني الأصل ، فسمعه جماعة في سادس عشر شعبان سنة اثنتين وثمانمائة .

وقرأت بعظه أيضاً في آخر النّكت التي جمعها على (علوم الحديث) لابن الصلاح المسمّاة بالتقييد والإيضاح. وقد قرأه صاحب الترجمة عليه ما مثاله بعد الخطبة: ولما كان<sup>(۱)</sup> الشيخ العالم الكامل الفاضل الإمام المحدث المفيد المجيد الحافظ المتقن الضابط ، الثقة ، المأمون ، شهاب الدين أحمد أبو الفضل بن الشيخ الإمام العالم الأوحد المرحوم نور الدين على بن قطب الدين محمد العسقلاني الأصل المصرى الشهير بابن حَجَر ، نفع الله به وبلّغه غاية أربه عمن وفقه الله لطلبه. إلى أن قال : فجمع الرواة والشيوخ وميّز بين الناسخ والمنسوخ . وجمع الموافقات والأبدال . وميّز بين الثقات والضعفاء من الرجال ، وأفرط بجده الحثيث ، حتى انخرط في سلك أهل الحديث ، وحصل في الزمن اليسير على على علم غزير (۱) . وقرأ على الألفية (۱) المساة بالتبصرة والتذكرة من نظمى . وقرأ على

<sup>(</sup> ۱ – ۱ ) مابين الرقين نقله عبد الله بن أحمد بن زكريا الدمشق فى جهان الدرر الذى اختصر فيه الجواهر والدرر للسخاوى ص ؟٦ . ( مخطوطة دار الكتب ٧٢٦ تاريخ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ماسبق ص ٤١ .

جميع شرحى عليها قراءة بحث وتأمل ونظر وتعقل في مجالس آخرها في العشر الأخير من شهر رمضان سنة غان وتسعين وسبعمائة . وقرأ على النّكت التي ألفتها على علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله المساة بالتقييد والإيضاح لما أطلق وعلّق في كتاب ابن الصلاح ، في مجالس آخرها في جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وسبعمائة وقرأ على عدة أجزاء من العوالى .

وكتب عنى عدة مجالس من الأمالى بعضها باستملائه إلى أن قال : وأجَزْتُ له أن يروى ذلك عنى ، ويقرىء الألفية والشرح عليها ، والنّكت المذكورة ، ويفيدها لمن أراد ، ويقرىء كتب الحديث وعلوم الحديث . وأذنت له أن يروى ذلك ويلقى بذلك الدروس الحديثيّة ، ويروى عنى جميع مؤلفاتى ومرويّاتى ، إلى أن قال : وهو غنى عن الوصية لرغبته فى الخير . زاده الله علما وفهما ووقارا وحلماً ، وسلّمه حضَرًا وسفرا . وجمع له الخيرات زُمُراً

ولولا أن الأوراق المكتوب فيها ، حصل لها بَلَلٌ كأنها كانت في الكتب التي غرقت كما تقدم ، لأَثبت جميع ما كتب بنصه ، ولكن المقصود مما كتب حاصل ، والله الموفق.

وقرأت بخطه أيضاً عقب إذن البُلْقَيْني وولده له بالافتاء ، والتدريس ، ما مثاله : كذلك أُجزت له أن يدرِّس ويشتغل ويفتى بما حصَّله مما ذكره وما عَلِمَه من مذهب الشافعي رضى الله عنه ، لِمَا اجتمع فيه من العلم ، والفهم ، والإفادة . وفقه الله للحسني وزيادة .

كتبه عبد الرحيم بن العراق ، إلى غير ذلك مما لم أقف على حصره .

\* \* \*

وأعلى من ذلك كله أن القاضى كمال الدين بن العَدِيم (١) سأَله عند موته عمن بنى بعده من الحفَّاظ، فبدأ بصاحب الترجمة، وثنى بولده، وثلَّث بالشيخ نور الدين الهيشمى. قال صاحب الترجمة، رحمه الله: وكان سبب ذلك أكثرية الممارسة لأن ولده تشاغل بفنون غير الحديث. والشيخ نور الدين كان يدْرى منه فنَّا واحدًا. انتهى. ومراده

<sup>(</sup>١) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن العديم صاحب تاريخ حلب المسمى « بزبدة الطلب » .

بقوله: تشاغل بفنون غير الحديث الإكثار من ذلك، بحيث لا يتميز اشتغاله بالحديث عليها، فكأنه يشير إلى أنه صاحب فنون، وصاحب الترجمة وإن اشتغل بالفنون المشار إليها أيضاً، كان عمله فى فنون الحديث أكثر. بحيث لا يكون لعمله فى غيره شبه منه فيه. فصار صاحب فن وحيد، فتأتى قول إمامنا الشافعى رضى الله عنه: ما ناظرنى صاحب فن إلا غلبته، أو كما قال. هذا إن لم يكن صلور هذه المقالة عن شيخنا على وجه التواضع جرياً على عادته رحمهما الله.

\* \* \*

ثم سأَّل الشيخ نور الدين الرشيدى \_ الذى تلق صاحب الترجمة عنه كما سيأَّتى تدريس الحديث بالبيبرسية (١) \_ العراق عن سؤال ابن العديم أيضاً بعد ذلك فقال : في الشيخ شهاب الدين ابن حجر كفاية .

قلت : لقد حقق الله هذه المقالة وأظهر لأهل عصره منه به الكفاية رحمهما الله تعالى ورضى عنهما .

#### \* \* \*

وبلغنى عن شيخنا العلامة النحوى أبي العباس الحنّاوى قال : كنت أكتب الإملاء عن شيخنا العراقي فإذا جاء ابن حجر ارتج المجلس له . وعند عرض الإملاء قلّ أن يخلو من إصلاح يقيده ابن حَجَر . ومن إجلاله له أنه كان يُوادعه إذا أراد سفرا وبهنئه بالسلامة إذا قدم .

#### \* \* \*

والتمس صاحب الترجمة منه عند مجيئه لموادعته مرة تحديث أمِّ أولاده وأكبر بناته بالحديث المسلسل بالأولية ففعل . وعرض عليه حينئذ شيخنا العلامة البرهان بن خضر الدين المعدة بإرشاد فقيهه الشيخ شمس الدين السَّمودى . وسمعت أن الحافظ/الزاهد نور الدين الميشمى كان مع الشيخ حينئذ ، وتعجَّبتُ من عدم اشتراكه معه في الإسهاع والعرض الهيثمى كان مع الشيخ حينئذ ، وتعجَّبتُ من عدم اشتراكه معه في الإسهاع والعرض على عادتهما . ويقال إنه كان مع دابة الشيخ . فإنه مع جلاله كان كالخادم له رحمهم الله وإيانا .

<sup>(</sup>١) هي التي أنشأها ركن الدين بيبرس الجاشنكيري سنة ٧٠٦ ( الحطط ٢ : ٢١٦ ) .

ومنهم العلامة الحُفظة تقى الدين أبو بكر الدِّجْوِى (١١) . قرأت بخطه على بعض تخاريج شيخنا صاحب الترجمة ما صورته .

أما بعد حمد الله الذى اصطنى من وفّقه لحفظ السنة ، وسلك بطالبها طريقاً إلى الجنة . والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذى سنَّ الأَحكام ، فأَحكم ما سنَّه ، وعلى آل محمد وصحبه الذَّابِّين عنها بالأَلسنة والأَسنة (٢) .

فقد وقفت على هذا التخريج البديع مثالا ، المنيع منالا ، الفائق حسناً وجمالاً . فلم يدع لقائل مقالا ، إلا أن يقول هكذا هكذا وإلا فكلا . فلقد أوتى هذا بسطة في العلم واللَّسْ ، وكيف لا ؟ وهو الإمام ابن الإمام أبو الفضل بن أبي الحسن . لقد بهر ابن حجر بفضله العقول والأفكار كما فاق حَجَره الياقوت بل غيره من الحجارة (وإنَّ مِنَ الحِجَارَة لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَار) (٣) . فإنه جمع فأوعى ، وأوعب جمعاً ، وأبدع لفظاً ومعنى . وجمع إحسانا وحسنا . فلو شاهد حسنه الجمالُ المرزِّى لأطنب في الثناء وأسهب . أو الذهبي لذهب في الإعجاب كلَّ مذهب . أو ابن عبد الهادي لاهتدى به واقتفى أثره . أو ابن كثير لكاثر ببعضه واستكثره . فشكراً لهذا الإمام شكراً ، فلقد جمَّل مصره وجدد لها في الحفاظ ذكراً . أوزعه الله شكر ما حَمله ، كما زين به عصره ومصره وجمَّله . وبلَّغه في الدَّارين سُوْلَه وأملَه . وختم بخير عملنا وعمله . إنه بالإجابة جدير وهو على كل شيء قدير .

قال ذلك وكتبه الحقير الأذل ، والفقير إلى عفو ربه عز وجل ، محمد بن محمد ابن عبد الرحمن بن حيدرة بن عمر بن محمد الدجوى سامحهم الله الكريم بكرمه وغفر لم آمين .

#### \* \* \*

قلت : وكان التقى (١) يذاكر صاحب الترجمة بأُشياء كثيرة من التاريخ وغيره ويعظمه وينوّه بذكره ويغتبط به كثيرا ويحضه على الاشتغال رحمهما الله تعالى وإيانا .

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الرحمن الدجوى أحد شيوخ ابن حجر . توفى سنة ٨٠٩ ( وانظر معجم شيوخه ص ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر النص مروى في جان الدرر .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧٤ من سورة البقرة .

<sup>( ؛ )</sup> هو التَّقي المقريزي .

ومنهم الحافظ الزاهد الثِّقة ، نور الدين أبو الحسن الهيثمي صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة شُهد لصاحب الترجمة بالتقدم في الفن واستفاد منه . وما وقفت على عبارته .

#### \* \* \*

ومنهم القاضى ولى الدين أبو زيد بن خلدون المالكي وصفه في جماعة بالسيادة ، والعلم والفضل والإِجادة ، والإِبداء في الكمال والإِعادة .

٦٠٠ ومنهم العلامة قاضى الشام الشهاب الحُسبانى رحمه الله . فقرأت / بخطه : الجزء السابع من تعليق التعليق ، تأليف الشيخ الإمام العالم البارع المحدث الحافظ المتقن المفيد أبى الفضل أحمد بن الشيخ نور الدين على بن حجر نفع الله به وكثّر فوائده يمنه وكرمه انتهى .

والشهاب هذا ممن شهد فيه البلقيني أنه أحفظ أهل دمشق للحديث . ولما اجتمع به صاحب الترجمة هناك أكرمه ، وأعاره كتبه وأجزاءه التي كان يَضِنُ بها على غيره . ثم قدم القاهرة بعد الكائنة ، فأعطاه صاحب الترجمة جملة من الأجزاء مكافأة له رحمهما الله وإيانا .

ومنهم العلامة محدِّث الشام الشهاب بن حِجّى الحُسْبانى (٢) \_ رحمه الله \_ فقرأت بخطه ما صورته :

الجزءُ الخامس من (تعليق التعليق) تأليف الإمام الحافظ المفيد البارع المتقن ذى الفوائد والفضائل ، جمال المحدثين ، أوحد المؤلفين ، شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني الأصل المصرى الشافعي أدام الله النفع به آمين انتهى .

والشهاب هذا هو الذي رأى والده في النوم بعد وفاته فسأَله عن أشياء من جملتها أَمهما أَفضل الاشتغال بالفقه أو الحديث ؟ فقال : الحديث بكثير .

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن حجى بن موسى الحسبانى بضم الحاء نسبة لحسبان من دمشق، الدمشقى يعرف بابن حجى ( بكسرالحاء والجيم ) ولد بظاهر دمشق سعة ٧٥١ ه وتفقه بأبيه ولازمه نحو ٢٠ سنة وبابن قاضى شهبة وغيره وتميز فى الفقه والحديث وناب فى الحكم وولى خطابة الجامع الأموى وجمع تاريخاً مفيداً ذيل به على تاريخ ابن كثير .وحدث بالقاهرة وببلده و در س وأفى وانتهت إليه رياسة العلم بدمشق ( الضوء اللامم ١ : ٢٦٩ ) .

ومنهم المحدث الفاضل أبو اسحق ابن درباس (۱) . فقرأت بخطه ؛ حدثنا شيخنا الشيخ الإمام العلامة شيخ الشيوخ حافظ عصره ووحيد دهره ، ومرة أخرى في طبقة سهاعاً على ابن الكويك مؤرخة بمحرم سنة ثلاث عشرة بقراءة شيخنا الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة شيخ الإسلام أبي الفضل أبقاه الله تعالى للمسلمين .

ومنهم العلامة الحافظ جمال الدين أبو حامد بن ظَهيرة (٢) المكى رحمه الله \_ فقرأت بخطه على بعض تخاريج صاحب الترجمة ما نصه :

وقفت (٣) على هذه اللآلى وتحققت ما اشتملت عليه من العوالى ، فأَلفيتها جواهر مكنونة ودررًا مَصُونة . وذخائر شملت مُخَرِّجها من الله المعونة ، فعوَّذتها برب الفَلق من شر حاسد إذا حسد .

وقلت عند نظرى فيها: لا يقدر على هذا التّخريج أحد. فيا لها من أحاديث صحاح ، وحسان . وواها عليها من آثار يقف عن تخريج مثلها كلَّ إنسان . فلله قوله فى الخطبة : واتصلت فانقطعت . وما أحسن قوله بعد ذلك وعلت . ولله العجب من قوله : ما يَهز اللبيب على سماعه عطفا ، ويعلم أن مائة صابرة من مروياتى تغلب ألفا . ولا شك أن للكلام ملوكاً وهذا من مُلوكه . وأن هذا مقام تعجز قرائح أهل هذا الزمان عن سلوكه . وتلوت حين قضيت العجب من هذه العلوم ﴿ وَمَا مِنّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ .

/ولا بدع فإن مخرجها فاق الأقران . وسمًا على أبناء الزمان . تقابلَت فيه الأوصاف ١٦٥ حُسنا . وجمع أشتات الفضائل فنال منها المحل الأسنني . وتضلع من العلوم الشريفة

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن أحمد بن على بنأبى بكر بن أيوب أبو اسحاق المازانى الكردىالقاهرى المحدث طلب العلم وعنى بالحديث ولازم ابن حجر قال السخاوى : وكان أحد المنزلين عنده فى طلب الجالية واشتمل عليه. ونما سمعه عليه النخبة بقراءة الشمنى سنة ٥١٥ وكتب من تصانيفه تعليق التعليق . توفى سنة ٨١٧ه و لم يكتهل ( الضوء اللامع ١ : ٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية أبو حامد بن العفيف القرشي المخزوى المكي. ولد سنة ٥٥١ه قال عنه ابن حجر: كانت له عبادة وأوراد لايقطعها مع وقار وسكون وسلامة صدر ... وهو أول من بحثت عليه في علم الحديث وذلك في مجاورتنا بمكة سنة ٥٧٥ وأنا ابن اثنتي عشرة سنة . كنت أقرأ عليه في عمدة الأحكام . ثم كان أول من سممت بقراءته الحديث في السنة التي تليها في مصر . توفي سنة ٨١٧ ه ( الضوء اللامع ٨ : ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نقل صاحب جمان الدرر هذا النص في الجمان كاملا ص ٦٥

والآداب . وحوى من المراتب السنية ما يعلو على السحاب . زاده الله تعالى من فضله . وجعله وإياى من خير أهله . بمنّه وكرمه آمين .

كتبه محمد بن عبد الله بن ظهيرة القرشي الشافعي المكي ، لطف الله تعالى به ومن خطه نقلت .

وكانت (۱) مراسلاته ترد على صاحب الترجمة من مكة لمزيد اختصاصه به ، ووثوقه بمحبته وصحبته ، بحيث إنه استند فى بعضها كما قرأته بخط شيخنا الزين رضوان المستملى قول الشيخ أبى إسحق الشيرازى .

سَأَلتُ النساس عن خِسلٌ وفِي فقالوا : ما إلى هـذا سَبيلُ سَأَلتُ النساس عن خِسلٌ وفِي فقالوا : ما إلى هـذا سَبيلُ تَمسَّكُ إِن ظفرت بُودٌ حُسرٌ فإن الحرَّ في الدنيا قليسلُ (١)

ومنهم العلامة أصمعي زمانه المجد الفيروزابادي (٢) اللغوى ، فقرأت بخطه على (تعليق التعليق) لصاحب الترجمة :

مخرِّج هذه الزهرات من الكِمام ومُعير عقود هذه الكلم نَسَق النظام . ومظهر سلسال زلال الفضائل من أشرف حجر ، ومجرى الجوارى (٣) المنشآت في بحر يضل فيه معتبر لمن عَبر . قد ملك من الفضل نصاباً ، واطلع في موقع في الحفظ شهاباً وأظهر لأبلغ الثناء إسْتِثْهالاً واستيجاباً أتى من تسلسل أنفاسه ، بنفيسه صارت لديباجة المسندات طرازاً . ولطالبي كنز الحديث من الحجر المكرم من كلامه ركازاً . جلا شهابُ فضله عن وجه الإسناد ليل كل مشكل بهيم ، واستجلب من غرر المسانيد أخبار كل حديث وقديم . أبدى بديعاً شهر فيه بالإجادة في الإفادة صيته . ومال إلى جانب جنابه أخدع الفضل ولينته في في من الفضلاء بتنويه ذكر له به استحقاق . واستحسن من اجتهاده في

<sup>(</sup>۱-۱) مابين الرقين ساقط من نسخة ب .

<sup>(</sup>۲) انظر ماسبق ص ۵۳

<sup>(</sup>٣) في الخطيتين ( أ ، ب ) وجان الدرر « الجواهر » تحريف .

<sup>(</sup>٤) الليت بكسر اللام : المنق .

تخريج الأحاديث التي علَت على السبع الطباق . سلك في ذلك مسلكاً ينشر ذكره على ممر الزمان ويُؤرخ . وكافور القرطاس بغالية الأنفاس في معناه يُضمَّخ . فكان ما زاوله من الاختراع ، كان له على حبل الذراع ، استمطر له من عارض عارضته مدراراً . وأحبا من دارس معالم الحديث ما أرانا بعد العشية (١) عرارا ، معرفاً أبناء جلدته أن وحي إبداع الفضائل بعد لم ينقطع . وسلوك طريقة الإعجاز أصلا ورأساً لم يمتنع . ولا غرو فإنه الفاضل الذي فضله لا يُنكر . وتحريره للفضائل واجتهاده فيها قد نطق وأخبر . وعلى حجر مقامه العالى من بيت الفضل بحجر حجر حجر ، زاده الله فضلا وتأييداً أبد الأبيد ، وجعله / من جلّة أئمة تروى ألسن الرواة عن علومهم أعلى الأسانيد ، وينابيع ٥٠٠ مواهب الله بهم يُستى القريب من المستفيدين والبعيد . قاله وخطه الملتجيء إلى حرم الله تعالى محمد بن الفيروزآبادي تاب الله عليه ونقلته من خطه . وكتب له تصحيحاً على طبقة ما نصه :

صحيح ما قاله ، وَاصَلَ الله إلى منازله الغر إرقاله . وكتب الملتجىء إلى حرم الله محمد الفيروزابادى أصلح الله أحواله .

ومنهم المحدث حميد الدين حماد التركماني(٢) الحنفي فقرأت بخطه في آخر الجزء الأول من أطراف مُسند الإمام أحمد تصنيف صاحب الترجمة ما مثاله: نجز الجزء الأول من كتاب (إطراف المقتلي بأطراف المسند الحنبلي) تأليف شيخنا الإمام العلامة الحافظ الناقد فريد عصره شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن شيخنا الإمام العالم البليغ نور الدين أبي الحسن على العسقلاني الشافعي بارك الله في عمره ليجمع شمل هذا العلم بعد شتاته وليحييه بعد مماته . فقد بلغ بحمد الله من البداية الغاية والنهاية . وجعله الله في علم السنة آية . فلو وقف على هذا التصنيف الذي لم يسبق إليه ولا عوّل أحد من الأثمة الحفّاظ عليه ، صاحبُ المسند الإمام أحمد ، لحمده وشكره . أو القطبعيُّ أحد من الأثمة الحفّاظ عليه ، صاحبُ المسند الإمام أحمد ، لحمده وشكره . أو القطبعيُّ

<sup>(</sup>١) تلميح إلى قول الشاعر :

تمتــع من شمــيم عرار نجـــد فـــا بعـــد العشــية من عـــرار ( ) هو حاد بن عبد الرحيم بن على التركاني . ذكره ابن حجر في معجم شيوخه . ( توفي سنة ٨١٩ هـ ) .

لقطع فى تحصيله عمره. أو ابن المذهب إليه وسطّره. أو أبو القاسم بن الحصين لزاغ من غيره ونظره ، أو راويه حنبل لعظم مؤلفه وبَجَّل ، أو الموفق بن قُدامة لسعى إليه وقبل أقدامه . أو الحافظ الذهبي لرحل إليه ، وحرَّر ميزانه بين يديه . أو المرزَّى لاستحلي عذب كلامه ، وأعجبه اتساق نظامه ، أو ابن رافع لرفع لحذا الإمام لواء الأعلام وعلم أنه من الملوك الأعلام . فالله يبقيه ليجدد ما عَفَى من هذا الفن بعد دُروسه وليمتع أهل العلم بما يبديه من فوائده ودُروسه ، ويحلَّه إن شاء الله بمنّه وكرمه دار الأمان . ويشهد له بما علمه وعَمِل لسان الميزان إن شاء الله تعالى آمين آمين .

ومنهم العلامة الفريد عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة (١) رحمه الله ، شهد لصاحب الترجمة بالتقدم كما تقدم في الباب الثاني .

ومنهم العلامة كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشُّمنيّ (۱۱) فقرأت فى خطبة شرحه للنُّخبة تصنيف صاحب الترجمة الذى ساه (بهجة النظر فى نخبة الفِكر) وانتهى فى رمضان سنة سبع عشرة ونمانمائة قبل وضع المصنف شرحه عليها ما نصه: فإن الكتاب المسمى ( بنخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر ) من مصنفات الشيخ الإمام مفتى الأنام المسمى ( بنخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر ) من مصنفات الشيخ وهانها ، الوارد من أمالك ناصية العلوم/وفارس ميدانها ، وحائز قصب السبق فى حَلْبة رهانها ، الوارد من فنون المعارف أنهاراً صافية ، اللابس من محاسن الأعمال ثياباً ضافية . حافظ السنة من التحريف والتبديل ، المرجوع إليه فى عِلْمَى التجريح والتعديل ، وحيد دهره فى الحفظ والإتقان ، فريد عصره فى النباهة والعرفان ، فيلسوف علل الأُخبار وطبيبها ، إمام طائفة المحديث وخطيبها ، المقدَّم فى معرفة الصحيح والسقيم من الخبر ، أبى الفضل شهاب المدين بن حجر . حرس الله هذا الشهاب كما حرس به ساء السنّة ، وبواًه أبهى المنازل من غُرف الجنَّة ، وجعل سعيه فى العلم مشكورا . وجزاه عا صنف فيه جزَاءً موفورا .

<sup>( 1 )</sup> ذكره ابن حجر في معجم شيوخه ص ٤٤٢ . (ولد سنة ٧٥٩ ه وتوفي سنة ٨١٩ ه ) .

 <sup>(</sup>۲) ولد سنة ۲۹۷ه وله شرح على نخبة الفكر لابن حجر وله أيضاً الرتبة في نظمالنخبة. وبدار الكتب نسخة منه برقم
 ۱۰۸ تيمور حديث ، وأخرى بمكتبه طامت ۸۳۱ مجاميع . توفى سنة ۸۲۱ هـ .

قد رتبه ترتيباً بديعا. وسلك في تهذيبه مسلكاً مَنِيعا ، فهو وإن صغر حجمه كُنين (١) مُلِيَّ علما ، غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدرا ، وعَلَت عبارته عن فهم المبتدئين قدرا ، لأنه :

## يُشير إلى غُرِّ المعانى بلفظه كحِبِّ إلى المشتاق باللَّحظ يرمِزُ(١١)

لا جرم أن المشتغل به يحتاج إلى فك رَمزه ، ورفع المانع عن الوصول إلى جواهر كنزه . ولم يكن عليه شرح يستعين به الطالب ، ويتوصل به إلى نيل ما فيه من المطالب . فلذلك ندبني الإمام المصنف لشرحه ، وحل مُقفل لفظه وفتحه . فانتدبت له مستعينا بالله سبحانه وتعالى على ذلك ، وسلكت في شرح معانيه ، وحلّ تركيب مبانيه ، أقرب المسالك . وأنا أسأله من فضله أن يلحظه بعين رضاه ، وإن لم يكن موافقاً سنن هداه ، فإن بضاعتى في العلم مُزجاة ، والاعتراف عند الكرام من اللوم منجاة . وأرغب إلى كل فاضل يقف على هذا التصنيف أن يصلح ما وجد فيه من خلَل أو تحريف فإن التعاون على البرِّ والتقوى مطلوب ، والمجتهد إذا أخطأً له نصيب من الأَجر مكتوب ، والله أسأل أن ينفع به حالا ومآلا . ولا يجعل ما علمنا من العلم علينا وباللاً . فإنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير .

ورأيت بخطه ( فهرست النَّخْبَة ) وصف مؤلفَها بسيدنا وشيخنا الشيخ الإمام العالم العللم العلامة شيخ المحدثين أوحد الحفاظ رُحُلة الطالبين ، وقال في موضع آخر منها : عمدة المحدِّثين .

ومنهم العلامة القاضى جمال الدين عبد الله بن مِقْداد الأَقفهسى المااكى شارح الرسالة . كتب له تقريظاً على الاستبصار ، رأيته ، لكنى لم أكتبه .

ومنهم العلامة شيخ الإسلام جلال الدين أبو الفضل البُلقيني/ فقرأت بخطه على ٦٦٠

<sup>(</sup>١)كنيف ( بضم الكاف ) : تصغير كنف . والكنف ( بكسر اللام ) وزان حمل : وعاء يكون فيه أداة الراعى . وبتصغيره أطلق على الشخص للتعظيم في قوله : كنيف ملىء علما . ( المصباح المنير . كنف ) .

وفى اللسان : ومنه قول عمر في عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما : كنيف ملىء علما أى أنه وعاء للعلم بمنز لة الوعاء الذي يضع الرجل فيه أداته . وتصغير ، على جهة المدح له وهو تصغير تعظيم .

<sup>(</sup> ۲ ) رمز رمزاً من باب قتل يقتل . وفى لغة من باب ضرب .

الجزء الثالث من (تعليق التعليق) ما صورته: الجزء الثالث من تعليق التعليق جمع الشيخ الإمام العالم العلامة المحدث الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على الشهير بابن حَجَر العسقلاني الأصل ، المصرى المولد والمنشأ نفع الله به وبعلومه وبفوائده . وكان كثير التعظيم لصاحب الترجمة جدا(١) وقد لقبه بالحافظ غير مرة . فمن ذلك ما تقدم عند ذكر أبيه ونبه في موضعين من الترجمة التي جمعها لوالده ، بل شهد له بأنه حافظ العصر ، حيث قال في أول قصيدة من نظمه أجابه مها عن لغز طارحه :

# أَحافظَ هذا العصر يهناكُم البِشْرُ بجمع علوم فاح من طيها النَّشْرُ

وقرأت بخطه إذنه له بالتدريس والإفتاء . فذكر الخطبة إلى أن قال : ممن (٢) فاق الأقران في علم الحديث النبوى على قائِله أفضل الصلاة والسلام . وخرَّج العوالى فارتقى ذروة السَّنام ، ورحل في طلب الحديث إلى بلاد الشام ، بعد أن حصّل نخبة شيوخ عصره في مصر والقاهرة . واجتهد في التحصيل بهمة ظاهرة ، وفكرة باهرة ، ثم أخذ في تحصيل الفقه بحسن القريحة ، والفكرة الصحيحة . فحضر دروس شيخ الإسلام وحصل له من فوائده أوفر المهام (٣) . ثم لازمني مدة وإن كانت قليلة فهي بالنسبة إلى فضائله التي جمع جليلة . ووقفت له على اتصال تعليقات البخارى مسندة ، وقد حقق في ذلك متنه وسنده . فعند ذلك استخرت الله تعالى وأجزته بالتدريس والفتوى عا يتحققه ويعلمه من مذهب الإمام الشافعي ، عاملا في ذلك بتقوى الله تعالى . فإنه من سلك التقوى نبجا ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ﴾ (٤) وتلفَّطْتُ له بذلك في يوم الاثنين الخامس من شهر شوال سنة إحدى وثمانائة .

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة من ب.

<sup>(</sup> ٢ ) من هنا إلى قوله : والفكرة الصحيحة » نقلها جان الدرر.

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة من ب.

<sup>(</sup> ٤ ) الآية ٢ من سورة الطلاق .

وكتبه ؛ عبد الرحمن البلقيني ومن خطه نقلت . ولولا ضياع ورقة من الإِجازة لأَثبتها تامة فلله الأَمر .

وكتب المذكور لصاحب الترجمة يهنئه بولاية إفتاء دار العدل في سنة إحدى عشرة قوله: هُنَّئت،بالإِفتاء والتدريس والعلم الَّذي أضحى عليك مُسهَّلًا

وكتب له تقريظاً بالغاً على الاستنصار ما هو الآن عندى . وكان إذا حضر عنده في الميعاد . وفي الختوم أو غير ذلك ، يجلس بجانبه سواء فوق الشيخ شمس الدين البرماوى أو غيره ممن يوازيه . وربما يحضر الوَلُّ(١) العراق فيجلس بالجانب الآخر بحيث يكون القاضى بين الشيخين .

ومنهم مُحدث اليمن نفيس الدين العَلوى ، فوصفه فيما قرأته فى طبقة /سماع لبعض ١٦٧ ما قرأه عليه سنة ثمانمائة ، بالفقيه الإمام العالم العلامة الحافظ شهاب الدين أبى الفضل ابن الفقيه الإمام نور الدين صدر المدرسين فسح الله فى مدته .

وفى موضع آخر ، لصاحبنا: الفقيه الشيخ الصالح العالم الرَّحَّال المحدث شهاب الدين نفع الله به .

وقرأت بخطه أيضاً: قدم علينا الشيخ المحدِّث الفاضل البارع المفيد المجيز شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن الشيخ الإمام الأوحد نورالدين مفتى المسلمين أبى الحسن فسح الله فى مدته ديارنا هذه .

واجتمعت به بمدينة تَعِز المحروسة فى ربيع الآخر من سنة ثمانائة ، ثم قدم إلى عدن ثم سافرت إلى زَبِيد فى سابع جمادى الأولى من السنة ، فقدمها علينا فى يوم الجمعة ثالث عشرين (٢) شعبان وناولنى يعنى كتابه المائة العشاريات تخريجه للتنوخى فحصلته ثم قرأته عليه فى يوم الأربعاء من عشرين الشهر المذكور.

<sup>(</sup> ١ ) هو ولى الدين أبو زرعة ابن شيخه العراق وسيأتى في الصفحة التالية .

<sup>(</sup> ٢ ) في ( ١ ) ثالث عشرى .

وقرأت بخطه أيضاً ما معناه أن شيخنا كتب التقييد (١) في معرفة رواة الأسانيد لابن نقطة في خمسة أيام . وطالع هناك طبقات ابن كثير وانتنى منها وعلى من كتبهم شيئاً كثيرا في مدة قليلة ، كثر الله أمثاله . فلم تر عيني مثله فالله يصلحه ، مع صغر سنه ، ويجمل حاله ويعيده إلى مصر سالماً غانماً .

وكتب للنفيسِ بخطه « شَرف أصحاب الحديث » للخطيب . ونسخَ النَّفيس بخطه نسخة من نسخة شيخه الفخر ، صارت ولله الحمد مِلْكي .

ومنهم العلامة الحافظ الناقد شيخ الإسلام ولى الدين أبو زُرعة (٢) ابن شيخه العراق رحمهم الله . فقرأت بخطه على بعض تخاريجه ما صورته :

وقفت (٢) على هذا التخريج الذي لا مثيل له . ووقفت عندما تضمنه من المحاسن المُجْمَلة والمفصَّلة ، واعترفت بأنه المجموع الجامع للفوائد والبحر الحاوى للفرائد . وقضيت العجب مما حواه لمَّا أمعنت النظر فيما رواه . وكيف لا يكون بهذه الأوصاف الزاهرة وهو صادر عن صاحب الفضائل الباهرة ، الشيخ الإمام والسيد الحمام ذى الأوصاف الحميدة والمناقب العديدة جمال المحدثين مفيد الطالبين ، شهاب الدين أبي الفضل أفاض الله عليه من فضله ، وجمع له بين وابِلِ الخير وطلّه . فما هي إلا فوائد تضبط وما هو إلا مفيد يُغبط . فلقد ظهرت بهذا التَّخريج فوائد جَمَّة . لما أبدى فيه من الفوائد المهمة . ولقد سلك طريق السلف الماضين ، والأئمة المتقدمين ، فيا حسن ما انتقى ! ويا عُلو ما ارتقى ! لقد حلَّ هذا الشهاب محل الشَّهب الثواقب ، وصار فضله في الخافقين مسير وأدام رعيه . ونفع به المسلمين ، وأبتي له ذكرًا إلى يوم الدين .

<sup>(</sup>١) قال السخاوى فى كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ١١٧ : « وللمعين أبي بكر بن نقطة تراجم الرواة الذين اتصلت من طريقهم الكتب الستة وغيرها من الكتب والمسانيد وسماه ( التقييد ) ، وذيل عليه التتى الفاسى المكى ، اه » .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ، الإمام الحافظ قاضى القضاة بالديار المصرية . ولد سنة ٧٦٢ هو سمع من أبيه وغيره من أعيان عصره، ومهر فى عدة فنون ونشأ عل طريقة حسنة من الديانة والأمانة والعفة وتولى مناصب أبيه بعد موته فزادت رياسته ودرس فى عدة أماكن وصنف فى الفنون الحديثية عدة تصانيف . توفى سنة ٨٢٦ هوانظر ترجمته فى رفع الإصر تحقيق الدكتور حامد عبد الحجيد (٨: ١) .

<sup>(</sup> ۲ ) ورد هذا النص في جان الدرر كاملا ص ۲۷

كتبه أحمد بن عبد الرحيم بن العراق ومن خطه نقلت .

وقرأت بخطه أيضاً على الجزء الرابع من ( تعليق التعليق ) ما صورته :

الجزء الرابع من تعليق التعليق جمع سيدنا الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد مفيد المسلمين ، أبى الفضل أحمد بن على بن حجر الشافعى نفع الله بفوائده آمين .

وقرأت بخطه فى ترجمته التى جمعها لوالده عند ذكره أعيان طلبته الآخذين عنه علم الحديث ما مثاله : وآخرهم الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على ابن حَجَر ، صحبه من سنة ست وتسعين وسبعمائة ، وتخرج به وتنبه . وفهم هذا الشأن كما ينبغى . وخرّج وصنف وأفاد . وفيها أيضاً ما مثاله ونقلته من خطه :

ومما رثاه به الإمام الحافظ الناقد أبو الفضل أحمد بن على بن حَجَر فذكر مرثيته القافية الآتى الإِلم بذكرها إِن شاء الله تعالى .

وقرأت بخطه فى تصنيفه الذى ذيَّل به على العبر للحافظ الذهبى حيث أَرَّخَ وفاة والد صاحب الترجمة ما نصه : والد صاحبنا الإمام شهاب الدين ، وكذا أثبته بخطه فيمن حضر عنده المجلس التاسع عشر من أماليه بقوله : والإمام الحافظ نفع الله به .

وحكى شيخى بالإجازة الشيخ الثقة شمس الدين بن المصرى رحمه الله أنه سأل الحافظ ولى الدين عن قول البخارى تعليقاً: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر . ما حكمه ؟ ومن أى مكان كانت الرحلة ؟ وإلى من رحل ؟ فقال له : أى شيء ذكر ابن حَجَر قال : فذكرت له كلامه فقال : هو المتفرد بذلك والمرجوع إليه فيه ، وأما فى المتون فيمكن مشاركته .

وسمعت أن الشيخ نور الدين بن سلامة ، التمس من الولى المذكور حيث حج سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة : تلقيب قاضى القضاة الشافعى إذ ذاك بالحافظ ، فقال : لا أعلم من يستحقها بمكة غير التقى الفاسى . وبالقاهرة غير ابن حَجَر . ولهما ثالث فيقال : إنه أراد به نفسه .

وحكى لنا الإمام الفرضى زين الدين البُوتيجى (١) \_ رحمه الله \_ قال : استشرت شيخنا شيخ الإسلام ولى الدين حين أمرنى أن أطوف بولده للعرض على المشايخ فيمن يبدأ به مدأ فقال : بالشيخ شهاب الدين بن حجر . قال / وكان ذلك في سنة ست وعشرين وثماغائة قبل وفاة الشيخ بيسير رحمهم الله وإيانا .

ومنهم قاضى القضاة العلامة شمس الدين ابن الدَّيرى (٢) الحنفى . فكتب على الاستبصار على الطاعن المِعثار ، الذى رد فيه على العَيْنِيِّ ما أُورده فى خطبة شرحه للبخارى على خُطْبَتَى شيخنا لشرحيه على الكتاب المذكور ، كتابة جليلة ما هى الآن عندى .

ومنهم العلامة شرف الدين يعقوب بن جلال التَّبَّانى (٣) الحنفي فقرأت بخطه على الاستفسار في أَثناء كلامه قال :

وأما السائل نفع الله به المسلمين وأدام به النفع آمين فشرحه على الجامع الصحيح من أحسن الشروح وضعا ، وأكثرها جمعا . ولقد طالعته فظفرت فيه بفوائد حسنة ، ووجدته أحسن في ترتيبه ، وأجاد في تهذيبه . وأبرز فيه معاني لطيفة وفوائد حديثية حسنة شريفة . جمع فيه فأوعى ، ودعا المعاني الأبيّة فقالت سمعاً وطوعاً . فغدوت أسير في رياض مونقة ، وأغصان مورقة . ولا ينكر ذلك عليه . فإنه العالم النّحرير والبحر الكبير ، طاهر الأسرار ، مُورق الأشجار جارى الأنهار بالفوائد الغزار ، فكم من طالب هرع إليه فقال خيرا ، وكم من مجلس حضر فما زالت فوائده تذكر دهرا . فالله تعالى يبقيه لينتفع به ، بمحمد وآله .

ومنهم العلامة العلاء على الحموى بن مُغلى (١) الحنبلى فقرأت بخطه على الاستبصار أيضاً كتابة مطولة قال فيها:

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أبي بكر الغزاوى الأصل البوتيجي ثم القاهري .

<sup>(</sup> ٢ ) هو محمد بن عبد الله بن سعد شمس الدين نزيل القاهرة ، ويعرف بابن الديرى نسبة لمكان بمرد من جبل نابلس، و لد بعد الأربعين وسبعائة واشتغل ومهر، وتوفى وقد جاوز التسمين ( الضوء اللامع ٨ : ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هو يعقوب بن جلال بن أحمد بن يوسف ، القاهرى التبانى -- لسكناه بالتبانة خارجها -- ولد سنة ٧٦٠ ه واشتغل ومهر ، ووئى فى أيام المؤيد مشيخة الشيخونية ووكالة بيت المال، توفى سنة ٨٢٧ ه وقد ذكره ابن حجر فى إنباء الغمر و السخاوى فى الضوء اللامع (١٠ : ٢٨٢ ) .

<sup>( \$ )</sup> هو على بن محمود علاء الدين ابن المغلى المتوفى سنة ٨٢٨ هـ ( حسن المحاضرة ٢ : ١٢٤ ) .

وأما ما يتعلق بكلام السائل أدام الله بقاه ، وضاعف ارتقاه . فليس في الخطبتين المنصوصتين في السؤال ولا في ديباجتهما شيء بما نسب إلى ذلك البعض إليهم ولا دعوى أنه امتاز شرحه على شرح من تقدم . بل نبّه على طريقه في تأليفه ، وجرى على سنن أهل العلم في التنبيه على فوائد مصنفاتهم في أوائلها لبعث همة الطالب وتحريضه وتأليفه وبالله إنه لجدير بالصدق في مقاله ، حقيق بالقيام بأعباء هذا الشرح وحمل أثقاله . فإن إمامته في علم الحديث لا تنكر . وتحقيقه فيه أشهر من أن يعرّف به ويذكر . وخفظه للرجال وطبقاتهم وتعديلهم وتجريحهم سَما فيه على أهل عصره ، واستحضاره للأسانيد والمتون من أمهات الكتب لا يدرك قرار بحره . وفهمه الصحيح في المعاني والحكم الفقهيات لم يتصف بحسنه إلا بنات فكره ، وسواء كان هو المعنى أم غيره بالبعض . الفقهيات لم يتصف بحسنه إلا بنات فكره ، وسواء كان هو المعنى أم غيره بالبعض .

وهى كتابة جليلة شفى فيها الغليل بأوضح بيان وأحسن تعليل . رحمه الله وإيانا وسيأْنى فى المطارحات من نظمه وصفه بأنه حافظ الورى .

ومنهم العلامة أديب العصر البدر البشتكي (١) رحمه الله وعفا عنه . فقرأت بخطه حيث ترجمه في كتابه المسمى «بالمطالع البدرية لمن اشتهر بالصناعة الشّعرية» ووصفه بالشيخ الإمام العلامة المحدث الحافظ أوحد زمانه وسيد أقرانه ذى التصانيف المفيدة ، والفضائل العديدة . والحافظة المفرطة المجيدة ، الذى ابتسمت تصانيفه عن شَنَب (٢) الإجادة ، وقضت له صفاته الحسنى بالزيادة ، الفقيه المحدّث الشاعر الناظم الناثر الأديب المنشىء أبو الفضل الملقب بشهاب الدين .

إلى أن قال : طوَّف البلاد وارتحل إلى اليمن ومكة والاسكندرية والشام وطاب الحديث وبرع فيه ، وتفرد فى أسماء رجاله . وصنف فى ذلك التصانيف المُشْبِعَة وعُنى بفهم الحديث وتحقيق ألفاظه وضبط الأسماء الواقعة فيه ، وتقدم نظراء وشارك فى بقية العلوم المشاركة

<sup>(</sup>۱) انظر ماسبق عنه ص ۹ه

<sup>(</sup>٢) الشنب : جمال الثغر وصفاء الأسنان .

الجليلة . وله النظم الرائق ، والنثر الفائق . وكتب الخط الحسن طريقة الشيخ جمال الدين محمد بن نباته المصرى وكتب به الكثير . ثم ذكر شيئا من وظائفه إلى أن قال : وهو حسن الوجه لطيف المعاشرة مُحِبُّ للطلبة له ثروة ، وحصل له إقبال من أعيان الديار المصرية ، وما نزل ببلدة إلا وأقبل عليه كبراؤها وأدْنَوه منهم . حدَّث وروى كثيرا عن كثير ، وأجاز له خَلْقٌ ، ثم ذكر نبذة من أمهاء شيوخه إلى أن قال :

وأخذ عنه جماعة ، وأخذت أنا عنه . وشرعت عليه في قراءة صحيح الإمام البخارى في شهر رمضان سنة إحدى عشرة وثمانمائة جزاه الله عني أفضل الجزاء .

ثم ذكر شيئاً من مصنفاته وقال : وفيما ذكرنا كفاية فى شرف مكانه وعلو كيُوانه (١). وله المدائح الجيدة فى أعيان العصر ، والمطارحات الحسنة لأهل الأدب . وساق أشياء من ذلك سأذكرها فى محلها إن شاء الله تعالى، إلى أن قال عقب بيتين وفيهما دليل على رسوخ قدمه وطول باعه فى هذا الفن ، فلله دره من شاعر ما أعلمه ، وعالم ما أشعره ، وسيأتى فى المطارحات قوله :

## أبا شهابا رقى فى العلا

## \* \* \*

ومنهم العلامة المفتن الشمس البرماوى رحمه الله . فقرأت بخطه على الاستبصار (٢٦) بعد ديباجة قدمها ما نصه :

وبعد فقد نظرت فى الخطبتين المذكورتين متأملا محاسن مساقهما، متدبّرا عذب ألفاظهما وبديع اتساقهما ،/فلم أر فيهما ما ادعى فيه الإعابة، ولا دعوى ولا غضًا من شارح يحيد عن الإصابة، بل ما حكى من كلمات العائب هى المشتملة على كثير من المعايب ، لاسيا ما غمض به من قبله فحق أن يتمثل له بد (لا تَنْه عن خُلق وتأتى مِثلَه) (٣) .

على أن مؤلف الخطبتين جلالته مشهورة، وإمامته في هذه الفنون مأْثورة، ولا يجحدها إلا غبى أو معاند . أو من حملة الغِل فهو حاقد حاسد ، إلى آخر كلامه .

<sup>(</sup>١)كيوان : اسم للنجم زحل .

<sup>(</sup>٢) هو الاستبصار على الطاعن المعثار لابن حجر .

<sup>(</sup> ۴ ) تمامه : ( عار عليك إذا فعلت عظيم ) .

ومنهم العلامة الحافظ التقى أبو الطيب الفاسى المكى، فقرأت فى كتابه ذيل التقييد (١) لابن نُقطة حيث ترجم صاحب الترجمة بترجمة هائلة قال فيها :

وبالجملة فهو أحفظ أهل العصر للأحاديث والآثار وأساء الرجال المتقدمين منهم والمتأخرين، والعالى من ذلك والنازل. وصنف عدة تصانيف في عِلَل الأحاديث، وبراعتُه حسنةٌ في الفقه وغيره، ويُبدى في دروسه للفقه أشياء حسنة قال : وله من حسن البِشر وحلاوة المذاكرة والمروءة ، وكثرة العناية لقضاء حوائج أصحابه ما كثر الحمدُ له بسببه. زاده الله توفيقاً وفضلا. وقد انتفعت به في علم الحديث وغيره كثيرا جزاه الله عنا خيرا.

والتقى الفاسى كثيرُ النقل عن شيخنا فى تصانيفه ،وقال فى تصنيفه فى ابن عربى ما نصه: وقد سمعت صاحبنا الحافظ الحجة القاضى شهاب الدين أبا الفضل وهو الآن المشار إليه بالتقدم فى علم الحديث أمتع الله تعالى بحياته يقول: فذكر شيئاً وقال فى تصنيفه إيضاح بغية أهل البصارة فى ذيل الإشارة للذهبى لما ذكر والدصاحب الترجمة ما نصه:

وهو والد صاحبنا ومفيدنا الشيخ الحافظ الكبير شهاب الدين أَحمد بن حَجَر أَمتع الله بجلاله .

وقال أيضاً في ترجمة ابن بُصْخان (٢) من الكتاب المذكور: وذكره شيخنا العلامة المحافظ قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن حَجَر العسقلاني أبقاه الله تعالى في المعجم الذي أخرجه لشيخنا البرهان الشامي ، ووصفه في طبقة تاريخُها شعبان سنة اثنتين وثماناتة ، بالشيخ الإمام العلامة الأوحد مفيد الطالبين فخر المحدثين جمال الأدباء أدام الله النفع به آمين .

قلت : وأخبرنى شيخنا العلامة أبو إسحق بن خضر العثمانى تلميذ صاحب الترجمة رحمهما الله أنه سمع التّقى المذكور يقول عند وداعه حين سفره من القاهرة إلى مكة

<sup>(</sup>١)كتاب التقييد لمعرفة الأسانيد للحافظ معين الدين المعروف بابن نقطة .

<sup>(</sup> ٢ ) هو الشمس محمد بن احمد بن بصخان الدهشتى المقرىء . ( انظر الإعلان بالتربيخ لمن ذم التاريخ السخاوى ص ٥٧ ) .

ما لفظه : إِنَّ الله لاَ يَسْتَحِى من الحق ، ما رأينا مثل الشيخ شهاب الدين ابن حَجَر ، قال : فقلت له : ولا شيخكم العراق ؟ فقال : ولا العراق ، رحمهم الله أجمعين .

الله ومنهم العلامة تقى الدين يحيى بن شيخ الإسلام الشمس الكرّمانى رحمه الله / فقرأت بخطه على استدعاء ولد صاحب الترجمة وإخوته ما نصه : المستدعى الشيخ العلامة الحبر البحر الفهامة أسبغ الله ظلّه الوارف، وصرف عن ساحته الصوارف، حسبما أشار به ورسم ، وهو أولى بأن يجيز لكاتبه وغيره من فضلاء الأمم ، إلى أن قال : أسبغ الله ظلّ والدهم عليهم وعلى كاتبه .

وبخطه على الكراس الأول من كتاب الأوائل تصنيف صاحب الترجمة ما مثاله :

«يا كاملاً جمع الفواضل والفضائل ومسدَّدًا فاق الأواخر والأوائل» «بأوائل بأندواع الدلائل» «بأوائل بأندواع الدلائل» «أبديت علماً للأنام مُنوعًا قسمًا لقد فُقْتَ الأوائل بالأوائل»

قلت وقد اختتم التقى الكتاب المشار إليه حيثًا وقفت ، وقال : إنه لخصه مما لخصه الشيخ العالم شهاب الدين أحمد بن حَجَر من مؤلّف الإمام العلامة بدر الدين محمد ابن عبد الله السبّكى، ورتبه الشيخ شهاب الدين بن حَجَر على أبواب الفقه، وذكر حال رجال أسانيد ما يرد من الأوائل . قال الكرماني : وقد أضفت إلى ذلك فوائد متفرقة في كل محل ، رحمهم الله .

ومنهم العلامة المجد إسماعيل البرماوى(١) رحمه الله تعالى، فأخبرت عنه أنه كان يقول: بموته تموت الشريعة. وكان أيضاً يقول على ما أخبرنى به الثقات من أصحابه من سبعين سنة: ما رأيت مثلَه ولا رأى هو مثلَ نفسه.

قلت: وما أظنه إلا قصد أنه ما رأى مثله.

<sup>(</sup> ۱ ) هو إسماعيل بن أبى الحسن بن على البر ماوى ( ٧٥٠ – ٨٣٤ هـ) وانظر معجم شيوخ ابن حجر ص ٣٧٩ ، ص٤٢.

ومنهم شيخ القراء الشمس أبو الخير بن الجَزَرى (١) \_ رحمه الله \_ فقرأت بخط صاحب الترجمة على كتابه الذى ساه: (القول المسدَّد في الذَّب عن مُسند أحمد) ما صورته:

ذكر لنا بعض أصحابنا أن الشيخ شمس الدين بن الجزرى لما رجع إلى شيراز في سنة اثنتين وثلاثين وكان قد حصَّل نسخة من هذا الكتاب فكتب جزءًا على سبيل التذييل عليه وقال في خطبته :

فإنى وقفت على القول المسدد ، والدر المنضَّد ، الصادر عن الحافظ أَحمد ، في الذَّب عن مسند الإمام أَحمد ، فإذا أَنوار فرائده من علياء حضرة الشِّهاب تَتَلائى ، وأبكارُ فوائده من لَدُن هذا الحَبْر تَتَغَالى وتتعَالى . قال : ولسان الحال يقول في الحال : هكذا هكذا وإلا فَلا . أَبقاه الله تعالى ، وزاد فضائله وفواضله جمالا وجَلالا .

ولقد أُتى فيه بما لا مزيد عليه إطلاقا وتحقيقاً ، واستحضارا وتدقيقاً ، أمتعنا الله بوجوده آمين .

وكتب فيما قرأته بخطه على المجلد الأول من تصنيفه (النشر في القراءات العشر) (١) ما نصه : هدية من العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى ، محمد بن محمد بن محمد الجزرى مؤلفه عفا الله تعالى عنه ، / لخزانة مولانا الشيخ الإمام العلامة حافظ عصره ، وشيخ مصره ، ١٠ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن الشيخ الإمام المرحوم نور الدين أبى الحسن على بن محمد بن العسقلانى ، المعروف بابن حَجَر ، أجله الله تعالى ، وأدام نفع المسلمين بمؤلفاته المفيدة ، وفضائله العديدة ، وأيامه السعيدة ، ولقد أَجَزْتُه ، وله الفضل ولأولاده أبقاهم الله وحفظهم بحياته ، روايته عنى ورواية جميع ما يجوز لى روايته .

وكتب فى يوم الأَحد الثانى من ذى الحجة الحرام سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة تجاه الكعبة بين زمزم والمقام .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الجزرى . توفى سنة ٨٣٣ هـ ( معجم شيوخ ابن حجر ص ٤٢٣ )٠

<sup>(</sup> ٢ ) هذا الكتاب لابن الجزرى مطبوع في مجلدين ومنه نسخ عدة مخطوطة بمكتبة ا لأزَّمر .

وعلى المجلد الثاني منه ما نصه : هدية من العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد ابن محمد بن محمد الجزرى غفر الله له ذنوبه ، وستر عيوبه ، لخزانة سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العلامة شيخ الأنام ، وحافظ الإسلام ، شهاب الدنيا والدين أبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني ، أدام الله تعالى نفع المسلمين بعلومه الشريفة ، وأبقى على المؤمنين فوائد مؤلفاته الطريفة ، وأجزته ، وله المنة ، روايته عني ومالى روايته . وكذلك لأُولاده أبقاهم الله تعالى فى ظلاله ولسائِر أَقاربه وآله .

وكتب في يوم الأحد الثاني من ذي الحجة الحرام سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة تجاه البيت الحرام بين زمزم والمقام . لا جعل الله ذلك آخر العهد منه .

وكتب بخطه أيضاً على نسخة من أطراف مسند الإمام أحمد لصاحب الترجمة ما نصه : استفاد منه ، وكتب داعياً لمؤلفه ، متع الله الإسلام والمسلمين ببقائه ، محمد بن

محمد بن محمد بن الجزرى عفا الله عنهم .

وكتب على استدعاء لولد صاحب الترجمة ومن معه بما نصه (١):

وجميـــعُ نظـــم لى ونثرٍ والذى شيخ العلوم وبحرها وإمامها 

إنى أجــزت لهم روايـة كُلّ ما أرْويه من سُنن الحـديث ومُسْنَـدِ وكــذا الصّحاح الخُمْس ثم معــاجم والمشيخات وكلّ جُــزُء مفــرد أَلَّفُ تَ كَالْنَشْرِ الزَّكِي وَمُنْجِ لِي ة الحافظ الحَبْرِ المحقق أحمد وبشير (٢) خير عام أذَّن مولدي سير محمد بن محمد بن محمد

وروى العلامة نسيم الدين (٣) عبد الغني المرشدي سبط الكمال الدُّميري وأَحد تلامذة

<sup>(</sup>١) وردت هذه الأبيات في جمان الدرر ص ٧٠ والضوء اللامع (٩: ٢٥٨) في ترجمة الشمس الجزري .

<sup>(</sup> ۲ ) فى جمان الدور « و بشهر صبر » .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الغنى بن أبى بكر بن عبد الغنى بن عبد الواحد نسيم الدين . ترجم له السخاوى في الضوء اللامع (٢٤٧:٢)

صاحب الترجمة قال : سمعت ابن الجزرى يقول : حضرت على العماد ابن كثير وعلى غيره من شيوخ الحافظ العراق ، فلم أر فيهم أحفظ من ابن حَجَر .

/قال : مع كون ابن الجزرى كان منحرفاً عنه ، ولكن الحق أحق أنُ يُّتبُع . ٧٠ ب

قلت : وكانت كُتُبه ترد على صاحب الترجمة ، وآخرها مؤرخ بالمحرم سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة وفي أوله عدة أبيات نونية مدحه بها ، وما وقفت عليها بعد . نَعُم رأيت فيا كتبه إليه :

إذا أردت الحافظ البحر فقُم واقصد شهاب ديننا ثم الزَم ولو تروم كِيميّا سَعادة فإنّه ابن الحجّر المكرّم (١)

ومنهم المحدث المكثر الشهاب أبو العباس الكلوتاني(٢) رحمه الله .

قرأت بخطه نسخة من المقدمة تصنيف صاحب الترجمة قال فى أولها : جمع سيدنا ومولانا وشيخنا العلامة ، مفتى المسلمين ، شيخ الشيوخ ، الحافظ العبد الفقير إلى الله تعالى ، شهاب الدين أحمد العسقلانى المصرى الشافعى الشهير بابن حَجَر ، أعزه الله تعالى ، ورَحِمَ سلفه . ونفع به و بمصنفاته المسلمين آمين .

روى بعضه قراءة عليه ، وباقيه إجازة .

وكتبه أحمد بن عثمان بن محمد بن عبد الله الحنفي ومن خطه نقلت ـ

وكانت قراءته في سنة عشرين وثمانمائة . وكذا ذكره فيمن أخذ عنه علم الحديث ووصفه بشيخنا الإمام العالم ، الحافظ الحجة ، المتقن ، عمدة أصحاب فنون الحديث .

وفي موضع آخر : بالعلامة الحافظ شيخ المحدثين أقضى القضاة .

<sup>( 1 )</sup> هذا الشعر غير منتظم و ليم نغيره اتباعا للأصل .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أحمد بن عبَّان بن محمَّد بن عبد الله . ترجم له السخاوي في الضوء ( ١ : ٧٠ ) .

وفى آخرَ : سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة وحيد دهره ، وفريد عصره ، الحافظ الحجة ، مفتى المسلمين أقضى القضاة .

وفي آخر: بالعلامة الحافظ الحجة.

وقرأت بخطه : علماء الحديث : ابن الصَّلاح ، والنووى ، وابن دقيق العيد ، والعراقي وولده ومعه ابن حَجَر .

ومنهم الحافظ العلامة تاج الدين ابن الغرابيلي<sup>(۱)</sup> – رحمه الله – فبلغني عنه أنه قال عند إشاعة أن الأشرف<sup>(۲)</sup> هم بالسفر إلى آمد يستصحب معه القضاة ومنهم صاحب الترجمة على العادة ، أقسم بالله أنه ما دخل دمشق بعد ابن عساكر أحفظ منه ، وكان يرجحه على المزّى والبِرزالي والدَّهبي ويقول : إنه اجتمع فيه ما تفرق فيهم ، من حسن التأليف ، وحفظ المتون والأسانيد ، وزاد عليهم قوة الاستنباط ، والجمع بين مختلف الأدلة ، قال : وعندى أنه ما ولى قضاء الشافعية بعد ابن دقيق العيد أعلم منه ، وابن دقيق العيد كان أدق نظراً .

ومنهم الشيخ تنى الدين أبو بكر بن حِجَّة الشاعر المشهور ، فقرأت بخطه على استدعاء صاحبنا النَّجم ابن فُهد ما نصه :

الا وجما أنشأته في غيرها ، / يعنى غير الديار المصرية ، البديعية التي عارضت بها الحِلِّى والموصلي ، وسميتها تقديم أبي بكر ، وشرفها إمام من أئمة الأدب ، وشيخ مشايخ الإسلام ، مولانا قاضى القضاة شهاب الدين ابن حَجَر العسقلاني ، زاد الله شأنه تعظيا ، بقوله من تقريظه الذي كتبه عليها : أشهد أن أبا بكر مُقدَّم على أنظاره ولا أعدل في هذه الشهادة من أحمد ، وأجزم برفعة قدره على من انتصب لهذا الفن . ولا أبلغ من حاكم يشهد .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن محمد بن مسلم بن الغرابيل محدث حافظ مؤرخ ، ولد سنة ٧٩٦ وتوفى سنة ٨٣٥ هـ (الضوء اللامع جـ٩) .

<sup>(</sup> ۲ ) هُو الأشرف برسباى ، وكان سفره إلى آمد فى سنة ۸۳۲ ه وانظر ماسبق ص ۷۱ .

قلت : وسيأتى التقليد الذى عمله لصاحب الترجمة حين ولايته القضاء في المداتح المعقود لها الفصل الأخير من هذا الباب إن شاء الله تعالى .

ومنهم السيد الجليل المربى الزين أبو بكر بن محمد بن محمد بن على الخوافى (١) الآتى فى المُطارحين فقرأت بخطه فى استدعاءٍ لأولاد صاحب الترجمة ما نصه:

ولما بلغ الشيخ الإمام رحلة الأنام ، حجة الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد ابن الإمام العلامة نور الدين على العسقلانى ، نفع الله المسلمين بطول بقائه ، ومَن عليه بوصله ولقائه ، فى هذه الفضيلة العظمى إلى أعالى درجاتها ، أحببت أن يوصل أولاده الكرام ، وأقاربه العظام أيضاً إلى غاياتها . فلذا استدعى لهم من أئمة الأمصار ونقلة الأخبار فى جميع الأقطار ، مع علو أسانيده المعتبرة ، وسمو تحقيقاته المنتشرة .

ومنهم العلامة الحافظ الجمال أبو عبد الله محمد بن الرضى أبى بكر بن محمد ابن صالح اليمنى ، عرف بابن الخياط ، وصفه بالإمام الجليل ، الحافظ ، شيخ الإسلام ابن حجر .

ومنهم العلامة المحقق الوَرِع علاء الدين (٢) البخارى الحنني فقال لما اجتمع بصاحب الترجمة : رأيت شخصاً عليه نُور السُّنة .

ومنهم حافظ البلاد الحلبية ، العلامة المتقن ، برهان الدين (٢) أَبو الوفا سبط ابن العجمى – رحمه الله .

قرأت بخطه بحلب فى رحلتى إليها فى مجموع من مجاميعه ، ترجمة لصاحب الترجمة قال فيها بعد ذكر مولده ونسبه :

<sup>. (</sup>١) ولد سنة ٧٥٧ و اشتغل و أكثر العالمب و أخذ عن الجلالين فضل الله التبريزى وأبيطاهر أحمد الحبخندى المدنى والزين العراق وغير هم . وكان عالماً جليل الشأن وصفه الحمال يوسف العجمى نزيل دمشق بأنه فى العلم كالملاء البخارى . قدم القاهرة سنة ٤٨٤ ولنى ابن حجر و توفى سنة ٨٣٨ هـ ( الضوء اللامم ٩ : ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) هو على بن البخارى علاء الدين من كبار الحنفية . ولد بإيران ونشأ ببخارى ورحل إلىمكة ومصر فاستوطنها ثم انتقل إلى الشام ومات بدمشق سنة ٨٤١ . ومولده سنة ٧٧٩ ( الأعلام الزركل ٧ : ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر حرص ابن حجر على اجتماعه بالحافظ برهان الدين المذكور فى رحلته إلى حلب سنة ٨٣٦ مع السلطانالأشرف برسباى ، وسيأتى الخبر فى ص ٢٣٨ .

وهذا الرجل فى غاية ما يكون من استحضار الرجال والكلام فيهم . وله مؤلفات كثيرة فى تراجمهم . وله كتاب ( لسان الميزان ) كتاب حسن فيه فوائد . وله شرح على البخارى لم يكمله ، نظرت فيه بعض نظر . وله أخلاق جسنة ، ونوادر . وسُكُون ويستحضر أشياء حسنة مليحة . وأما الحديث فله معرفة تامة برجاله المتقدمين والمتأخرين بتراجمهم وهو جملة حسنة ، لا أستحضر أنى رأيت مثله فى معرفة رجاله المتقدم والمتأخر والله أعلم .

٧١ - وقد سمع كثيراً بالقاهرة ومصر ودمشق / والحجاز وغيرها وله مشايخ كثيرة ، سماعاً وإجازة . قُرىً عليه وعلى أشياء بحلب بالشرفية وسمع على بقراءته وقراءة غيره ، حفظه الله تعالى للمسلمين .

وقد نظر تعليق على البخارى أو غالبه ، وأفاد على هوامش نسخته منها عزو وتعليقات ، وقفت على شيخنا ابن الملقن ، وكذا نظر ذينل على ميزان الذهبى ، وكذا وقف على تعليق على سيرة أبى الفتح اليعمرى ، وأفاد . وكذا نظر غيره من تعليقاتى ، وكُتب الفن التى عندى ، غالب ما نظره من تعليقاتى وغيره أفاد فيها بخطه ، وقد أملى بجامع حلب عدة مجالس وسمع عليه بعض مؤلفاته ، وكذا بعض ما يرويه بمنزل القاضى الشافعى علاء اللين بن خطيب الناصرية .

قلت: وكان الحافظ برهان الدين حين سمع بقدوم شيخنا عليهم توجه إليه وسلم عليه ، وأخبره غير واحد من طلبته أنه سمعه يقول: رأيت رجلا أمّة توقد ذكاء ، ليس في أشياخي مثله. وأكثر النقل عن شيخنا في شرحه على البخارى. وقال في أول شرحه كما قرأته في نسخة العلامة أبي البركات العراق ، وهو آخر نسخة ما نصه: ثم اعلم أن ما فيه عن حافظ عصرى أو عن بعض حفاظ العصر أو نحو هاتين العبارتين فهو من قول حافظ هذا العصر العلامة ، قاضي المسلمين ، حافظ الإسلام شهاب الدين بن حجر من كتابه الذي هو كالمدخل إلى شرح البخارى له . أعان الله على إكمال الشرح انتهي .

ومنهم العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد

ابن أبى بكر بن مرزوق العجيسى التلمسانى(١) المالكي فقرات بخطه في استدعاء ولد صاحب الترجمة ما نصه :

سيدنا الإمام الحافظ العلامة ، العَلَم الفقيه ، المحدث المكثر الرواية ، البحر الخِضَمّ ، وحيد دهره ، وفريد عصره ، جامع أشتات الفضائل ، وحائز خصال السبق بواضح الدلائل ، الأوحد الأكمل ، أبو جعفر شهاب الدين أحمد إلى آخره .

ومنهم القاضى الرئيس ناصر الدين محمد بن حسن الفاقوسى (٢) فقرأت بخطه في طبقة ساع المائة العشاريات تخريج صاحب الترجمة للتنوخى عليه ما نصه : بقراءة الإمام العالم المتقن المفتن ، الناقد المحدث ، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن الشيخ الإمام العالم المرحوم نور الدين أبي الحسن على بن المرحوم قطب الدين محمد أدام الله تعالى نشر فوائده ، والإمتاع بفرائده .

ومنهم حافظ الشام العلامة شمس الدين بن ناصر الدين القيسى صاحب أبيات المديح في صاحب الترجمة الآتى ذكرها . فقرأت بخطه في بعض مراسلاته / إلى مولانا ١٧١ وسيدنا شيخ الإسلام ، حافظ الأعلام ، ناصر السنة ، إمام الأئمة ، قاضى قضاة الأمة ، أبي الفضل أسبغ الله على الوجود ظلَّ بقائه ولا أخلانا والمسلمين من عوائد فوائده ونعمائه ، إلى أن قال : إنه قائم لجنابكم بوظيفة الدعاء ومُثن كلما مر ذكركم الشريف بجميل الثناء ، مبتهج بوجود كم سروراً ، متطلع إلى أخباركم كثيرا ، إلى أن قال :

ولم يترك المملوك المكاتبة إلا استصغارا لنفسه عن مقامكم الخطير ، مع علمه بأنكم أهل الصفح عن ذوى التقصير . وذكره فى تصنيفه (توضيح المشتبه ) فى (حجر ) من الحاء المهملة ، فقال : محدث حافظ وهو الآن حى بمصر أمتع الله به . له مؤلفات منها

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حجر فى معجم شيوخه ص ٤٣٦ وقال : ولد سنة ٧٦٦ ، وحج فى سنة ٨١٩ ، وسمع منى وسمعت منه واخذ عنى قطعة من شرح البخارى ومن نظمى وأجاز لإبنى محمد ، وقال السخاوى فى الضوء اللامع ٧ : ٥٠ ) مات بتلمسان فى عشية الحميس رابع عشر شعبان سنة اثنتين وأربعين عن ست وسبعين سنة . ٨١ هـ

<sup>(</sup> ٢ ) ولد سنة ٧٦٣ وَأَكثر الساع واشتغل ومهر . ترجم له السخاوى فى الضوء ( ٧ : ٣٢٣ ) وقال : أثنى عليه ابن حجر فى الأنباء والتي المقريزي في عقوده . وتوفى سنة ٨٤١ هـ .

وذكر « إِتحاف المهرة » وله شعر حسن فائق أنشدنا منه من لفظه بدمشق في رحلته إليها قبل الفتنة . ومن مؤلفاته (تبصير المنتبه ) في مجلده .

ووجدته كتب بخطه على نسخة المصنف يعني الذهبي مذا الكتاب ما نصه :

نسخ منه نسخة موضحة بضبط الأَحرف فزاد زيادة يسيرة جداً واستغنى الناظر فيه عن ضبط القلم والله الحمد على ذلك . ثم كتب اسمه قال ابن ناصر الدين :

فليت شعرى كيف فعل بما فيه من الأَوهام والخلل أَحرّر ذلك وجوّده ، أَم وثق بخط المصنف فقلده ؟ وليس أَولَ سارٍ غرّه القمر .

قلت ولو رأى الكتاب وخبر مصنفه تمام الخُبْر ما قال ذلك . ولكنى أتحقق أنه ما مات حتى رجع عن مقالته . وثبت عنده جلالته رحمهما الله وإيانا .

وقوله : وليس أول سار أشار به إلى ما كتب به القاضى الفاضل إلى الشيخ عبد الدايم العسقلاني يلتمس منه أن يواجه في اسمه فكتب إليه :

ما أنت أولُ سارٍ غسرٌه قمرٌ أو رائدٌ أعجبته خضرةُ الدِّمَنِ فانظر لنفسك غيرِى إنني رجلٌ مثل المُعَيْدِيِّ ، فاسمعْ بي ولاتَرني

فحكى ذلك الرشيد العطار فى نصر بن ظافر من معجمه ، وذكر بعضهم أنه ارتحل إلى الحريرى من مكان بعيد للأَخذ عنه . فلما وصل إليه استأذن عليه ، فخرج الحريرى إلى الحريرى من الذى تريد ؟ فقال أريد الحريرى قال : هو أنا ، فما حاجتك ؟ فاحتقر اليه فسأله : ما الذى تريد ؟ وكرر ذلك فأنشده الحريرى :

ما أنتَ أولُ سار غسرٌ قمسرٌ أو رائدٌ أعجبته خضرةُ الدِّمنِ رحِلٌ قلُوصَك عنى إننى رجلٌ مثلُ المُعَيْدِيِّ فاسمعْ بي ولا تَرَنِي

انتهی<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) من هنا سقط في ب إلى قوله « ابن زهير النهدى » في آخر الصفحة .

وأشار إلى المثل السائر ( لأَن تسمع بالمُعَيِّدِي خيرٌ من أن تراه ) .

/ ويقال : إن أول من قاله النعمان بن المنذر للصُّعِق ابن زهير النهدي .

۷۲ ب

ومنهم العلامة الزاهد أبو الفرح عبد الرحمن بن سليان الحنبلى ، عرف بأبى شَعَرة ، فبلغنى عنه أنه كان يكثر التأسف عن عدم أخذه الفن عن الحافظين العراق وولاه لكن يقول : نحمد الله على وجود الشيخ شهاب الدين بن حجر . وأمر بالتقاط زوائد تهذيب التهذيب له على أصله ، فأفردت بالتصنيف ، وكان ذلك قديماً في سنة أربعين ، وهو إذ ذلك مجاور بمكة من نسخة قديمة كانت للشيخ نجم الدين المرجانى ، وتولى إفراد ذلك بإشارة الشيخ قاضى المالكية عكة الآن ، العلامة محيى الدين عبد القادر بن أبى القاسم بن أبى العباس الأنصارى أمتع الله بحياته ، وذكر لى أن المذكور حضّه على الرحلة لصاحب الترجمة ، واغتنام الأخذ عنه وقرر وجوب ذلك رحمهما الله .

ومنهم العلامة المحقق شمس الدين البساطى فسمعت غير واحد ، فحكى لنا عنه أنه كان يقول : ما رأينا(١) أشد ذكاة منه ، ولا أسرع إدراكاً يتسلَّط ، وذلك على التكلم في كل ما يروم ، ولو كان عارفاً بمصطلحات أرباب العلوم في مسمياتهم ، ما كان كبير أحد يقاومه . ولقد كنت أشرع في استشكال شيء أو إيراده ، فقبل أن يتم كلاى ، يتلقاه فيقرره على أحسن وجه ، ثم يعقبه بالجواب المُزيل لِلبَّس . وما كنت سائلا قط إلا وصيرني مسئولا(١) ، بل حكى عنه ولده أنه كان يقول ما حاصله : إنه لا احتياج لحضورنا مع صاحب الترجمة في مجلس الحديث بالقلعة إشارة إلى كفالته بذلك وأنه هو المعوّل عليه فيه .

قلت : وسمعت من يحكى عنه أنه سأَل حافظ الوقت الزَّين العراق عن حديث فما استحضر إذ ذاك من أخرجه ، وأن الشيخ برهان الدين الكركى أشار على البساطى أن يسأَل صاحب الترجمة عنه ففعل ، فأجابه فى الحال بتخريجه وصحابيّه وحكمه ، وأن البساطى عرض ذلك على العراق ، قال : فكشف المظان التي عَزاه إليها فوجده كما قال

<sup>(</sup> ۱ -- ۱ ) ما بين الرقين يروى أيضا في جان الدرر ص ٧١ .

رحمهم الله وإيانا . ثم حكاها لى صاحبنا الشيخ نور الدين بن أبى اليُمن المكى نفع الله به ، عن البساطى نفسه فقال : سألت شيخنا الزين العراق عن حديث المكاتب ، قِن ما بقى عليه درهم ، مَن صحَّحه ؟ فقال : لا أدرى فلقيت ابن حَجَر يومئذ وهو إذ ذاك ليس فى لحيته شعرة بيضاء ، فسألته عنه فقال فى الحال : صحَّحه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وهما فى كتب شيخنا وعيَّن له مكان الحديث .

ومنهم العلامة قاضى الشافعية بحلب علاء الدين بن خطيب الناصرية (١) رحمه الله ، ٢٧ أ فقرأت بخطه فى تاريخ حلب الذى ذيل به على تاريخها لابن العديم /حيث ذكر صاحب الترجمة بعد سياق نسبه ومولده وجملة من شيوخه ما نصه :

ورحل إلى اليمن وحج ، وأقبل على التصنيف والاشتغال والإشغال ، فصنف كتباً كثيرة منها ما كمل . ومنها ما لم يكمل فمما كمل قديماً ، كتابه (تعليق التعليق) وصل فيه تعليقات البخارى وهو كتاب جليل نفيس ، قرأت عليه بعضه بالقاهرة في رحلتي إليها . ومما لم يكمل (شرح البخارى) وصنف مقدمة له فيها فوائد غزيرة جليلة . وهو حافظ الإسلام . علامة في معرفة الرجال . واستحضارهم والعالى والنازل ، مع معرفة قوية بعلل الأحاديث وبراعة حسنة في الفقه وغيره ، وأخلاق رضية ومحاضرة حسنة ، مع الدين والمداراة ومحبة أهل العلم ، والإنصاف في البحث . وهو أحد مشايخي الذين قرأت عليهم بالقاهرة .

ثم إنه قدم حلب صحبة الملك الأشرف برسباى وكان قدومه فى يوم السبت خامس شهر رمضان سنة ست وثلاثين وثماغائة ، فسمع بها على شيخنا الشيخ الحافظ برهان الدين أبي إسحق الحلبي . وعقد مجلس الإ ملاء بجامع حلب الأعظم ، وأملى به عدة مجالس . وحضر عنده فيها أبو إسحق المذكور وغيره . وحدث بحلب . سمعت عليه بها غير مجالس الإملاء أيضا . ثم خَرَّج عنه الحديث المسلسل بالأولية . وساق أشياء من نظمه

<sup>(</sup>۱) هو على بن محمد بن سعد الجبريني الحلبي الشافعي علاء الدين مؤرخ مفسر محدث ولدسنة ٧٧٤ وتوفي سنة ٨٤٣هـ و له كتاب ذيل تاريخ حلب وقد نقلي عنه ابن حجر في كتابه رفع الاصر ص ٣٣٥ في ترجمة جلال الدين البلةيني .

كثيرة ثم قال : وأنشدنى غير ذلك من قصائده ومقاطعه . وقرأت عليه بحلب الجزء المعروف بجزء بيبى (١) الهُرْئَمية بمنزلى . وسمع ذلك عليه أولادى وجماعتى وعاد إلى القاهرة ثانى يوم قراءة الجزء المذكور . صحبه السلطان المشار إليه . وذلك في سابع ذى الحجة سنة ست وثلاثين ، وهو الآن قاضى القضاة بالديار المصرية .

وكانت أول ولايته قضاء القضاة بالديار المصرية في سابع عشر المحرم سنة سبع وعشرين وثمانمائة ، وهو مشكور في ولايته مع الديانة والتحرِّي في الأَحكام الشرعية . رحمهما الله وإيانا .

ووصفه فى ترجمة التنوخى من تاريخه بالإمام الأستاذ الحافظ العلامة العالم بشريف الأحاديث . وفى موضع آخر ، رأيت فى تاريخ الإمام الحافظ حافظ الإسلام قاضى القضاة بالديار المصرية فلان أبقاه الله تعالى .

ومنهم مؤرخ الديار المصرية الشيخ تتى الدين المقريزى ، رحمه الله تعالى ، فى كتابه المسمى ( العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة )(٢) حيث ترجمه فى ثلاثة أوراق : أن مصنفه ( تعليق التعليق ) لم يسبق إليه . وأنه زاد على تهذيب المِزّى نحو الثلث مما يلزمه ذكره . ويتعين عليه عدم إهماله . وأن ما جمعه من النكت على ابن الصلاح ، أضعاف ما جمعه شيخه العراقى ، إلى أن قال : وله غير ذلك/من التخاريج الحديثية والمجاميع ٢٧ ب المفيدة العجيبة ، والتعاليق المحبوبة ، على فنون الآداب وأنواع العلوم . وله شعر أعذب من الماء الزلال ، وأعجب من السحر ، إلا أنه حلال . وقد اخترت منه وإن كان كله مختاراً .

قلت : وذكره في غير ما موضع من الحوادث . وقال في بعضها في ترجيحه على أهل

<sup>(</sup>١) هى بي<sub>ب</sub>ى بنت عبد الصمد بن على الهرثمية . وقد ذكر ابن حجر هذا الجزء فى المعجم المفهرس ص ١٠٨ وكذلك كشف الظنون ص ٨٦، .

<sup>(</sup>٢) نقل ابن حجر عن هذا الكتاب في رفع الإصر عن قضاة مصر . كما أشار إليه السخاوي كثيراً في الفيوء اللامع .

عصره : لو أَنفق أَحدهم ملَّ الأَرض ذهبا ، ما بلغ مُدَّه ولا نَصِيفُه . وكان يقول : ما أعلم الآن من أستفيد منه في الحديث غيره.

ومنهم شيخي بالإجازة العلامة قاضي الحنابلة المحب ابن نصر الله البغدادي فقرأت بخطه في آخر نسخة صاحب الترجمة التي بخطه من تصنيفه تخريج الرافعي من نظمه ما نصه : وأَرخ ذلك بذى القعدة سنة سبع وثلاثين وثمانمائة .

جزى الله ربُّ العرش خير جزائه مخرِّج ذا المجموع يوم لقائِهِ<sup>(۱)</sup> لقد حاز قَصْبات السّباق بـأسرها وفاز لمَرقَى لا انْتِهَا لِارْتِقَائِهِ يدومُ له عِــزٌ به وجــلالُه وذكرٌ جميل شامخٌ في ثنائهِ فلا زال مقروناً بكلِّ سعادة ولا انفكُّ محروسَ العُلافي اعتلاثه ولا برحت أقلامُه في سعادة تُوقّع بالأَحكام طولَ بقَائسه وخرِّقت العادات في طول عمره تزيدُ على الأُعمار عند وفائيـــهِ

وكتب بخطه كما سيأتى في يوم ولايته الثانية للقضاء بعد عزل الهروى ما نصه : كان يوماً مشهوداً ، وحصل للناس سُروران عظمان أحدهما بولايته ؛ لأن محبته مغروسة فى قلوب الناس . والثانى بعزل الهروى ، فإن القلوب كانت اتفقت على بغضه لإساءته فى ولايته ، وارتكابه الأمور الذميمة ، رحمة الله عليهم أجمعين .

ورفعت إليه فتيا أجاب عنها صاحب الترجمة فكتب تحت خطه ما نصه : الجواب كما أجاب به سيدنا ومولانا قاضي القضاة أسبغ الله ظلاله . وكتب على فتيا غيرها تحت خطه أيضاً : ما أجاب به سيدنا ومولانا قاضي القضاة أسبغ الله ظلاله ، هو العمدة ولامزيد لأَّحد عليه . فإنه إمام الناس في ذلك :

إذا قالت حَذام فصدِّقوها فإن القول ما قالت حسدام (٢) فالله يمتع بحياته الأَّنام ، ويبقيه على توالى الليالى والأَّيام ، والله سبحانه أُعلم .

<sup>(</sup> ١ ) هذه الأبيات أوردها له السخاوى فى الضوء ( ٢ : ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) البيت في اللسان ( حذم ) . وقائله لجيم بن صعب في امرأته حذام .

كتبه (١) أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي عفا الله عنهما .

ووصفه فى موضع آخر بقوله : قاضى القضاة شيخ الإسلام حافظ الأَنام : حسنة الليالى والأَيام . أَدام الله أَيامه / الزاهرة ، وجمع له بين خَيْرَى الدنيا والآخرة . ٢٠ ٢

ومنهم العلامة المفتن شمس الدين بن عمار المالكي (٢) فقرأت بخطه في ثبت بعض مسموعاته بقراءة صاحب الترجمة وصفه له بالإمام العلامة المحدِّث صاحبنا فلان ابن الجناب القضائي النوري أبقاه الله تعالى . وكان ذلك قديما . وكذا نقل عنه الأخبار بوفاة البلقيني كما قدمته في الرحلة .

ومنهم شيخى العلامة قاضى القضاة بدمشق شمس الدين (٣) الونائى فخطب ولده البدر وهو صغير بجامع الأقمر فى رمضان سنة ست أو سبع وثلاثين عقب ختمه لحفظ القرآن على جارى العادة وقال فى خطبته: أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر . وذكر أوصافاً منها البيهتي الثانى ، أحمد بن على الكنانى العسقلانى .

قلت والظاهر أن ذلك من ترتيب والده فإنه كان ممن أخذ عنه وتلمذ بين يديه كما سيأتي .

ومنهم الإمام عفيف الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر الناشرى الزّبيدى (١) الشافعي فقرأت في كتابه ( البستان الزاهر في طبقات علماء بني ناصر ) : أنه أرسل استدعاء فيه اسمه وجماعة يلتمس فيه إجازة من يطلب منه ذلك . قال : فوصل في جمادى الأولى من سنة ثلاثين وثمانمائة وقد كتب عليه جماعة من الحفاظ والمحققين . والعلماء المسندين ،

<sup>(</sup>١) من هنا سقط فى نسخة ب إلى قوله فى آخر النص : وجمع له بين خيرى الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup> ۲ ) هو محمد بن عمار بن محمد بن أحمد القاهري المالكي شمس الدين نقيه أصولي محمد نحوي صر في ( ۷٦٨ – ۸٤٤ هـ) .

و هذا النص ساقط من نسختة ب .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن عثمان الونائى نسبة إلى ونا من قرى بنى سويف . ولد سنة ٨٠٠ وتوفى سنة ٨٩٠ ( الضوء اللامع ٩ : ١٤٠ ) .

<sup>( ؛ )</sup> ولد سنة ه ٨٠٥ وكان فقيهاً محققاً لعلوم جمة سنها الفقه والقراءات والفرائض توفى بعد الأربعين ( الضوء اللامع ه : ١٣٤ ) .

و هذا النص ساقط من نسخة ب.

والأَكابر المعمرين ، في مصر والشام والقدس الشريف ، منهم حافظ الدنيا في وقتنا هذا على الإطلاق أبو العباس شهاب الدين ، وذكره .

ومنهم محقق العصر القاضى شمس الدين القاياتى (١)، وقد كتب لى بالإِجازة ، وسمعت دروسه . فأخبرنى بعض الثقات ممن كتب فوائده ، أنه سمعه فى حال تَلبُّسِه بالقضاء يقول : المحاسن التى تفرَّقت فى الناس ، اجتمعت فى ابن حَجَر . قلت : فنسأَل الله التوفيق عنّه وكرمه .

ومنهم العلامة المفوّه النادرة عزُّ الدين عبد السلام (٢) المقدسي شيخ الصالحية وقد أَجاز لى . فبلغني عنه أَنه قال : إن لم يكن – يعني صاحب الترجمة – مثل البخارى ، فلا يقصر عنه . وممن سمع منه ذلك ، الشيخ شمس الدين بن الصَّيني نفع الله به .

ومنهم العلامة المتفنّن الشهاب أحمد بن رجب (٣) المجدى الشافعى ، مرتل جامع الأزهر ، وقد حدث عنه ، فأخبرنى الزين جعفر السنهورى المقرئ وهو ممن لازمه أنه كثيراً ما كان وقد حدث عنه ، فأخبرنى الزين جعفر السنهورى المقرئ وهو ممن لازمه أنه كثيراً ما كان وقد حدث عنه ، فأخبرنى الترجمة يراه إذا ذكر البلقينى ، يتحرك ويرفع صلحب الترجمة يقول : لو عاش البخارى وناظره لما تتبعه . قال الحاكى : ولم أكن أرى عنده من يوازى السراج البلقينى وابن حجر رحمهما الله .

ومنهم العلامة فقيه الشام التقبي أبو بكر بن قاضي شهبة (١) ، وقد كتب لى خطه

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن على بن محمد بن يعقوب القاياتى قاضى القضاة بالديار المصرية والمرجع إليه فى غالب العلوم النقلية والعقلية . ولد سنة ٧٨٠ قبل سنة ٧٨٠ . وأخذ الفقه عن السراج البلقينى والأبناسى ولازم العز بن جماعة وغيره من شيوخ العصر . ولى مشيخة البيرسية والصلاحية المجاورة الشافعي وتدريس الشافعية بالأشرفية أول مافتحت وتدريس الحديث بالبرقوقية توفى سنة ٨٥٠ ه ( نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ص ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر ماسبق عن التعريف به في الحاشية ١ ص ١١٩

<sup>(</sup> ٣ ) و لد سنة ٧٦٧ و تفق بالبلقيني ، وكان رأساً في الحساب والهندسة والهيئة وعلم الوقت ، توفى سنة ٨٥٠ عن ٨٤ عاماً ( الضوء اللامم ١ : ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) هو أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الدمشق الشافعي الإمام تتى الدين، ويعرف بابن قاضي شهبة لكون النجم والد جده أقام قاضياً بشهبة السوداء أربعين سنة. ولد سنة ٧٧٩بدمشق واشتغل و مهر وأخذ عن جاعة من أثمة عصره مهم السراج البلقيني والبدر بن مكتوم وتدرب في التاريخ بالشهاب ابن حجى ، واشهر بالفقه . وانتهت إليه الرياسة فيه ببلده وصار فقيه الشام ورئيسها . له مصنفات عدة منها طبقات الفقهاء والذيل على تاريخ ابن كثير وغير ذلك . توفي سنة ١٥٨ ( الضوء اللاسم ١١ : ٢١ ) . و ( نظم العقيان في أعيان الأعيان السيوطي ص ٩٤ ) .

بالإجازة فوجد بخطه ترجمة لصاحب الترجمة ، بظاهر تصنيفه الدُّرَرُ نسخة البرهان العجلونى كما بلغنى . وافتتحها بقوله : الشيخ الإمام العلامة الحافظ قاضى القضاة شهاب الدين أبو العباس . وساق نسبه فخبط فيه فإنه ، قال : أحمد بن على بن محمد بن محمد ابن على بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن ألى بكر ، وقال بقية العلماء الأعلام قاضى القضاة ، وصاحب المصنفات التي سارت بها الركبان إلى أن قال :

وكتب الأجزاء والطباق<sup>(۱)</sup> بخطه الحسن ، وبهر فى الحديث إلى أن قال : وتميّز فى الفن . وشيخه يعنى العراق موجود . واشتهر صيته وجلس إلى جانب شيخه فى حال إملائه . ومهر فى الفنون ، لكن غلب عليه فن الحديث ، فانتهت إليه معرفته بهذا الشأن . وصار إمام زمانه فيه بعد وفاة شيخه . وتصدى لنفع الناس ودرس وأفنى ، ووكل المناصب الكبار والتداريس بعدة أماكن بالقاهرة . وتصدى للتصنيف فصنف الكثير . ومصنفاته تزيد على المائة . من أجلها شرحه على البخارى لم يصنف مثله ولا على منواله . وله ديوان شعر . وهو إمام الأدباء فى زمانه إلى أن قال : وله معجم كبير فيه فوائد . ورحل إليه الطلبة من الآفاق . وبالجملة فهو إمام زمانه . وحافظ وقته وأوانه . وعنده من الذكاء والفطنة وصفاء القريحة ما تَحيَّر فيه الأبصار .

ومنهم شيخنا العلامة المفتن برهان الدين بن خَضر (٢) \_ رحمه الله \_ فقرات بخطه في غير ما موضع ، حافظ العصر على الاطلاق ، وخاتمة علماء السنة إلى يوم التلاق . أدام الله مهجته وحرس للأنام مهجته .

ومنهم مُستمليه شيخنا محدث القاهرة الزين أبو النعيم رضوان (٣) العُقْبي \_ رحمه الله \_ صاحب القصيدة الآتي ذكرها في المدائح ، مع نثر افتتح إيرادها به .

<sup>(</sup>١) المراد مها كتب الطبقات .

<sup>(</sup> ٢ ) هو إبراهيم بن خضر بن أحمد بن عثمان . . وينتهى نسبه إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه، الفقيه العلامة برهان الدين . ولد بالقاهرة سنة ٤٩٤ وأقبل على العلم حتى برع فى النحو وفاق فىالفقه وتقدم فى الفرائض والحساب وكان ذا علم غزير ودين متين . توفى سنة ١٨٥٧ ه ( نظم العقيان فى أعيان الأعيان السيوطى ص ١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هو رضوان بن محمد بن يوسف بن سلامة العقبى أبو النميم وأبو الرضا . ولد سنة ٧٦٩ بمنية عقبة ( بالجيرة ) ونشأ بخانقاه شيخو فحفظ القرآن وعنى بالقراءات والفقه والحديث . ولى مشيخة الأسماع بالشيخونية وانتفع به كثير من الطلبة . توفى سنة ٨٥٧ ه ترجم له السخاوى فى الضوء اللامع ترجمة مطولة (٣ : ٢٢٨) وانظر نظم العقيان فى أعيان الأعيان السيوطى ص ١١٢

فقرأت بخطه حدثنا سيدنا وشيخنا الإمام شيخ الإسلام قاضى القضاة منقطع النظير والصفات ، أمير المؤمنين في الحديث ، جامع أشتات قديم المحدثين والحديث ، حافظ العصر ، رُحُلة الدهر .

وكان إذا سئل أيكما أكبر ؟ أنت أو صاحب الترجمة ؟ فيقول كما قال العباس رضى الله عنه : أنا أَسَنُ وهو أكبر

ا /ومنهم (۱) الشيخ أبو الفتح بن أبي الوفا (۲) . فقرأت بخطه وصفه له بالشيخ الإمام
 العالم شيخ الإسلام وإمام الحفاظ ، وقاضى الجماعة ، شهاب الدين .

ومنهم تلميذه الأمير الفاضل تَغْرِي برهمش (٣) الفقيه نائب القاعة . قرأت بخطه على بعض مصنفات صاحب الترجمة بعد أن ساق مناماً رآه وقال : يعنى به شيخنا الإمام العالم العلامة ، الحافظ الفقيه شيخ الإسلام قاضى القضاة بقية المجتهدين شهاب الدين أدام الله أيامه وأعز أحكامه . فهو إمام دهره وحافظ عصره ، بل أظن أن مصر ما أخرجت مثله حافظاً متقنا ولا فقيها شاعرا كاملا مفتيا ، ولولا ورود الدار قطني مصر ، والمبرد ، لقلت : ولا وَرَد . مع معرفتي بورود ابن معين والبخارى والنسائي وغيرهم من فحول العلماء الأعيان في كل عصر إلى يومنا هذا من حفاظ هذا الشأن . قد جمع الله له التفسير والفقه والحديث ، والشعر والأدب ، والمال ، والعز والجاه والشرف ، وطول العمر ، وعلو الرتب ، وصحة العقل والنقل . وحسن التأليف مع الإيجاز والتحقيق ، والترتيب ، والسعد في التصنيف . وصنف كتبا لم يسبق إليها ، كتعليق التعليق وإن كان ابن رشد قد أشار إليه بالتشويق . ومقدمة البخارى وترتيبه . وتقريبه للذهن وتهذيبه ، فهي من أعجب التصانيف للقارى والسامع . فسبحان المعطى والمانع . وانتصاره للبخارى معروف مشهور . والتوجيه لكلامه والسامع . فسبحان المعطى والمانع . وانتصاره للبخارى معروف مشهور . والتوجيه لكلامه

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله : « وقاضى الجاعة شهاب الدين » ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ٢ ) هو محمد بن أحمد بن محمد السكندرى الوفائى الشاذلى المالكى ، الشيخ العارف المسلك أبو الفتح بن أبى الوفا . ولد سنة ٨٠٩ وسمع على جماعة وكان عالما فاضلا بارعاً ناظا . له الفضائل الجمة توفى سنة ٨٥٧ ه ( نظم العفيان فى أعيان . الأعيان للسيوطى ص ١٣٧ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) هو سيف الدولة الجلالى الناصرى ثم المؤيدى الحنى نائب القلمة . اعتنى بالحديث وطلبه ولازم ابن حجر وأخذ عنه . توفى سنة ٢ ه٨ه وقد أربى على الحمسين ( الضوء اللامع ٧ : ٣٣ ) .

والذُّب عنه في مصنفاته مذكور ومسطور . وكتابه نخبة الفِكر مع أنها كراسة ، شرحُها بديع ، أظهر فيها القوة والإعجاز . تحتاج إلى شرح طويل في مجلدين مع الإيجاز . إلى غير ذلك من المصنفات المختصرات ، والمطولات ، التي زادت على مائة وخمسين في أَنواع العلوم والتفسير والفقه والحديث والأَّدب، والخصوص والعموم ولله در القائل:

وليس عملى الله بمستنكسسر أن يجمسع العالم في واحمد

إلى آخر كلامه . وقد حذفته اختصارا مع تغيير في بعض ألفاظه .

ومنهم (١) قاضي المالكية البدر بن التَّنسي (٢) أحد طلبته ممن أخذ عنه . فقرأت بخطه وصفه بالشيخ الإمام العالم العلامة أوحد المجتهدين ، رُحْلة (٣) المحدثين ، القائم بالنبوية في العالمين سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ الإسلام والمسلمين الشهابي الكناني العسقلاني أمتع الله المسلمين بوجوده ، وأدام أيامه ولطف به آمين .

/ومنهم الشيخ بدر الدين حسين بن العُليف(٤) المكي كما سيأتي عند اسمه فيمن ٥٠ ب امتدح صاحب الترجمة من هذا الباب.

ومنهم تلميذه العلامة المفتن شمس الدين ابن حسان (٥) المقدسي نزيل القاهرة \_ رحمه الله \_ وصفه ببُخَارِيِّ زمانه ، وحافظ أوانه ، شيخ الإسلام والمسلمين إلى غير ذلك مما يفوق التعيين .

ومنهم الشيخ أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين الراغي(٦) ، فوصفه في ديباجة

<sup>(</sup> ١ ) من هنا إلى قوله في آخر النص : « . . . ولطف به آمين » سقط في ب .

<sup>(</sup>٢) التنسى بفتح المثناه وبعدها نون . هو محمد بن أحمد بن محمد ، ينتهى نسبه إلى الزبير بن العوام ، قاضي القضاه بدر الدين . ولد قبل سنة ٨٧٠ بالإسكندرية وأخذ عن الجال الأقفهسي والمز بن جماعة والبساطي وغيرهم واشتهر بالفضيلة وذاع صيته . وولى قضاء المالكية وتوفى سنة ٨٥٣ ( نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الرحلة ( بالضم وسكون الحاء ) : الوجه الذي يريده الإنسان ويقصده تقول : أنتم رحلتي أي الذين أرتحل إليهم ( اللسان – المصباح المنير ) وكان الإمام ابن حجر حجة يرحل إليه وقدوة يرجع إليه .

<sup>(</sup> ٤ ) هو حسين بن محمد بن حسن المعروف بابن العليف ( تصغير علف ) ولد يمكة سنة ٤٩٧ واشتغل ومهر وتقدم فى فنون الأدب . توفى سنة ٨٥٦ ( الضوء اللامع ٣ : ١٥٦ ) ، نظم العقيان فى أعيان الأعيان للسيوطى ص ١٠٦ .

<sup>(</sup> ه ) هو محمد بن محمد بن محمد بن حسان شمس الدين المة بسي و لد في أول القرن وسمع من جاعة وولى مشيخة سعيد السعداء ودرس الحديث بالبيبرسية . توفى سنة ٨٥٥ ( نظم العقيان ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أبى بكر بن الحسين بن عمر المراغى أبو الفتح ولد سنة ٧٧٥ وتفقه على أبيه والسراج البلقيني والكمال الدميرى . و له « شرح البخارى » اختصره من فتح البارى ، و شرح المنهاج . توفى سنة ٥٩٨ . ( انظر معجم شيوخ ابن حجر ص ٤٤٣ . ونظم العقيان للسيوطي ١٣٩ ) .

مختصرة لفتح البارى ، بشيخ الإسلام خاتمة حفاظ الأنام ، قاضى قضاة المسلمين . علم العلماء العاملين ، أبى الفضل أحمد بن الشيخ العالم أبى الحسن على بن محمد العسقلانى ، طيّب الله مضجعه ، ونور بفضله مهجعه وقال : إنه وضع عليه يعنى على البخارى شرحا واسعاً وبحرا جامعاً ، سمّاه فتح البارى ، فلخصت من مقاصده وفوائده ، ما يفيد الطالب ويثلج صدر الراغب .

ومنهم الإمام الرُّحْلَة موفق الدين أبو الحسن (١١) الإِبِّي نزيل مكة ــ رحمه الله ــ وصفَه في طبقة السَّماع للنخبة ، حيث قرأها عليه بمكة في سنة خمس عشرة ، بالإمام العلامة حافظ العصر .

ووصفه صدر استدعاء تاريخُه سنة ثلاث وعشرين بالشيخ الإمام شيخ الإسلام فريد عصره ووحيد دهره ، الحافظ الحبر المحقق العلامة المدقق ، مفيد الطالبين جمال المدرسين ، نخبة الوقت ونادرة الوجود شهاب الملة والدين ، أبى الفضل أحمد بن الشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبى الحسن .

ومنهم قاضى الحنفية بمكة العلامة أبو حامد محمد بن أحمد بن الضياء (٢) فقرات بخطه صدر استدعاء لبنى صاحب الترجمة مؤرَّخ بسنة سبع عشرة وثمانائة . وصفه بسيدنا ومولانا شيخ الإسلام الإمام العلامة الأوحد شهاب الدين .

ومنهم العلامة نادرة الوقت الكمال بن الهُمام (٣) الحنفى ــ رحمه الله ــ نقل فى شرحه على الهداية عن صاحب الترجمة فى مواضع منها فى الحج فقال : وقال غيره ممن يوثق

<sup>(</sup>١) هو على بن ابراهيم بن على بن راشد الموفق أبو الحسن الإبن ( بكسر الهمزة ثم موحدة مشددة) اليمانى ولد قبل التسعين وسبمائة بتعز ، وعنى بالفقه والحديث واللغة ، وبرع فى الأدب وطارح ابن حجر وغيره وسمع منالفضلاء وكان إماماً مفتياً متواضعاً توفى سنة ٥٥٨ ه ( الضوء اللامع ٥ : ١٥٣ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هو محمد بن أحمد بن الضيا محمد بن العز محمد الإمام العالم أبو حامد المكي الحنى ولد سنة ٧٩٠ و تفقه على والده والسراج قارى الحداية وأخذ عن العز بن جاءة وآخرين. ومن مؤلفاته شرح الكنز توفى سنة ٨٥٨ ( نظم العقيان السيوطي ١٣٦) ( ٣ ) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندري كمال الدين من أثمة الحنفية عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة ، ولد بالاسكندرية سنة ٧٩٠ و نبغ في القاهرة و جاور بالحرمين وكان شيخ الشيوخ بالخانقاء البيبرسبة وكان معظما عند الملوك وأرباب الدولة ... ومن مصنفاته فتح القدير في شرح الهداية في فقه الحنفية توفى سنة ٨٦١ ( الاعلام المزركلي ٧ : ١٣٤ ) .

بسعة علمه ، وهو قاضى القضاة شهاب الدين العسقلانى . وفى موضع آخر : قال شيخنا قاضى القضاة إلى غير ذلك .

وأخبرنى الشيخ عز الدين السُّنباطى أنه قال له وهو متوجه لصاحب الترجمة: سلَّم عليه ، وقل له : من أحبك فقد أحب العلمَ والدينَ ، وشيخَ الإسلام ، وأن الكمال كان يقول عنه: ابنُ حجر إما أن يحصل حسناته بكسبه واكتسابه أو بلا كسبه /ولا اكتسابه . فمن ٧١ الأول العلم ، ومن الثانى ذكر الناس له .

ومنهم الفاضل العلامة زين الدين عبد الكريم بن القلقشندى(١) المقدمي ، فقرأت بخطه صدر أسئلة أرسل بها لصاحب الترجمة ما نصه :

المسئول من إنعام سيدنا ومولانا قاضى القضاة شيخ الإسلام ، علم الأعلام ، حسنة الأيام ، قدوة الأنام ، أمير المؤمنين في حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ، وحيد دهره ، وفريد عصره ، رأس مال المسلمين ، ومنبع فوائدهم ، أيد الله الدين ببقائه وأدام النفع به ، ووصل أسباب الخيرات بسببه . إلى أن قال : والعبد ليس هنالك ولا أهلا لذلك . ولكنه تحيّل وهزّ جذع النخلة ، لعل أن تُدنى أغصانها إليه . وتُساقط من يانع ثمرها عليه . ولا شك أن أصلها ثابت وفرعها في السهاء بلا مِراء . وقدر المملوك ككف من تراب وأين الثريا من الثري .

ومرة أخرى المسئول من إنعام سيدنا ومولانا قاضى القضاة حافظ العصر شيخ الإسلام علم الأعلام ، حسنة الأيام بركة الأنام ، قدوة المسلمين ، رأس المحققين وارث علم الأنبياء والمرسلين . أمتع الله المسلمين بحياتكم وأدام النفع بعلومكم وبركاتكم . يرجو التصدُّق بالجواب عن هذه المسائل التي أشكلت عليه ، ولم يجد من يقول في إيضاح ذلك عليه بالجواب عن هذه المسائل التي أشكلت عليه ، ولم يجد من يقول في إيضاح ذلك عليه

<sup>(</sup>١) هو عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمد بن اسماعيل القلقشندى الأصل المقدسى. ولد سنة ٨٠٨ ببيت المقدس ونشأ بد وحفظ القرآن والمنهاج والألفية. ثم قدم القاهرة وسمع بها سنة ٨٠٨ وصفه ابن حجر بالمحدث الفاضل البارع مفيد الطالبين أوحد المدرسين وكتب له على أسئلة التمس منه الجواب عنها : إنها ناطقة بلسان حالها بتقدم منتقيها في العلوم وتحققه بالتدقيق و التحقيق و المنطوق والمفهوم. وقد أذن له ابن حجر أن يفتى بما علمه من مذهب الشافعي عند الأصحاب. . توفي سنة ٥٥٨ه (انظر ترجمة مطولة في الضوء ٤ : ٣١٢).

سوى التزامى على أعتابكم ، والتهجُّم على أبوابكم ، جعلها الله تعالى ذخيرة للطالبين وعمدة للراغبين .

ومنهم الرضى أبو البركات محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد الغَزِّى(۱) الدمشقى الشافعي ، فإنه ترجمه في كتابه المسمى بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية المعتبرين، وقال : «شيخنا الإمام العلامة الحافظ الأستاذ قاضى القضاة شهاب الدين بقية الأعلام ، شيخ المحدثين بالديار المصرية ومؤرخها ، وصاحب المصنفات التي سارت بها الركبان إلى أن قال : وتميَّز في الفن وشيخه موجود . واشتهر صيته ، وجلس إلى جانب شيخه في حال إملائه قال : لكن غلب عليه فن الحديث ، فانتهت إليه معرفة هذا الشأن . وصار إمام إملائه قال : لكن غلب عليه فن الحديث ، فانتهت إليه معرفة هذا الشأن . وصار إمام والتداريس بعدة أماكن في القاهرة ، وتصدى للنصنيف فصنف الكثير ولم يصنف أحد في زمانه مثله ولا قريبا منه .

ثم قال عن فتح البارى: لم يُصنَّف مثلُه ولا على منواله ، وهو يشهد له بالمرتبة العليا في الفنون ، وهو إمام الأُدباء في زمنه قال : وبالجملة فهو إمام زمانه وحافظ وقته وأُوانه ، وعنده من الذكاء والفطنة ، وصفاء القريحة ما تحير فيه الأَبصار وكان شكلا حسنا ، مهابا منور الوجه حليما ، نظيف اللسان نَكِتًا طيِّب الرائحة أَبقاه الله تعالى للمسلمين عموما ولمحبيه وطلبته خصوصا .

ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن كُحيل التونسي (٢) ، قاضي الركب ٢٧ الحجاري المغربي ، لقيته بالقاهرة فأملي على ما نصه : وممن تشرفت بلقائه / وسررت بحسن ملاقاته وولائه ، شيخ الإسلام ، وجمال الليالي والأيام ، والنجم المُشْرِق ، على المغرب والمَشْرِق ، الفذُ المفرد ، العلم الأعلم ، قاضي قضاة الإسلام والمرجوع إليه بين الأنام ،

<sup>(</sup>۱) ولد سنة ۸۱۱ بدمشق وعنى بالفقه والحديث وناب فى القضاء بدمشق وصار بأخرة من أعيان الشافعية وأخذ عنه الطلاب ومن مصنفاته : بهجة الناظرين إلى تراجم المستأخرين من الشافعية المعتبرين . توفى سنة ۸۶۴ هـ ( الضوء اللامع ۲ : ۳۲۹ )

(۲) ولد بتونس سنة ۸۰۲ ونشأ بها وأخذ عن علماً هما وعنى بالنحو والفقه وعلم الوثائق والأحكام ولتى ابن حجر سنة ۸۶۳ وصنف كتباً عدة منها كتاب سماه : ( المقدمات فى اللغة ) وتوفى سنة ۸۶۹هـ ( الضوء ۲ : ۱۳۷ ) .

والحجة الذي يرحل إليه ، والقدوة الذي يرجع إليه ، أبو الفضل شهاب الدين ، أطال الله حياته وأهلك عداته ، وأنشدته بدمة داعياً له بقولى :

قد فُرْتَمُ بِينِ الأَنَامِ وحُرْتَمُ و رَهنَ السِّباق بِنشر فتح البارِي فالله يكلؤكم ويُبقى مَجْدَدكم ويَحُوطكم من أعين الأَغيار

وحضرنا مجلسه الكريم أدام الله الأنس به ، ورحم الخلق من سببه ، وسألناه تعلما ، وتفضل علينا بالجواب تكرما . وتمثلنا بين يديه غير ما مرة ، وشافهناه وسألناه مواجهته العلمية السنية في الكلام ، والمباحث في أنواع من العلوم التفسيرية والحديثية والبيانية والفرعية ، ما أرجو الله عز وجل أن يحصل به الشرف والرق .

وكان مما قصد به عبده ومولى تعلمه ، ومولى إفادته لجنابه العَلَى ، المِدْحَة والتَّسلية بتقرير جرّ قطرة من بحره التيار الزاخر ما نصه : وساق ما يأْتى فى فصل المديح قريبا .

ومنهم قاضى القضاة علم الدين أبو البقا صالح البلقينى (١) ، فقرأت بخطه فى تفويض لشيخنا بوظيفتى درس الحديث بجامع طولون والفقه بالصالحية (٢) وصفه المفوض إليه بسيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ قاضى القضاة شهاب الدين أبى الفضل أحمد الشهير بابن حَجَر نفع الله تعالى بعلومه المسلمين انتهى .

ووصفه أيضاً فيما هو عندى بخطه بحافظ العصر ونقل عنه فى تذكرته وترجمة والده أشياء ، وكان هو المشير عليه بجمع ترجمة أبيه رحمهم الله وإيانا .

ومنهم (٣) جماعة بقيد الحياة وقت تاريخه (٣)منهم محدث مكة التقى محمد بن فهد (١)

<sup>(</sup>١) هو علم الدين صالح بن عمر بن رسلان ، من المائة التاسمة . ولدسنة ٧٩٠ واشتغل وتفقه وولى قضاء الديار المصرية ثم صرف بابن حجر فى المحرممن سنة سبع وعشرين وثمانمائة انظر رفع الإصر (٢: ٢٥٨) .

<sup>(</sup> ٢ ) تقع هذه المدرسة بخط بين القصرين بالقاهرة . أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب ابتداء من سنة ٦٣٩ وتتكبونُمن أربع مدارس مما ، واحدة لكل مذهب وهي أول مدرسة أنشئت على هذا النمط ، ووقف عليها أوقافاً ( حسن المحاضرة ٢ : ١٥٩ ) . (٣ – ٣ ) مابين الرقين عن نسخة ب .

<sup>(</sup> ٤ ) هو محمد بن محمد بن محمد . ولد سنة ٧٨٧ بأصفون بالقرب منإسنا ثم انتقل مع أبيه إلى مكة سنة ٧٩٥ فحفظ القرآن والألفية والحديث ولتى المجد الفيروزآبادى باليمن واشتغل بالفقه على ابن ظهيرة وسمع من ابن حجر لما لقيه بمكة . ومن مصنفاته لحظ الألحاظ . توفى سنة ٨٧١ ه .

الهاشمى ـ رحمه الله ـ فقرأت فى آخر ذيله على طبقات الحفاظ للذهبى لصاحب الترجمة ترجمة مختصرة قال فيها(١): الإمام العلامة الحافظ فريد الوقت ، مفخرة الزمان ، بقية الحفاظ ، علم الأثمة الأعلام ، عمدة المحققين ، وخاتمة الحفاظ المبرزين ، والقضاة المشهورين ، أبو الفضل شهاب الدين إلى أن قال : وكان فى حال طلبه مفيداً فى زى مستفيد إلى أن انفرد فى الشبوبية بين علماء زمانه بمعرفة فنون الحديث لاسيا رجاله وما يتعلق بهم فألف التواليف المفيدة المليحة الجليلة ، السائرة الشاهدة له بكل فضيلة ، الدالة على غزارة فوائده ، والمعربة عن حسن/مقاصده . جمع فيها فأوعى ، وفاق أقرانه جنساً ونوعاً ، التي شنفت بساعها الأسماع ، وانعقد على كمالها لسان الإجماع . ورزق فيها الحظ الساى عن اللهس ، وسارت بها الركبان سير الشمس . إلى أن قال : وهو إمام علامة ، حافظ محقق ، متين الديانة ، حسن الأخلاق ، لطيف المحاضرة ، حسن التعبير ، عديم النظير ، محقق ، متين الديانة ، ولا رأى هو مثل نفسه . جد في طلب العلوم وبلغ الغاية القُصوى فى سرعة الكتابة ، والكشف والقراءة إلى أن قال : وكان ممن حمل نعشه السلطان فمن دونه ، من الرؤساء والعلماء ، ولم يخلف بعده مثله فى الحفظ ، رحمه الله رحمة واسعة . وغفر له مغفرة جامعة .

ثم ذكر مرثيَّة الشهاب الحجازى له (۲) بعد موته وهى حسنة كما ستأتى مع غيرها في الباب المعقود لذلك إن شاء الله تعالى .

وقال فى كتابه نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب: الإمام العلامة جَمَالُ الحفّاظ ، فخر الزمان ، وذكر أكثر مما تقدم ، إلى أن قال : وله الخُلق الرَّضى وسرعة الكتابة ، والكشف والقراءة . قرأ صحيح مسلم فى نحو يومين ونصف . والنسائى الكبير فى عشرة مجالس كل مجلس منها نحو أربع ساعات . إلى أن قال : وجمع المجاميع واختصر وانتقى ، وانتفع به كثير من الطلبة والله يبقيه فى خير وعافية ، ويزيده علوا .

<sup>(</sup>١) هذا النص أورده صاحب جهان الدرر ص ٧٢

<sup>(</sup>٢) ستأتى ترجمته في الصفحة (٢٥٢ حاشية ٢) .

ومنهم الشيخ تتى الدين القلقشندى (۱) ، فقرأت فى تراجم ألفيتها بخطه ما نصه : قاضى القضاة شيخ الإسلام حامل لواء سنة سيد المرسلين ، حافظ العصر علامة الدهر ، بليغ زمانه ، واحد أوانه ، حجة الله على العباد ، بذل ذوى الباطل والعناد ، بقية المجتهدين محط رحال القاصدين ، علم المسلمين ، محيى سنة سيد المرسلين بغية الطالبين ، ولى الله شيخنا وشيخ شيوخنا ، أمتعنا الله بطول حياته ، وأعاد علينا وعلى جميع المسلمين من بركاته ، ولا أخلى الوجود من وجوده . وأفاض عليه سوابغ إنعامه وجوده ، آمين . ثم قال : وأقسم بالله إن مصر لم تخرج نظيره ، ولو شئت لقلت : ولا وَرَدَ . مع علمى بأن الجمع الغفير من الأئمة النقاد وردوها انتهى .

وآخر كلامه أخذه عن مقيده تغرى برمش الفقيه .

ومنهم الجمال يوسف بن تَغْرِى بَرْدِى (٢) أحد المعتنين بالعوادث ، فقرأت بخطه فيا لخصته من تاريخه الذى ذَيل به على السلوك للمقريزى ورأيته بخطه . وفي ظنى أنى تصرفت فى التقديم والتأخير ونحو ذلك . كان إماماً / عالماً ، حافظاً ، شاعراً ، أديباً مصنفاً ، ٧٧ منور الشيبة حلو المحاضرة إلى الغاية والنهاية . عذب المذاكرة ، مع وقار وأبهة ، وعقل وسكون ، وحلم وسياسة ، فى دربة بالأحكام ومداراة للناس . قل أن يخاطب أحداً بما يكره . بل كان يحسن لمن أساء إليه ، ويتجاوز عن من قدر عليه ، مع الصوم والعبادة والبر والصدقات . وهو أوحد من لقيناه ، ولم يكن فيه ما يُعاب إلا تقريبه لولده مع جهله وسوء سيرته . وما عساه كان يفعل معه إذ لم يكن له غيره والله تعالى يصلحه . إلى أن قال : وصلى عليه المؤمني (٢) بحضور السلطان وكان يوماً عظياً . ويقال إنه يصلحه . إلى أن قال : وصلى عليه المؤمني (٢) بحضور السلطان وكان يوماً عظياً . ويقال إنه

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى فى نظم العقبان باسم تقى الدين أبى بكر محمد بن اسماعيل القرقشندى المقدسي سبط الحافظ العلائي ولد سنة ٧٨٣ وتفقه على والده وغيره وصار المشار إليه ببلده توفى سنة ٨٦٧ ه بالقدس ( نظم العقبان ٩٦ ) .

<sup>(</sup>۲) هو مؤلف المهل الصافى . وبعض العبارات التى أوردها السخاوى هنا إنما هى من المهل الصافى . ولقد سطر ابن تغرى بردى فى المهل ص ١٠٤ ج١ صورة لأستاذه ابن حجر فليرجع إليها من أراد مزيداً .

<sup>(</sup>٣) عبارة السخاوى فى التبر المسبوك ص ٢٣٣ : « وتوفى بمنز له بالقرب من النكوتمربة داخل باب القنطرة أحد أبواب القاهرة منفصلا عن القضاء فى ١٨ ذى الحبجة سنة ٢٥٨ ه

وصلى عليه من الغد بسبيل المؤمني في مشهد عظيم . . . » .

وفي المهل الصافي خطية دار الكتب ١١١٣ تاريخ (١٠٤:١): «وصلي عليه بمصلاة بكتمر المؤمني بالرميلة 🕳

حزر (١) من مشى فى جنازته نحو خمسين ألف إنسان . ولم يخلف بعده مثله شرقًا ولا غرباً . ولا رأى هو مثل نفسه فى الحديث .

قلت : وما قاله فى ولده ليس بمرضٍ ، مع كونه شاركه فى كثير من أوصافه واختص كل منهما عن الآخر بـأُشياء والله تعالى يُصلحنا أجمعين .

ومنهم العلامة شيخ المتأدبين الشهاب الحجازى (٢) رحمه الله فقرأت بخطه في أول ديوان صاحب الترجمة الكبير وقد نسخه بخطه ما صورته:

قال (٣) شيخنا الإمام عَلَم الأعلام ، شيخ الإسلام ، حافظ مصر والشام ، لسان العرب وحجة الأدب ، الحبر العلامة ، والبحر الفهامة ، ثقة المحدثين ، آخر المجتهدين ، سيف المناظرين ، طراز المتأدبين ، قاضى القضاة شهاب الدين ، نظم الله به شمل مُحبِّيه ونثر رؤوس حاسديه ، وفسح فى أجله لمُواليه ومَواليه ، إنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير .

ومنهم العلامة زين الدين قاسم الحنني (٤) ـ رحمه الله ـ فقرأت بخطه في صدر أسئلة = وحضر السلطان الملك الظاهر جتى الصلاة عليه ومثى الخليفة المستكنى بالله أبو الربيع سليان والقضاة والعلماء والأمراء والأعيان . . . » .

و بكتمر المؤمني هو الأمير سيف الدين بكتمر بن عبد الله المؤمني من جملة الأمراء بالديار المصرية توفي سنة ٧٧١ ه . انظر المنهل الصافي ( خطية دار الكتب ١ : ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>١) يقال : حزر الشيء يحزره ( بضم الزاء ) ، ويحزره ( بكسرها حزراً : قدره بالحدس و التخمين أي بالوهم و الظن . اللسان (حزر – خمن ) .

<sup>(</sup> ۲ ) هو أحمد بن محمد بن على بن حسين أبو الطيب شهاب الدين الحجازى الأصل المصرى . ولد سنة ٧٩٠ هـ بالقاهرة ودرس على علماء عصره ولازم العز بن جهاعة والولى العراقى وغيرهما . وأقبل على فن الأدب حتى غلب عليه وتقدم فيه وطارح الأدباء . وكان نمن طارحه ابن حجر وكان كثير الميل إليه ووصفه بالشيخ الفاضل العلامة فخر المدرسين . عمدة البلغاء .

ومن تصانيفه : التذكرة . وكتاب النيل ، وروض الآداب وديوان شعر وغير ذلك توفى سنة ٥٧٥ هـ الضوء اللامع (٢٠ - ٢٠) ونظم العقبان في أعيان الأعيان السيوطي ص ٦٣ وقد أورد له مختارات من نظمه ونثره في الصفحات من (٢٠ – ٧٧).

 <sup>(</sup>٣) فى هذه الصفحة وبعض الصفحات التالية تختلف مواضع النصوص فى نسخة ب عن صفحات هذه النسخة أ .
 وهذا النص يقع فى نسخة ب قبل التق القلقشندى فى الصفحة السابقة .

<sup>( ؛ )</sup> هو قاسم بن قطلوبفا ، الزين وربما لقب الشرف أبو العدل السودونى نسبة لمعتق أبيه سودون الشيخونى نائب السلطنة الجالى الحنى ويعرف بقاسم الحنى ولد سنة ٨٠٢ بالقاهرة وأقبل على الاشتغال بالفقه والحديث وأخذ عن علماء وقته ومنهم الحافظ بن حجر . وقد عرف بالذكاء وقوة الحافظة وصفه ابن حجر بالإمام العلامة المحدث الفقيه الحافظ . توفى سنة ٨٧٩ه وله ترجمة مطولة فى الضوء اللامم ( ٢ : ١٨٤) .

كتبها يمتحن بها أئمة العصر ، بعد وفاة صاحب الترجمة ، وأرسل إلى نسخة منها وقال فيها : وبعد فالفقير يقول لما قضى الله سبحانه بانتقال شيخنا العالم العلامة ، الحافظ الفهامة ، الجامع بين التحقيق والحفظ ، الآخذ من العلوم بالحظِّ ، القَويُّ الحافظة في الرِّواية ، الذَّكِي القريحة في الدِّراية . الضابط لقواعد السّند والمتن بالتحقيق ، العالم بمعاقد الاتصال والانقطاع والتعليق . العارف بأسماء الرجال وأحوالهم ، المطلع على مبدأ أُمورهم ومآلهم . شيخ مشايخ الإِسلام ، إلى دار السلام ، أعلى الله درجته في علِّيِّين وجعل له لسان صدق في الآخرين .

قلت : هذا لعمري حين ذهاب علم الحديث وانقطاع خبره ، وزوال طلبه ، وانطماس أثره ، فقيل : لا . بل ثم علماء أعلام ، وفقهاء حكام . وخلف تلامذة ما بين حفاظ متقنين وعلماء / متفقهين فقلت مُصِرًّا على الدعوى • IVA

حَلف الزمانُ ليأتينَ عثله حَنثتْ عينُك يا زمان فكفّر

هلا شققتم مثل ما شقَّ الدُّجا جَيب الصَّباح وشُقَّت الأَّقالامُ أمَّا(١) النجوم حدادها الإظلامُ للحزن فيه مع الزمــان دَوامُ

هلاً لبستم للحداد ملابسا لا تحسبوا حُزناً عليه قــد مضي

ثم ذكر أسئلته أدام الله عليه نعمته .

ومنهم محدث حلب الآن ، الموفق العلامة أبو ذر(٢) بن شيخ الإسلام البرهان الحلبي \_ رحمه الله \_ فقرأت بخطه كراسة ترجم فيها صاحب الترجمة قال فيها: قاضى القضاة بالممالك الإسلامية ، إمام الأَثمة ، وعالم الأُمة ، الشيخ الإِمام العالم العلامة ، الحافظ الناقد الجهبذ ، خاتمة الحفاظ ، حامل راية الإسداد ، من لم تر عيناى مثله ، ولا عينُه في فنه . إلى أن قال :

<sup>( 1 )</sup> في الخطبتين أ ، ب « أو ما » و لعل الصواب ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٢) انظر التعريف به فيما سبق حاشية ١ ص ١١٨ .

وكتب ، وخرَّج ، وحصَّل ، وأدَّب ، وألَّف ، واختصر . وسار ذكره في الآفاق ، وانتشر أمره ، وشرح البخارى شرحا عظيما ، لم يشرح البخارى مثله . وتلقاه الناس بالقبول، وسارعوا إلى كتابته وقراءته عليه ، وطلبه ملوك الآفاق إلى بلادهم . ويوم فراغه ، عَمل ضيافة للناس بالقاهرة ، وكان يوماً مشهودا وبَعُدَ صيتُه وأملي عدة أمالي ، وناظر ، وأفتى ، ودرس. وانعقد الإِجماع على فضله وانتفع به العلماء من مشاركته في فن الحديث. وسأَلته ، وسمعت والدى يقول عند نظره لمبهمات(١) البخارى للشيخ جلال الدين البلقيني، هذه الفوائد التي فيه الظاهر أنها من كلام الشيخ شهاب الدين بن حجر . فلما اجتمع والدى بالشيخ شهاب الدين المشار إليه يفسر مبهمات ويعزوها إلى كُتُب ما أظنها عنده وأنا أقول : إن هذا منك فقال : نعم . إلى أن قال ما معناه رأيته يوماً بحضرة والدى قال يحيى بن أكتم ــ يعنى بالمثناة ــ فقال له والدى : هو بالمثلثة واستند إلى ضبط النَّووى له كذلك في تهذيب الأسماء واللغات ، وكل منهما صحيح . فقد حكاهما المؤيد صاحب حماة في ترجمته ، قال : وهو الرجل العظيم المبطن والشبعان أيضا . وسمعته ذكر النجم المعروف بالزُّهْرة مسكن الهاء فقال له والدى هو بفتحها وهو الذى في التهذيب أيضا . بل قال : لا ، بإسكانها وكذا ضبطه في الجمهرة بفتح الهاء وكان سمع عليه بالمدرسة الشَّرفية وهو يطالع فيقول للقارئ : سقط لك رجل تارة أو رجلان على قدر ما يتفق ، وهما فلان وفلان ، أو فلان . ونطلب الكتب فيكون كما قال . وما أحقه بقول القائل :

٧٨ ب / عَقِمَ النساءُ فلا تلدن شبيهه إن الزمان بمثله لَعقبِمُ

وخرجنا والقاضى علائه الدين بن خطيب الناصرية (٢) ومن شاء الله معه إلى جبرين لنسمع عليهما الأربعين لابن المُجَبِّر (٣) ، فأخذ الجزء بيده واستدعى بالدواة والقلم . وخرَّج أحديثها من مسموعاته من حفظه ، بأعلى من طريق الأربعين إلى أن قال : وأخبرنى

<sup>(</sup>١) يقول ابن حجر فى ترجمة جلال الدين البلقيبى فى رفع الإصر (٣٣٤ : ٣٣٤ ) : « فجمع كتاب الإفهام بما فى البخارى من الإبهام ، وذكر فيه فصلا يختص بما استفاده من مطالعته زائداً عما استفاده من الكتب المصنفة فى المبهات والشروح فكان عدداً كثيراً » .

<sup>(</sup>۲) انظر التعريف به ص ۲۵.

<sup>(</sup> ٣ ) الحبير ( بكسر الباء ) لقب احمد بن موسى القاسم المحدث ( القاموس ) .

العلاء بن خطيب الناصرية قال : (أنا) الشيخ ولى الدين العراق أن أول اشتغاله بالحديث في سنة ثلاث وتسعين . ورأيت بخطه بلغت مصنفاته إلى مائتي مصنف . والذي أعرف منها « فتح البارى » ، لم ينسج على منواله ولم تسمح قريحة بمثاله . « وتعليق التعليق » لم يسبق إليه . ولم يعرّج أحد قبله عليه إلى أن قال :

وبالجملة ليس له مؤلف إلا وهو فَردٌ فى بابه ، ويسمى مؤلفاته بألطف الأسهاء . وإن اختصر كتاباً فقد أتى به بزوائد يحتاج إليها . وكتب الخط المنسوب فى أول أمره . وكان حسن الشّكالة ، لطيفاً جميلا ، كثير الصدقات ، متحريا .

ولما كان بحلب صحبة السلطان<sup>(۱)</sup>. كان له راتب لحم يُؤتى به إليه فى كل يوم من السلطان. فكان لا يأكله ، ويشترى له لحما. وعلى وجهه نور السنة.

وبلغنى عن العلاء البخارى أنه قال : على وجهه نور السنة . وأخبرنى أنه رأى الشيخ شهاب الدين الظاهرى يعنى ابن البرهان فى النّوم بعد موته وقال : فقلت له : أنت ميت ؟ قال : نعم . فقلت : ما فعل الله بك . فتغير تغيراً شديدا حتى ظننت أنه غاب ثم أفاق فقال : نحن الآن بخير .

قلت : وساق باق المنام الذي سمعت شيخنا يحكيه ، وأورده كذلك في ترجمة ابن البرهان من معجمه لكني حذفته عمدا . قال :

وأما لطائفه وملاطفاته للطلبة والإحسان إليهم ، فلا تكاد توصف . وقد كنت أسمع به وبـأوصافه ، فلما شاهدته رأيته فوق ذلك .

كانت مُساءَلةُ الركبان تُخبرنى عن أحمد بن على أحسن الخَبرِ لما التقينا فلا والله ما سمعت أَذْنِي بـأحسن مما قد رأى بَصَرِي

قلت : وهذان البيتان معزوًّان لأبي القاسم محمد بن هاني (٢) الأندلسي الشاعر المشهور

<sup>(</sup>١) هو السلطان الأشرف برسباى . وكان ذلك في سنة ٨٣٦ هـ وسيأتي الحديث عنه في ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) لم نهتد إلى البيتين في ديوانه .

ويقال إنهما لجعفر بن فلاح ، ونقلت لأَبي تمام قال ابن خلكان : وهو غلط ، بل هما لابن هانى المذكور والممدوح جعفر بن فلاح ، ولفظ أُولهما :

كانت مُساءَلة الركبان تخبرنى عن جعفر بن فلاح أطيب الخَبرِ ومن قال عن أحمد بن دؤاد بدل جعفر بن فلاح فقد أخطأ .

\* \* \*

ووقعت فيهما اتفاقية غريبة ، فيحكى أن العز أَيْلَمُر السَّنَائي(١) الدَّوادار أنشدهما ٢٩ أ للتاج أحمد/ابن سعيد بن محمد بن الأَثير الحلبي كاتب السرّ عندما خدم بديوان الإنشاء في الأَيام الظَّاهرية ، أول اجتماعه به ، وقبل معرفة اسمه واسم أبيه فقال :

كانت مُساءَلة الركبان تخبرنى عن أحمد بن سعيد أحسن الخَبرِ ثم التقينا .... إلى آخرهما .

فقال له التاج : يا مولانا أتعرف أحمد بن سعيد قال : لا والله . فقال هو المملوك . فتعجبنا من غرابة الاتفاق .

ونحوه أن أبا الغنائم محمد بن على بن فارس بن على المعروف بابن المسلّم ، اجتاز يوماً ببغداد بمكان فيه زحام كثير فسأَل عن سببه فقيل : إن أبا الفرج ابن الجوزى الواعظ هناك يعظ ، فزاحَم وتقدَّم حتى سمعه ، وهو يذكر فكان من كلماته مشتملا لبعض إشاراته ، ولقد أحسن ابن المعلم حيث يقول :

يزدادُ في مسمعي تكرَارُ ذِكركُم طيباً ويحسن في عيني مكرَّرُهُ

قال : فتعجب من اتفاق حضوری واستشهاده بما هو من نظمی ، وهو ومن حضر لا يعلمون بي .

<sup>(</sup>١) أيدمر السنائى : شاعر محسن متأخر توفى سنة ٧٠٧ ﻫ ( القاموس -- سنا ) والدرر الكامنة (١: ٧٥٤ ) .

ويقرب من هذه الاتفاقية أن الطبراني<sup>(۱)</sup> والجِعَابي<sup>(۲)</sup> تذاكرا غرائب أحاديثهما ، وكان الطبراني يغلِبه بكثرة حفظه ، والآخر يغلِبه بفطنته حتى ارتفعت أصواتهما ، فقال الجِعَابي : « عندى حديث ليس في الدنيا إلاَّ عندي<sup>(۳)</sup> . فقال الطبراني : هات . فقال : حدثنا أبو خليفة حدثنا سليان بن أيوب ، وساق حديثاً فقال له الطبراني : (أنا ) سليمان بن أيوب ، ومِني سمعه أبو خليفة ، فاسْمَعْه منى عاليا . فخجل الجِعَابي .

قال ابن العميد حاكياً عن مشاهدته : ما كنت أظن أن فى الدنيا كحلاوة الوزارة والرئاسة التى أنا فيها ، حتى شاهدت ذلك فوددت أن الوزارة لم تكن ، وكتبت أنا الطبراني وفرحت لفرحه .

ويحكى أيضاً أن الشيخ أبا الفتح أحمد بن أبى الوفا بن الصائغ الحنبلى سافر فى الطلب إلى خراسان وغاب مدة ، ثم رجع إلى بلده ببغداد ، وقصد الدرب الذى كان يعهد أهله فيه . فجلس فى المسجد هناك وسأل عن أهله ، فأخبروه أنه لم يبق فى ذلك الدرب أحد . واتفق أنه تكلم مع قاضى الشارع فى مسألة ، واختلفا فيها . فلما رأى خصمه على نفسه الغلبة وقهره المذكور بالحجة قال : والله لو أنك أبو الفتح ابن الصائغ ما سلمت إليك فقال : يا أخى أنا أبو الفتح ابن الصائغ فقام إليه واحترمه .

وفى معنى البيتين الأولين قول الشمس أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الموصلى:

ما زلت أسمع عن إحسانكم خَبراً الفضلُ يُسنده عنكم ويرفَعُسهُ حتى التقينا فشاهدت الذي سمعت أُذْني وأضعاف ما قد كنت أسمعُهُ

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ الثقة نسبة إلى طبرية بالشام ولد سنة ٢٦٠ه. له المعجم الكبير رتب فيه الصحابة على حروف المعجم ، والمعجم الأوسط رتب فيه شيوخه على حروف المعجم كذلك ، والمعجم الصغير عن كل شيخ له حديث . توفى سنة ٣٦٠ ( الشذرات ٣ : ٣٠ ) وأعلام المحدثين للدكتور أبو شهبة ص ٣١٩

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عمر بن محمد التميمى البندادى أبو بكر الجعابى الإمام الحافظ . تقلد قضاء الموصل وله مصنفات فى الحديث والشيوخ والتواريخ ولد سنة ۲۸۶ و توفى سنة ۳۵۰ ( ميزان الاعتدال ۳ : ۱۱۳ ) ولسان الميزان ( ٥ : ٣٢٢ ) وتذكرة الحفاظ ( ٣ : ٣٣ ) ) .

<sup>(</sup> ٣ ) ورد قول الجعابي بلفظه هذا في تذكرة الحفاظ ( ٣ : ١٢١ ) في ترجمة الطبر انى وساق الحبر بنمامه .

٧٩ ب / وقول غيره:

وشوقنى ذكرُ الجليس إليكم فلما التقينا كنتمُ فوق وَصْفِهِ (١) وكل هذا استطراد. ثم أورد أبو ذر من نظمه إلى أن قال:

وقد نظر شرح والدى على البخارى وكتب عليه أماكن غالبها وصل تعاليق ، أو اعتراض على من نقل اعتراض على الذى ذكره الكاتب ، لا على ما فى خط والدى . أو اعتراض على من نقل والدى عنه . وكذلك نظر مصنّفه على الميزان وأورد إيرادات واردة على الحسيى، وهو وإن كان حاله لا يخنى فى السخط والرضى ، لكنى أردت حكاية كلامه فى الجملة وأرَّخ وفاته . قال : وأراد الشيخ علم الدين صالح بن البلقينى (٢) أن يتقدم للصلاة عليه فأشار السلطان إلى أمير المؤمنين فتقدم وصلًى وختم عا أشيع أنه قاله ، قبل وفاته بيوم ، من الأبيات .

ومنهم برهان الدين البقاعي<sup>(٣)</sup> فقرأت بخطه فى جزءٍ له سبَّاه أَسد البقاع الناهسة لمعتدى المقادسة ما صورته :

ثم رحلت من القدس الشريف يوم الأربعاء سادس صفر ، سنة أربع وثلاثين فدخلت القاهرة المحروسة يوم الثلاثاء تاسع عشر، فسارعت للفوز بالتشريف برؤية من كانت الرِّحلة إليه، ولم يكن التعويل إلا عليه . شيخ الإسلام وطراز الأنام علم الأئمة الأعلام ، شهاب المهتدين من أتباع كل إمام ، حافظ العصر ، وأستاذ الدهر ، سلطان العلماء ، وملك الفقهاء ، الذي إن سلك بحر التفسير كان الترجمان . والآتي من فرائد فوائده ،

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط من نسخة ب.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر التعريف به فيا سبق حاشية ١ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) هو برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي عالم محدث حافظ ولد سنة ٨٠٩ هـ. وأخذ القراءات عن ابن الجزرى والفقه عن التي ابن قاضي شهية ولازم ابن حجر وأخذ عنه الحديث . له مصنفات كثيرة منها تفسيره المسمى « نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » وعنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران ( ولابن حجر ترجمة وافية فيه . والنكت على شرح ألفية المراقى ولد شعر جمعه في ديوان سماه (إشعار الواعي بأشعار البقاعي) توفى سنة ٥٨٨ه (نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي ص ٢٤) .

بعقود الجُمان . أو ركب متن الحديث كان أحمد الزمان وأظهر من خفايا خفاياه ما لم يسبق إليه أبو حاتم ولا ابن حيّان . وإن تكلم في الفقه وأصوله عُلم أنه الشافعي ، وأبرز من لوايا رواياه (۱) ما لم يتجاسر عليه الإمام ولا الرافعي أو تيمم كلام العرب على اختلاف أنواعه فسيبويه والمبرد ، وإن عرض العروض أو الأدب على انشعاب أنحائه ، فالخليل ابن أحمد . متى تحدث المتفننون بشيء من العلم ، كان مالك قياده ، وأستاذ نقاده . أبو الفضل شهاب الدين قاضي القضاة بالديار المصرية والدول الأشرفية ، خلد الله نعمه وأبد سعادته وأبد همته . فمثلت بين يديه بالمدرسة البيبرسية (۱) ، فسمعت من حفظه المسلسل بالأولية . ثم كتبت إملاءه مع من كتب ، ولازمت مجالسه وكتابة مصنفاته ومحاضراته ، ثم ذكر أشياء مما امتدحه بها ، ليس هذا محل إيرادها .

وقال فى موضع آخر : لما كانت الرِّحلة فى العلوم دأب النَّبها ، وكان المستحق لها فى هذا العصر والمنفرد بها علوَّا وبها ، مولانا شيخ الإسلام علامة الأَنام ، حافظ العصر ، عين أهل الدهر ، من سارت مصنفاته فى جميع الآفاق ، وكانت فتاويه وأماليه كالشمس فى الإشراق ، قاضى القضاة / شهاب الدين أبو الفضل ، بارك الله فى حياته ، وأدام على ١٨٠ أهل الأرض عظيم بركاته .

وقال فى موضع آخر : سيدنا ومولانا قاضى القضاة شيخ الإِسلام ، علم الأَثمة وإِمام الأَعلام ، بحر الوجود ، ومعدن الجود ، حافظ العصر ، وأُستاذ الدهر .

وفي موضع آخر : علامة الدنيا ، أطال الله بقاه ، وأدام إلى ذرى المجد ارتقاه .

ومنهم محدِّث الحجاز ، ومفيد الدنيا . نجم الدين عمر بن فهد (٣) الهاشمي ، ولد الماضي ، رحمه الله وإيانا .

<sup>(</sup>١) الروية : التفكر في الأمر وجمعها الروايا ( اللسان : روى ) .

<sup>(</sup>٢) بناها ركن الدولة بيبرس الجاشنكيرى سنة ٧٧٧ ﻫ ( حسن المحاضرة للسيوطي ٢ : ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن محمد بن محمد بن فهد نجم الدين القرشى . مؤرخ من بيت علم . مولده بمكة سنة ١٨ ٩ ورحل إلى مصر والشام وغيرها . ومن مصنفاته إتحاف الورى بأخبار أم الفرى . والدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين الذي ذيل به على كتاب شيخه الحامظ التقى الفامى توفى سنة ٥٨٨ ه ( الأعلام المزركلي ٥ : ٢١٥ ، والإعلان بالتوييخ لمن ذم التاريخ السخاوى ص ٣٨) .

فقرأت بخطه في معجمه : الإمام العلامة علم الأعلام ، عمدة المحققين ، حافظ السنة بركة هذه الأمة ، خاتمة الحفاظ ، ناقد الأسانيد والألفاظ . عين الأعيان ، مفخر الزمان ، من لم تر العيون كنظيره ، قاضى القضاة شهاب الدين ، إلى أن قال : وكان رحمه الله فريد عصره ، ونسيج وحده ، وإمام وقته . انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل ، وأسها الرجال ، وأحوال الرواة ، والجرح والتعديل ، والناسخ والمنسوخ ، والمشكلات . تُشدُ إليه الرّحال في معرفة ذلك . محققاً فصيحاً ، شديد الذكاء المفرط ، حسن التعبير لطيف المحاضرة ، حسن الأخلاق ، متين الديانة ، عديم النظير ، وعليه من الجلالة ما يليق المحاضرة ، حسن الرجته وصول ، ولسان الحال يقول :

هيهات أن يأتى الزمان بمثله إن الزَّمان بمثله لبخيلُ ونحوه:

عُقِمَ النساءُ فما يلِدْنَ شبيهَه إن النساء بمثله لعقيمُ

وفضله أشهر من أن يوصف ، وشعره أرق من النسيم ، وقد سارت بفضائله وعلومه الركبان ، ورحل إليه من أقطار البلدان . ومحاسنه كثيرة ، وهو أكبر من أن يُنبَّه على سيرته مثلى . فلو حللت بين الركن والمقام ، وحلفت أنى ما رأيت بعينى مثله ، ( ولم تر عين )(١) من رآه مثله . ولا رأت عينه مثل نفسه ، لَبَرَرْت . وما أجدره بقول الإمام الشافعي رضى الله عنه :

قل لن لم تر عینا من رآه مثله ها و دراً مثله و دراً من قبله و من قبله و دراً من درا

وقد أُنشدني شيخنا القطب أُبو الخير محمد بن عبد القوى المكي لنفسه فيه قوله :

استصغر الناس عند رؤيته لأنه لم ير له مثلا

<sup>(</sup>١) العبارة « ولم ترعين » ساقطة من أ .

<sup>(</sup> ٢ ) هذان البيتان من أبيات ثلاثة بديوانه ص ٨٩ تحقيق الدكتور عبد المنغم خفاجي ، وتمامها : لأن ما يجنه فاق الكمال كله

وكان الشافعي استعار من محمد بن الحسن الفقيه تلميذ أبي حنيفة بعض كتبه فلم يسعفه بها فكتب إليه الشافعي هذه الأبيات

إلى أن قال : وكثر الأسف عليه ، لوفور محاسنه ، وكان موته مصيبة يا لها من مصيبة عمَّت الأنام ، وهدمت ركن الإسلام ، وأصمَّت المسامع ، وأجرت المدامع ، وإنها والله لمن أعظم الفجائع ، وأطم الوقائع ، فلقد انتقض السؤدد بمصابه ، وانثلم المذهب بذهابه . كان للإسلام والمسلمين وللدين في هذا الوقت عضُداً ، ولم يخلف في معناه مثله ، ولقد كان للدنيا بوجوده الجمال والبهجة والفخر . وللناس به أنس ، ولهم منه فوائد جمّه . ولا أعلم في المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . وإنا الله وإنا إليه راجعون / ورحمه الله ورضى عنه .

قلت : وهو المحرِّك لى لتبييض هذه الترجمة ، فجزاه الله خيراً ، وحلف لى مجتهدا أنه كان يود لو عاش ويموت هو . قال : لأن موتى موت شخص واحد . وصاحب الترجمة يموت به علم السُنَّة . وقد قال القائل :

لعمرك ما الرزيَّة هـــدم دار ولا فرسُ يموت ولا بعيـــرُ ولكن الرزيَّةَ موتُ حُــرُّ عوتُ بفقـــده بشرٌ كَثيرُ

ومنهم (۱) جماعة بقيد الحياة في هذا الحين ، وهو سنة ست وتمانين . منهم العلامة أحد الأعيان ، قاضي القضاة الحنفية الآن المحب أبو الفضل بن الشحنة (۲) . كان الله له (۳) فقرأت بخطه في أوائل شرحه على الهداية في مذهبهم له ترجمة مختصرة قال فيها : وألف في فنون الحديث كتباً عجيبة ، أعظمها شرح البخاري ، وعندي أنه لم يشرح البخاري أحد قبله . فإنه أتى فيه بالعجائب والغرائب ، أوضحه غاية الإيضاح ، وأجاب عن غالب الاعتراضات . ووجه كثيراً مما عجز غيره عن توجيهه . وبلغني عنه أنه قال : إن أحسن مؤلفاتي ؟ الشرح ، وتعليق التعليق ، واللسان . ومصنفاته تبلغ زيادة أنه قال : إن أحسن مؤلفاتي ؟ الشرح ، وتعليق التعليق ، واللسان . ومصنفاته تبلغ زيادة

 <sup>(</sup>١) موضع هذا النص فى نسخة ب بين النصين المنقولين عن الجال يوسف بن تغرى بردى وزين الدين قاسم الحننى
 كما يوجد تقديم و تأخير فى بعض صفحات نسخة ب .

<sup>(</sup> ٢ ) هو محب الدين محمد بن محمد بن محمد قاضى القضاة أبو الفضل المعروف بابن الشحنة . ولد سنة ١٠٨ وسمع من البرهان الحلبي ولازمه وتفقه وتفنن . وعنى بالأدب ونظم الشعر وأنشأ النثر وولى كتابة السر بالقاهرة ، ثم قضاء الحنفية بها ثم مشيخة الشيخونية . ومن تأليفه طبقات الحنفية . توفى سنة ٨٩٠ ه ( نظم العقبان في أعيان الأعيان للسيوطى ص ١٧١ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) العبارة في نسخة ب « جمل الله بوجوده » في موضع « كان الله له » .

على مائة وخمسين ، وطار صيته فى الآفاق وحصلت على انفراده فى بابه كلمة الاتفاق ، هذا مع اللكاء ، وصفاء القريحة ، وحسن الاستنباط ، والنظم الحسن ، والنكتة اللطيفة ، وحسن تسميته المصنفات ، ولطف العبارة وانسجامها ، وحلاوة المنطق ، وحسن (۱) المهاشرة ، والصحبة والتواضع إلى أن قال : ولم يجتمع لأحد فى عصره ما اجتمع له من الدلوم والمحاسن (۱) . وكان أكمل أهل عصره حين موته . فيا يغلب على ظنى وأعتقده . ومحاسنه جمة ، وترجمته لا يسعها هذا المكان . وقد أفردت بالتأليف ، لكنى لم أقف على ذلك . وكأنه – رضى الله عنه – عنى تصنيني هذا فما علمت غيرى أفردها . ثم أخبرنى بذلك صريحا قال : ورافقته فى بعض الأسفار فرأيته يقوم الليل ، وكان شيخى ورفيتي فإنى سمعت بقراءته على شيخنا الحافظ أبى الوفا . وشيخ شيخى فإننى أحدث شيئاً من نظم والدى عن القاضى علاء الدين بن خطيب الناصرية . وابن خطيب الناصرية أخذ عنه .

وكتب لى مرة فى عنوان كتاب بخطه المحيى : شيخ الإسلام بالمملكة الحلبية إلى أن قال : وكان رقيق الطبع ظريفاً حسن الهمة له نُورانية ، ووقع فى النفوس ، ومحبة فى القلوب ، وكانت جنازته مشهودة / حافلة جدا حتى قيل لى : إنه لم ير أهل العصر مثلها ولا ما يقاربها ، رحمه الله وإيانا .

ومنهم الفاضل شهاب الدين بن الأخصاصي (٢) الدمشق ، فقرآت بخطه في مقدمة شيء عمله بعد أن سمعته من لفظه : وكان بمن حاز قصب السبق إلى هذه المراتب العالية بالديار المصرية ، حاكم حكامها ، ومالك زمامها ، رُحْلة (٢) الزمان ، اللاّحق بالعلم والحلم لمن جارى بميدان الفرسان . علم الأعلام ، وشيخ شيوخ الإسلام ، حافظ الدهر ، وفريد العصر ، طويل الباع ، مديد المناقب ، بسيط الأيادى بالنّدى المتقارب ، فضله الوافر ، كامل بالحكمة ، وفصل الخطاب . وذهنه المنسوج خفيف السباحة في بحور الآداب .

<sup>(</sup>١-١) مابين الرقين ساقط من ب.

<sup>(</sup> ٢ ) هو أحمد بن محمد بن محمد الدمشق ويعرف بابن الأخصاصي . و لد سنة ٨١٨ وأخذ الفقه عن التق بن قاضي شهبة وغيره . وقرأ على ابن حجر شرح النخبة . توفى سنة ٨٨٩ هـ ( الضوء اللامع ٢ : ١٩٤ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) أي تشد إليه الرحال .

شهدت له فُضلاء الممالك بالفضل البارع ، فما له فى العصر من مضارع . أحلى من النبات لفظه المكرر ، وكم لَيِسَ من مفصل المديح ثوباً محرر (١١) . خلاصة خواص العارفين ، مولانا وسيدنا ، قاضى القضاة شهاب الدين ، أدام الله تعالى أيامه الزاهرة . وأفاض عليه ملابس نعمه الفاخرة . فى الدنيا والآخرة ، وزاده سناء وسنا وأبقاه بقاء حسناً .

ومنهم القاضى قطب الدين الخيضرى (٢) فقرأت بخطه فى كتابه المسمى ( اللَّمع الأَلعية ، لأَعيان الشافعية ) ترجمة لصاحب الترجمة ، وما أَعلم أنه ذكر فى كتابه من الأَحياء غيره قال :

شيخنا الإمام شيخ الإسلام . ملك العلماء الأعلام ، إمام الحفاظ ، فارس المعانى ، والألفاظ . قدوة المحدثين . أستاذ المحققين ، عمدة المخرّجين ، علم الناقدين ، محط رحال الطالبين ، ساقى الظمآن من صافى الماء المعين ، لأنه البحر الذى لو رآه ابن معين لصار فيه يعوم ، أو البخارى لكان للشرب منه يروم . ولو أدركه الدارقطنى لحام حول حماه واستبطنه ، أو الطبرانى لم يحلل من رحلته إلا عنده وكان استوطنه . لأنه حامل راية أهل الحديث بكلها ، وفارس ميادين علومه كلّها ، لو اجتمع به ابن عساكر ، لكان بعسكره من بعض جنده ، أو ابن ما كولا الأمير ، لصار من أنصاره وذوى رفيه . ولو سمع به ابن السمعانى لاستمع إلى كلامه . ولو لحقه ابن عبد البر لأقسم باراً أنه لا يتمهد به أبر الركبان غرباً ومشرقا .

<sup>(</sup>١) صوابه « محرراً » بالألف والتزامه السجع هنا جمله يقف على كلمة ( محرر ) بالسكون وهذا جائز على لغة قليلة . وقد ذكر ابن يميش فى شرح المفصل للزنخشرى ( مبحث الوقف ٩ : ٦٩ ) أن قوماً من المرب يقفون على المنصوب المنون بالسكون لا بالألف وينسب بعض العلماء هذا إلى طيىء . فقال :

حكى الأخفش عن قوم أنهم يقولون رأيت زيد بلا ألف وأنشدوا :

قد جعل الغين على الدف إبر

فقد جاء به ساكن الراء . ولو أنه عامله بمقتضى اللغة الكثيرة لقال : إبرا وكذلك قول الأعشى :

و آخسہٰ من کل حسی عصم

بسكون الميم و لو جاء به على اللغة الكثيرة لقال : عصما بالألف .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن محمد بن عبد الله الحافظ قطب الدين الحيضرى الزبيدى الدمشى . ولد سنة ۸۲۱ و أقبل على الحديث وأكثر الساع ولازم ابن حجر وتخرج . ولى قضاء دمشق وكتابة السر بها وعدة مدارس . ومن مصنفاته : شرح ألفية العراقى والحصائص النبوية وغيرهما توفى سنة ۸۹٤ . ( نظم العقبان للسيوطى ص ۱۷۰)

والمؤلفات التي أضحى بها شهاب سعادته في أفق السماء مشرقاً . إمام المحدثين ، كنز المستفيدين ، قاضى القضاة أبو الفضل شهاب الدين . إلى أن قال :

ولازم الاشتغال ، والانتقال ، والإفادة . وعرف العالى والنازل ، وحفظ المتون . ونظر في الرجال وطبقاتهم ، ومعرفة تراجمهم ، من جرح وتعديل ، وحقق جميع أنواع هذه الصناعة وغيرها ، من فقه وأصول وعربية ، ومشاركة في فنون كثيرة ، حتى مهر وساد ١٨٠ على الأقران . وأقر له الأثمة مشايخه بالفضل والإتقان . واغتبطوا بوجوده / وانتفعوا علازمته حتى قال : وترقى وارتفعت درجته واشتهر بالعلم التام والفضل الغزير ، والذكاء المفرط . وتصدَّى للإفادة ، وتفرد بالرئاسة ، وشاع ذكره في الأقطار . واشتهر اسمه ، وبعد صيته وتبكجَّج الأئمة والفضلاء من جميع النواحي بالرحلة إليه والأخذ عنه . وصار هو المرجوع إليه ، والمعوَّل عند المشكلات عليه . ولا تركن النفس إلا إلى كلامه ، ولا يعتمد الناس إلا على فتواه . وصار فريد الدنيا على الإطلاق فيا نعلم .

وصنف التصانيف المفيدة البالغة في الإحسان ، النافعة لكل إنسان . فذكر جملة منها ثم قال :

وبالجملة فهو فرد زمانه . لم يَرَ مثل نفسه ولا وقعت عيني على نظيره . ولا أظن أن الزمان فيا بعد يسمح بمثله ؛

حَلَف الزمان ليأتين بمشله حنثت بمينك يا زمان فكفّر

هذا مع ما احتوى عليه من دين وعبادة وتواضع وصيام وقيام ، واتباع للسنة فى جميع أحواله ، وإحسان كثير إلى المساكين والفقراء إلى آخر كلامه .

ورأيت بخط مغربي جزءاً أفرده شيخنا على الحافظ ابن ناصر الدين في الحفاظ فترجمه الكاتب بأخرة . ابتداء بتعيين مولده ووفاته لكنه أخطأً فيهما ، ثم قال : وكان أحد الأئمة الحفاظ الذين بهم يقتدى ، وبمآثرهم يُهتدى ، ومن يجب إليهم الانتها، ويحسن بهم الابتدا ، وقد انتهت إليه رياسة العلم في عمره . واشتهر في الآفاق . وانعقد على حفظه

وفضله الاتفاق نوَّه غير واحد من المشايخ الأكابر بذكره ، بالثناء الجميل ، وساق عنه مقطوعًا من شعره قال :

وله جملة تصانيف تزيد على المائة ، غاية فى الإِجادة . وشعره كثير . وسمع من أشياخنا البرهان الشامى ، والبلقينى ، والعراقى ، وابن الملقن ، وغيرهم . وله برنامج حافل ذكر فيه شيوخه وشيوخنا نحو ستائة إنسان . عدا من تحمل عنه من الأقران . وترجمته كبيرة ذكرتها فى غير هذا . قدس الله سره العزيز انتهى .

وما عَلَمتُ منْ هذا المترجم . وإن كان بآخر التصنيف ما نصه :

أملاه اقتضابا من خط مؤلفه على بن محمد العلوى المحمدى الغزالى القادرى الشاذلى الموحدى فالله أعلم .

# \* \* \*

وعن بعضهم فيه ؟ قطعت إلى حضرته المراحل ، وسارت بتصانيفه السفن والرواحل ، إلى غير ذلك مما يطول ، ولا يستقصى به المقول .

قلت : وقد كنت عزمت على إيراد التعريف بهؤلاءِ المترجمين ليظهر ما خنى من أمرهم عند من شاء الله من المهملين ثم أضربت عن ذلك خوف الإطالة والسآمة والملالة .

وقد بان لك بما أوردته من كلامهم أن صاحب الترجمة رحمه الله تعالى ، قد دخل في طبقات الحفاظ دخولا متعينا ، ولذلك ألحقه فيا ذيل به على الذهبي/بعض من أسلف ١٨٧ كلامه ممن أخذت عنه . وكان يدخل في طبقات الأثمة الشافعية وقد أدخله فيهم غير واحد كما علمته . وفي طبقات أدمة الأدب وقد أورده فيهم البدر البشتكي كما سبق . وفي أعيان العصر بل هو أحد الأعيان . وقد ذكره المقريزي كما تقدم فيهم . ولو تأخر الفاسي لكتبه في ذيل سير النبلاء رفي التاريخ المشتمل على الحوادث ، وعلى وفيات كل من له ذكر من الأعيان وغيرهم . وقد أدخله شيخنا البدر العيني فيه ، لكن لم يقع لى المجلد الأخير من تاريحه إلى الآن . وكذا ذكره غيره كما سلف .

وفى قضاة مصر وقد ترجم نفسه فيهم فى مصنفه رفع الإصر<sup>(۱)</sup>. وفى تاريخ مصر أظن المقريزى أدخله فيه لكنه غاب عنى الآن.

وفى معجم الشيوخ ، وقد ترجمه فى معجمه غير واحد من أصحابنا ، منهم الشيخ (١) برهان الدين البقاعي (٣) . لكنى لم أقف على كلامه بعد ، نسأل الله التوفيق .

وممن ذكره الشهاب أحمد بن عبد الله الطاوسي في مشيخته فقال : الحافظ الإمام قاضي قضاة الإسلام ، مسند بلاد مصر والشام ، الشيخ شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر .

والعفيف محمد بن عبد الرحيم بن عبد الكريم الجِرْهي (١) والد نعمة الله وكلاهما من طلبته فقال في مشيخته : الإمام العلامة ، الحافظ البارع ، المتقن الضابط ، الثقة المأمون ، فلان . إمام حافظ مُتبحر في علم الحديث والأدب . وله تواليف راتعة .

وفى المؤتلف والمختلف وقد أدخله فيه بعض من قدمناهم . وأدخله ابن خطيب الناصرية في تاريخ حلب والفاسى في ذيل التقييد<sup>(٥)</sup> . فهذه زيادة على عشرة أنواع من فن التاريخ وقع إدخاله فيها . وكذا يتعين إدخاله في الأذكياء والظرفاء والكتاب<sup>(٢)</sup> . وقد سبقنى لما أشرت إليه الجاحظ . فقال في ترجمة أبي الأسود الدؤلى<sup>(٧)</sup> : كان معدوداً في طبقات من

<sup>(</sup>١) انظر رفع الإصر (١: ٥٥) تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد .

<sup>(</sup> ۲ ) العبارة « منهم الشيخ » عن ب و في أ « و كذلك » .

 <sup>(</sup>٣) سبق التعریف به فی الحاشیة ٣ ص ٢٥٨ حیث نقل السخاوی ماکتبه عن ابن حجر فی جزء سماه (أسد البقاع التاهسة لمعتدی المقادسة).

وللبقاعي معجم في شيوخه وأقرانه ، وهو الذي لم يقف عليه السخاوى وهو المسمى « تراجم الشيوخ والأقران » مخطوط لم ينشر وفيه ترجمة وافية مستوفاة عن ابن حجر .

<sup>( ؛ )</sup> بكسر الجيم وسكون الراء كما ضبطها السخاوى نقلا من خط المؤلف نسبة إلى جره بالقرب من شير از ولد سنة ٧٧٧ وتوفى سنة ٨٣٩ ( الضوء اللامع ؛ : ١٨٠ ) .

<sup>( ° )</sup> هو كتاب التقييد لمعرفة رَجّال السند والمسانيد للحافظ معين الدين أبو بكر محمد المعروف بابن نقطة المتوفى سنة ٣٢٩ و بمكتبة الأزهر خطية منه برقم ( ١٣٧ ) ٩٠٢٠ مصطلح الحديث .

<sup>(</sup> ٦ ) من هنا إلى قوله : « آثار إحسان » في السطر الرابع من الصفحة التالية ساقط من ب .

<sup>(</sup>٧) قال ياقوت فى ترجمة أبى الأسود : «أحد سادة التابعين والحدثين والفقهاء والشعراء والفرسان والأمراء الأشراف» ( معجم الأدباء ١٢ : ٣٥ فريد الرفاعى )

الناس مقدماً فى كل منها . كان يعد فى التابعين وفى الشعراء والفقهاء والمحدثين والأشراف والفرسان والأُمراء والنحاة والحاضرين الجواب والشِّيعَة والصَّلْع والبُخر والبخلاء انتهى . ولله در القائل :

والناس أكيسُ من أن يحمدوا رجلاً حتى يَروا عنـــده آثار إحسانِ وأنشد بعضهم :

فانظر بنِّی اسان ظـل ممدوحا ما قیل فیه وخُذْ بالقول تصحیحا وربما کان ذاك المـدح تجریحا

إِذَا سمعت كثير المـــدح عن رجلٍ فإِنْ رأَى ذَاكَ أَهلُ الفضل فَارضَ له أَولا فما مدحُ أَهل الجهل رافعــه

/ وقال بعضهم :

ثناؤك المشهور مسك إذا ما فاح بين الناس لم يُكْتَمَر يغنى فتاة الحي عن عطرهما ويوقع المحرم في مَغْرم

وقال آخر :

والناس أَلفٌ منهمُ كواحــد وواحد كالأَلف إِنْ أَمرٌ عَنَا(١)

# فصلل

وإذا انتهى ما وقفنا عليه من هذا الباب، من ثناء الشيوخ والطلبة والأصحاب فلنف ما وعدنا به أولا مجملا ومفصلا فأقول:

إن صاحب الترجمة ستى الله مضجعه ، وبالرحمة عمَّمه ، كان إليه المنتهى فى الحفظ والإتقان ، وعليه المعوَّل عند الشيوخ والأَقران ، فضلا عن الطلبة والشبان ، حتى نقل عنه غير واحد ممن تقدم فى تصانيفهم ، كالتتى الكرمانى حيث جعل فتح البارى من جملة

<sup>(</sup>١) البيت فى المواهب الفتحية للشيخ حمزة فتح الله (٢: ٩٦). وقال : عنا : قصدوشق . . . وكان أمير المؤمنين على رضى الله عنه يقوم بألف وكذا الزبير بن العوام .

أصوله في شرحه (۱) الذي عمله على البخاري (۲) ، بل اختصر مصنفه في الأول كما تقدم (۲) والبرماوي (۲) حيث قال في خطبة شرحه على البخاري فما أضمه إليهما وصل ما أهملا من التعليقات، وتسمية ما أهملا من تفسير المبهمات . والجواب عما اعترض الدارقطني والإساعيلي وعدد الأسانيد والمتون مما ليس من الواضحات . وذلك غالباً من تصانيف بعض الحفاظ العصريين ، فإنه أشار بذلك إلى صاحب الترجمة على ما أخبرني به بعض ثقات شيوخنا عمن أخذ عنه .

قال : بل كان صرح باسمه أولا ثم أبهمه لأمر اقتضى ذلك . والفاسى والبرهان الحلبى وابن خطيب الناصرية والمقريزى وابن الهمام . وبعضهم فى النقل أكثر من بعض . ومن غيرهم كزاهد العصر العلامة الشهاب أحمد بن رسلان الرملى . نقل عنه فى شرح صفوة الزبد . تصحيح حديث عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه قال : كان يقول : ( اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً ) فقال : قال الحافظ ابن حجر : وإسناده صحيح . وكذا نقل عنه فى غير ما موضع على ما بلغنى . وأرسل له بأسئلة خنى عليه الأمر فيها عند شرحه للسنن لأبى داود ، فأجابه عنها . لكنه ما تيسر الإرسال بها لقرب وفاة السائل من زمن المسألة . نعم أعطاها شيخنا ، يحضرنى ، لولده عبد القادر ، وقد وفد عليه بعد وفاة والده وقال له إن أمكن إلحاق هذه فى مجالها فلا بأس . وما علمت ما اتفق فيها .

والظاهر أنه لم يلحق شيئا من ذلك لوفاته أيضاً عن قريب ، رحمهم الله وإيانا . ثم رأيته في باب تنزيل الناس منازلهم من الأدب من شرحه نقل عنه بقوله : قال شيخنا ابن حجر .

وشيخ الوقت العارف المربى شمس الدين محمد بن عمر الواسطى العمرى أكثر النقل عنه فى تصانيفه بقوله: قال سيدنا ومولانا قاضى القضاة حافظ العصر .

<sup>(</sup>١) هو شرحه المسمى « الكواكب الدرار ى فى شرح البخارى » .

۲ - ۲ ) مابین الرقین ساقط من ب

<sup>(</sup> ٣ ) هو محمد بن عبد الدايم بن موسى البر ماوى المصرى شمس الدين . أصله من عسقلان له شرح خطبة المنهاج للنووى ، و اللامع الصريح فى شرح الجامع الصحيح للبخارى ( و لد سنة ٧٦٣ وتوفى سنة ٨٣١ ) هداية المارفين ( ٢ : ١٨٦ ) .

ومن جملة ذلك / أنه صنف كتاباً في أسباب المغفرة ، فلخّص فيه كثيراً من « الخصال ١٣ الكفرة »(١) لشيخنا صاحب الترجمة ، وكان كثيراً ما يرسل يسأله عن أحاديث وغيرها . وأسئلته له موجودة الآن عند ولده الشيخ أبي العباس على ما أخبرني بذلك أرجو الوقوف عليها إن شاء الله تعالى .

وحكى لى بعض الثقات أنه سمعه يقول : إن القاضى جلال الدين البلقينى (٢) أنكر عليه شيخه الشيخ أبى العباس شيئا ، فناضل عنه صاحب الترجمة ، وبين أن الصواب معه فكان يرعى له ذلك .

وكذا أكثر النقل عنه فى تصانيفه التاريخية ونحوها ، فقيهُ الشام التقى ابن قاضى شهبة (٣) وأكثر المتأخرين فى طبقات الشافعية له من كلامه . وأكثر ما يقول : قال الحافظ . ورعا وصفه بحافظ العصر . زاد فى بعض المواطن وأديبه .

وممن نقل عنه الجلال المحلى والتقى الشُّمني (1) وآخرون لا يمكن الوقوف على حصرهم منهم عالم الحنابلة العز الحنبلي (٥) ، لاسيا في الكتاب الذي ابتكر وضعه في المراثى المنظومة الذي رتبه على حرف المعجم بل عقد في كل باب من أبوابه فصلا لزيادات صاحب الترجمة فيه .

والتمس منه العلامة أبو البركات العراقى رحمهما الله ، إفادة ما وقف على حافظ البلاد الحلبية الأمر فيه فى شرحه على الشفاء ومعظمه فى الرجال . وكأن المصنف كان

<sup>(</sup>١) هو كتاب « الخصال المكفرة للذنوب » لابن حجر .

<sup>(</sup> ٢ ) هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان أبو الفضل ابن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، قاضى القضاة بالديار المصرية . قال عنه ابن فهد فى كتابه لحظ الألحاظ ص ٢٨٣ : كان من أعيان الأمة خلف والده فى الاجتهاد والحفظ والإسناد . انظر ترجمته فى رفع الإصر ( ٢ : ٣٣٢ ) . والضوء اللامع ( ٤ : ١١١ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ماسبق حاشية ؛ ص ٢٤٢

<sup>( ؛ )</sup> هو أحمد بن كمال الدين محمد بن الحسن تقى الدين الشمنى المصرى . (يضم الشين و تشديد النون ) و لد بالإسكندرية سنة ٨١٠ وهو شارح نخبة الفكر . و له أو فق المسالك لتأدية المناسك ، وعالى الرتبة فى شرح نظم النخبة لوالده فى الحديث ( توفى سنة ٨٧٢ هـ ) ( هداية المارفين ١ : ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) هو عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد العسقلانى الأصل ثم القاهرى الحنبل. ولد بالقاهرة سنة ٨٠٠ واشتغل وتفقه ومهر وأكثر من الجمع والتأليف وولى قضاء الحنابلة بعد بدر الدين العينى معالتداريس المضافة اللقضاء كالصالحية والأشرفية القديمة والناصرية وجامع ابن طولون توفى سنة ٨٧٦ ( انظر الضوء اللامع ٢٠٧ : ٢٠٧ ) ورفع الإصر (٢: ص٢٤).

أوصى أبا البركات بذلك ففعل ذلك فى كثير منها ، ثم تشاغل عن باقيها . لكنه التمس من السائل إفرادها فى كراسة ليسهل الأمر عليه فى مراجعتها . وما أظنه تيسر إلى غير ذلك مما اشتهر ذكره وانتشر .

وأرسل إليه الشيخ بدر الدين العيني (١) مراراً يسأل عن أشياء في الرجال وغيرها ، وقد شاهد الأئمة من جلالته ما أعجز عن ذكره ، مما هو دال على عظيم منزلته وعلو قدره . فمن ذلك ما حكيته في قصة تمتام عن البلقيني شيخ الإسلام . ومنه أيضاً ما حدثنا الثقة أن حافظ الوقت الزين أبا الفضل العراق خرّج في الأربعين العشاريات له الحديث المسلسل بالآخرية فقال فيه \_ تبعاً لشيخه الحافظ الحجة أبي سعيد العلائي . إن إسماعيل الصغار آخر من روى عن الحسن بن عرفة .

فذكر صاحب الترجمة له أن الحافظ الذهبي قال في تذكرة الحفاظ له : أن على ابن الفضل الشتوري (٢) آخر من حدث عن الحسن بن عرفة . فاعتذر بأن سلفه في ذلك العلائي ، وأحضر تاريخ الخطيب فكشف منه ترجمة على المذكور ، فوجد فيها أنه حدث عن الحسن بن عرفة باً حاديث يسيرة ، وأنه ثقة ، وأنه مات سنة ثلاث وأربعين هم وثلثائة ، فعند ذلك رجع عن تقليده الأول/وقيد إطلاقه بقوله : وهو آخر من حدث عنه بذا الحديث .

ومنه ما قرأته بخط الحافظ العراق أيضاً في كتب به إلى صاحب الترجمة وصورته: المحمد لله . المسئول من إحسانه إرسال مسند أبي يَعْلَى ، حتى أكتب منه حديث عبيد الله ابن عمر عن ثابت عن أنس رضى الله عنه في الصحابي الذي كان يؤم أهل قُباء (٣) ويقرأ

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ العلامة بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد العينى الحننى . ولد سنة ٧٦٧ وكان معاصراً لا بن حجر . وله شرح على صحيح البخارى سماه « عمدة القارى » وهو شرح مخطوط و بمكتبة الأزهر نسخة منه وله كتاب «عقد الجان» وغير ذلك وتوفى سنة ٥٨٥ ه .

<sup>(</sup> ۲ ) هو على بن الفضل بن إدريس بن الحسن بن محمد أبو الحسن الستورى قال عنه الخطيب فى تاريخ بغداد ( ۱۲ : ۴۸): « من أهل سر من رأى ، وسكن بغداد وحدث بها عن الحسين بن عرفة أحاديث يسيرة » .

<sup>(</sup> ٣ ) قباء : موضع بقرب مدينة النبى صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب نحو ميلين وهو بضم القاف ، يقصر ويمد ، و ببصر ف و لا يصر ف . ( المصباح المنير ) .

( قُلْ هُو الله أَحَد ) وسورة أخرى ، فإنه رواه الترمذى (١) عن البخارى وعلقه البخارى فقال : وقال عبيد الله بن عمر ، فانظروه فى أطراف المسند لأحمد ، عمن رواه وهل كتبتموه فى تعليق التعليق فى شيء من هذه الكتب أو غيرها . والله يبتى مولانا فى خير وعافية انتهى .

\* \* \*

فكتب صاحب الترجمة عقب ذلك ما مثاله وأرسل به إلى شيخه المشار إليه .

هذا الحديث رواه الترمذى عن البخارى عن إساعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز ابن محمد الدراوردى عن عبيد الله بن عمر به . وروى الترمذى طرفاً منه عن أبي داود السجستاني عن أبي الوليد الطيالسي عن مبارك بن فضالة عن ثابت . وأهمل المزى هذه الطريق في الأطراف . وكذلك أهمل الرقم في التهذيب للترمذى على أبي الوليد إذ ذكره في شيوخ أبي داود ، وعلى بن داود ، إذ ذكره في الرواة عن مبارك بن فضالة وعلى مبارك ابن فضالة إذ ذكره في شيوخ أبي الوليد وعلى ثابت البناني إذ ذكره في شيوخ مبارك . وكل ذلك لازم له . وقد رواه أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه على البخارى عن أبي دلف عن البغوى عن مصعب الزبيرى . عن الدراوردى ، وروينا هذا الحديث عالبا في فوائد أبي محمد بن عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصارى ، رواية عبد الأول بن عيسي عن ابن أبي أبي شريح الأنصارى ، رواية عبد الأول بن عيسي عن ابن أبي أويس أنم .

<sup>(</sup>۱) يروى الحديث في صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي (۲۱: ۲۱) عن أنس بن مالك قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها ، افتتح بد (قل هو الله أحد) حتى يفرغ منها . ثم يقرأ بسورة أخرى معها . وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تقرأ بهذه السورة لاترى أنها تجزيك ، حتى تقرأ بسورة أخرى . قال : ما أنا بتاركها . إن أحببم أن أؤمكم بها فعلت . وإن كرهم تركتكم . وكانوا يرونه أفضلهم ، وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم الذي (ص) أخبروه الحبر فقال : يافلان ، ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة ؟ فقال : يارسول الله ،

<sup>(</sup>٢) هي بيبي بنت عبد الصمد بن على الهر ثمية . ذكرها ابن حجر في معجم شيوخه ص ١٠٨

ورواه ابن حبّان فى صحيحه عن أبى يعلى عن مصعب به ورواه الطّبراني فى الأوسط عن أحمد بن يحيى الحُلُوانى عن مصعب وقال : تفرد به اللّراوردى عن عبيد الله ورواه الجَوْزَق (۱۱) فى مستخرجه عن الدغولى عن أحمد بن سيار عن إبراهيم بن حمزة عن اللراوردى نحو رواية مصعب . ومن هذا الوجه ، رواه ابن خريمة فى صحيحه والحاكم فى مستدركه ، والبيهتى فى السنن الكبير . ورواه أبو نعيم فى مستخرجه أيضاً من طريق إبراهيم بن محمد الشافعى عن الدراوردى ، نحو رواية مصعب . ورواه البيهتى فى السنن الكبيرى من طريق محرز بن سَلَمة عن الدراوردى نحو رواية إساعيل بن أبى أويس . ولم الكبرى من طريق محرز بن سَلَمة عن الدراوردى نحو رواية إساعيل بن أبى أويس . ولم التخريح استروح لإملاء شيء قد خُرَّج ، لما لم يُحتج فيه لتكب الراجعة ، فأملى من الأحاديث العشاريات السنن التي خرجها له صاحب الترجمة ، صلة للأربعين التي خرَّجها الأحاديث العشاريات السنن التي خرجها له صاحب الترجمة ، صلة للأربعين التي خرَّجها هو لنفسه . وكان ذلك بإشارة رفيقه الحافظ أبى الحسن الهيثمى ، وولده الأستاذ أبى زُرعة وغيرهما بعد أن كان انقطع الإملاء مدة . وفيه من المنفعة ما لا يخنى . ومنه ما قدمناه عن البساطى فَيُنظر ثمَ .

## \* \* \*

ومن ذلك أن قاضى القضاة شيخ الإسلام جلال الدين البُلقينى (٢) كان كثير الإرسال إليه يلتمس منه الجواب عما يستشكله في هذا الفن، خصوصاً في الكتاب الذي عمله في مبهمات (٣) البخارى ، فهو كما شهد به الحافظ البرهان الحلبي على ما حكاه ولده أبو ذَرِّ كما تقدم عنه إنما مُعوِّله فيه على صاحب الترجمة ، وليس يلحقه رحمه الله نقص من ذلك ، بل هو غاية الكمال ، وقد ظفرت بعدة أسئلة بخط المذكور وأرسل بها لصاحب الترجمة ، وأجابه عنها ، فرأيت إثبات بعضها هنا ليستفاد .

<sup>(</sup>١) تسبته إلى جوزق قرية بنيسابور وهو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الجوزق محدث نيسابور ومن تصانيفه : كتاب الصحيح المستخرج على صحيح مسلم . والمتفق الكبير ، والمتفق والمفترق . توفى سنة ٣٨٨ ه (أعلام المحدثين للدكتور محمد أبوشهبة ص ٣٣٨ . والأعلام للزركل (٢: ٥٥).

<sup>(</sup> ٢ ) انظر التعريف به فيما سبق ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) هو الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام .

( الأول ) مُلخَّصه قال البخارى(١) فى تفسير سورة آل عمران : حدثنا إبراهيم ابن موسى ( أنا ) هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبى مُلَيكة : أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : لئن كان كل امرى فرح بما أتى (١) وأحبَّ أن يُحمد بما لم يفعل معذَّباً ، لنُعَذَّبَنَّ أَجمعون » .

فقال ابن عباس رضى الله عنه : ما لكم ولهذه إنما دعا النبى صلى الله عليه وسلم يهود فسأَلهم عن شيء فكتموه إياه ، وأخبروه بغيره (٣) فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه ، وفرحوا بما أَتُوا من كَمَانهم إياه ما سألهم عنه (٣) .

ثم قرأً ابن عباس : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاق الَّذِينَ أُوتُوا الكَتَابِ ﴾ حتى قوله : ﴿ يَفْرَحُونَ بما أَتَوا ويُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لم يَفْعَلُوا ﴾ (٢) .

تابعه عبد الرَّزاق عن ابن جريج ، (حدثنا) ابن مقاتل ( أَنبأَنَا ) الحجاج عن ابن جريج أخبرنى ابن أبى مُليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان [ أخبره ] مذا .

وأخرج مسلم الحديث في أبواب التوبة فقال : ( ثنا ) زُهير بن حرب وهارون ابنُ عبد الله ، ( واللفظ لزهير ) . قال ( ثنا ) حجّاج بنُ محمد عن ابن جُريج ، أخبرني ابنُ أبي مُليكة ، أن حُميد بنَ عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : لئن كان كلُّ امريءٍ منا فرح بما أتى وأحب أن يُحمد بما لم يفعل معذباً ، لنعذبن أجمعون ، فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه ! إنما أنزلت هذه الآية في قوم من أهل الكتاب . ثم تلا ابن عباس : ﴿ وإِذْ أَخذ الله مِيثَاقَ النَّذِين أُوتُوا الكتاب لَتُبيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ الآية .

وتلا ابن عباس : ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخارى بشرح الكرمانى (١٧: ١٨) وصحيح مسلم (١: ٣١٤٣) وجامع الترمذى (١٤٦:١١).

<sup>(</sup> ٢ – ٢ ) هذه رواية مسلم ( ج ٤ ص ٢١٤٣ ) وفي الأصل « أوتى » . الآيتان ١٨٨ ١٨٨ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣-٣) ما بين الرقين عن صحيح مسلم (٤؛ ٣٠٤٣) وفى أصل الجواهر والدرر (فأردوه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم) والنص غير مستقيم .

لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ (١) وقال ابن عباس: سأَلَم النبي صلَّى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره ، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سأَلَم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أَتُوا من كَمَانهم إيَّاه ما سأَلَم عنه (٢).

فأخرج المتكلمون على أطراف الصحيحين هذا الحديث في ترجمة حميد بن عبد الرحمن عن ابن عباس ، ليس فيه عبد الرحمن عن ابن عباس ، وفي ترجمة علقمة بن وقاص عن ابن عباس ، ليس فيه لرافع بواب مروان رواية . وطريق حميد رواها من أصحاب الكتب الأربعة ، الترمذي والنّسائي . ووقع في الكاشف للذهبي : رافع بواب مروان عن ابن عباس ، وعنه علقمة ١٨٠ ابن وقاص وغيره ، وعلم عليه البخاري والنسائي . وهذا يقتضي / أن يكون رافع هو الذي روى عن علقمة بن وقاص وغيره هذا الحديث ، والأرجح ما صنعه في الأطراف ويكون حميد وعلقمة ، قد سمعا قول مروان لبوابه ، وسمعا قول ابن عباس لبواب مروان الذي هو المسند فلم يرويا ذلك عن رافع أصلا ، فلا يذكر رافع في الرواة لهذا الحديث فإن حديث غيره فلا أدرى (٣) .

#### \* \* \*

فكتب صاحب الترجمة ، الجوابُ وبالله التوفيق . لم يرو علقمة بن وقاص ولا حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن بواب مروان بن الحكم حديثاً غير المستول عنه إن كان كل منهما إنما سمع جواب ابن عباس من رافع على ظاهر سياق رواية هشام بن يوسف ، وعبد الرزاق ، وحجّا ج بن محمد المصّيصي (٤) ، بل ولا روى حميد وعلقمة المذكوران عن ابن عباس حديثاً غيره فيا أعلم . وقد روى الحديث المذكور الترمذي والنسائي كلاهما في التفسير من طريق حجا ج بن محمد نحو سياق مسلم . قال الترمذي : حديث حسن

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٨ من سورة آل عمران

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهي النص في محيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) مابين الرقين ساقط من أ .

<sup>(</sup>٤) المصيصى نسبة إلى المصيصة : مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام . وقد اختلف فى ضبطها : ضبطها صاحب القاموس كسفينة ، وذكر ياقوت هذا الضبط وقال : الأصح أنها بفتح الميم وكسر الصاد مع التشديد . وضبطها السمانى بكسر الميم وتشديد الصاد المكسورة .

صحيح غريب ، وليس فيه أيضاً تصريح بأن حميداً سمع ذلك من ابن عباس . وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده (۱) عن حجاً ج ، وهكذا رواه الإساعيلي عن القاسم بن زكريا المطرز ابن سند بن داود عن أبيه عن حجا ج ، وهكذا رواه الإساعيلي عن القاسم بن زكريا المطرز حدثنا الرمادي ، يعني أحمد بن منصور وابن زنجوبة ، يعني محمد بن عبد الملك . ومحمد بن إشكاب وعباس ، يعني ابن محمد الدُّوري ، قالوا : حدثنا حجا ج بن محمد مثله ، وهكذا رواه الجوزق في المتنفق من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن حجا ج ، مثله ، وهكذا رواه أبو نعيم في المستخر ج على مُسلِم ، من طريق الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، وعبد الرحمن بن يونس الرق ، ومحمد بن إساعيل الصائغ . ويوسف بن سعيد بن مسلم ، كلهم عن حجا ج ، لم يختلفوا عليه في السياق . بل سياقهم لوضع الحاجة الآن من هذا الخبر مثل سياق مُسلم سواء .

وأما طريق عبد الرزَّاق التي علقها البخارى بمتابعة هشام بن يوسف عليه ، فقال أبو جعفر بن جرير الطبرى (٢) فى تفسيره : حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق (أنا) ابن جريج أخبرنى ابن أبى مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له : (لئن كان امرؤٌ منا فَرِح بما أتَى وأحب أن يُحمد بما لم يفعل معذباً لنُعَذّبن أجمعون ) . فقال ابن عباس ما لكم ولهذه . فذكر الحديث .

وهكذا رواد الإسماعيلى (٢) فى المستخرج على صحيح البخارى عن أبى بكر محمد بن إبراهيم المقرى عن أبى عروبة الحسين بن محمد بن أبى معشر الحرانى عن مسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق به . فاتفق هؤلاء الثلاثة من أصحاب ابن جريج / وهم هشام بن يوسف ، ١٥٠ وعبد الرزاق الصنعانيان ، وحجاج بن محمد المصّيصى (٤) على سياق القصة . وخالف

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (١: ٢٩٨) ط الحلبي ورواه ابن كثير في تفسيره بلفظه عن مسند الإمام أحمد (١: ٣٦١)

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبرى (سورة آل عمران ٧: ٧٠٠) .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ أبو بكر بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيل الجرجانى ، الشافعى . ولدسنة ٢٧٧، وجمع إلى العلم بالحديث والحفظ الفقه فكان صدرا فى فقه الشافعية فى زمنه . توفى سنة ٣٧١ ه ( أعلام المحدثين للدكتور محمد أبوشهبةس ٣٣٦) .

<sup>( ؛ )</sup> انظر الحاشية ؛ ص ٢٧٣

الصَّنعانيان المصَّيصى في اسم الراوى للقصة ، واتفقا على أنه عن علقمة . وقال حجاج عن حميد ، فنظرنا هل نجد لحجاج متابعاً ليبعد الترجيح بالأكثرية ويرجع إلى الجمع ، فإذا محمد بن عبد الملك بن جريج قد رواه عن أبيه بمتابعة حجاج بن محمد ، إلا أنه لم يُسم رافعاً . أخرجه الإمام الكبير أبو محمد إسحق بن راهوبه في مسنده ، عن روح ابن عبادة ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة أن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بعث إلى ابن عباس : ( والله لئن كان كل امريء منا فرَح بما أتَى وأحب أن يُحمد بما لم يفعل معذباً لنُعذّبن أجمعون) فقال ابن عباس إنما أنزلت في أهل الكتاب ، فذكر الحديث كما تقدم .

وهكذا رواه الإسهاعيلي<sup>(۱)</sup> في مستخرجه من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابورى ، عن روح بن عبادة ، إلا أنه لم يسق لفظه . وذَهَل<sup>(۲)</sup> المحاكم فرواه في النيسابورى من طريق إسحٰق بن راهوبه ، وزعم أن الشيخين لم يخرجاه انتهى .

### \* \* \*

وظاهر سياق رواية محمد يشعر بأن حميد بن عبد الرحمن كان عند ابن عباس لما جاءه رسول مروان . ويؤيد ذلك عدم ذكره الرسول هنا وتسميته ، لأنه غير مقصود بالرواية . وإذا احتمل هذا في السياق الذي عن حميد بن عبد الرحمن ، احتمل مثله في السياق الذي عن علقمة بن وقاص ، لأنه لا يخلو من أن يكون ابن جريج حفظه عن ابن أبي مُليكة عنهما جميعا ، فكان تارة يحدث به عن هذا ، وتارة عن هذا ، أو يكون ابن جريج سمعه من ابن أبي مليكة عن أحدهما ، وعندما أدّاه حدّث به مرة على الصواب ابن جريج سمعه من ابن أبي مليكة عن أحدهما ، وهو ظاهر من تصرف صاحبي الصحيح ، وهو ظاهر من تصرف صاحبي الصحيح ، ومرة على الوهم . فإن كان الأول وهو الراجح ، وهو ظاهر من تصرف صاحبي الصحيح ، فإنهما لا يجعلان الاختلاف من ثقة حافظ على ثقتين حافظين ، إذا كان حدّثوا ، علة قادحة . بل إنما يُعللان هما ومن تبعهما بالاختلاف حيث يترجح أحد الثقتين على قادحة . بل إنما يُعللان هما ومن تبعهما بالاختلاف حيث يترجح أحد الثقتين على

<sup>(</sup>۱) انظر الحاشية ۳ ص ۲۷۰

<sup>(</sup>٢) في المصباح : ذهلت عن الشيء أذهل بفتحتين ذهولا : غفلت . . .

وفى لغة ذهل يذهل من باب تعب .

الآخر بوجه قوى من وجوه الترجيح . أو يكون التردد واقعاً بين ثقة وضعيف . فمثل هذا عندهم من العلل القادحة ، وقل أن يوجد فى الكتابين بهذه المثابة شيء بخلاف الأول . فنى الكتاب عدة أحاديث كذلك . وإن كان الثانى فإن كان ابن جريج إنما سمعه من ابن أبي مليكة عن واحد ، فحدث به ، تارة على الصواب وتارة على الوهم . فيترجح عندى رواية حجاج بن محمد لأنه أثبت الناس فى ابن جريج ، وبذلك وصفه الإمام أحمد بن حنبل ومعلى / بن منصور الرازى ، وقدمه يحيى بن معين على ابن عاصم . وقال ٥٨٠ إسحق بن إبراهيم السلمى : كان حجاج بن محمد نائماً أوثق من عبد الرزاق يقظان .

قلت: وما يحكى من أنه اختلط، قد ذكر إبراهيم الحربى أنه لم يضره الاختلاط، وأن يحيى بن معين اجتمع به أول ما تغير حفظه فقال لابنه: لا تدخل عليه أحدا. حتى لو سلمنا أنه ضرَّه الاختلاط، فإن سماع الإمام أحمد منه فى غاية الاتقان، ولا سيا وقد تابعه محمد بن عبد الملك بن جُريج. ولا ريب أن آل الرجل إذا كانوا علولا، أولى بإتقان حديثه من غيرهم، وأما إتقان(١) هشام وعبد الرزاق فلا تأثير له، لأن ساعها كان واحدا والله أعلم.

وقد اعترض الإساعيلى ، رحمه الله تعالى ، على البخارى فى إخراج هذا الحديث فقال ما نصه : يرحمه الله أبا عبد الله فإنه أخرج هذا الحديث فى الصحيح مع الاختلاف فيه على ابن جريج ، فقال عبد الرزاق وهشام عنه عن ابن أبى مليكة عن علقمة . وقال حجاج عنه عن أبى مليكة عن حميد بن عبد الرحمن . قال : ثم إن مرجح الحديث إلى بواب مروان عن ابن عباس وبواب مروان وحرسيه بمنزلة واحدة ثم لم يذكر ، يعنى البخارى ، حديث عروة عن مروان عن بسرة بنت صفوان فى مس الذَّكر . ولا فرق بينهما إلا أن البواب مسمى والحرسي غير مسمى ، وكلاهما غير معروف . فالله يغفر لنا وله انتهى كلامه .

والجواب عن الأَول بأنا قد بينا أن البخارى لا يُعلل بمثل هذا الاختلاف إذا كان

<sup>(</sup>۱) ب « اتفاق » .

داثراً على ثقات على شرطه . وأما كونه لم يخرِّ جديث بُسرة ، وهو شبيه بهذا الحديث في الاختلاف فيه على عروة وهل سمعه من مروان عن بسرة ، أو من حرسى مروان عن بسرة ، أو لتى بسرة فَشافَهها به ، فقد اختلف الرواة فيه على الأوجه الثلاثة . ونحن وإن سلمنا أن هذا الاختلاف لا يضر الخبر لأن مروان من رجال البخارى ، لا كما توهم بعض الناس أنه لا يجوز الاحتجاج به ، فعروة قد سمع الخبر منه أولا على كل حال ، وإنما أراد الاستثبات فيه فأرسل فارس الحرسى ليستثبتها فيه . ولولا أن الحرسى المذكور ، كان عند عروة عدلا ، لما اعتمد ، كيف وقد صح لنا بالطريق الصحيح أن عروة سمعه بعد من بُسرة ، فقد رواه ابن خزيمة فى صحيحه وابن حِبَّان فى صحيحه أيضاً عنه ، عن محمد بن رافع ، عن ابن أبى فليك وهو محمد بن إساعيل ، عن ربيعة بن عبان عن محمد بن عروة عن أبيه عن مروان عن بُسرة به . قال عروة فسألت بسرة فصدقته . ورواه ابن حبان فى صحيحه أيضاً والدارقطنى والحاكم من طريق شعيب بن إسحق ورواه ابن حبان فى صحيحه أيضاً والدارقطنى والحاكم من طريق شعيب بن إسحق فصدقته .

ورواه الحاكم أيضاً من طريق حماد بن زيد والمنذر بن عبد الله الحِزَامى وعنبة بن عبد الواحد وحُميد بن الأَسود ، ويحيى بن سعيد القَطَّان . كلهم عن هشام عن أبيه أنه سمعه من بسرة . وقال ابن خزيمة : قد سمع عروة خبر بسرة منها ، لا كما توهم بعض الناس أن الخبر واه لطعنه في مروان انتهى .

وقد قدمنا أن مروان من رجال البخارى فيلزمه على هذا إخراج حديثه ، إلا أنا نقول: يحتمل أن يكون فيه عنده عله غير هذا الاختلاف لم نطلع نحن عليها ، فلا يلزمه إخراجه لانحطاطه عن شرطه . نعم لا يمنع ذلك من القول بصحته لما تقرر من ضيق شرطه في جامعه . لأن الترمذى حكى عنه أنه صححه والله أعلم . وأما إشعار كلام الإسماعيلي بأن البخارى إنما خرج هذا الحديث وأعرض عن حديث بسرة لأن الحرسى في حديث بسرة لم يُسم ، والبواب في حديث ابن عباس قد سُمِّي فليس بصواب . وكذا تعليله الخبر بأن رافعا غير معروف ، لما قد قدمناه من سياق محمد بن عبد الملك بن جُريج

الذى أخرج الإسماعيلي إسناده فقط . فإن ظاهره أنه من رواية حميد بن عبد الرحمن عن ابن عباس ، إذ لا ذكر لرافع فيه أصلا ، والله أعلم .

وأما ما وقع فى الكاشف من ترجمة رافع به ، فتلك آفة الإجحاف فى الاختصار فإن نص المزّى فى التهذيب ، رافع الملنى بواب مروان بن الحكم أرسله مروان إلى ابن عباس يسأله عن قول الله تعالى : ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا ﴾(١) الآية . حكى ذلك عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعلقمة بن وقاص ، وكأنهما سمعا منه جواب ابن عباس ، روى له البخارى والنّسائى انتهى . وعليه فيه مآخذ .

الأول: أن هذا البواب لم يذكره أحد في رجال الصحيحين لا الكلاباذي ولا ابن منجوية ، ولا ابن طاهر ولا عبد الغنى ولا غيرهم . ولم أر أحداً ممن صنف في أساء الرجال مطلقاً أفرده بترجمة ، لا البخارى ولا ابن أبي خيثمة ولا ابن سعد ولا ابن حِبّان ولا ابن عَدِيّ ولا غيرهم . نعم أورده ابن أبي حاتم مختصراً جداً فقال : رافع المدنى بواب مروان روى عن (٢) ...

« روى عنه » .... (٣) سمعت أبي يقول ذلك ، هكذا رأيته في عدة نسخ من كتاب المجرح والتعديل منها نسخة قديمة جداً قرئت على أصحاب المصنف قبل الأربعمائة فلم يذكر شيخه ولا الرَّاوى . مع أن هذا الحديث الذى جاء ذكره فيه مشهور ، وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . فلو كان هذا المقصود بالرواية فيه ، لما خنى عليه حال شيخه والراوى عنه . وكأنه لما رأى اسمه / في هذا الحديث ، احتمل عنده أن يكون له رواية ١٨٠ غير هذا ، فسأل أباه عنه فلم يستحضر فكتبه احتياطاً وبيَّض فكأنه لم يذكر .

(الثانى) أن المِزِّى قد خالف ذلك فى الأطراف تبعاً لأَبي مسعود وخلف وابن طاهر فجعل هذا الحديث فى ترجمتى حميد بن عبد الرحمن وعلقمة بن وقاص ، ولم يذكره فى ترجمة رافع . وكذا صنع الحُميدى فى الجمع بين الصحيحين .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٨ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصلين ١، ب

<sup>(</sup> ٢ ) بياض بالأصلين أيضاً .

(الثالث) اقتصار المرء فى ترجمته على ذكر البخارى والنسائى عجيب ، فإن الخبر المذكور اتفق مسلم والترمذى والنسائى جميعاً على تخريجه من طريق حجاج بن محمد وسياق الترمذى والنسائى مثل سياق مسلم كما تقدم ذلك . وأما البخارى فقد ساقه من طريق هشام بن يوسف مثل سياق حجاج ، فأى معنى لتخصيص البخارى والنسائى بالذكر والإضراب عن ذكر مسلم والترمذى . هذا ذهول شديد . وهذا الموضع قد تعقبناه عليه فى تلخيص التهذيب .

وإذا تقرر هذا فقد تبين أن صاحب الكاشف تبع صاحب التهذيب في وهمه ، وزاد عليه بأن أوهم أن لرافع رواية أخرى غير المشار إليها ، ولا وجود لذلك أصلا ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

### \* \* \*

الثانى: كتب القاضى جلال الدين ما نصه : قال مسلم فى فضائل الصحابة (١) يعنى من صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى التّعييميّ وأبو بكر بن أبي شَيْبَة ومحمدُ بن العَلاءِ قال يحيى : (أنا)، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأَعْمَش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تَسُبُّوا أصحابي ، لا تَسُبُّوا أصحابي . فوالّذى نفسِي بِيَدهِ لو أَن أَحدُمُ أَنفق مثلَ أُحُد ذهبًا، ما أدركَ مُدَّ أحدِهم ولا نَصيفَهُ (١)».

حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة ، حدثنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيدِ قال : كان بين خالِد بن الوليدِ وبين عبد الرحمن بنِ عَوفٍ شيءٌ فسبّه خالد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تَسُبُّوا أحدًا من أصحابي ، فإن أحدكم لو أنفَق مثل أحد ذهبًا ، ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه »(٢) .

حدثنا أبو سعيد الأَشَجُ وأبو كُريب قالا (ثنا) وكيعٌ عن الأَعمش (ح) وحدثنا

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح مسلم (۱ : ۱۹۶۷) والحديث هنا بروايته عن أبى هريرة وبروايته عن أبى سعيد يطابق مانى صحيح مسلم . وقد روى هذا الحديث عن أبى سعيد الحدرى فى مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذرى (باب النهى عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) (۷ : ۳۲) .

<sup>(</sup>٢) النصيف بمعى النصف كما قالوا : الثمين بمعى الثمن .

عبيدُ الله بنُ مُعاذ (ثنا) أبى ، وحدثنا ابنُ المثنى وابن بَشَار قالا : (ثنا) ابنُ أبى عدى جبيعًا عن شُعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبى معاوية (١) بمثل حديثيهما . وليس فى حديث وكيع وشعبة ذكرُ عبد الرحمنِ بن عَوف وخالدِ بن الوليد انتهى .

اقتضى كلام مسلم \_ رحمه الله \_ أن أبا معاوية رواه عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد، عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه ، وأن جريرا رواه عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد، ثم أعقب ذلك كأن وكيعا وشعبة روياه عن الأعمش مثل إسناد جرير وأبى معاوية وحديثهما(۱).

وهذا قد يفهم منه أن شعبة / ووكيعاً وافقا أبا معاوية وجريرا على روايته عن الأعمش ١٨٧ عن أبي صالح عن الصاحبين، فيكون من مسند أبي هريرة ومن مسند أبي سعيد به، وفي الأطراف لخلف بعد سياق طريق أبي هريرة قال أبو مسعود: وهو وهم. والصواب من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، وكذا رواه يحيي بن يحيي وأبو بكر وأبو كريب، وقال في مسند أبي سعيد الخدري: حديث (لا تسبوا أصحابي) رواه البخاري (٢) في فضل أبي بكر رضى الله عنه . حدثنا آدم (ثنا) شعبة عن الأعمش عن البخاري مالح عن أبي سعيد ، تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش.

ورواه مسلم فى الفضائل حدثنا عنان بن أبي شيبة (ثنا) جرير وحدثنا الأَشَجُّ وأبو كُريب عن وكيع ، وحدثنا عبد الله بن معاذ (ثنا) أبي ، وحدثنا ابن مثنى وابن بشار عن ابن أبي عدى كلاهما عن شعبة عن الأَعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. انتهى.

فعين خلف موافقة وكيع وشعبة لجرير وفيه نظر ظاهر .

وفى شرح مسلم للنووى بعد سياق طَريق أبى هريرة هذه قال أبو على الجَيَّائى قال أبو مسعود الدمشقى : هذا وَهم والصواب من حديث أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى سعيد ، لا عن أبى هريرة . وكذا رواه يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبى

١ – ١ ) مابين الرقين سقط ق ب .

<sup>(</sup> ۲ ) صميح البخارى بشرح الكرمانى ( ۱٤ : ۲۱٤ ) .

شيبة وأبو كريب والناس. قال: وسئل الدارقطني عن إسناد هذا الحديث فقال: يرويه الله الأعمش، واختلف عنه فرواه زيد بن أبي أنيسة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.

واختلف على أبي عوانة عنه فرواه عفان ويحيي بن حماد عن أبي عَوانة عن الأعمش كذلك . ورواه مسدَّد وأبو كامل وشيبان عن أبي عَوانة فقالوا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضى الله عنهما . وكذلك قال نصر بن على عن ابن داود الحربي عن الأعمش. والصواب من روايات الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد . ورواه زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة. والصحيح عن أبي صالح عن أبي سعيد ، فخرج من كلام الدارقطني أن زيد بن أبي أنيسة وافق أبا معاوية على روايته عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وأن أبا عَوانة \_ فيما رواه عفان ويحيى بن حماد \_ وافق أبا معاوية أيضاً على روايته عن الأَعمش عن أَني صالح عن أَني هريرة ، وأَن عَاصِها ... فيما رواه زائدة ... وافق الأعمش على روايته عن أبي صالح عن أبي هريرة ، وأن مسددا وأبا كامل وشيبان رووه عن أبى عوانة عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وأبى سعيد، وكذلك قال ٨٧٠ نصر بن على عن ابن داود الحربي عن الأَعمش . ومع ذلك/ فقضى الدارقطني بأَن الصواب له عن أبي صالح عن أبي سعيد ، والظاهر والله أعلم ، أن ما ذكره البخاري من المتابعات تصويب لأنه عن أبي سعيد فإنه قال تابعه يعني شعبة (نا) جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر(١) عن الأعمش. وفي مسند أحمد بن منبع في حديث أبي سعيد الخدرى في أوله حدثنا أبو معاوية (ثنا) الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : « لا تسبُّوا أصحابي . ثلاث مرات ، فإن أحدكم لو أَنفق مثلَ أُحُد ذهبًا لن يبلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه ».

وفى الجمع بين الصحيحين للحميدى بعد سياق الحديث من طريق أبي هريرة في أفراد مسلم في الحادي والخمسين ، كذا عند مسلم ، ومنهم من يقول عن أبي سعيد .

<sup>(</sup>١) هومحاضر بن المورع . توفى سنة ٢٠٦ ه ( ميز ان الاعتدال ٣ : ٩ ) .

وفى الأطراف للمزى فى مسند أبى سعيد الخدرى فى ترجمة الأعمش عن أبى صالح عنه حديث « لا تسبوا أصحابى فواللّذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مل أحد ذهبًا لما بلغ مد أحدهم ولا نَصِيفَه » .

ومنهم من ذكر قصة في فضل أبي بكر(١١) رضى الله عنه عن آدم عن شعبة عنه به . قال : وتابعه جرير وابن داود ــ وهو عبد الله بن داود ــ وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش في الفضائل عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير وعن أبي سعيد الأشبِّ وأبو كُريب، كلاهما عن وكيع، كلاهما عنه به. وعن أبي موسى وبندار كلاهما عن ابن أبي عدى ، وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه ، كلاهما عن شعبة . وفي السُّنة عن مُسدَّد عن أبي معاوية عنه به . ثم في المناقب عن الحسن بن على الخلاَّل عن أبي معاوية وعن محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبه به ، وقال : حسن صحيح . وفيه عن محمد بن هشام عن خالد ابن الحارث عن شعبة به (ق) ، في السُّنة عن محمد بن الصباح عن جرير به . وعن على بن محمد عن وكيع به ، وعن أبي كريب عن أبي معاوية به . وهكذا رواه الناس عن أبي معاوية ورواه مسلم عن يحيي بن يحيي وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب،ثلاثتهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهم عليهم في ذلك ، وإنما رواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن صالح عن أبي سعيد ، كذلك رواه الناس كلهم بل رواه (ق) عن أبي كريب أحد شيوخ (م) فيه . ومن أول دليل على أن ذلك وَهم وقع منه في كتابته لا في حفظه ، أنه ذكر أولا حديث أبي معاوية ، ثم ثني بحديث جرير وذكر المتن وبقية الإسناد عن كل واحد منهما ثم ثلَّث بحديث وكيع ثم رُبِّع بحديث شُعبة ، ولم يذكر المتن ولا بقية الإسناد عنهما ، بل قال عن الأَعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما إلى آخر كلامه . فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد / لما جمعها جميعاً في الحوالة عليهما .

والوهَم تارة يكون في الحفظ ، وتارة في القول ، وتارة في الكتابة ، وقد وقع منه الوَهم ها هنا في الكتابة ، والله أعلم .

1 44

<sup>(</sup>۱) محيح البخاري (۲: ۱۹٤۰) .

وقد وقع فى بعض نسخ ابن ماجة (١) عن أبى هريرة وهو وَهم أيضاً. وفى رواية إبراهيم ابن دينار عن ابن ماجة عن أبى سعيد على الصواب. لكن ابن دينار لم يذكره إلا من رواية وكيع وحده ، ورواه محمد بن حُجَاده عن الأَعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد كرواية الجماعة . ورواه سفيان الثورى عن الأَعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة . وكذلك رواه زيد بن أبى أنيسة عن الأَعمش من رواية محمد بن سَلَمَة الحرَّانى عن أبى عبد الرحيم عنه (١) به ورواه أبو عوانة عن الأَعمش عن أبى صالح عنهما جميعا .

وما ذكره عن بعض نسخ ابن ماجه هو كذلك فى نسختين فى ترجمة فضل الأنصار: حدثنا محمد بن الصباح (ثنا) جرير وحدثنا على بن محمد (ثنا) وكيع (ح) وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تسبُّوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ».

وهنا أمران : أحدهما أن يدعى توهيم مُسلم فى روايته عن الثلاثة عن أبى معاوية كما فعله أبو مسعود والجباثى وخلف والمزِّى. والثانى : أن يدعى تصويب أنه عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد ، لا عن أبى هريرة مطلقاً كما صنع الدارقطنى . وخرج من كلام المزى أن سفيان الثورى رواه عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة .

وقد اقتضى كلام من ذكرنا أن زيد بن أبي أنيسة وسفيان الثورى وأبا عوانة فى رواية ، رووه عن الأعمش (1) عن أبي صالح عن أبي هريرة ، وأن عبد الله بن داود فى رواية وأبا عَوانَة فى رواية ، رووه (1) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد ، وأن جريرا وشعبة ووكيعًا ومحمد بن حُجادة وابن داود فى رواية ، وأبا معاوية فى رواية غير مسلم ، ومُحاضِرًا ، رووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد . فعن عبد الله بن داود

<sup>(</sup>١) يروى الحديث في سنن ابن ماجة (١: ٥٦ ) عن أبي هريرة .

<sup>(</sup> Y ) العبارة « عنه به » سقطت في أ .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الحديث هو بتمامه كما فى سنن ابن ماجه .

<sup>(</sup> ٤ - ٤ ) مابين الرقين سقط في ب.

روايتان وعن أبي عوانة روايتان . وانفرد برواية أبي هريرة زيد ابن أبي أنيسة وسفيان الثورى عن الأعمش ووافقهما رواية زيد . كذا بخط صاحب الترجمة زيد . وكان الصواب زائدة وهو ابن قُدامة به عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . وانفرد برواية أبي سعيد جرير وشعبة ووكيع ومحمد بن حجادة ومحاضر عن الأعمش ، ولم يتابع الأعمش (۱) في هذه كما تُوبع في تلك . وهذا الحَمْل متعلق بالثاني . وأما الأول فكيف يقضى بالوهم على الإمام مُسلم رحمه الله ، والمُثْبِتُ مقدمٌ على النَّافي .

/ويجوز أن يكون عن أبى معاوية الروايتان . ومسلم الذى يشدد فى حدثنا ، وأخبرنا ، ١٨٠ كيف يخى عليه مثل هذا ، وقول الموزِّى : ومن أدل دليل على ذلك وهُم جمع أبى معاوية وجرير فى أن أحال عليهما طريق شعبة ووكيع إلى آخره . فيه نظر . بل يفهم من كلام مسلم ما قدمناه ، وهو أن وكيعاً وشعبة يوافقان أبا معاوية وجريراً بدليل قوله فى إسنادهما وحديثهما . ولو كان الإسناد مخالفاً لما قال ذلك ، بل كان يأتى عا يقتضى ذلك .

وغالب الحوالات في مسلم إنما هي في الحديث ، فلما قال هذا في إسنادهما وحديثهما دلَّ على ما قلناه . ولو فتح هذا الباب لما بتى وُثُوق بما في الكتب الصحيحة المعتمدة . وفعى هذه النسخة التى وقفت عليها من ابن ماجة رواية أبي كُريب عن أبي معاوية على وفق ما رواه مسلم عن أبي كريب . عن أبي معاوية ، ورواية ابن ماجة عن وكيع ، توافق ما قد يفهم من كلام مسلم كما بدأنا به . ثم راجعت حديث الأعمش الذي جمعه الإسماعيلي من حديثه ، فوجدته أخر جني أحاديث شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ذلك . لكن من غير الطريق التي رواها مسلم عن شعبة فقال : حدثنا أبو بكر محمد ابن محمد بن سليان الواسطي ( ثنا ) أبو بدر يعني عبادة بن الوليد الغيري ( ثنا ) حجاج هو ابن نصير ( ثنا ) شعبة عن سليان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : هو ابن نصير ( ثنا ) شعبة عن سليان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق ملء الأرض أو مثل أحد ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه ) ثم قال : حدثنيه أبو بكر بن عمير ( ثنا ) حدثني

<sup>( )</sup> العبارة : « ولم يتابع الأعمش ليست فى أ » .

رباح بن محمد بن إبراهيم الواسطى ، قال : وحدثنا ابن عُمير (ثنا) عبد الله بن المغيرة (ثنا) حجاج بن نصير حدثنا شعبة بإسناده عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ووجدنا فيه حديث زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش فقال : أخبرنى الحسن بن أحمد المالكي (ثنا) مَخْلد بن مالك حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً لم يدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه ) . ثم قال حدثنيه ابن عمير (ثنا) أبو أحمد جعفر بن محمد الحرَّاني الوراق (ثنا) مخلد بن مالك (ثنا) محمد بن سلمة أبو أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

فقد ظهر بهذه الرواية عن شعبة الاختلاف على شعبة أيضاً ، لكن فى إسنادهما المما ححاج بن نصير الفساطيطي (١) / عن شعبة وقرة والطبقة، وعنه الدراى والكَبِّى. قال يعقوب بن شيبة : سألت ابن مَعِين عنه فقال : صدوق ولكن أخذوا عليه أشياء فى حديث شعبة . وقال على بن المدينى : ذَهب حديثه . وقال أبو حاتم : ضعيف ، يترك حديثه . وقال البخارى : سكتوا عنه . وقال النسائى : ضعيف ، وقال مرة : ليس بثقة وقال أبو داود : تركوا حديثه . وقال الدارقطنى : ضعيف .

وأما ابن حبان فذكره فى الثقات فقال : يخطئ ويَهِم . قال الذهبى : لم يأت بمتن منكر ، ووجدنا فى ترتيب فوائد تمام الرازى ، رواية وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد ، عن أبى صالح عن أبى سالح عن أبى سالح عن أبى سعيد ، ثم رواية زائدة عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة ولفظه : كان بين عبد الرحمن ابن عوف وبين خالد بن الوليد يعنى بعض ما يكون بين الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دعوا لى أصحابى ، إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نَصِيفَه ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) و فى الميزان حجاج بن نصير الفساطيطي ، بصرى .

فكتب صاحب الترجمة ما نصه : الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد . فقد وقف العبد على هذه الفوائد الفرائد والجواهر الزواهر ، فلم يجدها أبقت مقالا لقائل ، ولا مرمّى لناضل ، وحاصل الأمر ، أن المسألة تتعلق بحديث الأَّعمش عن أبي صالح في النَّهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم ، هل هو عن أبي هريرة أو أبي سعيد أو عنهما جميعاً . فقد تلخص في هذه الفوائد جميع ما يتعلق بتحرير ذلك ، ومحل النظر إنما هو فيما رواه مسلم عن مشايخه الثلاثة يحيى بن يحيى وأبى كُريب وأبى بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن أبي معاوية هل رواية هؤلاء عن أبي معاوية أن الحديث من مسند أبي هريرة أُو أَبِي سعيد ، ولا يفصل الأَمر في ذلك إلا النظر فيمن رواه هؤلاء الثلاثة غير مسلم ، فإِن وجدنا من رواه عنهم ، أو عن أحدهم ، وافق مسلما ، أو وجدنا بعضاً وافقه ، وبعضاً خالفه ، حسن القول بأنه كان عند أبي معاوية على الوجهين إن استوى الجميع في الحفظ والإِتقان . وإن وجدناهم أُطبقوا على مخالفته ، فنرجح روايتهم على روايته ، إذ العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه . فأما أبو بكر بن أبي شيبة ، فلم نجده من روايته عن أبي معاوية إلا من مسند أبي سعيد، كذلك أورده في مسنده وفي مصنفه جميعا . وكذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على مُسلم عن الطَّلحي عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأما أبو كريب فوجدناه من رواية ابن ماجة عنه إلا أن نسخ ابن ماجة اختلفت فيه . فني بعضها عن أبي هريرة / وفي بعضها عن أبي سعيد . ورأيت هذا الحديث في نسخة الحافظ زكي الدين المنذري ٨٩٠ وقد كتب الحاشية بخطه عن أبي سعيد وضَبَّبَ على أبي هريرة في الأَصل ، فيحتمل أن يكون اعتمد على قول صاحب الأطراف من أن أبا كريب إنما رواه من حديث أبي سعيد ، ويحتمل أن يكون تبين له بطريق أخرى . ثم وجدته في أصل عتيق جداً ، تاريخُ الأَسْمِعَة فيه في سنة سبع وسبعين وثلثمائة وقد قرئ عَلَى أصحاب ابن ماجة وهو في نهاية الضبط والتحرير . ووجدته فيه عن ألى سعيد الخُدرى من غير تردد .

وسنبين فيما بعد أنه يتعين أن يكون عنده عن أبي كريب من مسند أبي سعيد لا من مسند أبي هريرة . وأما يحيى بن يحيى التميمي فلم أقف عليه من روايته الآن.

وظهر من سياق أبى نعيم الأصفهانى فى مستخرجه على صحيح مسلم ، أن الحديث عند مسلم عن هؤلاء الثلاثة إنما هو من حديث أبى سعيد . وبيان ذلك أنه قال ما نصه : حدثنا أبو بكر الطّلحى (ثنا ) عبيد بن غنام (ثنا ) أبو بكر بن أبى شيبة (ح) وجدنا عبد الله بن محمد ومحمد بن إبراهيم قالا (ثنا ) أحمد بن على هو أبو يعلى الموصلى حدثنا أبو خيثمة (ح) وحدثنا جعفر بن محمد (ثنا ) أبو حصين الرادعى (ثنا ) يحيى بن عبد الحميد (ح) وحدثنا أبو بكر بن مالك (ثنا ) عبد الله بن أحمد ابن حنبل حدثنى أبى (ح) وحدثنا أبو عمرو بن حمدان (ثنا ) الحسن بن سفيان (ثنا ) أحمد بن حواش أبو عاصم ، قالوا : أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد فذكر الحديث . وقال فى آخره : لفظ أبى بكر ويحيى بن يحيى وأبى كريب كلهم عن أبى معاوية .

فظاهر هذه العبارة يقتضى أن مسلما إنما رواه عن هؤلاء الثلاثة عن أبي معاوية بالإسناد الذى ساقه أبو نعيم . ويؤيد ذلك ، اصطلاحه في جميع كتابه المستخرج على نحو ذلك إذا أخرج الحديث على الموافقة أو البدلية ينتهى بالإسناد إلى الشيخ الذى اتفق إسناده وإسناد مسلم فيه . ثم يحيل على الباقى ، وعلى هذا فلعل الخلل الواقع في نسخ صحيح مسلم من الرواة عنه ، ويبرأ هو حينئذ من الوهم . ويقوى ذلك أن الدارقطني قد جزم في العلل بأن الصواب أنه من مسند أبي سعيد ولم يتعرض في كتاب التتبع لهذا الإسناد ، ولا لكون مسلم وُهِمَ فيه .

فالظاهر أن الوهم ممن دون مسلم . وأمّا ما وقع عند ابن ماجة فلا ريب أفه غلط ، لأنه قرن بين روايات وكيع وجرير وأبي معاوية وصيرها كلها عن أبي هريرة . وقد أطبق المصنفون على أن رواية جرير ووكيع لهذا الحديث عن الأعمش إنما هو من حديث أبي سعيد . فرواه مسلم كما تقدم من حديثهما . وهكذا رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إسحاق بن راهويه وأبي خيثمة زهير بن حرب/ ومحمد بن مهران كلهم عن جرير من حديث أبي سعيد أيضاً . ورواه ابن حبان في صحيحه في النّوع الثامن من القسم الثالث عن محمد بن إسحق بن إبراهيم وهو أبو العباس السراج قال : حدثنا محمد بن الصباح

حدثنا جرير فذكره من مسند أبي سعيد ومحمد بن الصباح وهو شيخ ابن ماجة في هذا الخبر. وقد صبّره أبو العباس السّراج وهو من الحفاظ إذ رواه عنه عن أبي سعيد. وكذلك رويناه في كتاب فضائل الصحابة لطراد بن محمد بن على الزيني حدثنا عبد الله بن أحمد ابن عمر المعدلي إملاء (ثنا) أبو بكر أحمد بن جعفر بن مسلم حدثنا عبد الله بن أحمد ابن الحسن الحرّاني (ثنا) داود بن عمر وهو الضّبّي (ثنا) جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن ابن عوف كلام فذكر القصة والحديث. وهكذا رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه عن جرير . وكذا رواه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الرحمن بن عوف من طريق نصر بن زياد عن جرير .

وأما رواية وكيع فرويناها في كتاب فضائل الصحابة من مسند أبي سعيد ، وكذا رويناها في نسخته رواية إبراهيم بن عبد الله العبسى القصار عنه . كذلك من حديث أبي سعيد . وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده (۱) عن وكيع ، ورواه البزار (۱) في مسنده عن عمرو بن على الفلاس عن وكيع كذلك . وكذا رواه خيشمة في فضائل الصحابة والحيثم بن كليب الشاشى في مسنده كلاهما عن القصار عن وكيع ، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه المستخرج على مُسلم عن محمد بن إسماعيل الأحمسى وإبراهيم بن عبد الله القصار وابن أبي رجاء المصيصي كلهم عن وكيع كذلك . وكذا رواه الجوزق في المتفق من طريق الأحمسى وعبد الله بن هاشم الطويسي كلاهما عن وكيع . وكذا رواه ابن حبان في صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان عن موسى بن مروان عن وكيع كذلك . وكذا رواه أبن عبد الله عن في صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان عن موسى بن مروان عن وكيع كذلك . وكذا رواه أبي مؤلف في فوائده والبيهتي في السنن الكبير من طريق إبراهيم بن عبد الله عن وكيع كذبك . وكذا أخرجه الحافظ أبو بكر بن مَنْجُوية في آخر التاسع من فوائد أبي زكريا المزني من طريق إبراهيم بن عبد الله عن وكيع وقال بعده : أخرجه مسلم عن أبي عبد ملم عن أبي ويب عن أبي ويب وغيره عن وكيع وقال بعده : أخرجه مسلم عن أبي كريب وغيره عن وكيع وقال بعده : أخرجه مسلم عن أبي كريب وغيره عن وكيع وقال بعده : أخرجه مسلم عن أبي كريب وغيره عن وكيع وقال بعده : أخرجه مسلم عن أبي كريب وغيره

<sup>(</sup>١) انظر مسند الإمام أحمد (٣: ١١).

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الحالق البصرى (١: ٤٥) سكن الرملة ، وله كتاب السنن والمسند الكبير في الحديث توفي سنة ٢٩٢ هـ ( تذكرة الحفاظ ) ( ٢: ٢٠٤ ) وهدية العارفين .

عن وكيع ، وكذا صنع الحافظ أبو محمد بن الأخضر في تخريجه لفوائد شهدة الكاتبة . فقد ظهر أن روايتي وكيع وجرير عن الأعمش إنما هي من مسند أبي سعيد . فإن كان ما وقع في ابن ماجة من جَمْعه بين روايات الثلاثة ، وجعلها من مسند أبي هريرة منه فقد ١٩٠٠ / وهم في ذلك بلا شك . وإن كان لم يخرجه من رواية الثلاثة إلا من حديث أبي سعيد ووقع الخلل في ذلك من الرواة عنه وهو المتبادر إلى الذهن ، فيقوى حينئذ ، أن رواية أبي كريب له عن أبي معاوية إنما هي من مسند أبي سعيد . فتوافق رواية الأثمة له عن أبي معاوية ولا سيا وفيهم مثل أحمد بن حنبل وأبي خيشمة وأحمد بن منبع ومسدد والحسن بن على الحلواني وغيرهم من الحفاظ الأثبات . فيقوى ما جزم به الدارقطني وغيره .

وقد وقع لى هذا الحديث عاليا(١) جداً من حديث(١) أبى معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد ، أوردته فى تعليق التعليق وهو ما قرأت على المحب محمد بن محمد ابن محمد بن محمد بن محمد بن منيع ، أن عبد الله بن أبى التائب أخبره (أنباً) إساعيل بن أحمد العراق عن شُهدة أن طراد بن محمد أخبرهم (أنا) أبو نصر بن حسن (أنباً) أبو جعفر ابن البخترى (أنباً ) أحمد بن عبد الجبار (ثنا) أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد ، الحديث ، هكذا أخرجه الحافظ أبو على البرداني فى كتاب فضائل الصحابة لطراد . وقال بعده : رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبى معاوية .

وهذا الاختلاف يشبه ما تقدم عن أبي نعيم الحافظ. وبمن رواه عن أبي معاوية فجعله من مسند أبي سعيد غير من تقدم ذكره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ، وعبد الله ابن هاشم ، وسعيد بن يحيى الواسطى ، وعلى بن حرب الطائى ، ومحمد بن جامع العطار وعلى بن الجعد . ورويناه في جزء على بن عبد العزيز البغوى عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن أبي معاوية . وكذا أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث له .

وقال الجُوزق (٢) في المُتَّفَق أُخبرنا مكِّي بن عبدان، حدثنا عبد الله بن هاشم ، وهو

<sup>(</sup>١ -- ١ ) مابين الرقين ساقط من أ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية ١ ص ٢٧٢

الطُّوسى (ثنا) أبو معاوية فذكره كذلك ، وقال خيشمة بن سليان فى فضائل الصحابة له : حدثنا خَلف بن محمد الواسطى ، حدثنا سعيد بن يحيى ، حدثنا أبو معاوية به . وكذلك رويناه فى فوائد أبى محمد بن عبد الله بن على الأبنوسى انتقاء أبى على البردانى له ، من طريق الحافظ الفقيه أبى بكر بن زياد النيسابورى حدثنا حرب ، حدثنا أبو معاوية فذكره . وستأتى رواية محمد بن جامع قريباً إن شاء الله تعالى .

وقال ابن حبان فى صحيحه فى النوع الثالث من القسم الثانى: أخبرنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصُّوصى (ثنا) على بن الجَعد ، حدثنا شُعبة وأبو معاوية عن الأَعمش عن ذكوان عن أَبى سعيد الخُدرى فذكره . فقرن على بن الجعد فى روايته بين شعبة وأبى معاوية . وكذا رويناه فى أمالى محمد بن إساعيل الورَّاق عن عُمر بن إساعيل فى البن أبى غيلان . وكذا رويناه فى البشرانيات عن الورّاق مثله / وهكذا رواه الإساعيلى فى الم صحيحه عن محمد بن يحبى أبى بكر المروزى وأبى القاسم البَغوى وغير واحد كلهم عن ابن الجعد مقرونا .

قلت : ولا يصح عن شعبة إلا من حديث أبي سعيد . وقد وَهِم فيها أبو مسعود الرَّازى على أبي داود الطيالسي فحدث بها عنه عن شعبة فقال : عن أبي هريرة . وحكى ذلك الخطيب وسيأتي .

وأما رواية حجاج بن نصير الفساطيطى فَوَهِم فيها على شعبة وقد نص على ذلك أبو عبد الله بن منده في بعض تخاريجه . وقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده أيضاً عن محمد بن جعفر غُنْدَر(۱) وأبي النصر هاشم بن القاسم عن شعبة من مسند أبي سعيد . وكذا رواه أبو داود الطَّيَالسي في مسنده عن شعبة ، وكذا رواه أبو مسلم الكَجِّي في السنن له ، عن عمرو بن مرزوق عن شعبة . وكذا رواه البحسن بن سفيان في مسنده ، عن عبد الله ابن معاذ عن أبيه عن شعبة ، كما ذكره . وأخرجه الإسماعيلي في صحيحه عن الحسن ابن معاذ عن أبيه عن شعبة ، كما ذكره . وأخرجه الإسماعيلي في صحيحه عن الحسن

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي توفي سنة ٧٧٠ ( تذكرة الحفاظ ٣ : ١٦٣ ) .

كذلك ، وأبو نعيم في مستخرجه عن أبي عمرو بن حمدان ، عن الحسن بن سفيان . ورواه أبو عَوانة في صحيحه من رواية شعيب بن حرب عن شعبة كذلك ، ورواه الإساعيلي عن محمد بن يحيى المروزى عن عاصم بن على عن شعبة مثله ، وكذلك رويناه في الجزء الثامن من أمالى المَحَامِلي رواية ابن خرشيد قوله عنه قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن حبان حدثنا شبابة (۱) بن سوّار عن شعبة به . فهذا محمد ابن جعفر غُنْدَر ، وهو من أحفظ أصحاب شعبة وعلى بن الجعد وهو أيضاً من الأثبات ، وأبو النضر هاشم بن القاسم وعمرو بن مرزوق ومَعَاذ بن معاذ العشيرى وشبابة ابن سوار وأبو داود الطيّالسي وهو من المقدمين في حفظ حديث شعبة وخالد بن الحارث وشعبب بن حرب وعاصم بن على بن عاصم الواسطي وغيرهم من حفاظ أصحاب شعبة قد رووه عنه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ، فلا تعادل رواية حجاج بن نصير روايتهم ، بل جزم الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزّار ، في مسنده بأن الأعمش إنما رواه عن أبي صالح عن أبي سعيد ، فإنه رواه عن عمر بن على عن وكيع كما تقدمت رواه عن أبي صالح عن أبي سعيد ، والم عن أبي سعيد ، وقال عقبة هذا الحديث رواه الأعمش عن أبي هريرة ثم قال : والطريقان ورواه عاصم بن بهدلة وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة ثم قال : والطريقان عندى جميعاً صحيحان .

قلت ورواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة لم أقف عليها بعد . بل وقفت على رواية زيد بن أسلم بن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى في المغنى ، رواه ابن مردويه على رواية زيد بن أسلم به . فإن كان إسنادالرواية / التي أشار ١٩٠ في التفسير من وجهين صالحين إلى زيد بن أسلم به . فإن كان إسنادالرواية / التي أشار إليها البزار صحيحاً إلى زيد بن أسلم فتقوى رواية عاصم بها . ويصح قول البزار إن الطريقين صحيحان والله أعلم .

ومِمَّن رواه عن الأعمش غير من تقدم فجعله من مسند أبي سعيد سوى من تقدم قال عَبد بن حُميد في مسنده حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش

<sup>(</sup>١) أحد رجال الحديث ، خراسانى الأصل . سكن المدائن وأقام ببغداد وكان ثقة فى الحديث وأخذ عنه الإمام أحمد ابن حنبل . توفى سنة ٢٠٦ ( الأعلام للزركلي ٧ : ٢٢٦ ) .

عن أبي صالح عن أبي سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسبوا أصحابي ) الحديث وكذا رواه خيثمة فى فضائل الصحابة عن الجنيني عن أحمد ابن يونس ، وكذا رويناه فى الجزء الثانى من فوائد أبي الفتح الحدّاد رواية السّلنى عنه من طريق عاصم بن يوسف اليربوعي عن إسرائيل ، ورواه البرقانى فى المصافحة عن عبد الله ابن عمر الجوهرى حدثنا (۱) محمد بن أيوب أنبأنا أحمد بن يونس بسنده ( لا تسبوا أصحابي دَعُوا لى أصحابي ، فإن أحدكم لو أنفق كلّ يوم مثل أحد ذهباً لم يبلغ مُدّ أحدهم ولا نَصِيفَه). قال البرقانى: استحسنت قوله فيه « كل يوم » مع حسن إسناده .

وقال أبو عَوانة في صحيحه حدثنا موسى بن إسحق القواس حدثنا بحيى بن عيسى الرملي (٢) حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد مثله . وقال مُسدِّد في مسنده حدثنا (٢) عبد الله بن داود الحريثي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد مثله ، وهذه الطريق هي التي أشار إليها البخارى في من تابع شعبة ، ورويناه في فوائد ابن الحسن عبد الله من إبراهيم الزيني قال أبو معشر الحسن بن سليان بن نافع الدراى البصرى حدثنا محمد بن جامع العطار حدثنا أبو معاوية ووكيع وعبد الله بن داود ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي معاوية .

وقال ابن أبي خَيْثَمة في تاريخه حدثنا ابن الأصبهاني ( ثنا ) أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : فذكرت نحو حديث شريك إلا أنه قال : « ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه » . وقال أيضاً حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسبُّوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسبُّوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحديد ذهبًا ما بلغ رُبْع أحدهم ولا نِصْفه ) ولا يضر هذا الإِبهام لأن شُريكاً كان في حفظه شيء بعد ولايته القضاء فلمله شك فيه فاتهمه . وسأل ابن أبي حاتم أباه عن رواية شيء بعد ولايته القضاء فلمله شك فيه فاتهمه . وسأل ابن أبي حاتم أباه عن رواية

<sup>(</sup>١) في الأصل أ « حدثكم » .

<sup>(</sup> ۲ – ۲ ) مابين الرقين سقط من ب .

شريك هذه فقال قد رواه أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وهو الصحيح . وقد تقدمت رواية إسرائيل عن الأعمش مضافة إلى تخريج تمام ، فحصل لنا أن جريراً ووكيعاً وشعبة وعبد الله بن داود الحريثي ومحاضر بن المورع وروايته علقها البخارى ، ورويناها موصلة في الجزء الثاني من فوائد أبي الفتح الحداد رواية السلني عن طريق أحمد بن يونس / من المسيّب الضّبي عن محاضر . وقد بينت في تعليق التعليق وإسرائيل ابن يونس وأبا الأحوص سلام بن سليم وأبا بكر بن عياش ويحيى بن عيسى الرملي ، رووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد من غير خلاف عنهم في ذلك إلا ما رواه حجاج بن نصير عن شعبة وإلا ما حكاه الخطيب عن أبي مسعود عن أبي مسعود عن أبي داود .

وهاتان الروايتان شاذتان لأن شعبة إنما رواه عن الأعمش عن آبي صالح عن آبي سعيد كما قدمناه . وكذا أبو داود إنما رواه في مسنده عن شعبة من حديث أبي سعيد لا من حديث أبي هريرة . وأما حجاج فلا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف . وكذا رواية عبد الله بن داود الحريثي قد ذكرنا أن مسددا رواها في مسنده على الصواب الذي أشار إليه البخاري ومُسدَّد والله أعلم .

وأما رواية زيد بن أبي أنيسة فقد رواها الطبراني في الأوسط عن أحمد بن على الأبار عن مخلد بن مالك كما تقدم إسناده من عند الإسهاعيلي في مسند الأعمش وقال بعده: لم يروه بهذا المسند إلا زيد بن أبي أنيسة ورواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. فهذا الطبراني مع سعة حفظه يجزم بأن شعبة إنما رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد لا عن أبي هريرة ، وهكذا جزم على بن المديني (۱۱) في العلل بأن الأعمش إنما رواه عن أبي صالح عن أبي سعيد وأن زائدة رواه عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة ، والأعمش أثبت في أبي صالح من غيره . فإما أن يكون لم تقع عن أبي هريرة ، قال : والأعمش أثبت في أبي صالح من غيره . فإما أن يكون لم تقع

<sup>(</sup>١) ولد سنة ١٦١ وتوفى سنة ٢٣٤ ووصفوه بأنه كان علمانى معرفة الحديث والعلل وقال البخارى عنه : ما استصغرت نفسى عند أحد إلا عند على بن المديني ( أعلام المحدثين ٢٩٧ ) .

له رواية حجاج بن نصير أو لم يعتد بها لضعفه ، وروى هذا الحديث الدارقطى فى كتاب الأفراد له من طريق محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب عن أبى عوانة عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد ، وذكر أن بعض مشايخه تفرد بزيادة لفظة فيه ، ولم يذكر فى العلل أن ابن أبى الشوارب رواه لما ذكر اختلاف أصحاب أبى عوانة عليه فيه .

وقد اختلف على أبى عَوانة اختلافاً يدل على أنه كان يشك فيه . قال ابن شاهين حدثنا الباغندى (ثنا) شيبان بن فروح (ثنا) أبو عوانة عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أو عن أبى سعيد فذكره . وسيأتى فى كلام الخطيب أن أبا كامل الجحدرى ومُسدَّدا وافقا شيبان بن فروح على الشك فيه ، وأن عفان بن مسلم ويحيى بن حماد روياه عنه فقالا عن أبى هريرة . وأبو عوانة كان يحدث من كتابه ومن حفظه فحيث يحدث من كتابه فهو ثبت وحيث يحدث من حفظه فيشك أو يَهِم . وعلى هذا / يحمل اختلاف ٩٢ مهؤلاء الحفاظ(١) عنه . وروى الدارقطنى فى هذا الكتاب حديث محمد بن جُحادة عن أبى صالح عن أبى سعيد وقال : تفرد به داود بن الزبرقان عنه .

قلت وداود بن الزبرقان كذَّبه إبراهيم بن يعقوب الجُوزْجانى(٢) ، وضعَّفه الجمهور ونقل ابن حِبَّان في كتاب الضعفاء أن أحمد بن حنبل حسن القول فيه .

قال الدارقطني وخالفه حسن بن أبي جعفر فرواه عن محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد انتهي كلامه .

قلت : وحديث الحسن هذا أخرجه خيثمة بن سليان فى فضائل الصحابة له عن عبد الله بن أحمد بن أبى ميسرة عن محمد بن عبد الملك الأزدى حدثنا الحسن عن أبى جعفر عن محمد بن جحادة عن عطية العوفى عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (لا تقولوا فى أصحابي إلا خيرا فوالدي نفس محمد بيده) فذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) في أبر الحفظة ».

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الحافظ نزيل دمشق ، له كتاب الجرح والتعديل وتوفى سنة ٢٥٩ ﻫ ( هدية العارفين ١ : ٤ ) .

والحسن المذكور ضعفه جماعة ، ووصف بالصدق ، وقال ابن عدى إن : له عن محمد ابن جحادة نسخة مستقيمة ، فعلى هذا فروايته لهذا الحديث أقوى من رواية داود بن الزّبرقان . وأما ما وقع فى الأطراف من أن محمد بن جحادة رواه عن الأعمش عن أبى صالح فهو وَهَم من المصنف ، فإن محمد بن جحادة إنما رُوى عنه عن أبى صالح عن أبى سعيد بلا واسطة الأعمش .

وقد قدمنا قول الدارقطني إن داود بن الزبرقان تفرد به عنه ، وكذلك رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر (۱) المُخَلِّص انتقاء القَفَّال قال : حدثنا محمد بن هارون هو أبو حامد الحضرمي (ثنا) محمد بن معاوية هو الأتماطي (ثنا) داود بن الزبرقان به وليس فيه الأعمش . وكذلك هو في الجزء الخامس من حديث المخلص انتقاء أبي الفتح بن أبي الفوارس بهذا الإسناد . وكذا رويناه في الجزء السادس عشر من البشرانيّات . قال أنبأنا محمد بن زيد بن على الأنصاري حدثنا عبد الله بن ناجية حدثنا محمد بن معاوية الأنماطي به .

وطالعت مسند محمد بن جحادة ، جمع أبى القاسم الطبرانى فلم أجد فيه هذا الحديث لا فى ترجمة أبى صالح ولا فى ترجمة الأعمش ، وكذا طالعت مسند محمد بن جحادة جمع أبى بكر الخرائطى ، فلم أجد فيه هذا الحديث أيضا . ومع تفرد داود بن الزبرقان به فقد روى عنه عن غير محمد بن جحادة ، رويناه فى الجزء التاسع من البشرانيات قال (أنا) ابن قانع (ثنا) موسى بن هارون حدثنا محرز بن عَون ، حدثنا داود بن الزبرقان عن أبى الأشهب عن أبى نضرة عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عنه وسلم (لا تسبوا أصحابى) الحديث . قال أبو الفتح بن أبى الفوارس /غريب من حديث أبى الأشهب ، صحيح من حديث أبى سعيد .

<sup>(</sup>۱) هو المحدث أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن زكريا المخلص البندادى من حفاظ الحديث وكان مسند بغداد في عصره له منتق من سبعة أجزاء في الحديث . توفي سنة ٣٩٣ ه

<sup>(</sup> الأعلام للزركلي ٧ : ٦٣ ) . وفي هدية العارفين « المخلصي » .

وأما طريق زائدة التي ذكرها الدارقطي ، فرواها أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى له ، عن حفص بن عمر عن حسين بن على ، ورواها أبو بكر الروياني في مسنده عن أبي كُريب ، ورواها أبو بكر البزّار (۱۱) في مسنده (ثنا) أبو كريب ويوسف بن موسى قالا : حدثنا حسين بن على هو الجُعفي عن زائدة هو ابن قدمة عن عاصم ، هو ابن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان بين خالد بن الو ليد وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما بعض ما يكون بين الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دعوا إلى أصحابي فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً لم يبلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه) قال البزار : لم يروه عن عاصم إلا زائدة ، تفرد به حسين .

قلت وكذا رويناه عالياً فى جزء محمد بن عاصم الثقفى (ثنا) حسين الجعفى مثله سواء ، ومن طريقه رواه أبو القاسم بن عساكر فى تاريخه فى ترجمة عبد الرحمن بن عوف وقال : المحفوظ حديث أبى صالح عن أبى سعيد انتهى .

ورواه ابن عساكر أيضاً من طريق محمد بن يحيى بن الضّريس عن حسين بن على عن زائدة أظنه عن الأَعمش عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة . وقوله : أظنّه عن الأَعمش زيادة لا حاجة إليها وهي وهُم (٢) ممن رواها . وأما حكم الدارقطني وغيره بصحة حديث أبى صالح عن أبى سعيد لا عن أبى هريرة فإنه صدر بالنسبة إلى الترجيح بين عاصم والأَعمش ، فإن الأَعمش أَحفظ من عاصم وأتقن كما تقدم .

وكأن الدارقطني لم يقف على رواية ابن أسلم التي ذكرها البزار أو وقف عليها ولم يعتد بها لضعف إسنادها . وقد حصل هنا خلافان .

أحدهما : اختلاف الأعمش وعاصم ، والأعمش أحفظ من عاصم . فروايته مقدمة

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق الحاشية ٢ ص ٢٨٨٠

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الكلمة « وهم » ليست في أ .

والثانى : خلاف أصحاب الأعمش عليه . وقد قدمنا أن الأكثر رووه عنه عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي سعيد فما عدا ذلك يكون شاذا والله أعلم .

وقد اتفق النقاد على توهيم ما وقع فى صحيح مسلم من أنه عن أبى هريرة فيقدم حكاية ذلك عن الدارقطنى وأبى مسعود الدمشقى ، وكذا رأيته فى علل الأحاديث التى فى صحيح مسلم لأبى الفضل بن عمار الشهيد والله أعلم .

وقد ذكر الخطيب هذا الحديث في بعض تاريخه من طريق محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب عن أبي عَوانة كما مرَّ وقال في الكلام عليه : خالفه عفَّان بن مسلم ويحيي بن حماد عن أبي عوانة فقالا عن أبي هريرة ، وخالفهما مُسدَّد وأبو كامل الجحدري هب وشيبان بن فروح /عن أبي عوانة فقالوا عن أبي هريرة أو أبي سعيد على الشَّك . وكذا قال نصر بن على عن عبد الله بن داود الحُريثي عن الأعمش ، ورواه مسدَّد عن الحريثي فقال عن أبي سعيد وحده من غير شك ، ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش فقال عن أبي هريرة وكذا قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي عن أبي داود الطيالسي عن شعبة والصحيح عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والله أعلم .

# غصييل

وقد مر بى فى المطالعة فى صحيح البخارى شىء من حقه أن يذكر هنا ، وذلك أنه قال فيه فى كتاب أحاديث الأنبياء فى قصة مريم : حدثنا محمد بن كثير (ثنا ) إسرائيل أنبأنا عمّان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عُمر رضى الله عنهما قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( رأيت عيسى وموسى وإبراهيم . فأما عيسى فأحمر جعد ، عريضُ الصدر . وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الأزد )(١) انتهى .

قال أبو مسعود في الأطراف إنما رواه محمد بن كثير عن إسرائيل عن عثمان عن

<sup>(</sup> ۱ ) انظر هذا الحديث في شرح البخاري للكرماني ( ۱٤ : ۸۲ ) وفيه « من رجال الزط » في موضع « رجال الأزد »

مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وكذلك رواه إسحاق بن منصور السلولي وابن أبي زائدة ويحيى بن آدم وغيرهم عن إسرائيل انتهى .

وقال أبو ذر الهروى فى حاشية الصحيح ما نصه : هكذا وقع فى سائر الروايات المسموعة عن الفِرْبَرى (١) [عن] محاهد [عن] ابن عمر ، فلا أدرى أحدَّث به البخارى هكذا أو غلط فيه الفِرْبَرى لأَنى رأيته فى سائر الروايات عن ابن كثير ، وغيره : مجاهد عن ابن عباس وهو الصواب . حدثنا موسى بن عيسى السراج لفظا ، حدثنا عنان بن أحبر ابن سليان حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا محمد بن كثير حدثنا إسرائيل عن عنان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رأيت عيسى وموسى عليهما السلام ، فأما عيسى فأحمر جَعْد عريض الصدر وأما موسى فآدم سبط كأنه من رجال الزّط ) قالوا له : وإبراهيم ؟ قال : انظروا إلى صاحبكم ) قال : ورواه عنان بن سعيد الدارى عن أبى كثير كذلك . رواه نصر بن على عن أبى قال : ورواه عنان بن سعيد الدارى عن أبى كثير كذلك . رواه نصر بن على عن أبى أحمد الزبيرى عن إسرائيل ، وكذا رواه يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن إسرائيل . انتهى .

وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أسود بن عامر شاذان عن إسرائيل وكذا رواه الطبراني في المعجم الكبير عن أحمد بن محمد الخزاعي عن محمد بن كثير به . وأخرجه الإسماعيلي في صحيحه قال حدثنا الوزان حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد الزبيري (ثنا) إسرائيل عن عبان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس فذكر مثل سياق حنبل بن إسحاق بتامه إلا أنه لم يقل قالوا له وقال إبراهيم . ولم يتعرض الإسماعيلي لكون البخاري /قال فيه عن ابن عمر أو أنه وهِم في ذلك كعادته في التعقيب على البخاري ١٩٤ فاقتضى ذلك أن النسخة التي كان الإسماعيلي يخرج عليها كانت على الصواب ويقوى الظن حينثذ بأن الوهم ممن دون البخاري ، وأخرجه أبو عبد الله بن منده في كتاب الأبمان له عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن موسى بن سعيد الطرسوسي وعن محمد المذكور عن محمد بن أبوب كلاهما عن محمد بن كثير فقال مجاهد عن ابن عباس وقال في آخرجه البخاري عن محمد بن كثير ، فقال مجاهد عن ابن عباس وقال في آخرجه البخاري عن محمد بن كثير ، فقال مجاهد عن ابن عمرو والصواب ابن عباس .

<sup>(</sup>١) الفرېرى : هو محمد بن يوسف الفرېرى نسبة إلى فرېر قرية بېخارى توفى سنة ٣٢٠ ه .

وذكر الحميدى فى الجمع بين الصحيحين أن الشيخين أخرجاه جميعا من طريق عبد الله ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ : أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم . وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر . الحديث .

قال : ورواه البخارى فى أحاديث الأنبياء عن محمد بن كثير عن إسرائيل عن عثمان ابن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر فذكره قال : وزاد البرقانى فى روايته فقيل له فإبراهيم ؟ قال : يشبه صاحبكم قال : وليست هذه اللفظة عند البخارى فيه ثم حكى كلام أبى مسعود المتقدم بمعناه .

ورواية البرقانى التي أشار إليها أخرجها من طريق أبي أحمد الزبيرى كما ساقها الإساعيلي وقال فيه: مجاهد عن ابن عباس على الصواب.

وإنما كتبت هذا الحديث هنا لمشابهته للوهم الواقع فى الحديث الذى فى أول المسألة لأن أبا صالح لما كان كثير الرواية عن أبى هريرة وأبى سعيد جميعا سبق القلم من أحدهما إلى الآخر. إما من المؤلف أو ممن بعده.

وكذلك القول في مجاهد لما أن كان كثير الرواية عن ابن عباس وعن ابن عمر رضى الله عنهما جميعا، سبق القلم من أحدهما إلى الآخر، إما من المؤلف أو من بعده والله سبحانه وتعالى الموفق لا إله إلا هو.

قلت وكني بهذين الجوابين دلالة على وفور باعه في سعة حفظه ، ومزيد نقده واطلاعه

# \* \* \*

ومن ذلك أن شيخه الحافظ أبا الحسن الهيشمى أورد فى كتابه مجمع الزوائد حديث أبى الدرداء ( من مشى فى ظلمة ليل إلى مسجد ، آتاه الله نوراً يوم القيامة )(١) وعَزَاه للطبرانى وقال : إن فى إسناده جنادة بن أبى خالد ولم أجد من تَرْجَمه . فتعقبه الحافظ

<sup>(</sup>١) يروى الحديث بلفظه هذا في مجمع الزوائد (٣٠:٣) عن أبي الدرداء .وكذلك بروايته هذه في الترغيب والترهيب للحافظ الزكي المنذري . في باب المشي إلى المساجد .

ولى الدين العراق بأن جنادة إنما هو ابن أبي أمية قال : وقد أخرج ابن حِبَّان<sup>(۱)</sup> حديثه هذا في صحيحه .

فقال شيخُنا صاحبُ التَّرجمة رداً على ابن العراق : ليس هو جنادة بن أبي أمية وإن أخرج حديثه ابن حبان ، فإن الذي في هذا الحديث من طريق الطبراني يُروى عن مكحول ، ويروى عنه زيد بن أبي أنيسة . وأما ابن أمية فتابعيُّ كبير . وقد أثبت أكثرهم محمول ، فيبعد أن يروى عن مكحول . فالظاهر أنه غيره ، ولأن زيد بن أبي أنيسة لم يلحق ١٩٠ ابن أبي أمية ، انتهى .

فتعقبه ابن العراق بقوله: والذى أخرج حديثه ابن حبان هو عنده أيضاً عن مكحول والراوى عنه زيد بن أبى أنيسة فهماواحد. ولم يقل أحد إن جنادة بن أبى أمية اثنان، لكن ابن حبان قال: لما أخرجه هكذا حدثنا أبو عروبة فقال جنادة بن أبى أمية وإنما هو جنادة بن أبى خالد، وجنادة بن أبى أمية من التابعين أقدم من مكحول، وجنادة ابن أبى خالد من أتباع التابعين، وهما شاميان ثقتان. انتهى كلام ابن حبان.

فتعقبه صاحبُ التَّرجمة أيضاً بقوله قلت : فترجَّحت حينئذ رواية الطبرانى ، وصح أن الحديث عن جُنادة بن أبي خالد لا عن جنادة بن أبي أُمية ، وظهر أنهما اثنان . وأما قولهم لم يقل أحد إن جنادة بن أبي أُمية اثنان ، فهو حَصْر مردُود . فقد جزم غير واحد أن جنادة بن أبي أُمية اثنان . وقد أوضحت ذلك في كتابي في الصحابة وبالله التوفيق .

# \* \* \*

قلت ووقع له نظير هذا مع القاضى عَلَم الدين البُلْقينى (٢) في مسأَلة فقهية في الطلاق أَفتى أحدهما فيها ، وتعقبه الآخر بحيث ترددت (٣) إدارتها بينهما لا نطيل بإيرادها .

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أشار إلى ذلك المنذرى في الترغيب والترهيب .

<sup>(</sup> ٢ ) هو علم الدين صالح بن عمر البلقيني من المائة التاسعة وقد تولى القضاء حين صرف عنه ابن حجر سنة ٨٣٣ واستمر في القضاء إلى السادس والمشرين من جهادي الأولى سنة ٨٣٤ ه حيث أعيد ابن حجر إلى القضاء للمرة الثالثة .

<sup>(</sup>٣) في ب «تكررت».

وبالجملة فهذه أمور لا تُحصر ، وكثرة حفظه ونقده أشهر من أن يذكر . ولو لم يكن من ذلك إلا أنه كان قل أن يقف على كتاب حَدِيثي أو علمي أو أدبي إلا ويُقيد فيه ما لا يستغنى عنه إما من اعتراض على مؤلفه في تصرفه ، أو مثبتاً حجة فيا نقله ، أو استدراك لما لم يذكره أو سقط أو تحريف ، إلى غير ذلك ما لا يحتاج إلى دليل . حتى كتب على الكشاف وحاشيته للشيخ سعد الدين ، حتى في عدد آي سور القرآن أصلح في أول سورة (ص) (١) منه عدد آياتها كما أسلفناه وربما كتب ما نصه «سقط شيء ، أو هنا سقط » أو يشير إشارة ، وله في كل ذلك مقاصد جميلة .

ولما عرضت عليه العمدة وجَد بظاهرها حديثاً باطلا فكتب عليه بخطه : هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذا لما عَرَض عليه بعض أصحابنا العُمدة أيضاً وجد فيها كتابة سند فكتب : سقط منه اثنان .

وأما فهرست أبواب الكتب ومسائلها وكذا المجاميع ، فهو شيء كثير في علوم جمة ، يُعرف بركة ذلك من أكثر المطالعة والمراجعة ، خصوصاً في التصانيف التي ليست على ترتيب مألوف فجزاه الله عن المسلمين خيرًا .

ولخص مقاصد كثير من كتب الأوقاف تلخيصاً يحصل به تمام الغرض في الزمن البسير. وقفت من ذلك على وقف المارستان المنسوب للمنصور قلاوون ووقف المدرسة البسير. وقفت من ذلك على وقف المارستان المنسوب المنصور قلاوون ووقف المدرسة من أ الشيخونية (٢). وكان إذا رأى خطأ في شيء من الأصول / القديمة وأصلحه ( بالهامش ) (١٥) يكتب تاريخ إصلاحه كما فعل في البخارى من حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزأ يوماً للناس فأتاه جبريل ، فضبّب في نسخة الناصرية على لفظ جبريل ، وكتب بالهامش صوابه . رجل . كتبه ابن حجر سنة ست وعشرين وثمانمائة .

قلت وقد يسر الله إصلاح عدة أماكن لابد منها في هذه النسخة حيث قرئ على فيها في سنة اثنين وسبعين وثمانمائة ، لكن أصلحت من غير تعيين فلله الحمد.

<sup>(</sup>١) فى ب « سورة الحج » .

 <sup>(</sup>۲) هي التي بناها سيف الدين شيخو العمرى سنة ٧٥٧ و كانت تدرس فيها المذاهب الأربعة والحديث والقراءات
 ( حسن المحاضرة ( ۲ : ۱۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة عن ب وليست في أ .

وكتب بخطه على فتيا أجاب عنها قاضى القضاة علم الدين ، وعَزَى النقلَ فيها للبحر ما نصه : أما البحر فكثير عجائبه . وكذا كتب له في موضع آخر ؛ فقاقيع (١) ما تحتها طائل ودعوى لا تسوى ساعها .

والعجب أنه كان يطالع المصنف ويقيد عليه بخطه الفوائد النفيسة على عادته ، ثم يقف عليه بعد دهر فيعيد نظره فيه ، لظنه أنه ما رآه قبل ، وربما توهم أن خطه خط بعض من يشتبه خطه به . فحكى لى العلامة الفريد قاضى المذهب الحنبلى العز العسقلانى قال : جئته يوماً ومعى مجلد فأخذه منى ، وصار يمعن النظر فيه ، وسألنى : أعلمت لمن هذا المجموع ؟ فقلت أظنه للأبناسى فقال ما دليلك على هذا ؟ فقلت له : وجدت فيه وصولا أو نحوه بخطه فقال : ليست فى الأبناسى هذه اللباقة يعنى أن المجموع ليس من الفنون التى يتصرف فيها . قال : كل هذا وهو يطالعه إلى أن أتى على المجموع ليس من الفنون التى يتصرف فيها . قال : كل هذا وهو يطالعه إلى أن أتى على الخره وقد مر بموضوع عليه حاشية فقال : وهذا خطك باعتراض عليه أو نحوه .

ولما انتهى وفارقته رجعت فتصفحت المجموع لأَنظر اعتراضى فيا كتبته بخطى كما أَشار إليه فإذا هو خطه نفسه .

قال : وكذا اتفق لى معه رأيت مجلداً من كتاب كبير فى الأحكام ، جمع فيه أصولا عدة يشتمل المجلد على الحج ، أو الصيام ، وهو الغالب على ظنى . وعليه خطه . فوقع فى خاطرى أنه ربما يكون من كتبه ، وباقيه عنده . فأمرت الدّلال أن يأتى به إليه ففعل فنظره وقال : هذا ما رأيته قط إلى غير ذلك مما لا يضبط .

ومن ذلك أن النَّواجى (٢) فيا بلغنى عنه ، حكى أنه وقف على كتاب غريب فأحضره لصاحب الترجمة فأخذه منه واستغربه فقال النواجى : فصرت فى نفسى مسروراً من أجل أننى أوقفته على كتاب لم يقيف عليه ، وهو يبالغ فى تصفحه وتأمله ، فلم ألبث أن قال وهذا خطًى عليه باعتراض أو نحوه .

قلت : وهذا لكثرة ما طالع وبعد المدة بين المرتين وماذا عسى أن يكون فسبحان الله من لا يغفل .

<sup>(</sup>١) الفقاقيع : هنات كأمثال القوارير الصغار مستديرة تتفقع على الماء والشراب عند المزج بالماء واحدتها فقاعة (اللسان – فقع).

<sup>(</sup> ۲ ) سيأتي التعريف به عند مدائحه ابن حجر .

٩ ب وقد رأيت تمام الفائدة بإيراد شيء مما كان يتعقبه بالهوامش ونحوها / فمنه أنه نبه على أن الحديث الثامن والثلاثين من أربعين المحدّث الشهير أبي على (١) الحسن بن على اللّخمى الصيرفي : السباعيات صوابه أن يكون عشارياً سقط منه على المخرِّ ج رجل ما تنبه له ، وهو بين أبي الحسن بن عبد كُويّة وأحمد بن عبد الرحمن بن يونس الرَّق واستدل لذلك ثم قال : وأظن أن الساقط هو أبو القاسم الطبراني الحافظ فإن ابن عبد كُوية من المكثرين عنه وهو أعنى الطبراني . فقد أخر ج الحديث المنبَّه عليه في معجمه الصغير في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن المذكور . ثم وقف شيخنا على الجزء الذي خرَّج ابن الصيرفي الحديث منه فوجده كما ظن .

\* \* \*

ونحوه ما كتبه بخطه على العشاريات الأربعين التي خرجها ابن البجوزى لنفسه : هذه قد انتزعها كلها من الأربعين العشاريات لشيخنا أبي الفضل ابن العراقي إلا الحديث (٢) المحادى عشر فأخرجه عن الحسن بن أحمد بن الحبل ، أخبرنا الفخر ، أخبرنا ضياء وغيره إجازة (أنا) أبو بكر بن النقور (أنا) على بن عمر الحربي حدثنا عبيد الله بن عبد الله الصيرفي (ثنا) داود بن صعير (ثنا) أبو عبد الرحمن السلمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (كلام أهل السموات لا حول ولا قوة الا بالله) . وهو من ثاني الحربيات ، وإيراد هذا في العشاريات غلط منه قال : ووقع له في خطبتها من الأوهام غير ذلك والله المستعان .

\* \* \*

ومنه ما كتبه على الكامل لابن عدى حيث قال فى ترجمة مالك بن إسماعيل النهدى قال السعدى كان حسنيًا يعنى الحسن بن صالح على عبادته وسِرٌ مذهبه . فتعقبه بأن

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة من ب.

<sup>(</sup> ٢ ) كلمة « الحديث » عن ب .

أبا غسان مالكاً ، وإن كان من أصحاب ، الحسن بن صالح ، لكن لم يرد السعدى نسبته إلى الحسن ، وإنما قال : وشرح ذلك ، يطول الحسن ، وإنما قال : وشرح ذلك ، يطول وهو معروف في غير هذا الموضع .

ومنه ما كتبه على الأنساب لابن السمعانى حيث قال فى ترجمة الجَرِيرى \_ بفتح الجيم وكسر الراء نسبة إلى مذهب محمد بن جرير الطبرى \_ قال : وكان منهم إبراهيم ابن يعقوب الجُوزجانى ، ثم نقل عن ابن حبان أنه قال فيه : إنه جَريرى المذهب ، ولم يكن داعية .

فتعقبه بقوله: ام ينسبه ابن حبان لمذهب محمد بن جرير وإنما نسبه لمذهب حَرِيز ابن عثمان (۱) وهو بالحاء المهملة ثم راء ثم زاى، واو ام يكن فى هذه إلا مخالفة التارييخ، فإن إبراهيم المذكور فى طبقة شيوخ محمد بن جرير، ومات بعد مولد محمد بن جرير بأربع وعشرين سنة، فكيف يكون / على مذهبه وهو فى عداد شيوخه.

# \* \* \*

ومنه وقد كتب الحافظ أبو على الصَّدَف شيخ القاضي عياض بهامش نسخته التي بخطه من صحيح البخاري قبيل صدقة الفطر بأبواب عند قوله في ( باب ما يستخرج من البحر )<sup>(۲)</sup> ، وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هُرمز عن أبي هريرة أن رجلا من بني إسرائيل ، فذكر حديث الخَشَبة (۱) والأَّلفَ دينار ، رواها عاصم ابن على عن الليث . والبخاري قد حدَّث عن عاصم فلم لم يسند هذا الحديث ؟ فلعله لم يسمعه من عاصم ، أو لعله لم يتواطأ في روايته عن الليث . وقد رواه أيضاً محمد ابن رميح بن المهاجر عن الليث ما نصه : قال الصَّدف : ما وقف على توصيل البخاري لهذا الحديث عن الليث وهو في البيوع في بعض الروايات عن البخاري قال في آخره :

<sup>(</sup>١) الضمير «وهو » عن ب .

<sup>(</sup>٢) انظر ج ١ ص ١٨٢ من صحيح البخارى وفيه : . . . عن أبي هريرة وضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسر اثيل مأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج فى البحر فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فندخل فيها ألف دينار فرمى بها فى البحر فخرج الرجل الذى كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطباً فذكر الحديث فلم نشرها وجد المال .

حدثنى أبو صالح حدثنا الليث بهذا ، ورواه عن الليث غير من ذكر . وقوله ولعله لم يتواطأ عن الليث ، فيه إشارة إلى أن البخارى لا يخرِّج حديث من انفرد به . وأنه شيء لم يواطئه عليه غيره . وهو شيء أشار إليه الحاكم ، وجزم ابن العربى وآخرون وليس بصحيح ، مع أنه أثبت أن عاصما تُوبع عن الليث .

# \* \* \*

ومنه ما كتبه على قول الحافظ علاء الدين مُغَلَّطاى (۱) في مقدمة شرحه للبخارى : وأما القطعة التي شرحها شيخنا أبو محمد المنبيجي يعنى القطب الحلبي وإن كان معظم فوائدها عن المتأخرين مُبتَّرة وأكثر ألفاظهم فيها متكررة ، غير محررة ، فهى بكتاب الأطراف أشبه منها بالشرح .

فقال ما نصه : كذا قال ، وقد قال الكِرمانى عن شرح مُغَلَّطاى ما نصه : وأما الذى ألفه العالم المشهور بمغلطاى التركى المصرى فهو بكتُب تتميم الأطراف أشبه ، وبصحف تصحيح التعليقات أميل ، وكأنه من إجلائه جل مقصود الكتاب على ضمان . ومن شرح ألفاظه وتوضيح معانيه على أمان قال شيخنا : فعوقب مغلطاى على إساءته على شيخه .

#### \* \* \*

ومنه متعقبا على أبى زرعة ابن شيخه العراق فيما كتبه على الحافظ علاء الدين مُغَلَّطاى الحنفي إذ كتب على بعض الأَجزاء الحديثة كما قرأته بخط مغلطاى : أنبأنا به ابن البخارى عن أبى جعفر الصَّيْدَلَانى إلى آخره . وكانت كتابة مغلطاى لقوله على كشط يمكن أن يكون كان فيه ، بدّلها جماعة عن (٢) . فقال الحافظ أبو زرعة ما نصه على ما قرأته عكن أن يكون كان فيه ، بدّلها جماعة عن (٢) . فقال الحافظ أبو زرعة ما خلق كثيرين وأجازوا ليضاً : أما أنت فلم تدرك ابن البخارى / ، وأما أنا فقد سمعت على خلق كثيرين وأجازوا لى ، وهم سمعوا على ابن البخارى وأجاز لهم .

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به ص ٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلن أ، ب.

فكتب صاحب الترجمة فيا نقلته من خطه ، والله المستعان : الخطاب بقوله أنت لكاتب الخط الأعلى وهو الشيخ علاء الدين مُغَلَّظاى شيخ شيوخ كاتب الخط الثانى وما أدرى أى موضع لقوله : أمَّا أنت وأما أنا . ولم يتقدمه فى كلام الشيخ ما يقتضى أن يتعقب عثل ذلك . فانظروا وتعجبوا . ثم إن بين الكتابتين اللتين بخط مغلطاى قشطا ، ويظهر لى أنه كان فيه واسطة بينه وبين ابن البخارى ، لكن ذكر لنا شيخنا والد كاتب الخط الثانى أن مُغلطاى كان يدعى فى آخر أمره أن ابن البخارى أجاز له ، وأن مولاه قبل وفاته بسنتين وكان شيخنا يذكر ذلك عنه وينكره ، والله أعلم .

# \* \* \*

ومنه وقد وقف على حواشى كتبها ابن رجب<sup>(۱)</sup> على نسخة من القراءة خلف الإمام البخارى « فيا وصفه له بالميل ونوع هوى وغلبة التعصب ، وأن على بن المدينى ليس بفقيه ، ولو لزم البخارى أحمد وتفقه به كان خيراً له من لزوم على بن المدينى وتخبيطه ، إلى غير ذلك .

فكتب شيخنا ما نصه: الحواشى التى فيه بخط الشيخ زين الدين بن رجب<sup>(۱)</sup> المحنبلى البغدادى نزيل دمشق. ولقد أظهر فيها من التعصب والتهور ما كان ينبغى له أن يتنزه عنه ولكن من يبلغ به الغضب إلى أن يقول في على بن المدينى ليس بفقيه ، يسقط معه الكلام والسلام ، كأنه ما طرق سمعه قول البخارى: إنه ما رأى أعلم من على ابن المدينى ، وقد رأى أحمد وتلك الطبقة وطبقة قبلهم بقليل .

#### \* \* \*

ومنه مقابل الحكاية الرباعية المنسوبة للبخارى التي في آخر جزء اليُونارتي ما نصه : يقول الفقير أحمد بن على بن حجر : إنني منذ قرأت هذه الحكاية إلى أن كتبت هذه الأسطر وقلبي نافر من صحتها . غير مستعد لقبولها ، تلوح أمارات الوضع عليها وتلمع

<sup>(</sup>١) تونى سنة ٧٩٥ هـ وقد شرح قطعة من أو ل صحيح البخاري ( أعلام المحدثين ) للدكتور محمد أبو شهبة ص ١٦١) .

إشارات التلفيق فيها ، ولا يقع فى قلبى أن محمد بن إساعيل يقول هذا ولا يغضبه ، وأما قول القائل الذى فى آخره : إن هذا خير من ألف حديث فكذب لا مزيد(١) عليه .

# \* \* \*

ومنه ما كتبه عند سياق العز بن جماعة لما أنشده أبو منصور بن شكرويه في أماليه وهو قوله :

لو أننى أعطيت سُــولى لما سألت إلا العفــو والعافيــه فكم فتى قــد بات فى نعمــة فسُلَّ منهـا الليلة الثانيــه

وزیادته واواً فی أولهما وإبداله ( إلا ) بلفظ سوی . فقال : كأنه توهم من إثبات الأول أن الشعر من المتقارب ، ورأی أن لا یفسد الوزن فغیرها بلفظ سوی لیتزن ، /لكن یعكر علیه أن البیت الثانی من بحر السریع . ومقتضی ذلك أن یكون الأول كذلك وهو موزون بإثبات ( إلا ) لا بما غیره ، وغایته أنه مخروم بالواو ، إن كانت الواو ثابتة فی الأصل ، وإلا فهی زائدة .

# \* \* \*

ومنه ما كتبه بخطه حيث قال : قرأت في ترجمة الشريف محمد بن حسين التّلمساني القاضي عنه قال : كنت مع القاسم بن محمد الصّنهاجي فوردت عليه يوما طومارة من عند القاضي أبي الحجاج الطرطُوشي فيها .

فقال: ما مطلوبه ؟

قلت : تاريخ . فقال شيخنا هكذا في الأُصل بالمثناة أُوله والمعجمة آخره .

فكتب الشيخ بدر الدين البشتكي في الهامش قوله : تصحيف لغوُّ مُخِلِّ بالمعنى .

فاعترضه أبو الفضل بن الإمام ومن خطه نقلت فقال : مجرد القلب لا يؤدى لفظ تاريخ ، لأن خيرات تحتاج إلى أمرين :

<sup>(</sup>١) في أ « لأمر يدل » تحريف .

أحدهما القَلْب وهو تأخير ما تقدم من الحروف وتقديم ما أُخّر .

والثاني التصحيف وهو تغيير حركات الأصل إلى حركات كالإعراض لمادة الحروف وكأن المعترض فَهم أن التصحيف يختص بالحروف وهو فهم لا يصح ، لأن التصحيف أعم، قلت: والحق أن البُشتكي بني الأُمر على اصطلاح المتأخرين وهو أن التصحيف للنقط والتحريف للشكل ، أو على أن مجرد الحروف إذا وجدت بعد الخط موافقا خطها للمراد يكفى ، وهو كذلك . وإذا ابتدأت بالحرف الأَّخير وهو التاءُ فتحت لضرورة الأَّلف بعدها . ثم لا يبقى بعد ذلك من الشكل إلا الراء ، فإنها حينئذ تبقى مفتوحة وهي في التاريخ مكسورة . والخطب فيه سهل . والذي يظهر لي كأن الناظم إنما طلب نارنج بنونين وجيم وحينئذ فلا نزاع في اشتراط التصحيف والقلب معا انتهىي.

ومنه أن الصَّفدي قال في الجزء الثامن من تذكرته : قال محمد بس زكريا الرازي :

لعمرى ما أدرى وقعد آذَن البِعلَى بعاجلِ ترحمالي إلى أين ترحالي وأين محملً الروح بعمد خروجه من الجسد المنحل والهيكل البالي قال فأجابه:

إلى جنــة المأوى إذا كنت خَــيّراً تُخُلّد فيها ناعم الجسم والبــال وإن كنت شرِّيرا ولم تلق رحمــة من الله فالنيران أنت بها صــال

وكتب البرهان بن جماعة بالهامش ما نصه : هذا الجواب خطأ . ومقصود ابن زكريا مَعْرِفَةُ مَقَرُّهَا في البرزخ . فهو محل الخلاف المشهور ، وليس مقصوده / السؤال عن مآلها . ٩٧ ب فإن القرآن العظيم مشحون بذلك ، وما أُقبح بالرجل أن يتعاطى ما لا علم لديه ، يريد أن يعلو فيهبط .

فكتب شيخنا ما نصه : وعندى أنه ظلم الصَّفدى بهذا الاعتراض . فإن كلا من الاحتمالين موجّه ، نعم تحسين الظن بالمسلم يقتضي الجواب الثاني ، وأما من لا يؤمن بالقرآن فلا ينكر منه أن يأتى بالسؤال الذي يقتضيه الجواب الأول . انتهى . والظاهر أن مقصود ابن زكريا أن يعرف هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار وبيتاه يدلان على خوفه من سوء الخاتمة أعاذنا الله منها بفضله .

# \* \* \*

ومنه وقد رأى قول أبى بكر بن مجاهد : من قرأ بقراءة أبى عمرو ، وتفقه للشافعى واتجر بالبَزِّ ، وروى شعر ابن المعتز . فقد استكمل الظرف . فقال ما نصه : وروى الحُميدى(١) عن أبى محمد بن حزم الحافظ أنه قال : من تَمَذْهَبَ بالشافعي ، وقرأ لأبى عمرو ، وتختَّم بالعقيق ، وروى قصيدة ابن زريق ، فقد استكمل الظرف(٢) .

قال : فاشتركا فى ذكر القراءة والمذهب . ولا افْتِرَاق بين التجارة بالبُزِّ والتَخَتَّم بالعقيق ، بل يمكن الجمع بينهما . وأما الشعر فالأولى ما قاله ابن مجاهد ، وقصيدة ابن زريق عندى ، وأين هى من نَفَس ابن المعتز .

قات : وكان بعض الفضلاء يقول لو رأى ابن حزم قصيدة ابن زيدون النونية ، يعنى اللي أودعتها في مصنفي (ارتياح الأكباد) وأولها :

أَضْحى التَّناثِي بديلاً من تدانينا وناب عن طِيب لُقياناً تَجافِينا

لعدل عن قصيدة ابن زريق إليها ، لكنه يقال : إنه ما حفظها أحد إلا وفجع ببعض أحبابه .

وابن زريق هو أبو الحسن على البغدادى الكاتب ، وروينا قصيدته المشار إليها عن أبي هريرة القبانى عن أبي عبد الله بن الخباز (أنا) الفخر أبو الحسن ابن البخارى وأبو العباس أحمد بن شيبان وأم أحمد زينب ابنة مكى ، أظنه إذنا ، كلهم عن أبى حفص ابن طَبرْزُد سهاعا (أنا) أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوى ، أنشدنا أبو عبد الله

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدى المتوفى سنة ٤٨٨ . و له جذوة المقتبس في تاريخ الأندلس .

<sup>(</sup>٢) العبارة فى المواهب الفتحية الشيخ حمزة فتح الله (٢: ٧٢): « وقصيدة أبى الحسن علىبن زريق الكاتب البغدادى التى تال فيها الإمام أبو محمد بن حزم: من تختم بالعقيق وقرأ لأبى عمرو وتفقه للشافمي رضى الله تعالى عنه وحفظ قصيدة ابن زريق فقد استكمل الظرف ، كلها حكم ومواعظ وهي التي أولها « لاتعذليه ... » الخ. ومطلع القصيدة في الصفحة التالية .

محمد بن نصر الحُميدى أنشدنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوى الواسطى ، عرف (١) بابن بشران بواسط ، أنشدنى (١) الأمير أبو الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين ، أنشدنى الأديب أبو الحسن لنفسه وذكرها ، وأولها :

لا تعذليه فإن العهد له يُولعه قهد قلت حقاً ولكن ليس يسمعُهُ وهي أربعون بيتاً:

ومنه على نسخة المنكوتمريه من الأغانى فى ترجمة أبى العتاهية وقد بيّض الناسخ شيئاً من كلامه ، واعتذر ببأنه مما لا يجوز كتابته ، فقال شيخنا ما نصه / : قوله : مما ١٩٨ لا يجوز كتابته ، بجهل من الكاتب ، وحاكى الكفر ليس بكافر . وليس للناسخ أن يتصرف فيما ينسخه . والكلام الذى حذفه هو قول أبى العتاهية قرأته البارحة عم يتساءلون ؟ ثم قلت : هى قصيدة أحسن منها . قلت : وفى السند إليه نظر . فإن ثبت كان كافرا ، لكن يحتمل أن يكون هذا فى شبيبته ثم نَسكُ (٢) بعد ذلك وتاب . انتهى .

بل رأيت شيخنا فى ترجمة أبى العتاهية أيضاً من الكتاب المذكور سد بخطه ما بيَّضه الناسخ لكونه فى زعمه مِمَّا لا تجوز كتابته ، وهو أن رجلا شاور أبا العتاهية فيما ينقش على خاتمه فقال له انقش لعنة الله على الفاسق .

\* \* \*

ومنه حيث ذكر شيخه ابن الملقن فى تخريج الرافعى حديث (من اعتكف فُواق ناقة فكأَما أعتق نُسَمة) وقال: أخرجه العقيلى فى الضعفاء من حديث عائشة بلفظ من: «رَابط» بدل «اعتكف». فقال صاحب الترجمة: هكذا وليس هذا بموافق للتخريج لأن الرباط غير الاعتكاف. وقد روى الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مثل حديث عائشة فى الرباط أيضاً.

١ – ١) ما بين الرقين ساقط من أ .

<sup>(</sup> ٢ ) نسك : تزهد وتعبد .

وليس ما اعتمده شيخنا في ذلك بجيد ، لأنه يوهم أن أصل الحديث قد خرّ ج وليس كذلك .

\* \* \*

ومنه عند حكاية الإمام أبى محمود المقدسى فى ترجمة مسلم بن الحجاج من جُمعه عن أبى على الحسين بن على النيسابورى الحافظ شيخ الحاكم أبى عبد الله بن البيع أنه قال : كتاب مسلم أصح من كتاب البخارى ، ما نصه : هذا الكلام ما فاهت به شفتا الحسين بن على قط . ولقد قوَّلته يا هذا ما لم يقل . بل لفظه ما تحت أديم الساء أصح من كتاب مسلم ، ولا يلزم من هذه العبارة ما حكيت أنت والله الموفق .

\* \* \*

ومنه وقد كتب الحافظ صلاح الدين الأَقفهسي على ظهر جزء من حديث أبى الفتح ابن بُريدة ما مثاله : سمعته بدمشق يقرأ (١) على فاطمة ابنة المُنَجَّا بإجازتها من ابن الزَّراد .

فقال شيخنا ما نصه : ليس هذا الجزء الذي يرويه ابن الزَّراد بل هو غيره ثم ساق سنده بذلك قال : وأما هذا فلم أستحضر أني سمعته .

ومنه على طبقة بإسماع الحاجة رقية ابنة الشرف محمد بن الشيخ أبى الحسن بن القارىء لبعض الأَجزاء عن ابن المصرى فقال : أعلم أن الحاجّة رقية المذكورة لم تدرك أبا زكريا يحيى بن يوسف بن أبى محمد بن أبى الفتح بن المصرى بل مات قبل مولدها بمدة . وقد يحيى بن يوسف بن أبى محمد بن أبى الفتح بن المصرى بل مات قبل مولدها بمدة . وقد محمد بختى ذلك الإمام زين الدين عبد الرحمن البِرِشكى التونسي / وأخبرنى أنه وقف على تاريخ ولادتها وهو بعد الأربعين وسبعمائة ، وكانت وفاة يحيى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فی ب ، بقراءتی ،، .

ومنه على طبقة بإسماع السويداوى لمسند الشهاب للقضاعي عن عائشة ابنة الصّنهاجي سماعاً لمعظمه ، وأبي الحسن بن قريش إجازة ما نصه : هذا الذي ذكره هذا الرجل من إجازة ابن قريش لشيخنا شهاب الدين السويداوى(١) شيءً لا أصل له ، وإنما هو من ظنون صاحبنا شهاب الدين الكُلُوتاتي(١) الفاسدة . وتلقفها من لا خبرة له من الطلبة منه . والله المستعان .

قلت : وقد أسلفت شيئا من هذا في أثناء الباب الثاني قبل التعرض لسفره إلى آمد

ومنه حين أنشده التاج محمد بن أحمد بن محمد النقيب بالخشَّابية لشيخه البهاء ابن عقيل مُلغِزًا في الصَّيد :

عندى ســؤالٌ حسنٌ مستطرف مبن على أصلين قــد تفرَّعا في متلف شيء على مالــكه يلزمه القيمة والبِثــلُ معَــا

فقال : هكذا أنشدنا والبيت الثانى مكسور ، ولعله (فى متلف شيئاً على مالكه) أو متلف شيء ما . ثم وقفت على البيتين لغير البهاء فأنشدهما التاج السبكى فى التوشيح للزين أبي المظفر بن الوردى ، وثانيهما بلفظ (متلف شيء برضا مالكه) فلعل التاج سمعهما من البهاء فظنهما له . ولعل البهاء سمعهما من ناظمهما . وقد أنشد أبو اليسر بن الصائغ إجازة عن ابن الوردى إجازة فذكرهما .

\* \* \*

ومنه عند قول أبي حبان في نَغْبة الظمآن :

ومالك والإتعاب نفساً شريفة وتكليفها في الدهر ما هو يصعُبُ أَرِحْها فعن قرب تلاقى حِمَامها فتنعم في دار الجَزَا أو تعلنَّبُ

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن الحسن بن محمد السويداوي ( ٧٢٥ -- ٨٠٤ هـ ) معجم شيوخه ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عثمان بن إبراهيم شهاب الدين الكلوتاق الحنبلي ( عنوان الزمان ١ : ٧٠ ) .

ما نصه : ما زلت أستشكل هذا الكلام الذى فى هذه المنظومة التى أولها : ومالك والإتعاب إلى آخره ، لأنه يدخل فى عموم ذلك إتعاب النفس بالعبادة . وظاهره يرمز إلى الركون إلى الراحة ، وترك العمل مطلقاً ، اعتمادا على ما قدر ، وهو يفضى إلى القول بالجبر، إلى أن وقفت على بيتين للشيخ جلال الدين الدِّشناوى يعنى أحمد بن عبد الرحمن بن محمد عالم الصَّعيد فى عصره قيد فيهما ترك التعب فى طلب الرزق وهو أسهل من إطلاق الشيخ .

\* \* \*

٩٩ أ ومنه عند قولة الحيص بيص :

تَشَرْبِشْ أَو تَقَمَّضْ أَو تقيَّا فلن تزداد عندى قط حبَّا أَخدت ببعض حبك كلَّ قلبي فإن ترم الزيادة هات قَلْبا

/ما نصه : البيت الأول من الموجهة التي تحتمل المدح والذم ، لكن الثاني يرشح بأن مراده المدح .

\* \* \*

ومنه عند قول التقى المقريزى فى الخطط: من المعتبر الذى جرَّبته وجرَّبه قبلى من أخذت علم ذلك عنه ، وأخبرنى به عن مجرِّبه أن ينظر أول يوم من (۱) مسرى كم بلغ النيلُ فى زيادته من الأَذرع والأَصابع فَيُزَادُ على ذلك ثمانية أَذرع سواء ، فما بلغ فإنه نهاية زيادة النيل فى تلك السنة ، ما نصه (۱) : هذا من أعجب ما وقع لصاحب هذا الكتاب فإن هذه القاعدة مُنَخَرِمة طردًا وعكسًا ، لأَنه فى سنة الغلاء ، سنة ست وثماثمائة كان فى أول مسرى قد زاد على اثنى عشر ذراعاً ولم يكل تلك السنة سبعة عشر . فلو زيد على الاثنى عشر ثمانية لبلغ عشرين . ولم يقع ذلك . وكان فى سنة خمسَ عشرة قد أكمل سِتَّة الاثنى عشر ثمانية لبلغ عشرين . ولم يقع ذلك . وكان فى سنة خمسَ عشرة قد أكمل سِتَّة

<sup>(</sup> ۱ – ۱ ) مابين الرقين ساقط من ب .

عشر ذراعا في أول يوم من مسرى . فلو زاد بعد ذلك ثمانية أذرع لبلغ أربعا وعشرين ذراعاً ولم يقع ذلك .

### \* \* \*

قلت : ولو تتبعت ما كان يقيده بهوامش الكتب في غير فن الحديث لكان فوق الوصف، فكيف بالحديث. هذا مما لا يمكن حصره. فوراء هذا أنه كان يعرف من أين أخذ ذلك المصنف تصنيفه أو بعضه . فقرأت بخطه ما نصه :

# غصبيل

فيمن أخذ تصنيف غيره فادعاه لنفسه وزاد فيه قليلا ونقص منه ولكن أكثره مذكور بلفظ الأصل .

البحر . للروياني (١) ، أخذه من الحاوى للماوردى .

الأَحكام السلطانية لأَبى يَعْلَى ، أخذها من كتاب الماوردى ، ولكن بناها على مذهب أَحمد .

شرح البخارى لمحمد بن إسماعيل التميمي ، من شرح أبي الحسن بن بطَّال .

شرح السنة للبَغُوى مستمد من شرحَى الخَطَّابي على البخاري وأبي داود .

الكلام على تراجم البخاري للبدر بن جماعة ، أخذه من تراجم البخاري لابن المنيّر .

اختصار علوم الحديث لابن أبي الدَّم (٢) ، أخذه من علوم الحديث لابن الصلاح بحروفه ، وزاد فيه كثيرا .

محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح لشيخنا البُلقيني ، كل ما زاده على ابن الصلاح مستمد من إصلاح ابن الصلاح لمُغَلظاى .

<sup>(</sup>١) هو الحافظ أبو بكر محمد بن هارون صاحب المسند تونى سنة ٣٠٧ ( تذكرة الحفاظ ١ : ٢٨٦ ) .

<sup>(ُ</sup> ۲ ُ) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمدانى شهاب الدين الحموى . فقيه مؤرخ . انظر الإعلان بالتوبيخ لمنذم التاريخ للسخاوى ص ١٤٧ . وهدية العارفين ( ١ : ١٢ ) .

شرح البخاري لشيخنا ابن الملقن ، جمع النصف الأول من عدة شروح . وأما النصف الثاني فلم يتجاوز فيه النقل من شرحَى ابن بطال وابن التِّين يعني حتى في الفروع الفقهية كما سمعت ذلك من صاحب الترجمة .

وقرأت بخطه أيضاً على ذَيْل لشيخه ابن الملقن مرتبة على الحروف اشتمل على أزيد من أربعمائة نفس ، ذَيَّل به على طبقات الشافعية المرتب على طباق(١) ثلاثة ، اشتملت على أزيد من ألف وماثتي نفس له أيضاً ما نصه :

/ نظرت هذا الكتاب من أوله إلى آخره ، وقابلت التراجم جميعها على كتاب الطبقات الوسطى ، للقاضى تاج الدين السبكي(٢) ، فوجدت الجميع إلا اليسير منقولا منها بحروفها ، والقدر اليسير الزائد لعله عشرة تراجم لا يزيد على ذلك .

ولقد طال تعجى من شيخنا فيما اعتمده من ذلك . فما كان يضره لو قال في خطبته إنه التقطه من تصنيف من سبقه إليه . أتراه ظن أن طبقات تاج الدين تدفن معه في القبر فلا تظهر ؟ وما جوز قط أن ينقل منها نسخة أُخرى ، إن هذا الشيء عجيب قال : ولم أقف على طبقاته التي هذه ذيل عليها . وأظنها ملخصة من الطبقات الكبرى ، ومن طبقات الإسنوى والعلم عند الله تعالى . انتهى .

### \* \* \*

وقد وقفت على الطبقات المشار إليها بخط فقيه صاحب الترجمة الشيخ صدر الدين السَّفطي في مجلد لطيف ، والمجلد الثاني وهو بخطه أيضاً ، اشتمل على الذَّيل الذي كتب عليه شيخنا ما قدمته ، وعلى طبقات القراء وغير ذلك من تصانيف ابن الملقن .

<sup>(</sup>١) أي طبقات .

<sup>(</sup> ٢ ) هو قاضي القضاة الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكنافي السبكي المتوفى سنة ٧٢٩ ه ، ومن آثاره كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه ، والأشباء والنظائر الفقهية، ومعيد النمم ومبيد النقم ، وطبقات الشافعية الصغرى ، وطبقات الشافعية الوسطى .

وكذا قرأت بخطه ، أعنى صحف الترجمة على «الإجابة» لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ، للزركشي ما نصه :

أصل هذا التصنيف للأستاذ الجليل أبي منصور عبد المحسن محمد بن على بن طاهر البغدادى ، الفقيه ، المحدث ، المشهور . رأيته في مجلدة لطيفة ، وجملة ما فيه من الأحاديث خمسة وعشرون حديثاً . وكان الكتاب المذكور عند القاضى برهان الدين ابن جماعة ، فما أدرى هل خفى عليه وقت تقديم هذا له أو أعلمه به ؟ نعم لمصنف الإجابة » حُسنُ الترتيب والزيادات البينة والعَرْو إلى التصانيف الكبار ، والأول ، على عادة من تقدم ، يقتصر على سوق الأحاديث بأسانيده إلى شيوخه . وجملة من أخرج ذلك عنه من شيوخه نحو من ثلاثين شيخاً من شيوخ بغداد ، ومصر وغيرهما ، ولا يعزو التخريج إلى أحد .

وقد نقل هذا المصنف على أبي منصور في هذا الكتاب ، فعلم أنه وقف عليه وكان ينبغى له أن ينبه على ذلك . وهذا التصنيف القديم أخبرنا به غير واحد من شيوخنا إجازة عن عبد القادر بن أبي البركات بن القريشة (أنا) المُسلم بن علان ساعا عن الخُشوعي عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو أخبرنا المصنف ساعا .

قلت (۱) وأبو منصور هذا ليس هو مصنف الأصل ، بل هو شيخه ، والمصنف إنما هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى ، وقد وقعت على النسخة التي أشار إليها شيخنا فسبحان من لا يسهو (۱) .

### \* \* \*

وقرأت بخطه أيضاً على نسخة من شرح العمدة للبرماوى(٢) ما نصه : يقول الفقير أحمد بن على الشافعي : إن هذا الكتاب مشى فيه الشيخ شمس الدين عفا الله تعالى عنه

<sup>(</sup> ۱ - ۱ ) مابين الرقين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بالشمس البرماوي الحاشية ص ٢٦٨

100 أ على شرح شيخنا الشيخ سراج الدين بن الملقن (۱) من أوله (۲) إلى آخره ينتخب فوائده ، ويحصلُ مقاصدَه ، وربما لم يزد فيه إلاً الشيء اليسير ، بحيث لو تصدى حاذق إلى انتزاع ما زاده لم يزد على كراس أو كراسين . ولو تصدى لتتبع ما قدمه من شرح شيخنا من الفوائد التي تضاهي ما انتخبه ، لكان قدر ما كتبه . ولو كان تجرد لعمل نُكَت على كتاب شيخنا تحريرا واستدراكاً ونحو ذلك ، لكان أظهر لبيان فضيلته ، وقوة تفننه مع السلامة من الإغارة على كلام شيخه ، من غير أن ينسبه إليه ، فليس ذلك من شكر العلم والله المستعان .

# \* \* \*

وقرأت بخطه أيضاً: شرح البخارى لبدر الدين العينى ، أخذه من فتح البارى لابن حجر ، ونقص منه وزاد فيه قليلا ، ولكن أكثره يسوقه بحروفه الورقة والورقتين وأقل وأكثر ، أو يعترض عليه اعتراضات واهية (٣).

قلت : وقد بينها صاحب الترجمة في مصنَّفه «انتقاض الاعتراض اله الله الله أجمعين .

# \* \* \*

وقرأت بخطه أيضاً فى ترجمة الأديب المؤرخ الشهاب أحمد بن الحسن بن عبد الله ابن طوغان الأوحدى ما نصه: اعتى بعمل خطط القاهرة ومات عنه مسودة ، فبيَّضه الشيخ تقى الدين المقريزى .

قلت : وكذا عُمل فى تاريخ مصر للقطب الحلبى فإنه لم يبيض منه غير المحمدين وبعض الهمزة فأُخذ المسودة بهمها ولخص تراجمها ، ولم ينسب له فيما رأيت ولا الترجمة الواحدة .

 <sup>(</sup>١) انظر الحاشية ٧ ص ٤٢ وقد شرح ابن الملقن كتاب العمدة فى الأحكام للحافظ تتى الدين أبى محمد عبد الننى
 الجاعيل وسماه : الإعلام فى فو الد عمدة الأحكام .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الكلمة سقطت في أ .

<sup>(</sup> ٣ ) هذه عبارة ب وهي في أ « وتعرض عليه اعتراضات » ا ه .

<sup>( ؛ )</sup> انتقاض الاعتراض ، أجاب به ابن حجر عن اعتراضات العيني عليه في شرح البخاري ( نظم العقيان السيوطي ص ٤٨ ) .

وكان رحمه الله لسعة حفظه ووفور استحضاره لا يمتنع من كتابة الفتاوى بل والتصنيف وغيره فى حالة الإسماع كما أشير لشىء من ذلك فى الباب الثانى. ويرد مع ذلك على القارىء السَّقط فى السَّند ، والتحريف فيه ، وفى المتن ، وأمره فى ذلك أجل من أن يذكر .

ولقد حكى لى قاضى القضاة البدر ابن التَّنَسى(١) المالكى رحمه الله تعالى قال : كنت آتيه للقراءة عليه فلا أراه يترك الكتابة حين قراءتى ، فعل ذلك معى مرارا . فقلت في نفسى أنا أجىء من المكان البعيد ، وهو لا يعبأ بى ، فعسى أن يحصل خلل أو تحريف ، وصرت فى ألم بذلك . فأضمرت فى نفسى يوماً أنى أتعمد إسقاط شىء أمتحنه به ففعلت ذلك . فبمجرد أن مررت فيه رفع رأسه وقال : أعد فأعدت القراءة على الصواب فأطرق(١) ، وعلمت أنه غير غافل عنى .

قلت : ورأينا منه العجب فى ذلك .

وقد قال الخطيب في تاريخ بغداد حدثني الأزهري قال : بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته مجلس إساعيل الصَّفار ، فجلس ينسخ جزءًا والصَّفار يُملي ، فقال له رجل : لا يصح ساعك وأنت تنسخ . فقال الدارقطني : فهمي / للاملاء خلاف فَهْمِك . تحفظ ١٠٠٠ كم أملي الشيخ ؟ فقال : لا . قال : أملي ثمانية عشر وقيد الحديث الأول عن فلان عن فلان ومتنه كذا . ثم مرَّ في ذلك حتى أتى فلان ومتنه كذا . ثم مرَّ في ذلك حتى أتى على الأَّحاديث فتعجب الناس منه أو كما قال .

وحكى العماد (٣) بن كثير عن شيخه المِزِّى أنه كان يكتب فى مجلس السهاع ويَنْعَس فى بعض الأَحيان ويرد على القارىء رداً جيداً بيِّنا واضحاً بحيث يتعجب القارىء ومن حضر.

<sup>(</sup>۱) هو بدر الدين محمد بن أحمد بن محمد التنسى قاضى القضاة بالديار المصرية . ولد قبل سنة ۸۷۰ بالإسكندرية وطلب الحديث وعنى بالفقه وأخذ عن العز بن جماعة و ابن الكويك وغير هما . و اشتهر بالفضيلة وانتشر ذكره وله النظم والنثر توفى سنة ۸۵۳ ( نظم العقيان ص ۱۳۷ ) .

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الكلمة منب .

<sup>(</sup> ٣ ) كلمة « المهاد » عن ب .

وحكى هذا الذهبي أيضاً في ترجمته من الحفاظ قال : وكان يطالع وينقل الطّباق إذا حدَّث، وهو في ذلك لا يكاد يخني عليه شيء مما يقرأ، بل يَرُدُّ في المتن والإسناد رداً مفيداً يتعجب منه فضلاء الجماعة .

قلت وهكذا كان صاحب الترجمة كما تقدم ، بل ربما قُرِىء عليه بعد العشاء وهو ناعس فيرُد أيضاً وإن لم يكن أهل الحديث يتركونه يتمادى فى النعاس.

# \* \* \*

ومن أطرف ما رأيته فى ذلك أن بعض طلبته من أصحابنا رآه مطرق الرأس فتوهم أنه ناعس فأخذ يضرب الأرض بمفتاحه مرة بعد أُخْرى ، وأكثر من ذلك وصاحب الترجمة ينظره وهو يبالغ فى ذلك ولا يرفع رأسه إلى أن زاد ، فعند ذلك قال له : يا أخى ما من ضربة إلا وأنا أراها بعينى أو كما قال . وهذا لسعة حلمه وعلمه بأحوال الطلبة .

وممن بلّغنى عنه من المتأخرين أنه كان يقرر شرح الأَلفية لابن المصنف وهو ناعسٌ لشدة إتقانه للفن ، الشيخُ العارف بالله تعالى شمس الدين البوصيرى كما أخبرنى بذلك تلميذه شيخ المذهب الحنبلى العزُّ العسقلانى . وقد قال الرافعى رحمه الله في أماليه : كان أبو الحسن الطالقانى شيخنا ربما قرئ عليه الحديث وهو يصلِّى ويصغى إلى ما يقول القارئ وينبهه إذا زَلَّ ، يعنى بالإشارة انتهى .

وكذا حُكى عن الدارقطنى ، قال الصُّورى سمعت رجاء بن محمد يقول : كنا عند الدارقطنى وهو يصلى فقرأ القارىء «نسير بن ذعلوق» فغيره «يسير» ، فسبَّح الدارقطنى ، فقال القارىء « بشير » فقرأ الدارقطنى ( ن والقلم ) .

وحكى حمزة نحوها لكن قال: إن القارىء قرأ عمرو بن سعيد فسبح الدارقطنى فوقف القارىء (١) فقرأ الدارقطنى (يا شعيب أصلواتك).

قلت والناس في ذلك متفاوتون ، وأعلاهم رتبة ما يُعزى لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه أنه أصيب بسهم في بعض الحروب فجذب السهم وبتى النصل في عضوه فقيل له :

<sup>(</sup> ۱ ) العبارة : « فوقف القارىء سقطت في أ . »

إن لم يخرج العضو لا يمكن إخراج النصل ويخاف من إيذائك فقال لهم : إذا اشتغلت بالصلاة فاستخرجوه ، ففعلوا ذلك ولم يشعر به . فإنه لما فرغ من صلاته قال : لم لم تخرجوا النصل ؟ فقالوا : قد فعلنا .

ونحوه ما حكى عن عمر وابن الزبير رضى الله عنهما أنه حصلت له أكلة فأشير بقطع العضو. وفعل ذلك وهو في الصلاة ، فما تضوّر (١) وهذا لشدة الخشوع.

إذا علم هذا فلم يكن صاحب الترجمة بالمتشدد في الإسماع ، بل كان كما حكاها ابن كثير عن الموزِّى يحضر عنده من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارىء والناعس والمتحدث ، والصبيان الذين لا يضبط أحدهم بل يلقنون غالباً ، ولا يشتغلون بمجرد السماع ، ويكتب للكل بحضور الميزِّى السماع .

ثم قال ابن كثير: وبلغنى عن القاضى التنى سليان بل حمزة ، أنه زُجر فى مجلسه الصبيان عن اللعب فقال: لا تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم. وكفى بهذا الإمام سلفا فلعله هو حجة لغيره.

ولو تتبعت من جرى مجراهم فى ذلك لخرجت عن المقصود ، ولاسيا وقد أوضحت المسألة فى حاشية الأَنفية وشرحها والله الموفق .

وقد سئل عمن يحضر مجلس الحديث ممن لا يفهم العربي ، أيثبت له حضور أو سماع ؟ فقال : سماع .

### \* \* \*

ومن سعة حفظه أنه حضر ليلة من ليالى رمضان ببجانب الحاكم للصلاة خلف ابن الكُويز ، وصلى للناس التراويح عقب ختمه القرآن على جارى عادة الأولاد . فجلس بجانب المحراب ينتظر مجىء المذكور ، وكان الشيخ شهاب الدين ابن أسد يقرأ في الترغيب والترهيب للمنذري(٢) للجماعة الحاضرين إلى آذان العشاء . فلما انتهت القراءة ثم الصلاة ،

<sup>(</sup>١) أي صاح و تألم .

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ زكى الدين أبو محمد المنذري وقد سبق التعريف به ص ١٨ .

ونسى القارئ المذكور فى خدمته مع الجماعة . قال له شيخنا : يا شيخ شهاب الدين سقط من نسختك حديث كذا وحديث كذا . فقال : والله يا مولانا شيخ الإسلام ، بل حذفت ذلك عمداً لعدم إتقانى للفظهما الساعة وما تيسر لى قبل المجيء تحريرهما فسكت .

 Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

راناني



# فصلل

/ وقد رأيت أن ألحق بهــذا الباب نبذة مما امتدح صاحب الترجمة به لمقاربة ١٠١ شبهها بالباب في الجملة ، مرتباً له على حروف المعجم في أسهاء المادحين ، وما أحقه بالقول لهم :

وإنا ومَن يُهدى القصائد نحونا كمُسْتَبْضع تَمراً إلى أرض خَيبراً(١)

وفى المعنى أَيضاً غير ذلك . فأَحفظُ آخِرَ مقطوع آخرَ .

# \* كمستبضع تمراً إلى هجر \*

(\*) أكثر ماورد في هذا الفصل من النظم إنما هي المدائح التي قبلت في الحفل الذي أقيم لخمّ فتح الباري أو التي أنشدت في مجلس الحافظ ابن حجر لهذا الكتاب وقد ابتدأ ابن حجر في شرح البخاري في سنة ٨١٧ ه شرع فيه و هو في الخامسة والأربعين من عمره وأتمه في شعبان سنة ٨٤٢ فاستغرق تأليفه ٢٥ عاماً كان ابن حجر قد بلغ السبعين .

وقد أقيم لحتم الكتاب حفل بديع فى زمن الربيع فى مكان بناه المؤيد خارج القاهرة يعرف بالتاج والسبع وجوه .

وكان ذلك فى يوم السبت الثامن من شعبان سنة ٨٤٢ وأنفق ابن حجر فيه أموالا جزيلة بلغت – فيما قالوا – خمسمائة دينار . وشهد الحفل تلميذه الناصر محمد بن السلطان جةمق كما شهده أركان الدولة والعلماء والرؤساء وطلاب العلم .

وكذلك كان حرص العامة وأصحاب الحرف على مشاهدة هذا الحفل وفى ذلك يقول البقاعى وهو من أظهر تلاميذ ابن حجر « وخرج الباعة وأهل الأسواق رجالا ونساء الفرجة حتى إنى أظن أنه لم يتخلف فى ذلك اليوم فى القاهرة كبير أحد » ( عنوان الزمان خطية دار الكتب ص ٩٩ ) .

(١) البيت لزميل كما في أساس البلاغة ( بضع ) وصدره فيه :

الشعر نحونا
 الشعر نحونا

ويقال : استبضعت كذا : إذا جعلته بضاعة لك .

فمنهم الخطيب الأديب برهان الدين بن أحمد المليجي(١) ، وله فيه مدادح كثيرة منها ما أنشده بحضرة صاحب الترجمة وجماعة بالمدرسة المنكوتمرية (٢) عقب ختم فتح البارى ، فقال فها أنشد فيه لفظا:

١٠١ب

ويقول إن دنت الخطوب أناً لَهَا(٣) لما تقاصَرَت العلومُ أَطالهَا فتح من البارى أطاب مقالهًا فينا وأَخْفَى بدرَها وهلاَلها أَهلُ النهى ضَربت به أمثالها إيضاحَها ومُبَيِّناً إشكالهَا ــبب المبينُ حَرامَهـــا وحَلالهَا أَفْضى لها فتحقَّقُوا أَفضالهَا من (٥) رام يحصُر فضلَ ما أُوتِينه من (٦) غُـر الهبات مفصّل إجمالهَـا آلى وأقسم لا يُــرى أمثالهَــا ونفوسِ قوم تشتكي إهمالهَا ونفوسُهم حَمِدت لديه بَالهَا كم عَثْرةٍ رُفعت إليه أَقَالهَا دهراً يرى أَفعالهَا(٧) أَفْعَى لَهـا دفع الإِلَّهُ عن الوَرَى أَثقالَها

/كم نعمة قاضى القضاة أَنَالهَــــا وهو الإمام وشيخ الاسلام الَّذي شرحُ البخاري إنه وَافَي سا وشِهابُها فضَح الدَّرَارِي جهرةً هو حافظُ العصر الذي في مصره شهدت له أن لا سِواهُ مُعْلِنــاً وجلاً<sup>(٤)</sup> لها كلماته اللاَّئي هي الس وسعت إليه لاكتساب فضيلة أعياه حصراً بعضُهـــا وبحقِّه كم عَبرةٍ هَمَلت بمجلس ذكره فأَنا لَهُم حُسنَ الرّجــاءِ مقالُــهُ خَفضت مناقِبَ أحنف أخلاقُه وعن الجُفَاة الحلمُ منه عــادةٌ أعيان مملكة المليك ومن به

<sup>(</sup>١) هو إبراهم بن أحمد بن على بن عمر المليجي خطيب جامع الأقر . ولد سنة ٧٨٠ بمليج وانتقل منها إلى القاهرة فاشتغل بها وبحث فى الفقه والحديث ، وناب فى بعض البلاد لابن حجر وتعانى نظم الشعر . ومن كتبه : غنية المحتاج إلى نظر المنهاج ، والمدائح النبوية وغيرها . توفى سنة ٨٧١ ( الضوء اللامع ٢ : ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هي التي بناها سيف الدين منكوتمر الحسامي سنة ٩٩٨ و انظر ماسبق في التعريف بها ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه القصيدة في جهان الدرر .

<sup>( ؛ )</sup> في الحطية أ : « وحكمي » .

<sup>(</sup>ه) في الخطية أ : «كم » .

<sup>(</sup> ٦ ) فى الخطية أ « أتبية <sub>» و</sub>ما أثبتناه عن نسخة ب .

<sup>(</sup>٧) أفعالها : جمع فعل ، وأفعى : الحية

عنهم أَكُفُّ المعتدين أَزالها ونفوسهم وقفت عليه ملالهًا مِنَنُّ أَراد الله فيه كمالهَا ومَحَا بَهدْى المكرمات ضَلَالَهُــا ركناً عظما ماحياً ما اغتالهـــا فيه بشكر (٢) فضل ما أَبْدى لَهَا لما رفعت عن الرَّدى أَنْصَالَهَا بكفاية (١٤) جَمعت لديه خصاله ا منه أحاديثَ الْهُدى ورجالَهـــا وتحققت بقدومه إقبالهًا بلغَت به كلُّ الورك آمالهَا بسَطت يَدَا جَدُواك فيه نُوالْهَا صدقاتُه تحكى السحاب ويالَها بالحلّ والعقد السّعيد ظلالهَا قــد أَذهبت آراؤُهم أَهوالهَــا/ بمقالة أوسعت فيه مجالها فهو الجـــديد وغيرُه ما نالهـــا وافَتْك تسحبُ في الهنا أَذيالُهَا فاجعلْ قبولَ المدح منك وصَالْهَا خَطِّي ۚ إِذَا رَهِبَ الهموم وَهَالَهَا الله يحفظها وينعم بالكهـــا

الظاهر الحُسن الَّذي من عَدْلِه منحته صلقَ مودَّة ومحبَّــة تالله ما هـذا سُدًى لكنهـا يا سيداً منح العُفاةُ نواكِ أنت الوفُّ ممــة في أمـة أَبدالُها(١) بسطت أكفُّ دعائها من سيرة أتممتها بسريرة یا حاویاً منهاج فضل روِّنا<sup>(۳)</sup> يا واحدا يُملى ارتجالا دىمـــةً إهنأ بيوم حاز أسباب الهنا فتحُ من البارى فَمِسْكُ ختامه يوم هو المشهود في الأَيام قــــد أَبدأ فيالك من كريم محسن كمل السروربسادة منحوا الورى هم زينةُ الدنيا وزهـــرةُ أهلها لما رأوا خَتْمَ الكتاب تمسُّكــوا شرحٌ به كُتب الحديث تـألُّفت خُذها عروساً قد زَهَتْ في ليلةٍ شهدت بأنك كُفْءُ كلِّ كريمةٍ فالملتجي بك لا يَخِيبُ جناسُه اأ لازلت في دعة بأوفى (٥) نعمة

11.4

<sup>(</sup>١) الأبدال: الزهاد الصالحون.

<sup>(</sup> ٢ ) في جهان الدر ر « الله أشكر » .

<sup>(</sup> ٣ ) في الخطيئين أ ، ب « دونا » وهو تحريف . ولعل ما أثبتناه أولى .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه رواية أ من الجواهر والدرر وكذلك جمان الدرم، و في ب من الجواهر « بلقائه » .

<sup>(</sup> ه ) في جهان الدرر : « أو لى » .

ومنهم إساعيل(١) بن إبراهيم الجُحاف التَّعِزيّ ، هنأه بالسلامة إذ قدم عليه بلده في المرة الأولى ، بقصيدة ستأتى في المطارحات من الباب السادس لأن صاحب الترجمة أجابه عنها .

ومنهم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصارى الخليلي عرف بابن قوقب (٢) ، امتدحه بقوله :

> إذا قيل مَن بحرُ الحديث وأهلُهُ يُجيب ذوو الأَّلباب بالحَبْر أحمدًا على المصطفى للعلم أضحى مؤيَّدًا وأَظهرَ ما لولاه قد كان خامدًا حَوَتْ حسنَ لفظ بان عقداً منضَّدَا دُروسٌ له شرقا وغربا مشاهدا عشيك في مج حميد لأحمدًا وهيِّء له فوزاً لعَرض مخلَّدَا

إليه تَناهَى علمُ وحي منــزَّل وجمّع بالتصنيف أسباب علمه فأ*سدى* مها للفكر أجمل نخبة<sup>(٣)</sup> ووطًّا طَريق العلم حتى ترفَّعت فديتك نفسي إِذْ جمعتَ مناقباً 

ومنهم (١) الشيخ أبو الحسن (١) إبراهيم بن عمر البقاعي (٥) صاحب السؤال المنظوم الآتى في الباب السادس ، والمرثية المذكورة في بابها . وله فيه أيضاً مدائح كثيرة منها ما أنشد يوم ختم فتح البارى بالتاج فقال:

<sup>(</sup>١) فى الأصلين أ ، ب « إبر اهم بن اسماعيل » وكذلك ذكره السخاوى فى الضوء اللامع فيمن اسمه إبر اهم . ثم قال : وصوابه إسماعيل بن إبراهم . ثم ترجم له فقال : إسماعيل بن ابراهم الجحافي ( بضم الجم )الأديب التعزى قال شيخنا في معجمه : شاعر مقتدر على النظم هنأنى بالسلامة لما قدمت بلاده سنة ثمانمائة ثم قال ابن حجر : و لما دخلت بلادهم سنة ست وثمانمائة لم ألقه . . . . ( الضوء اللامع ٢ : ٢٨٩ ) . وانظر معجم شيوخه ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) بقافين مفتوحتين بينهما واو ، كما فى الضوء اللامع . وفى الأصلين أ ، ب « قيقب » تحريف و لد سنة ٨١٩ و اشتغل ومهر وأخذ عن ابن حجر شرح النخبة كما قرأ عليه صحيح البخارى وغير ذلك تونى سنة ٨٩٣ ( الضوء اللامع ١ : ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية ب وفي أ : « بما للفكر أجلى بنخبة » .

٤ - ٤) مابين الرقين عن نسخة ب.

<sup>(</sup> ٥ ) ولد قبل سنة ٨٠٠ بقرية سوبين من قرى حاة بالشام ، واشتغل كثيرا ولازم ابن حجر طويلا وولى قضاء مكة ثم قضاء الشام و حمدت فيه سيرته . ومن تصانيفه تفسير البقاعيالمسمى نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . ومنه خطية بمكتبة الأزهر وأخرى بدار الكتب . وعنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران ( مخطوط ) وكتاب « فوح الزبد من سقط الزند » انتقاه من سقط الزند لأبى العلاء وغير ذلك . توفى سنة ٨٥٨ ( الضوء اللامع ١ : ١٠١ ) وعنوان الزمان ( ١ : ٣٦٢ )

إن كنت لاتصبو لوصف عِذَارى(١) إِن الغرامَ له رجالٌ دينُهـم خاضُوا بحارالعشق وقت هَياجهَا واستوسقوا<sup>(٣)</sup> دُرراً تَـجلُّ نـعُوتُها لله أيام الوصال وطيبُها ليلات أرتشفُ الرحيق من الثغو وأُدير في روض الوجوه مَحَاجري بأنى الخدودُ نواضراً حسناتُها قَصدَتْ يَكُونَ المسكُ حسن ختامها شرحُ البخاريّ الذي في ضِمْنه فی کل طِرسِ منه روضٌ مُزهرٌ ' قد خُرِّرت فیه مباحث من مضی وبه زوائد من فــوائد جمــة شرح الحديثبه فكم من مُشكل يأْتي إلى طرق الحديث يضمُّها وتَزَاحَمَتْ أَفديه في تحصيله من فيض أحمد نَبْعُهوله مُنَــا إن قلت نهر فهو للحَجَر انتمي (٥) أو قلت بحرُ فعسقلانٌ أصلهُ يا شيخَ الاسلام الجليلَ مقامُهُ كم قد رحلت وقد سمعت مصنَّفا

دُعْ عنك تهيامی وخلع عِذَاری<sup>(۲)</sup> تلَفُ النفوس على هوى الأَقمار إذ موجُها كالجَحْفَل الجـرَّار صاروا بها فی العاشقین دَرَاری لو لم تكن ككواكب الأُسْحار ر فأنتشى من دون شُرب عقار عجباً فيُغْنيني عن الأُنـــوار كنواظر الغزلان في الدينار/ فتعلُّمت من خَتْم ِ فَدْح البارى نُظمت علومُ الشرع مثل بحار وبکل سطر منه نهرٌ جـــاری وكلامهم أضحى بغير غبار وفرائد أعيت على النُّظــــار فيــه انْجليَ للعين بالآثــار فإذا العِيَان مصدق الإخبار زُمَرُ الملوك فَسَلْ من السُّفَّار (٤) سَبةٌ به ابتسمت لذى الأَفكار ومن الحجارة مُنبعُ الأَنهار والناسُ عالةُ بحرها الزَّخارِ فالغَيرُ لا يدنُو من الآثـــار فالدين قد أحييت بالأسفار

۱۰۲ب

<sup>(</sup>١) عذار اللحية : الشعر النازل على اللحيين .

<sup>(</sup>٢) يقال : خلع فلان عذاره ومعذره : إذا تشاطر ( أساس البلاغة ) .

<sup>(</sup>٣) يقال : وسق الشيء وسقاً من باب وعد : جمعه .

<sup>(</sup> ٤ ) يقال : هم سفر وسفار . وهم المرتحلون القاصدون لمكان بعيد .

<sup>(</sup> a ) هذه رواية ونی ب « انتهی » .

أنت الشهابُ بك اهتداءُ السارِي وتتابعوا سُبقاً من الأقطار توكس بوهْنِ أو بوصف عوارى أطوى إليك فيافيا وصحارى حامى الذِّمار بسيفه والجـــار من طاعن يرجو قذَّى أو عار دُرراً تضيُّ الليل وقت سَرار<sup>(٣)</sup> حُسنا فتخجل إِذ تضوع دَرَارِي(١) وجعلتُ أَهل الأَرضمن أَنصارى كلاً ولم نقرب من المعشارِ رُتَبَ العُلَا تَهْنَا بفتح الباري

وسكنت في العليا تُقَيِّي وفضائلاً رحَلَت إليك الطالبون ليقتـــدوا وتراكضوا خيلَ الشبيبة حين لم فارقت في أرض<sup>(١)</sup> البقاع عشائري فارقت منهم كلَّ أروع ماجد فمصنفاتك سهّلت وتنزهت تربى على مائة (٢) ونصف أودِعَتْ وتضوعُ بالمسك الذكى لناشق ماذا أَقول فلو أَطلتُ مدائحي لم نبلغ المقصودَ من أوصافكم 

\* \* \*

ومنها ما امتدحه به لما سافر مع الأَشرف برسياى إلى آدِد(٥).

فقال:

11.8

ما كان ضرَّ أُحبَّني لو واصـلُوا ما بالُهم قصدوا الرحيلَ وعاجَلُوا فلقد أضر بنا الرجيل الحاصل في حبِّهم ، هل ثابت أو زائل أ /باليت شعرى كيف أضحوابَعْدنا أُو كان منكم زلَّةٌ فتحــاللُ أحبابنًا أرضيتُمُ تَفْريقنــــا

(١) هذه الكلمة ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ستأتى أسماء كتبة في الجواهر والدرر ، كما ذكر الكثير منها في اليواقيت والدرر لابن المناوي وعنوان الزمان للبقاعي و لحظ الألحاظ لابن فهد وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي والمهل الصافي لا بن تغرى بردى ، ونظم العقيان للسيوطي وغيرها .

<sup>(</sup>٣) السرار (كسحاب) : آخر ليلة من الثهر .

<sup>( ؛ )</sup> الدراري : الكواكب .

<sup>﴿</sup> ه ﴾ كان ذلك في سنة ٨٣٦ و انظر ماسيق ص ٧ من هذا الكتاب .

تلك المُنادمة التي تُتناولُ ف كلّ شيء نصطفيه واصل متجمَّعة والدهــرُ عنا غافـــلُ وصروفُها عن ربعنا تُنَثَاقُالُ فعلى حماها يُستهلُّ الهاطلُ واليوم هذا الربع منكم عاطل أَمْرَ (١) الفراقِ وحينَ أزمعَ راحلُ سَبَبًا فيبقى أو يطيح الباطل عهد الوداد ليطمئن الواجدلُ وقفوا زمانًا يستقيلُ القائــلُ أَسِفُوا لنا إذ فات دمعٌ سادلُ ذكروا وداعًا وقت ما إن زايلُوا سَارت بهم وقت العشاءِ<sup>(۲)</sup> رواحلُ الأَشرف المسعود فيما يأمـــلُ علائك الله السكرام يناضل منه نجوم للسماء تقاتل فكأنها لهب غدا يتطاولُ دُ وما الأُسودُ إذا لَقُوا أو نازلُوا ما زَيْنُهم إلا الشهابُ الكامسلُ ما شأنُه إلا النَّدى المتواصلُ يا حبذا الحلم الغـــزير الشامـــلُ فی کل رأی یصطفیه عاقسلُ

أُنسيتم ذاك الزمان وبيننا سرٌ مصونٌ في حديث طيِّب أيامَ لا نخشى الرقيبَ وشملُنا أيامنا أصفت لنا كاسانها هاتيك أوقاتُ الصبابة والصّبا أوقاتُنـــا محفوفةٌ بجمالكم تلك الليالي لا ليالي ذكركُمْ يا ليتهم ذكروا لنَــا لرحيلهم يا ليتهم وقْتَ الفــراق تقلَّدوا يا ليتهم إذ جدَّ جـــدُّ رحيلهم يا ليتهم والبعددُ من عاداتهم يا ليتهم وجرى القضاء ببُعدِهم يا لوعمة القلب المبرَّح عنما في عسكر الملكِ المعظم قـــدره جيش تجلُّله الوقـــارُ 'لأنـــه ترنُو إليه في الظلام وقد بَدَتْ بأسنة قد جوّدت صقّالُها الله أكبر ليس هُم إلا الأُسُــو كرمُوا وسادوا في الورى لكنهم قاضى القضاة وشيخُالاسلام الذى في ذلك العلم الذي عمَّ الورى فی کل وصف یرتضیه محسنٌ

<sup>(</sup> ۱ ) أى وقت تذكركم الفراق .

<sup>(</sup>۲) في ب ۱۱ العشي ۱۱ .

عِلم الشريعة كم (١) تقوم دلائلُ عِلْمِ الكتابِ وعِلْمِ سنة أحمــد هل غير ذا إلا(٢) الضلال الباطلُ ما دام بحرٌ أو سحابٌ هاطلُ ربٌ البريَّة وهو نعـم الـكافلُ

مع أنه قد فاق أُهلَ الأَرض في فالله يبقيــه لدين محمــــد وله جميسع المكرمات وحشبُسه

# \* \* \*

ومنهم شيخ المذهب الحنبلي ، العزُّ أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله ١٠٠٣ العسقلاني (٢) ، / فأنشدني من لفظه في ذيله (١) على منظومة ابن دانيال في القضاء قوله الذي حذفه صاحب الترجمة من قضاة مصر \_ كما أسلفنا \_ عمدًا :

> عين الوجود ثم رأس الحنفا ومن به منصبه تشرُّفَان، كم قلَّد الأعناق منا مِنَّه واكتسب القلب الضعيف مُنَّه الله الضعيف مُنَّه واستعمل الإغضاء في الإغضاب ما أمطرت بموارق الرعرود

وواصل الإِجداءَ في الإِجــــداب دام عــلاه في سمــا السعــود

ومنهم الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أني السُّعود المنوفي(٦). وله فيه عدة مدائيح منها ما قرأته بخطه يذكره بقصيد سبق امتداحه به فقال:

<sup>(</sup>١) «كم» ساقطة من ب.

<sup>(</sup> ٢ ) « الا » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣)وله في ذي القمدة سنة ثمان بالقاهرة واشتنل ومهر وفاق الأقران وصار المشار إليه في الحنابلة . ولى القضاء بالديار المصرية وكان من ذوى العلم الغزيز والدين المتين والحلق الرضى توفى سنة ٨٧٦ هـ ( انظر حسن المحاضرة ٢ : ٣٧٧ ورفع الإصر ( 1 : ٥٢ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ذلك في صفحتي ١٤ ، ١٥ من الجزء الأول من رفع الإصر . وقد سرد فيه العز الحنبلي القضاة الشافعية على منوال ابن دانيال ثم سرد القضاة الثلاثة مذهبًا بعد .ذهب .

<sup>(</sup> ه ) هذه الأبيات الأربعة من نظم العز الحنبلي وهي التي حذفها ابن حجر عمداً ، لم ترد في خطية رفع الإصر المصورة عن المكتبة الفيضية في تركيا ولكنها وردت في خطية رفع الإصر المصورة عن المكتبة الأهلية بباريس ، وكذلك في خطية دار الكتب. وانظر هذه الابيات الأربعة في رفع الإصر (١: ١٥) ط المطبعة الأميرية سنة ١٩٥٧.

<sup>(</sup> ٢ ) ولدُّ سنة ٨١٤ بمنوف واشتغل ومهر في الفقه والحديث وصحب ابن حجر طويلا وأخذ الحديث عنه واختص به ولازمه في مجلس الإملاء وغيره توفي سنة ٨٧٠ ( النسوء اللامع ١ : ٢٣٢ ) ونظم العقبان للسيوطي ص ٣٦

يفسوه بأنفس الدر المصون زها من غيث كفيّه الهتون بعسين من محابره ونسون (۳) ولم أر في الحواسد (۱) من طعين فمهما رُمتُ ملحك فهي عوني (۱) فسار مع النسيم لكل كون فسار مع النسيم لكل كون له الثمرات من علم ودين وحاشا أن تقابلها بون من الإعراض تُرمى بالظنون فقلت : الزهر في ورق الغصون فقلت : الزهر في ورق الغصون وترجع وهي هامية الجفون على حُلل الفضائل والفنون فلم تُقْرا وباتت في عيون فإن الروض يُزهى بالعيسون فإن الروض يُزهى بالعيسون فإن الروض يُزهى بالعيسون ترى الأعداة في حوض المنون

أحَبر علمه بَحْبر خِضم ومن هو (۱) بالثنا روض أريج ومن أضحى حديث عَطَاء (۱) يروى وإن هـز اليراع حسبت سُمرا شمائلك اللطيفة علَّمتنى شمائلك اللطيفة علَّمتنى تعرف بالثناء غريب مدحى أيا ملكا ندى الطلاب تُجبَ (۱) قصيدتى التي خُهمت وجاءت توارت منكم خجيلاً فأضحت توارت منكم خجيلاً فأضحت أذاعوا أنها تركت فضاعت وحيث مالك يا طلق المحيّا وقد حاكت بأسطرها طروزا وقد حاكت بأسطرها طروزا عجبت لها وقد وافت كريما عساك تردد الألحاظ فيها فعش أبدا هني الورد حتى فعش أبدا هني الورد حتى

ومنهم ما أنشده الواعظ عبد القادر(٧) من نظم الشيخ المذكور بحضوره يوم ختم شرح البخارى بالتاج فقال:

<sup>(</sup>١) في نسخة أ « به » تحريف .

<sup>(</sup>٢) كثرة بهذا الاسم ممهم عطاء بن يسار ، وعطاء بن رباح .

<sup>(</sup>٣) بعين ونون : يُريد المنمئة .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه رواية ب وفي أ « الحوامس » تحريف .

<sup>(</sup> ه ) فی أ « عون » و ما أثبتناه روایة ب .

<sup>(</sup> ۲ ) هذه رواية ب ونى أ « تجل » .

<sup>(ُ</sup> v ) هو عبد القادر بن محمد بن أحمد بن على بن الشمس النحريرى الأصل ثم القاهرى . قرأ القرآن الكريم ونسخ غالب صحيح البخارى وتعانى فى التجارة . مات سنة ٨٨٦ وسيأتى مدحه ابن حجر بعثرة أبيات . فأجازه عليها بعشرة دنانير ( الضوء اللاسم ٤ : ٧٨٥ ) .

تمتعت بدموع الصبِّ في حُجب حلَّت بقلبي المعنيُّ وهو جَنَّتــه أشكو سهادى ودمعى وهي لاهيةٌ يامن رَنَتُ وانشنت طوع الصُّبا هيَفًا الله في مهجة لولاك ما رهبت فيارعَى الله أعطافًا بنا فتسكت /والله يعفو عن الأَلحاظ كم قتلت فمن يبلِّغ ذَاتَ الحسن أَن دَمِي ياربً لا تَجْزِ عينيها بما فعلت واحفظ على حسنها خدًّا أضاع دمى واجعل سُويداءَ قلبي في صحيفته وحالِل الجفن من روح بهقتلت وفي سبيل البُكًا ليلٌ أكابده لم أدر أن كؤوس الدمع تسهرني<sup>(٣)</sup> يامن أطالت علىيوم الِّلقا أسفِي لا تسألى عن دموع فيك سائلة فى ذمة البين ليلٌ بات يجمعنا والثغرُ يرفع أذيالَ الدُّجي عبشاً وبعد رشف الثنايا رحت ملتثمأ فجاء حسن ختام منه يُسْنِدُ عن

11.2

. فانظر لشمس الضحى في حلَّة السُّحب(١) يامن يرى جنَّةَ الرِّضوان في لُهب فالثغر يضحك والأصداغ في لعب تفديك رُوحُ قتيلِ العَضْبو القُضُب (٢) سودَ الجفون وحدّ السيف لم تهبِ وهُنَّ من نسمات الروض في رهب بسحرها من كليم القلب مكتثب حِلٌّ لهـا ولقتلى فيه واطَــرَبى في مُهجتي من فظيع الفتك والعَطَب وراح يُومى بكف منه مختضب ياربٌّ من حسنات القُرْب والقُرَب فليس عند الهوى قتلي بمحتسب یا فَجرَ قلبی وفجْری غیرُ مُقْترب حتى رأيت مُحيًّا النجم كالحبب هلاً جعلتِ لهذا الهجر من سبب وقلبِ صب لصبرٍ غير منقلبِ<sup>(١)</sup> والنجمُ يلحظنا شَزْرًا(٥) كمرتقب والشُّعر يخفى مُحيًّا الصبح في نَقب خَالاً وخان ختام المسك مُطَّملَي قاضى القضاة ختام العلم والأُدب

<sup>(</sup>١) رويت هذه القصيدة في جمان الدرر ص ١٢١ خطية دار الكتب وبعضها في عنوان الزمان ( ١٠٤:١ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) فى جمان الدرر : « الصب » وما هنا أوجه . والقضب : السيف ويريد به اللحظ والقضب : جمع قضيب : يريد القوام والممنى : إنه قتيل لحظه وقوامه .

<sup>(</sup> ٣ ) في عنوان الزمان « تنهرني » .

<sup>(</sup> ٤ ) أى لايرجع إلى الصبر .

<sup>(</sup> ه ) الشزر : النظر بمؤخر العين وفى الحطية ب « سررا » .

حَبْرِ الهدى حافظ الإسلام أحمدُ مَنْ يا عالمًا شرح الله الصدورَ بــه شرحت صدر البخارى مثل جامعه فحبذا جامعٌ بالشرح صــــار له أضاء فيه مصابيح مسلسلة شرح حكى الشمس فالدنيا به امتلاًت فلا تحرك لسانا باسراج فقد نسيج<sup>(۲)</sup> وحد يقول ابن المنير<sup>ِّ(۳)</sup> ما والزركشي (١) البدر لما أن تكلُّف لم وقد غدا لابن بطَّال (٥) به شغلُّ وبات فی روضة ابن التین<sup>(۱)</sup> مرتشفا فلم يَحُزُ مسلمٌ ماحُزْتَ من شرفِ هذا وحقك عام الفتح حجَّ به فيه بدا الظاهر السلطان واستترت<sup>(٧)</sup> تبًّا لهم والقنا يهتزُّ في يــــدهم فجاءه الفتح نصرًا بالسيوف وقد فالدهر في دعة ، والزهر مبتســـمُّ

له من الفتح(١) ذكرى فتح خير نَى وباسط العلم والآمال للطـــلب فراح ينشُد هذا مُنتهَى الطَّلب الله أكبر كلُّ الفضل في العَرب وقفًا كبحر جرى باقِ مدى الحِقب من الأحاديث أومن لفظك الضرب تَغِيب زُّهْرُ الدرارى وهو لم يَغب لاح النهار وهَذِي الشمس فاحتجب حاكت يداك له مثلا فيا بأني يصل إلى ذلك المنوال بالذهبي لما رأى منه ما أربي على الأرَب كاسًا من الذوق تزرى بابنة العنب يا أحمدَ الناس في علم وفي نسب لِبَيْتِ فَصْلَكَ وَفَدُ العَلَمِ عَنَ رَغُبٍ / أعداؤه بذيول الأرض في حُجب رُعبًا وإن نسلت ردت على العَقب تبَّت يَدا خصمه حمالة الحطب والوُرق تَشْدُو على أعوادها القُضُب

(١) العبارة « من الفتح » ساقطة من ب و من الفتح : يريد فتح البارى .

٤٠١٠ ب

<sup>(</sup> ٢ ) يقال في المدح : هو نسيج وحده ( بالإضافة ) أي منفر د مخصال محمودة لايشركه فيها غيره .

<sup>(</sup>٣) هو على بن محمد بن منصور المعروف بابن المنير أبو الحسن محدث وللهسنة ٦٢٩ ومن آثاره شرح الجامع الصغير والمتوارى من تراجم البخارى . تونى سنة ٦٩٥ ( الأعلام للزركل ) .

<sup>(</sup> ٤ ) هو محمد بن بهادر بن عبد الله المصرى الزركشى الشافعي بدر الدين ، فقيه أصولى محدث أديب ولد ستة ٧٤٥ و توفى سنة ٧٩٤ ( الأعلام للزركلي ) .

<sup>(</sup> o ) هو الإمام أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال المغربى القرطبى المتوفى سنة £££ هـ له شرح على الجامع الصحيح البخارى , و بمكتبه الأزهر نسخة خطية منه و رواية جإن الدرر « . . . غداً ابن بطال له شغل » .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن التين من شراح البخارى . انظر عبارة بن حجر ص ١٩٥

<sup>(</sup> ٧ ) جمان الدرر « و انتشرت » .

والقُضب ترقُصُ بالأَكمام والعدُب رَعدًا لما ناما من قبضة النُّوب عن حافظ العصر عن آبائه النُّجب على أصيل على الحالين خير أب والسيف أصدق أنباء من الكتب(٢) مع التواضع بحرًا سحٌّ من صَبَب كالنجم تكثُر عن قطر الحيا السَّرب دع من أردت وتمِّم نَعتَه تُصب في بُردةِ سَحَبَتْ ذيلا على السُّحب دَقَّت لديه رقاب الحِقد والغَضبِ فأثمرت زهرات العلم والنَّشَبِ<sup>(٣)</sup> ياحُسنَ جمع حَلال الرَّاح والقُضب يفوته حيث يحكى الكاس منشَنَب سُهدًا ومَفرِقُها المسودُّ لم يَشِبِ(١) لجَنَّةِ الطِّرس أَلقَتْ حُسن منقلب جَلَّ المؤلف بين الماء واللَّهب مجعّد الوجه يبدى رنّة الصّحب

وجدولُ الروض أضحى داثرًا طَربًا والجو قهقه والأعــداء تحسبه أَفديه عاماً كأن الدهر أسنده لله حسر أني ماجسد فَهم (١) يغنيك عن طلب الأَسفار مِقْوَلُه وإن رَقَى شرفَ الإملاءِ تـحسبُـه وكم له من تصانيف حَلَت وعَلَت يامن يقول لقيت الناس في رجل ذو همةٍ في النَّدى والعلم إن رَفَلت وسيفُ حكم بأيدى الصَّفح تجذبُه ترنَّحت قُضبُ الأَقلام في يــده يُنْشِى فَيُنْسِى عُقار الكاس باسمة من كل أُسمر خَمْرِيٌّ الرُّضَابِ فما واعجب لِمَحْبَرَةِ كم شَيَّبتْ غسقًا نعم وأُعجبُ من ذا دمع مِرْمَلَةِ<sup>(٥)</sup> وأُوقدتْ رملها في نهره وشَدتْ وانظر إلى طود علم شامخ نشيءٍ(١) طلق المحيا إلى الدينار مُبْتَذَل

<sup>(</sup>۱) هذه رواية (ب) وفى أ « شهم » .

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لأبي تمام :

السيف أصــــ أنبــــاء من الكتب في حده الحــــد بين الجــــد واللعــــب

<sup>(</sup>٣) لم ير وهذا البيت والبيت الذي بعده في جهان الدرر .

<sup>(</sup> ٤ ) يقول إن المحبرة شيبت الليل أى بيضته ولم يبيض مفرقها الأسود والمعنى أن ابن حجر ظل يملى ويكتب حتى طلع الفجر وبان فلق الصبح .

<sup>(</sup> o ) المرملة : الوعاء الذي يوضع فيه الرمل الدقيق لتجفيف الكتابة وسيأتى وصفها مفصلا في دالية النواجي ص ٣٣٩ إذ كان سياق النص يقتضي التفصيل .

<sup>(</sup>٦) في جان الدرر « لجنة » .

ما بين مُنسَبِكِ منه ومُنسَكِب أموالِه غير أيدى الناس من طلب شَكَتْ لداعي النَّدي من وحشة التَّعب تَفَقَّدْتَهُمْ تَراهُمْ على حَدبِ وأنجم الليل تُهدى كل مرتقب روح العُلا وحياةَ المجد والحسب وَوُسْعُ قُولِي وضيق الوقت في حرَبِ / يجرجرُ الذيلَ منصُحف على كُتُب بِكُرًا إِن افتخرت للعرب تَنْتَسِب يا عزَّ ذاك اليتيم الشامخ النسب يا أختُ خير أخ يابنت خير أب فقد(٧) طوت مهمه الآفاق(٨) من كثب وزانَها الكسر يَا لَلخُرَّدِ العُرُبِ تحلُو بتكرير حرف الباء في الحبَب عن عينهم برداء الحظِّ والأدب فيكم فهل ترتقى الحَصْبَاءُ للشُّهبِ بُعد المسافة بين الصِّدق والكذب لولاك ما امتدَّ لى فى الشِّعر من سَببِ

فيبذل التبرَ من مالِ ومن كَلِم عمَّ البرية بالجدوى فما لِجَني<sup>(۱)</sup> فلو أُريحت \_ معاذ الله \_ راحتُه فيها الدنانيرُ عُشَّاق (٢) العُفاةِ فإن فضائلٌ علمت شعری مدا**ئحــ**ه يامجة الفضل ياعين العُيون<sup>(1)</sup> ويا عُذرًا فإنسان شعرى جاء ذا عجل وهذه نبتُ فكر حثَّها شَغَفُ وياوليٌ اليتامي قد خطبت لهــــا نسيبُها<sup>(ه)</sup> جاء في أبياته نَسَبُا ترفُّها<sup>(١)</sup> الشهبُ في الأَفلاك مُبْشرةً مدت لعلياك باءَات الرَّويِّ خُطًا ترنو بعين قوافيها التي نشطت كأَنَّهَا الراحُ في كاسات أسطرها لحسنها شخص الحساد فاستترت فإن تعارض مدحى مع مدائحهم وإن تساوى كلانا في المقال فيسا أَمَا وأُوصافُك المنظوم جوهرهـــا

١,.,

<sup>(</sup>١) في المصدر السابق « لحبا » .

<sup>(</sup> ۲ ) فی ب « عتاق » .

<sup>(</sup>٣) العفاة : الأضياف وطلاب المعروف .

<sup>(</sup> ٤ ) في الخطية ب « العلوم » وفي جان الدرر « الوجود » .

<sup>(</sup> ه ) رواية البيت في جهان الدرر : و لها النسيب بأبيا**ت ال**علا نسب أعظم بذاك . . . . » .

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٧) في أير فوق » تحريف.

<sup>(</sup> A ) في جهان الدرر « الأوراق ۽ تحريف .

وعشت يابحر عِلْم غير مضطرب ولا برحت مدى الأيام تكسِبُها حُسنَ الختام وترقى أشرف الرتب

بقيت ياسيِّد الدنيا صحيحَ عُلاً

ومنهم الشهاب أحمد بن عمر بن أحمد التَّرُوجي (١) فأنشدني من لفظه لنفسه .

وفي معانيه قد صحت رواياتُ(٢) أخبارُ صدق وفي المعنى حكاياتُ دليمله أو عزيز فيه غايماتُ وفي معان فما تخفى الدلالاتُ من حيث لا عارضٌ منه استعاراتُ فإِن تَمِلْ فلميل الغُصْن عاداتُ يومًا وقد لعبت فيه الصَّباباتُ يُرمى به إذ تمنّيه المنيــاتُ من حسنه ولهــا قيــه آماراتُ ما في معانيك تحكيه الثَّنياتُ (٣) لكنْ جَلَتْه لأهليها السَّنياتُ(١٤) لِمَا بحاجرها هبَّت نُسيماتُ إذا تعاهدها الياقوت أوقاتُ جنح الظلام مصابيحٌ جليَّاتُ لما عليه بكت سحبٌ شُجيًّاتُ

جمالُ أحمد جاءت فيه آياتُ وفي محاسنه الحسناءِ قد وردت فالحسن إمَّا أَتَى في واردٍ حسن وإن تسل عنه في شأن وفي شيم للشمس والبدر في حَالَى كما لهما والغُصْنُ فيه قوامٌ منه مكتسبٌ فما علی عاشق ہواہ من حَـــرج لو أُتلف النفس فيه ثُمُّ لاسَرفُ وقد أُقول لمن أضحت محاسنه سَنَا مُحَيَّاكَ إِن يبدو لناظره والثغر فيه عقود الدر قد نظمت فيعبق المسك منها وهي باسمةً كأنها بين جنات تطيب مها قد شق منها ضياءَالفجر حينجلا /وأصبحالروضُبالأَزهار<sup>(ه)</sup>مبتسما

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عمر بن أحمد بن منصور التروجي الشافعي ويمرف بابن عمر . ولد سنة ٧٨٢ بتروجة من أعمال البحيرة قرب الإسكندرية واشتغل كثيراً وأخذ عن مشايخ عصره كالبلقيني وابنحجر ونظم الشعر . توفي سنة ٨٦٠ بالاسكندرية ( الضوء اللامع ٢ : ١٥ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) ذَكَّر السخاوى هذا البيت والبيت الذي بعده في ترجمته الشهاب التروجي في الضوء اللامع .

<sup>(</sup>٣) الثنيسات : جمع ثنيسة و هي الأسنان .

<sup>(</sup> ٤ ) السنيات هنا : المثلالثة .

<sup>(</sup> ه ) الكلمة ساقطة من ب .

كأنما سَقْيُها المعتاد راحاتُ كحلة بأعاليها طرازات ليَّ نِداه مع الأحياء أمواتُ ماء الحياة إلى الأرواح أصواتُ بسمرها تستضيء المستنيرات وللزمان عقـــودٌ لؤلؤيَّاتُ نجومَ سعد بها تزهو السمواتُ وفى حماك لمن تَحْمِي حماياتُ وفي قضاياك تنفيذٌ وإثباتُ طولَ المدى ولِقَطْرِ المُزنِساعاتُ وبالعلوم فكم تحيّـــا دراساتُ قديم عهد فعاشوا بعد ما ماتُوا تَلِي الفروعُ وتتلوها الكراماتُ ببيضها لذوى الآراء رايات بعامل الجزم إذ فيه علاماتُ أصاب سوءًا فأخطَنهُ المسراتُ طوعًا ومن سرِّها تُغْنى الإشاراتُ وطال ما خدمتها المرُهفيَّاتُ كأُنما نطقت فيه الجماداتُ تأتى عا سبقت فيه الشيثاتُ(٥) أولى القضاة كما عنه الولايات

وأضحت الأرض تهتز الغصون مها تختال ما بین مرقوم<sup>(۱)</sup> ومُنتَسج ومنشد الحيِّ لما فَاهَ باسْمِكمُ كأن ساقينًا في فيه أُودَعَ من فلا بَرِحْتُم مدَى الأيام شمسضحي فإنكم(٢) في جبين الدهر غُرَّتُـهُ یا من سها فی معالی مجده فسرأی جَنابُ فضلك أمنُ إِذ يُلاذُ بـــه فمن عطاياك جودٌ لا نفـــاد له ومنأياديك سُحببالنَّدي سَمَحت يَحيا بفضلك في الأيام دارسُها حدِّث بماشئت عن قوم حفظت لهم إن الكرام إذا ولَّت أصولُهم فَللْمناصِب أعلامٌ وقد رفعت وفعل أمرك حـكمُ دلَّ شاهدُه منهاجُ أعداك خفضٌ والحسود بها تبجري بمأحكامك الأقلام ما برحت فكم <sup>(٣)</sup> بها سادَ من والاه سُوْدَدُها<sup>(٤)</sup> تُبدى الصحائف ماتُخفي ضائرُها قد ألهمت علم سرِّ الحَرفِ فهي به قاضي الشريعة زين الكاتبين مها

<sup>(</sup>١) يقال : رقت الثوب رقاً من باب ( قتل ) : وشيته فهو مرقوم . ويقال : الربح تنسج رسم الدار والتراب والرمل والماء : إذا ضربته فانتسجت له طرائق كالحبك . ( الأساس ) .

<sup>(</sup> y ) هذه رواية الحطية ب وفي الحطية أ « كأنكم في جبين الأرض غرتها » .

 <sup>(</sup>٣) في الخطية أ : « فلم » تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) السودد ( بفتح الدال و دون همز ) : المجد والشرف ويهمز و تضم الدال الأولى و هي لغة طبي. ( اللسان )

<sup>(</sup> ه ) في الحطية أ : « الشيات » تحريف .

شهاب عدل سَما بالسعد طالعه كفَى أبو الفضل فىالأسهاء أحمدُها أحكامه عن ولاة الحكم قد حَجرت

يحكى عن الدين ماتُمل الرواياتُ

نِعْم ابنُ قوم لهم فى الفضل غاياتُ

ما الشافعي له فيه اعتلالات

يرجو الأمان فتكفيه المحاذاة

ككعبة الحج والآفاق ميقاتُ

قُرْبًا وتلك من الأَيام قُرْباتُ

بالشافعيِّ تسميه المهماتُ(١)

سبيل رشدى ومعناه الهدامات

من الكفاية ما فيه النهاياتُ

ثغر<sup>(٣)</sup> به لشهود الذكر أوقاتُ

بشرُ طِه شاهدى فيه الإجازاتُ

في الحكم مااتَّصلت فيه الخُصوماتُ

لديكم من حماة الدين سادات أ

مراتباً في الورى تلك العليَّاتُ

بالمصطفى أن به تعلُو المقاماتُ

بفضله عُـربها والأعجمياتُ

في علمه وله تبدو الخفياتُ

على غصون النَّقا غَنَّت حَماماتُ

قد أيد الدين(١):

فيساله ركن إسسلام لمستكم مقامه حرم تسعى الوفــود له لو يسمح الدهر يوما لي أنال به / لقلت يا مَالِكِي رَقًّا ومذهبُه لا أبتغي منك إلا ما أنسال به فأنت مطلب من يرجوك ملتمسًا وإن ظفرت بقصدى وارتحلت إلى أبثُ ما عنكمُ صحّ (١) الحديث به نصُّ البخاريُّ كم عنكم به قُطِعَتْ فيوم خَتْم له في محفل جمعت بالعلم فازُوا وبالأَّحكام قدرَفَعُوا نَالُوا الْوَفَا بحديث المصطفى وكفي خيرُ الورى جامعُ الأَحكام مَنْ شَهدت صلَّى عليه إلَّه الخلق عدم ا ماهَبُّ نشرُ الصُّبا عند الصَّباح وما

11.7

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من هنا سقط في الخطيتين أ ، ب .

<sup>(</sup> ۲ ) المهات : اسم لعدة كتب منها « المهات الخطيب معجم شيوخ ابن حجر ص ٦٤ » و « المهات لعبد الغني بن سعيد . كما في المعجم المذكور ص ٦٤ . والمهات للحيال الإسنوى وقد نقل فيها عن زين الدين العراقي شيئًا كما سبق في ص ٧٣ من الجواهر .

<sup>(</sup>٣) ثغر الاسكندرية

<sup>(</sup> ٤ ) في أ : « كم » تحريف .

ومنهم العلامة الفقيه الشهاب أبو العباس أحمد بن العماد (١) الأقفهسي المصنف المشهور . مدح شيخ الإسلام السراج البلقيني يوم ختم صاحب الترجمة قراءة كتاب دلائل النبوة للبيهقي عليه بقصيدة ذكر فيها القارىء أيضاً وما وقفت عليها بعد (٢) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومنهم العلامة الأوحد الشهاب أحمد بن مبارك شاه الحنفي (٣). وفي ظني أني سمعتها / ١٠٦ ب منه :

أتبرزُ خيدًا للمقبِّل أم يكا وتُسبِلُ فرعاً طال سُهدى بليله فديتُك لا أخشى الضلال بفرعها ومن عجب أنى خليعُ صبابة وأعجب من ذا أن لين قوامها لل سيفُ جفن فوق ديناروجْنة ولحظُ غدا في السحر فتنة عاشق وعنقود صدغ أسكر اللَحظ خَمرُه فلله طرفُ كامل في فتسوره ولله عِطفٌ إن ترنَّح يَنْثَني

وتعطفُ قدًا للمعانق أمْيكا(٤)
وأطلع من فوق الغزالة فرقدًا
وقد لاح فرقٌ للضلال من الحُدى
وشوق إليها لا يزال مجسدًدا
تمُنَّى بجمع الحسن يخطر مُغْردًا
فيا فَقْر قلب قد رآه مجسردًا
يخيل من حبل الدوائب أسودًا
فعذراً إذا ما السيف باللحظ عُرْبدًا
حمى مبسماً فيه الرحيق مُبدًدًا
ترنَّح حتى خلت عطفا مؤكّدا

<sup>(</sup> ١ ) ولد سنة ٨٠٨ و توفى سنة ٨٦٧ و انظر معجم شيوخه ص ٣٧٢ . و الأعلام للزركل ( ٦ : ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا بياض بالأصلين أ ، ب نحو نصف صفحة .

<sup>(</sup>٣) قال السخاوى فى الضوء: ويسمى محمد بن حسين بن إبراهيم وترجم له السيوطى فى نظم العقبان فى أعيان الأعيان ص ٤٠ ياسم أحمد بن محمد . . . شهاب الدين . ولد سنة ٨٠٦ بالقاهرة واشتغل بالعلوم حتى برع وتميز ، وأقرأ الطلبة وجمع مجاميع وعلق تعاليق ونظم الشعر . وكان ابن حجر كثير التبجيل له والإصفاء إلى كلامه . توفى سنة ٨٦٢ ( الضوء : ٢ : ٢٠) ونظم العقبان للسيوطى .

<sup>( ؛ )</sup> روى أكثر هذه القصيدة فى نظم العقبان للسيوطى ص ٥٥ كما أورد البقاعى مختارات منها فى عنوان الزمان (١٠١:١ خطية دار الكتب ) وذكرها جمان الدرر ص ١١٧ خطية دار الكتب رقم ٧٢٦ .

غدا الطرف في محرابه متردِّدًا إذا ما جَلَا ركناً من الخال أسودًا على قبس منخدها(١) قد توقّدا لحَا الله من يُوْمِي إِلَّ بِلَومِهِ ويعلم أَنِي لست فيها مُفَنِّدًا لما راحَ فيها اليومَ يَلُحَى ولاغَدَا كأن شهاب الدين في وجهها بَدَا زكيُّ ، على الآفاق يُشرق بالهُدَى ولكن حوى ذهنا غدا متوقِّدا شهاب الهدى يبدو على علم النَّدى فكم منحة أهدى وكم محْنَة عدا وكم باطل أردى وكم طالب هَدَى وكم رُمت محمود (٣) الأيادي فلم أجد بعَصْرِي رئيساً غيرَ أحمد أحمدا وناهيك من قَدر حماه وكاد أن ينود الورى من أن يكون محسَّدًا ولم تنحو ما قد حاز مُذْ كان أمردًا لكل امرئ من دهره ما تعوّدا من الشُّهد أَشْهَى حين يحضر مَشْهَدَا یُداوی به من کان فیالناس أَرْمَدَا وماالعَضبُ (٢) إِن أَردَى وماالسهم إِن عَدَا

ومُذْ قلت إن الوجه للحسن جامعٌ ولمُ لا يكون الوجه قِبْلَة عاشق فوالهفَ قلمي حين تقليه في اللِّقا ومجنون طرفی فی شبابیك هُدْبه <sup>(۲)</sup> ولو لاح الاَّحى بديعُ جمالهـــا لها طلعةً أمهى من الشمس بهجةً شهابٌ ضياءُ الدين من نور فضله وبحرٌ رأيت القلب منه بصدره وطودُ سخاءٍ لاحَ في لقب يُرى بعدل وبذل يوم جود ونعمة وأشياخه دانت لفضل كماله له عادة في الفضل تنشد دائماً له منطق فی کل عقد یحله / له قلمٌ كالمِيْل (٤) والنِّقسُ (٥) كحلهُ فماالسُّحُب إِن أَسدى وماالنَّجم إِن هَوَى

11.4

 <sup>(</sup>١) في جان الدرر : «قدها » .

 <sup>(</sup>۲) هذه رواية نظم العتبان و ب من الجواهر و في أ من الجواهر « طرفه » .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة من أ .

<sup>(</sup> ٤ ) الميل : مايكتحل به . و في المصباح : « والعامة تقول لما يكتحل به : ميل وهو خطأ و إنما هو ملمول . وقال الليث : الميل : الملمول الذي يكمعل به البصر .

<sup>(</sup>ه) في الخطيبة أ : « النقص » تحريف . و النقس : المداد .

<sup>(</sup>٦) العضب: السيف القاطع.

حوى قصبات السبق من غاية المدى فما سوَّد التصنيف إلاَّ وجــوَّدَا فصار بتأليف الحديث مزهِّــدا فروَّى وأَروى حين أحيا من الصَّدى تفوقُ عقولَ الخلق من عِظَمِ الجَدَا ولا ذُو غِنَّى إلا ومنه تَزوَّدَا ترى منه ما فيه الخلاصله غدًا يؤدى قضاءً ظاهر العدل في الأَدَا أَلَم تَنظر الطاغين في مصرهُمُّدًا فلست ترى ظَي الفلاة مشرَّدًا فقد صار لا يُعدَى عليه إذا عَدَا لأَنك في العلياء قد لُحت مُفْرِدًا وأحماهم جارا وأعظم سؤددا وأزكاهم نفسا وأشرف محتيدا وأحسنهم وجها وأظهر مولدا ولازال عن سهل عطاوُّك مسنَّدًا ووالله مافي العصر غيرك يُقتدَى بفتح من البارى ونصر تأيُّدَا إلى فهمه لولاك ما كان يُهتدَى فجاء له بالفتح للعين مِرفَدَا<sup>(٢)</sup> بفتحك كنز للسعادة سرمكا بشيرٌ من البارى فأصبح مُسعدًا

بكفِّ كريم في عُلوِّ علومــه لئن(١)حازحسن الخظ والحظوالنُّهَي وزهَّد في التأليف كلُّ مؤلف وأحيا موات العلم فينا رُواؤُه لقاضى قضاة المسلمين مواهبٌ فلا مُعسرٌ إلا وأصبح ذا غِنَّى إذا ماحضرت اليوم مجلس حكمه ترى الشافعيُّ الظاهر الحكممنأذي ويُخمد سوطَ الظلم في مصرنهيُه ويصلح بين الظبي والذئب أمره فتىءزٌ منه الجار في جانب الحمَى فدم لجميع الناس في العصر سيِّدًا وأفتاهم علما وجسودأ ونجدة وأكرم أهل الأرض فىالناس معشرا وأوفاهم عهدأ وأرجَحَهم حِجـــأ عن الصعب يَروونَ المكارمَ للورى وعلمك جمُّ والتصانيف جُملةٌ صحيح البخاري قدشرحت حديثك فكم مغلَق بالفتح أصبح واضحأ وكم طالب قد كان بالنسخ مُرمَدًا وبات قرير العين للنسخ دائما وبشُّره بالسُّعْدِ من بعد فاقــةِ

<sup>(</sup>١) في الخطية أ : « لأن » .

<sup>(</sup> ٢ ) رقده وارقده : أعانه بعطاء أو قول أو غير ذلك ، وهو عظيم الرقد والمرقد ( الأساس ) .

وغار إلى أقصى البلاد وأُنجدا(١) وما سارحتي صار مثلك أوحدا(٢) فاظهر خـــدا بالسرور موردا ومن عين شيطان إليك تعمَّدا لوقفة بحث كم أقام وأقعدًا بتنقيحها علمُ الحديث تمَهَّدَا بأُعذب لفظ طاب للفهم مَوردًا مها صار عيشي في المحافل أرغدا فطفت (٣) بشيخ واظب الخَمس بالنِّدا رقيقاً بوصف الحسن منه مولَّدَا على صَهوة من دُرِّ نظم تَنَضَّدَا يُبلِّغ من غابة الشرف المَدَى بألسننا مما تُعاد وتُبْتَدَا فتي لم أحاول غير ذلك مقصدًا بمدحك يرجو أن يفوز ويُسعدًا يؤمُّك حاديه ويقطع فَدْفَــدَا إذا زمزم الحادى بذكرك أو حَدَا

فلله فتح طَنَّ في الكون ذكرُه هنیداً له قد سار بین ذوی النهی وكم ضمَّه جِلدٌ على حبِّه انطوى فحسبك رب الناس من شر حاسد /فأنت الذي فينا تُعدُّ بفارس وأنت الذى فهمتنا شرحَ نُهُبَّهَ مزجتها ياطيِّب الأَصل شرحها فَهَمْتُ بِهَا لَمِنا فَهَمْتُ دَقَائِهَا وزرت بمدحى حيث جئت مقصرا وولدتُ من فكرى بـأوصاف ذاته قطعت به من أَسُود الليل مَهْمَهَا جوادٌ إِذَا أَرسلتُ فضل عِنَانه <sup>(٤)</sup> كنفحة مسك قد تضاعف نشرُها لتصرف لى وجهَ القَبُول فإنَّني فأَسْعِدْ مُجيزاً كلَّ قارئ نخبة فلازال ركبُ الوجه من كل وجهة فَعِشْ لوفود سِيْقَ نحوك عِيْسُهم

۱۰۷ب

\* \* \*

وقال أيضاً :

يا حبَّـــنَا النُّخبة من دُرَّهُ فريــــدة مشرفــة رطبــهْ

<sup>(</sup>١) غار الرجل غوراً : أتى الغور وهو المنخفض •ن الأرض . وأنجد : أتى نجداً، ويقال : سار ذكره فى الأغوار رائنجاد .

<sup>(</sup>٢) ورد بعد هذا في جإن الدرر وعنوان الزمان ص ١٠٤ -

و کم صحدر صحدر قد شرحت بنخب، و کم حاسمہ بالهم فیمه تنہمیدا (۳) فی أ « بسبغ » تحریف .

<sup>( ؛ )</sup> يقال : ملأت عنــــان فلان : إذا بلغت به المجهود ( الأساس ) .

# غاص لها الفكر ببحر النَّهي وارتاض فيه فاصطنى النخبة \*

ومنهم العلامة البارع المفتن النَّادرة ، الشهاب أحمد بن محمد بن صالح الإشِليمي<sup>(۱)</sup> نخبة أقرانه . له في صاحب الترجمة الكثير ، لكن لم أجد عندى إلا ما كتب له بخطه مدحاً في (۱) وسمعته من لفظه ما نصه :

فكأننى عنيته بقولى فى شيخه شيخ الحديث قديما . إذ نثرت عليه عقد مدحى نظيا<sup>(٣)</sup> .

## \* \* \*

وقد حفظ الله الحديث بخطه فلا ضائعٌ إلا شَذَا منه طيّبُ ومازال يُملى الطرس من بحر صدره لآليّ إذ تُملَى علينا ونكتبُ

ثم ظفرت بهما فى قصيدة طويلة طنانة ، امتدح بها المذكورُ صاحب الترجمة (١٠) وهى هذه :

لواحظه تَجْنِي وَقلبي يُعلَّبُ ولاسَلُولَ (٥) عنه ولاالصبرُ يعذُبُ غزالٌ بجفنيه من السُّقم كسرةُ (١) على أخذ أرواح البريَّة يُنصبُ

(۱) ولد سنة ۲۱ في قرية سمنديل من أعمال الغربية بمصر ثم تحول منها إلى إشليم من الغربية أيضاً وإليها نسب. ثم انتقل إلى القاهرة و درس بها وسمع من كثيرين كالقاياتي وابن حجر والتق الشمني . وقد أجاد نظم الشمر . توفي سنة ۲۱۸ انظر (نظم المقبان السيوطي ص ۸۵) و (الضوء اللامع ۲: ۱۳۲) وفي أبن إياس (۲: ۱۰۷) إنه توفي سنة ۲۷۳ (۲) أي في السخاوي .

( ۲ – ۳ ) العبارة وردت هكذا فى ترجمة الشهاب الإشليمى فى الضوء اللامع ( ۹ : ۲٪ ) وكذا فى ترجمة احمد بن محمد بن شميب فى الضوء اللامع أيضا ( ۲ : ۱۱٪ ) وفى الخطبتين أ ، ب وردت العبارة فى صورة نظم :

ف كأني عنيت بقول في شيخه شيخ الحديث قديماً إذا نيشرت عليسه عقسه مدحس نظيها

وهو تحريف يضطرب فيه الوزن ولا يستقيم

( ؛ ) فى نظم العقبان للسيوطى ص ٩ ه أن أبن حجر ١٠ح بهذه القصيدة حين تولى تدريس المدرسة الصلاحية بجوار مشهد الإمام الشافعي . وقد رويت القصيدة أيضاً في عنوان الزمان للبقاعي ( ١ : ١٤٧ ) .

( a ) فى نظم العقبان « سلوة » .

(٦) في أ و سكرة » تحريف وتصويبه من ب ونظم العقبان .

/ هو(١) الشمس بعداً في المكان وبهجةً وإن كنتَ ياقابي سعيـــدًا بحبه وإن طاب فى وصف الغزال تُغَزِّل لأُعجب (٣) مما يحمد الناس فعـــلَه تحلُّت به الأيام فانظر تر الضحي له راحة<sup>(1)</sup> لوجارت الغَيثُ فى الندى

غريرٌ كحيلُ الطرف أسمرُ أحورٌ أغنُّ رخيم السن ألعسُ أشنبُ إذا مابدا أومَاسَ أوصَالَ أو رَنَا فبدرٌ وخطيٌّ وليتُ ورَبْرَبُ خُذوا حِذْركم إِن صَال كاسرُ جفنه فكم صاد قلى منه بالمُدب مِخلَبُ ولـكنَّه عن ناظــرِيٌّ محجَّبُ تعشقته حلو الشائل أغيـــداً يكاد بألحاظ المحبين يُشربُ وأَسكنته عَيني التي الدمع ملوُّها وهيهات يُرضيه خِباهـا المُطَنَّبُ عجبت لماء الحسن فاض بخدّه على أن فيه جَمْــرةً تتلهبُ وأعجب من ذا أنَّ نبت عذاره بأحمر ذاك الجمر أخضر مخضب أ لثن كان منه الوجه أصبح روضةً ففيه رأيتُ الحسن وهــو مهذَّبُ فان عَذُولِي في هـسواهُ المسيَّبُ(٢) فإن ثُنَا قاضى القضاة لأطيبُ هو المثترى بالجود بيتًا من العُلا بِبَيْتُ السُّها سماه له يتعجمه شهابٌ رَقا العليا بصدق عزائم فلا مطلبٌ عنه من الفخر يُحجببُ وحاز سهامَ الفضل من حيث قد غَدا قديما إلى أعلى كِنَـانة يُنسبُ أَبُو الفَضَلُ لَا يَنْفُكُ بِالنَّصْلِ مَعْرِمًا وَلَا عَجِبِ أَنْ يَعْتَنَى بِابْنِهِ الأَّبُ بنو حَجَر بيتُ عليٌّ وأُحمدُ له كعبةٌ حجُّوا لهــا وتقربُوا ولكن وفاق الاسم والفعل أعجبُ يُفَضَّض منها والأصيل يذهَّبُ تقطُّ و في آثارها وهو متعَبُ أَلِم تو أَن السحبُ أمست من الحيا إذا ما بدا منمه النسدى يتسحَّبُ فلله منه في دُجي الخطب كوكبُ<sup>(ه)</sup>

11.4

يُجَلِّي دياجيرَ الخطوب يراعُهُ

<sup>(</sup>۱) عنوان الزمان « هي » .

<sup>(</sup> ٢ ) المسيب : والد سميد بن المسيب التابعي المعروف . وهنا تورية ، يقول: إذا كان قلبه سميداً بحبه فالعذول قد فاق قلبه نی سمادته محبه .

<sup>(</sup>٣) في نظم العقبان : « فلا عجب أن . . » وفي أ « لاعجب » تحريف وما أثبتناه رواية (ب) .

<sup>(</sup> ٤ ) عنوان الزمان : « له حاجب » تحريف .

<sup>(</sup> ه ) نظم المقبان : « و كم قد تجل منه في الحطب كو كب » .

سنا بارق من خلفه الغيث يُسكبُ ويُسمعنا شَدُو الصَّريف (٢) فنطربُ فمن أجل هذا أصبح العود يضرب كما أنهل من صوب الغمائم صُيِّبُ فيا حبذا في الحالتين التأدبُ إلى الصُّب من ريق الحبائب أعذبُ وعن سطوات البأس حدث مصعب (١) فَتَى مَالَهُ إِلا الفضائل مذهبُ يقاس بقُسُ (٧) حين يَرْقي ويخطبُ يفيض عليه من عطاياه مطلب فلا ضائع إلا شذَّى منه طيبُ لآليُّ إذ يُعلى علينا ونـكتُبُ/ يُشرِّقُ طـورا ذكرهـا ويُغَرِّبُ ونال بحسن الختم ما كان يطلبُ لسُبْل الحدى بابُ صحيح مجرَّبُ عرائسه والحسن لا يتحجَّبُ إِمامُ (١٠) وجهلُ الحاسدين مركّبُ

ويَبْرِق (١) ما بين البنسان كأنه يدير طِلا الإنشاء صرفا فننتشى تجاسر عود اللهو يحكى صريفه له الله من عالى السَّجية عذبِها تجانس مَربَاهُ<sup>(٣)</sup> البديع ولفظه طباع من الصُّهْبَا أَرقُ ومنطقٌ روى عن سجاياه السخيات(١٤) سهلُها(٥) لِيَهُنَ الإمام الشافعي بأحمد إِمامٌ لأَشْتَات البــــلاغة جـــــــامعُ ففيه إذا رام الكتابة (٨) طالب وقــــد حفظ الله الحديث بحفظه ومازال يُملى الطرسون بحرصدره وأظهر في شرح الصحيح غرائبـــا وبارئُه بالفتح منـــه أمـــدُّه وكم فيسه من باب يدلك أنه ولم أنس إذ بالتاج<sup>(٩)</sup>والقرط تجتلي وأجمع مَن فوق البسيطة أنه

۱۰۸ب

<sup>(</sup>١) في أ « ويشرق مابين الأنام . . » وما أثبتناه رواية ب ، وعنوان الزمان ، ونظم العقبان .

<sup>(</sup>٢) الصريف : الفضة الحالصة ، واللبن ساعة يحلب أيضاً .

<sup>(</sup> ٣ ) في ب من الجواهر « رياه » .

<sup>( ۽ )</sup> عنوان الزمان : « السبحيات » .

<sup>(</sup> ٥ ) سهل : كثرة من العلماء يسمون بهذا الإسم منهم سهل بن سليمان من كبار أصحاب الحديث .

<sup>(</sup> ٦ ) يريد مصعب بن الزبير .

<sup>(</sup>٧) هو قس من ساعدة الإيادى .

<sup>(</sup> A ) هذه رواية عنوان الزمّان و تظم العقبان ، وب من الجواهر . وفي أ من الجواهر : « الكفالة » .

<sup>(</sup> ٩ ) يشير إلى المكان الذي احتفل فيه بختم فتح البارى وقد سبق التعريف به

<sup>(</sup>١٠) في نظم العقبان : ﴿ فريد ۥ .

تُهيُّ ولايات ويُغبط منصِبُ تُقَى وعلومٌ واحتشامٌ ومَنَسِبُ(١) غدت بك تُزهى من فخار وتُعجبُ بأنك فرد في البرايا مُرَجَّبُ(٢) أتت بابك العالى لمجدك تخطّبُ تضمُّك عنه نحـــوه وترحبُ بدت رؤية الرؤيا التي لا تُسكذَّبُ زف والمعروف أدرى وأدرَبُ وكلُّ وَميض غيرُ برقك خُلَّبُ ونبسط في القصد المساعي ونرغَبُ قرانا عوصول النسيب (٦) نُشَبِّبُ وكأس الثَّنا عند الــكرام مُحبَّبُ إلى أن غدت أوزانه تتسبُّب (٧) وإن أوجــز المدَّاح فيه وأطنبُوا فما زلت تعفُو حين لهُو ونُدنِبُ وبدركَ وضَّاحُ السُّنَا ليس يَغْرُبُ وحسن ثناء عن معاليك يقربُ

أسيدنا قاضي القضاة ومن به ويا واحـــدًا قد زان عليـــاه أُربُعٌ تولَّيتُهـا بالعلم لا الجـاه رتبةً وفي رجُب وافت إلىك فأذَّنت وقد كنتُ أَكْفَى النَّاسِ قاطية لها وقد (٣) صدقت رأى الإمام فأقبلت لعمری ولویحیا ابنُ ادریس<sup>(۱)</sup> برهة فأنت بما وُلِّيت أولى وأنت بالمسا وكل غمام غيرٌ فضلك مُقْلِمٌ نعم وعلى نعماك<sup>(ه)</sup> نعقد خنصرًا ونبغى مغناك الغِيَ فلأَجل ذا فخذ من ثنائي كالكؤوس محبَّباً بجودك سِعر الشُّعر في الناس قد عَلَا وليس يساوى قدرك العسالي الثُّنا وإنا لنرجــو العفو منك لهفونا بقيت شهابًا في سها الفضل طالعا وعشت لجدد (٨) يستجد بناؤه

<sup>(</sup>١) أى نسب .

<sup>(</sup>٢) في المصباح « رجبته مثل عظمته وزنا ومعنى » وفي القاموس : « والترحيب : أن يبني تحت النخلة دكان تعتمه عليه . . . أو ترجيبها ضم أعذاقها إلى سعفاتها وشدها بالحوص لئلا تنفضها الريح، أو وضع الشوك حولها لئلا يصل إليها آكل . ومنه « أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب » .

<sup>(</sup> ٣ ) هذا البيت والبيت الذي بمده لم يرويا في نظم المقبان .

<sup>(</sup> ٤ ) هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس .

<sup>(</sup> o ) فى نظم العقبان : « علياك « ،

<sup>(</sup>٦) في نظم العقبان : « المديح أشبب » .

 <sup>(</sup>٧) ليس يفهم من قوله « أوزانه تتسب » الأسباب التي تكون في الأوزان المروضية ، وإنما المراد أن سعر الشعر قد ارتفع وغلت المدائح في ابن حجر و كثرت ، حتى صارت تتسبب في جلب الربح من البيع والشراء .

<sup>(</sup> ٨ ) فى أ « بمسجد » وما أثبتناه رواية ب من الجواهر وعنوان الزمان ونظم العقبان .

ورأيت بخطه فيما أرسله لصاحب الترجمة وأنشدنيه متكلِّفا .

مولاى قاضى القضاة انظرلعبدك من ضُرٌّ تضاعف حتى صار ضُمرين(١)

رمِدتُ فاستهلك الكُّحَّال ما بيدى لقد أصبت على الحالين في عَيْني

\* \* \*

وقوله أيضاً •

أقاضى فضاة الفضل عطفا لعبدكم إلى جودكم يشكو تجدد حَيْنِه فقد مسَّه الضُّر الذي كان مسَّه وعاوده ذاك المصاب بعَيْنِه

\* \* \*

ومنهم العلامة أَبو العباس أَحمد بن محمد بن عبد الله بن عرب شاد(٢) اللمشقى/ ١٠٩ أ الحنفي فأنشدني لنفسه .

> الشوق يُنهض والجلالة تُركِيد<sup>(٣)</sup> أُدْنِيسكَ (١) في وهمي فاركعُ هيبــة وأروم لثم خيال أقمدام سعت وإخالني في مِخلــب أُرمي إِذَا ولقد قنعت بضيف طيفك فىالكرى وكتمتُ حبُّك في الحشا فوشَى به هــذا يبددُ ما جرى للصَّبِّ من لولا قيــامة عاشق قامت لمــا

أبدا فبي مندك المقسيم المقعِــدُ ولربما غلب الغرام فأسجد فتمد نحو تراب موطنها اليدأ جاوزت أني عن خيالك مُبعَــدُ صونا لقدرك لو جفونى ترقُــدُ دمع يَصُوبُ وزفــرةٌ تتصَعَّد أَلَمُ الجَوى ودخان تلك يُســـودُ كانت جموارحه عليمه تشهَدُ

<sup>(</sup>١) ورد البيان للأشليمي في جمان الدرر .

<sup>(</sup>٢) ولد سنة ٧٩١ بدمشق ونشأ بها ثم تحول مع إخوته إلى سمرقند وأقام فيها طويلا مع الاشتغال والدرس وتقدم في غالب العلوم وأنشأ النظم الفائق والنثر الرائق ثم دخل دمشق بعد سنة ٨٢٤ وعَكَفَ عَلَى النظر والتّأليف ثم وفد على القاهرة واتصل بأكابرها وأعيامًا . وله عدة تصانيف منها « عجائب المقدور في نوائب تيمور » وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء الخ توفى سنة ١٥٨ ( الضوء اللامع ٢ : ١٢٦ ) التبر المسبوك ( ٣٠٥ ) والشذرات ( ٤ : ٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ركد المناء ركودًا من باب قعد : سكن . وأركدته : أسكاته ، وركدت السفينة : وقفت .

<sup>( £ )</sup> فى أ ، ب « أذينك » . « فارفع » تحريف و لعل ما أثبتناه أولى .

وقبولهــا من قذفها يتأكدُ جفنٌ يفيض ومهجةٌ تتوقَّـــدُ من مُزن جفنِ واللسان يغــــرُدُ أُو يُنظروه يعش حياة تُسعدُ من شامت أو حاســـــــ يتودَّدُ وأُمرُّ منه أَحبةُ لم يَفْسِرِقُوا بين الصَّديق وبين حِبِّ يحسدُ نحو الوصـــال ولا معى متجَلَّدُ رفقً السيف وهو مقيَّدُ المَّحَسَ ضربَ السيف وهو مقيَّدُ إذ لوسَهَا عن ذكر سالب قلب الطمته أيدى الوجد أنيِّ يقصدُ كلُّ بكل في الحـــوى متفرّدُ الدهر يُسعفُ والحبيبُ مواصلٌ والعمرُ غَضٌّ والحواسدُ رُقَّدُ صفو المحب فعيشه متنكدُ أدب ... (٣) أو أديب ينضد يشكو فلم يسعده غسير كَئِيبسة (١٤) ورقاء في غض الرياض تفسردُ قاضى قضاة المسلمين وشيخُهم ذو المسنَّدِ العالى الكبير المسنِّدُ / العالم العَلَم الإمام لذي (٥) العــــالا العــــادل الحكم الهمام الأوحدُ

عجبا لها<sup>(۱)</sup> محروجة قذفست زنًا وأَلذ ما يلقى الميئُّم فى الهـــوى تحكى الربيم بزهر ثغر باسم فتراه في حاليه مع أحبـــابه إن أعرضوا عنه مُت في حبهم وأُشـــد ما يُنكى المحب تَحزُّنُ أحباب لا بَابًا أرى من مدمعي آها على زمن المحب وحبُّــه لا يَبْتَغِي مَرمًى لسهم لحاظه رَبُرُونَ فَتَنَبَّهُتُ عِينُ الرقيبِ فكدرت فجفا الأحبــة صبهم فكأنهم يرمى بقارعة الطيريق فما له

١٠٩ب

<sup>(</sup>١) الضمير يعود على الجوارح في البيت السابق . أي أن الجوارح قذفت زناً وهيراضية بهذا وقبولها يؤكد ذلك

<sup>(</sup> ٢ ) سوف ؛ كلمة وعد ومنه سوفت به تسويفاً ؛ إذا مطلته بوعد الوفا. ويقال : فلان يقتات السوف : أى يعيش بالأماني ( المصباح و الأساس ) وفي الأصلين أ ، ب « خداه » و الهاء زائدة .

<sup>(</sup>٣) كذا ورد عجز البيت محرفاً ناقصاً في الحطتين أ ، ب .

<sup>( ۽ )</sup> أي حزينة .

<sup>(</sup> ه ) في أ : « كذا » تحريف وتصويبه من الضوء .

غمرُ الرِّدا بدرُ بَدَا لا يُجحــدُ أكبادهم خمير الأنام محمل يبدى معالمه وفيها يرشد يا أُمَّةً الحادي هلموا تهتَدُو! من بحره نهر الشريعــة يُوردُ واجهزم بصدقك ناطقا إذ تُسنِدُ بِجَنِيٌّ دُرٌّ في المــــلاحة يُنضَدُ من كفَّه جريا يعجُّ ويَرْفِـــــــُ طرد الأَدام وهـــل سواه موردُ صحِّف من احـــرفه ومدّ ، له يدُ تلقاه قد حاجاك زاك المفردُ صحَّفته نلقهاه نعم المسندُ إذ قد غدا كالطود بل هو أصمدُ فالكلُّ عند سماعه لك أعبدُ من دُر شهد دُره متنصَّدُ إجماعُ أهل الدين منها يُعقدُ فلها العلا ولك السُّنا والسؤددُ

علَمُ الهُدى غيثُ الندى غيظ<sup>(١)</sup> العدا يُبْهى حديثَ المصطفى إملاؤُه فكأننا(١) عند السماع(١) صحابةٌ أَو واردُوا حوضِ عطاشًا قسمه سقى أو طالبو الدين الحنيف ولفظه فإذا تصدى مُملياً نادى الحدى هــــذا أمين الأمة الحَيبُر الذي خُض (٤) بحر لفظ حديثه تَعْشَ العُلا كم زيَّن الأَساع شِنْفُ كلامه وجــرى لشائم بَرْق أَيْدِيْهِ نَدِّي غيثٌ شفَى شَجَني بفيض تفيّض خذ من مضاف أبى حنيفة<sup>(ه)</sup> مفردا أولا فأسنيذ فعل بسط ماضيا وبدا كلام فيــه فائدة فإن أورى مديحا جسلٌ في ترتيبه يامن بطيب حديثِه ملك الورى حلَّيت أسماعاً وذوق أولى النُّهي وعقود أحكام الكتاب بسنة وكسوت أخبار النبي جلالة

<sup>(</sup>١) في أ ، ب : « غيث » تحريف والصواب ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٢) هذه رواية ب وفي أ « فحكأنما » .

<sup>(</sup>٣) في أ « السهاء » تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) قال السخاوى فى الضوء فى ترجمة ابن عرب شاه : امتدحه بقصيدة أتى بألغاز وأحاج . . . الخ . ومن لطيف أبياتها بيت جمع فيه حروف الهجاء وهو :

خض بحر لفظ حديثه . . . البيت .

<sup>(</sup> ه ) الألف من ( أبي ) ، الحاء من ( حنيفة ) ويضاف إليها كلمة ( مد ) تـكون لفظ أحمد .

ترك (۱) الخطا ومن الهنود مهند (۲) أحشائه فيروزَجْ وَزَبَرْجَــدُ عرق الثرى تِبْرُ النَّضنار وعسجدُ أَبداً على مر الدُّنَا متجــدُّدُ والسيفُ من أحكان متجردُ والسيفُ من أحكان متبــدُّدُ والزهرُ من أكمامه متبــدُّدُ أعلى وأغلى من نضار يُنقَــدُ أَعلى وأغلى من نضار يُنقَــدُ أَهلُ الحديث وأنت فيهم سيدُ علمًا جميعُ العــالمين به هُدُوا إذ منك كلُّ فضيلة تتــولَّدُ منك كلُّ فضيلة تتــولَّدُ منى الأَبادى والجوارح تشهدُ منى الأَبادى والجوارح تشهدُ منى دُمْ حامدًا ما أم آدم أحمــدُ

ولكل شيء معدن فالمسك من والبحر فيه والبحر فيه لؤلؤ والطود في والروض والأزهار أنواع وفي لكن فؤادك معدن الصدق الذي المسك من أخالاته متطيب والدر من ألفاظه متناثر وتراب نعلك عند أرباب النهي إن قيلسادات الوري من هُم أقل يا سالكا سُنَن الهداية رافعا يا سالكا سُنَن الهداية رافعا وهي منك ولا مِرا واقبل فديتُك عُذرَ عبد قاصر يامَن لذكرك في الفؤاد ولم يزل نم يَم أمنا من نَم أنما آمن

111.

\* \* \*

ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن كُحيل المغرب<sup>(١)</sup> . أنشدني من نفسه وخاطب بذلك صاحب الترجمة :

قد فزتُم بين الأَنام وحُزتُمو رُهنَ السِّباق بنشر فتح البارِي فالله يَكُلؤُكُم ويُبقى مجدَّكُمْ ويَحُوطكُم من أَعين الأَغبارِ

<sup>(</sup>١) أي يعبق المسك من أثر الحطو والسير.

<sup>(</sup>٢) المهند : السيف منسوب إلى حديد بلاد الهند وفيها كان طبع السيوف .

<sup>(</sup>٣) أورد السخاوى هذا البيت في الضوء اللامع (٢: ١٢٨) ولا يفهم لهذا البيت معنى سوى أنه لا يتغير إذا قرئ من آخره إلى أوله في صدره أو عجزه .

<sup>(</sup> ٤ ) ولا بتونس سنة ٨٠٢ ونشأ بها وأخذ من علمائها وعنى بالنحو والفقه وعلم الوثائق والأحكام . ولتى ابن حجر سنة ٨٤٦ وأنشده .

قد فزتم بين الأنام . . . البيتين

وقد صنف كتبا منها المقدمات في الفقه . توفي سنة ٨٦٩ ( الضوء اللامع ٢ : ١٣٧ ) .

وقوله :

تاالله إنك ركن العسلم مستلم وأنت فى كل قطر كعبة شهدت من رام يابدر مَحْوالخالمنك مَحَا بالشرق والغرب لاينسى ونُودِى فى فقم عصر عزيزا زينة الرسخا

منه المعالى إذ الأعلامُ تفتخـرُ ما يرحم القطر حتى يكرم الحجرُ نُسُكَ العباد فما حجُّواومااعتمرُوا نجم المعارف فالحسنى لك البشرُ ودم فكل المعـانى منك تُبتكرُ

ومنهم واعظ العصر الشهاب أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن القرداح<sup>(۱)</sup> ، مدحه كثيرا بما ليس الآن عندى منه شيء ، وطارحه بأبيات على قافية التاء المثنّاة ، معتذرا عن قضية اتفقت له أبرزها في قالب الاستفتاء ، ولعليّ أن أظفر بها أو بشيء غيرها فأثبته . ثم ظفرت بخطه بأبيات هي :

الحمد لله طاب العيش وانبسطت ببرء قاضى القضاة العالم البقاض القضاة العالم البقاض قصد أظهر الله فى توعيكه عجبًا لما شكا جسمه نقصًا فشابه وحين عُوفى زاد البحر وانحدرت

نفوسُنا حين زال الهم وانصرفا حر الخِضَمِّ ومن للرَّسْل قد خَلَفا للخلق شاعَ جهارًا ليس فيه خَفا بحرُ القياس ووليَّ يطلب التَّلفا أمواجُه ثم نلنا فرحةً ووفاً(٢)

#### \* \* \*

ومنهم الشيخ أبو الطيب أحمد بن محمد بن على بن حسن الحجازى (٣) وله فيه شيء / ١١٠ ب كثير . فمما رأيته عندى بخطه ما كتبه إليه وقد عُوف من رمد عَرَض له :

لا تخشين (٤) من رَمَد ولا تخف من حاسِد وارض له بالبين

<sup>(</sup>١) ولد بعد الثمانين وسبعمائة واشتفل ومهر وضرب فى كثير منالفنون بنصيب كعلم الميقات والفلك والموسيق ونظم الشعر ويقال أنه بحث فى إقليدس . قال عنه ابن حجر : إنه «ن مفاخر الديار المصرية فى حسن الإنشاد لا يفوقه أحد من أهل العصر فيه وتوفى سنة ٨٤١هـ ( الضوء اللاءم ٢ : ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا البيت بياض بالأصلين قدر سبعة أسطر

<sup>(</sup>٣) انظر التمريف به فيما سبق ص ٢٥٢ .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصلين أ ، ب , لا تختشي يه تحريف .

فالله عافاكَ على رَغْم العِسدَا نَعَمْ وقسد كفَاكَ شرَّ العَين \* \* \*

ومما كتب إليه في سنة أربع وثلاثين وثمانمائة :

مولاى ياقاضي القضاة ومن غدت مُقَلُ الورى تفديه بالأحداق أهل الحبوس بأسرهم أطلقتهم وأسرتهم بمكارم الأخسلاق كم من لسان بالنَّنَا أطلقتَه فلأنت ممدوحٌ على الإطلاق

ومنه قوله :

فقـــد سررت بيوم قـد نلت فيه مُنـَاثى ذا بهجة وسنساء بشيخ الإسلام حقًّا والحَبْر في العلمساء شهاب دين إله العبب باد ربِّ العَـالاء رأس السيادة فينا وسييد الرؤساء كنزر العسلوم بحق ومطلب الفقسراء كم طالب قد أتاه أولاه خسير ولاء والوجه عن بشر يسروى وكفسه في عَطساء حــديثه طاب نَـــثُرًا وفيــــه طِبِيِّ لدائي يا يحسر علم ولكن لم يضطَرب بالهدواء أوتيت بسطة عسلم بمصر في الفقهاء وأنت من خيسر قوم تخلُّقُسوا بالوفساء وبعد كسر أتتنسا بشسائر بالهنساء وللإمام ابتهـــالٌ في صبحهـــم والمساء

شكرًا لرب السماء على جريل العطاء والمنصب الآن أضحي لكم بطول البقـــاه

لربهـــم بدعــاء وليس فيهم مُسرَاء حقَّا بغيسر مِرَاء أعنه يا خير عون والطف به في القضاء

\* \* \*

# ومنه مما قرأته بخطه قوله :

إن فرق اللحظ فى ذا الفتك أم والاً فالقتـــل أيسرُ ما يلقى المحبُّ لِذَا فمن تفتُّنِ عشقی فی هـوی قمری وإِن وَفَى الحِبُّ وافانى الرقيب فمن لله خفـــةُ رُوحٍ منه واعجبًا وسیف ناظرہ حَدَّاہ کیم قَطَعَا<sup>(۱)</sup> ولا عجيب إذا ما كان في فمه أو مال قــــ لله سكر فلا عجب وليلة جمعتني والحبيب غدت والقُضب فى الروض قدمالت لهوغَدتْ والنرجسُ الغَضُّ فى الأَرْواح قام على قاضى القضاة شهابِ الدين أحمدَ مَنْ

لا يتركنْ بعد أُخذ الروح أموالاً عذابه عنده عذبٌ ولو طالًا أحبُّ من أجل ذكر الحبِّ عُذَّالاً فرطِ المسرَّةِ أَهوى منه إِقبِــالاً وكم حملت بها فى الحُب أَثْقـــالاً إِن لَم يَصْلَـقبل قطع ٍ منه أُوصالاً حلاوةٌ مذ أرانا القَــدُّ عَسَّالًا إذا تضمَّن منــه الثغر جِريالًا في وجنة لزمان مَرَّ لي خَالًا / لما تُذُيُّ يبوس الأرض إجلالاً ساقِ وقبُّــل أيضا منه أذيالا والروحُ لما اكتسَى من زهره حُللًا من فيضه قد تردَّى الغصن أسمالاً والروض يضحك من فعل السحاب وقد بكي وأُسْبَل دمعا فيه هطَّالاً والأرض تشكر إنعام السماء كما شكرى لأَنْعُم خير الناس مازَالاً لا زلت أحمـــدُه ليلا وأصالًا

1,,,

<sup>(</sup>۱) أ: « قطمت » .

سِماتُه من عُلَا علياه إِذْ لَالاً(۱) ولم يدع عَرَضًا عنهم ولا مالاً جنابه وجَدَا فضلا واشغالاً تُحصى وأبدى من الأبحاث أشكالاً وأظهرت لى من الأفعال أقوالاً وهو الذى عن مزيد البرّ ما حالاً أن حقق الله لى من ذاك آمالاً لم أشك بعد مع الإكثار إقلالاً عويت إِذ كنت أسمى الناس أفعالاً قد جئت نحوك بالشرح الذى طالاً إذا عدا من سوى مولاى إهمالاً باليمن يقدم إسعادا وإفضالاً باليمن يقدم إسعادا وإفضالاً واصلح به في كلا الحالين أحوالاً

وشيخُ الاسلام كهفُ الناس منجُ المت ما زاغ يوما عن السُّوَّال في طلب وطالب العلم والجدوى إذا قصدا كم حلَّ من مُشكلِ عند المباحث لا صفاته علَّمتني كيف أمدحه أبدًا قد كنت آمل أن أغزى إليه إلى مع كثر وُلْدِى قد الأمر المطاع وقد وزدت عطفًا وتوكيدًا ومعرفة أنسط عذرى عن التقصير في مدحل من فالله يجعل هذا الحول مُقترنًا واحفظه في نفسه مع نجله أبدًا

\* \* \*

وله (٢) قصيدة عند عودة صاحب الترجمة من تجريدة آمد أولها:

صبُّ قضى حيث لم يقض الذى وجَبا من وصل محبوبه والقلبُ قدوَجبَا وأخرى أنشدها عند ختم فتح البارى أولها :

إذا نوَّه الحادى بذكرك أوحدًا تيقَّنتُ أنى صرت فى الحب أوْحَدَا (٣) إلى غير ذلك مما أودعه فى ديوانه .

<sup>(</sup>١) يقال : لألأت الثار وتلألأت : إذا أرت لهبها . ولألآء السراج : ضوءه .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله : مما أو دعه في ديوانه ساقط من الخطية ب.

<sup>(</sup>٣) قصيدة جيدة ذكرها البقاعي في عنوان الزمان (١: ١٠٦) ومنها:

أيا شيخ الإسلام المطلم قسده ويا حاكما بالله أضمحي مؤيسدا
شرحت صدورا عند شرحك السوري صحيح البخاري وهو خمير تجددا
وأظهرت منمه ما اختفى من دقائمسسق وبينست فيمه ما يدل عمل الممدي

ومنهم الشهاب أحمد بن محمد بن على بن محمد بن أحمد المنصوري(١) . فمن نظمه ما أنشده لصاحب الترجمة بحضور الطلبة وغيرهم بالخانقاه البيبرسية ، وكتبها عنه شيخنا العلامة ابن خضر وسمعتها من لفظ ناظمها .

> یا رَشَاً<sup>(۲)</sup> لنوم عینی مشَــرّدَا يا صادرًا عن منهل الدَّمع لقد طرفٌ عن التكميل مُستخن فمن شَنَدْتُ بالهجــر عنيٌ غـــارة قد<sup>(ه)</sup> كان صبرى في الهوي يخذُّلني عجبتُ من فعل الهــوى بـأهله مُذ لاحِ للعذَّال حسنُ وجهـــيه أصبح سكرانا بخمر ريقه في خده الأحمر آسٌ أخضــرٌ جفاك يا قلبُ وخان عهدد فاصبر وإلا مُت عليه كمدا من لم يَعُدُّ للجَفَا لَيَالِياً بكى دماً من دمعه وعَددًا ضل الکری عن مقلتی لمــــا رأی فحقً لی مذ<sup>(۷)</sup> زار ج*ف*نی نومه سيدنا قاضى القضاة المرتضى

قد كان عيشي بك عيشا رَغَدَا(٣) شاهدتُ من طرفك حَتْفاً وردَا/ رأی غنیاً فی الوری مجــرَّدَا ولم تُخَفُ في قتل صب قَـــوَدَا(١) لولاً وجدتُ من دموعي مدَدَا كيف يُصيدُ الظَّيُّ فيه الأسدَا كادوا يكونون عليه لِبَسلَا<sup>(١)</sup> أما تسراه في الحَشَا مُعَرّْبُكَ يحرسُه من شعــره بأســودَا طراثق الدمع بخُدِّى قِددا أن أشكر الرحمن ثم أحمداً 

۱۱۱ ب

<sup>(</sup>١) يعرف بابن الهائم ولد في سنة ٧٩٨ بالمنصورة ونشأ بها وحفظ القرآن ثم انتقل إلى القاهرة ودرس وبحث فى الحديث والنحو والأدب وغير ها وامتدح النبي ( ص ) بعدة قصائد وخس البردة . وجمع شعره في ديوان . توني سنة ٨٨٧هـ (الضوء اللامع ٢ : ١٥٠ ) وعنوان الزمان للبقاعي (١ : ٢٢٥ ) ونظم العقبان السيوطي ص ٧٧ وقد أورد له كذلك كثير أ من شعر ه في الصفحات من ٧٨ – ٩٠ » .

<sup>(</sup> ٢ ) الرشا مهموز : و لد الطبية إذا تحرك ومشى وهو الغزال والحمع أرشاء مثل سبب وأسباب .

<sup>(</sup>٣) أورد البقاعي مختارات من هذه القصيدة في عنوان الزمان في ترجمته للمنصوري المذكور (١: ٢٢٧ خطية دار

<sup>(</sup> ٤ ) القود : القصاص .

<sup>(</sup>ه) عنوان الزمان «مذ».

<sup>(</sup>٦) يشير إلى قوله تعالى في سورة الجن « وأنه لمما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا » .

 <sup>(</sup> ٧ ) عنوان الزمان « أن » .

فرعاً ونال رفعة وســوددا وفي حديث هو أعلى سنسدًا وأصبح الشرع بسيه مؤيَّسيدا لما ترقَّى من ذُراها مَقْعَدا وانتعشت من راحتيه بالنَّــدى منهم يجد له شهاباً رَصَــدَا<sup>(۲)</sup> يَخْبُثُ لا يخرج إلا نُكِدَا(٣) ويْحك لا تَعْثُ في الأَرْضِ مُفسدًا هل 'صالحاً في المجد مثل أحمدًا وآفعل التفضيل صله أبـــدَا<sup>(٥)</sup> أو لازمَ الصدر كمن لى مُنجدًا فزُره خالداً وقبُّله اليدا فلن ترى لسائليه مَوعداً علم ترى بحراً خضمًا مُزْبِدًا يوماً بشهد لفظه منعقداً جيدُ الزمان قد عـــذا مقلَّدَا

سَمَيْدَ ع(١) قد طاب أصلا وزكا فمن قديم هو أزكى عنصرا أضحت به الأيام مستبشرة وهزت العلياءُ تيهـــأ عطفُها حديقةُ الفضل به قـــد أينعت لا بلغت حسادُه منـــاهُمُ هــمُ شياطينٌ فَمَن تمــردا قسد خَبثُوا ذاتاً ومعنى والسذى يا من غدا يَقِيسُه بغيره هل تجعل الناقة كالبُراق أو دع فاعلاً قد كان مفعولاً<sup>(١)</sup> به وإن يضارعه امرو في فضله لا ترج إلا من تسامى قدرُه رفيعُ قسدر لا يسزال قَسدْرهُ من زاره يخلُـــد في إنعامـــه نوالُه قبــل السؤال واصــلٌ / فسله مهما جئت من جود ومن لم يخل عقد مجلس إن لميكن أشجع من في حرب بحث يُنتضِي مهذَّبُ بِـــُرُّ عقــد نظمــه

1114

<sup>(</sup>١) السيدع : السيد الكريم الشريف السخى الموطأ الأكناف والشجاع .

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله تعالى في سورة الجن « فن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا » .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تعالى في سورة الأعراف « والذي خبث لا يخرج إلا نـكدا » آية ٥٨ .

<sup>( ؛ )</sup> يقصد نائب الفاعل والمعنى : اقصد الأصل و اصر ف النظر عن غير . .

<sup>(</sup> ه ) هذا شطر بيت من ألفية ابن مالك فى باب أفعل التفضيل و تمامه ( تقديرا أو لفظاً بمن إن جردا ) . والمعنى هنا : صف هذا الممدوح بالفضل دائماً واجعله متصلا به أبدا .

لو قيس بيت من بديع شعره بكل ديوان لكان مفردًا يُطربُ ألبابَ الجفاة لفظه كأنما تسمع منه مَعْبكا(١) يوماً ولا اختارت سواه موردا ولفظُه العسجدُ في علُوِّه لو أَن لفظا يستحيل عسجدا ياسيداً بفضله وَبَذْلهِ صَيَّر أَحْرارَ البرايا أَعبُدَا العبدُ قد أهوى إليك مِدحة ورما مُهدَى إلى البحر النَّدى تصغر عن قدرك إلا أنها رضاً لأحباب وغيظ ليعدا إذ لم تجد غيرك كُفؤاً أحدًا إذا تدانى كاد يعلُو الفرقَدا ولا برحت للأَنام ملجاً ومَنْجي وللعفاة مَقصِدًا

ما للمعانى عن عُلاهُ مصدر أَبَتْ<sup>(٢)</sup> حِلاً إلا عليك بكُرهَا لازلت ترقى رتب المجد الذى

ومنهم الشهاب أحمد بن محمد عرف بابن والى ، فأنشدني من لفظه لنفسه :

قاضي القضاة شهاب الدين سيدنا ﴿ كُنُّ المَّذَاهِبِ بِيتِ الفَصْلِ والنَّظُرِ نال المني عمقام زاده شرفاً شيخ العلوم فخارالركن والحجر

ومنهم القاضي شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد بن احمد السَّيرجي (٣) الشافعي فكتب إليه وقد أسدى صاحب الترجمة إليه معروفاً .

> بالله قل لإمام العصر سيِّدنا قاضي القضاة المفَدَّى عالم الفَرق يانخبة الدُّهر حتى لانظير لـه وياخطيباً إلى المجدالمنيف رَقَ (أ)

<sup>(</sup>١) هو معبد المغني .

<sup>(</sup>٢) أى أبت جلاء بكرها ؛ أى تزويجها وزفافها إلا لك .

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ٧٧٨ بالمحلة وبها حفظ القرآن ثم قدم القاهرة فدرس وبحث فيالفقه والنحو وناب في القضاء عن الجلال البلقيني سنة ٨٠٤ ولمن بعده و تصدى للافتاء والتدريس سنين . وصنف الطراز المذهب في أحكام المذهب . توفى سنة ٨٦٢ه . ( الضوء اللامع ٢ : ٢٤٩ ) و نظم العقبان للسيوطي ص ٩٠ وقد أورد قصيدته التالية في مدح ابن حجر .

وانظر عنوان الزمان للبقاعي ( ١ : ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا البيت صدر وعجز لبيتين ملفقين وردا في نظم العقبان مع اختلاف في بعض الألفاظ وروايتهما فيه : يانخبسة الدهر بمن قد مضمى وبستى ياحافظ العصـــر حتى لانظـــير له ياجامعاً من فنـــون الفضل أجمعها وياخطيباً إلى المسجد المنيف رقى

عليك طُرًّا وهذا العطف بالنَّسق (٢)

فإنه الحجرُ (١) الموضوع في الحَدَق
للاستلام تُجِدُّ السير في عَنقِ
الفضل العَميم (٥) فصرنا وهي في نسقِ
ونحن نمدح بالأشعار (٢) في ورقِ
من فضله عَدَقاً عن فضلك العَدق

جبعت مفنزقات الحسن (۱) فانعطفت إن (۳) كنت فى الناس معزواً إلى حَجَرٍ بل المكرَّم بل جاءت مدائحنا قلدتنا منك أطواق الحمام من فالورق تصدح بالأشجار رفى ورق فاسأل الله يجرى سحب أنعيمه ثم الصلاة على المختار من مُضَرٍ

ومنهم الشهاب أحمد بن يوسف بن محمد الزغيفريني (٨) فكتب تجاه تقريظه الثاني الثاني المناهض مانصه / :

هذا هو السِّر لا النفَّاثُ في عقد هذا هو الخمر لاالمعصور من عنب

ومنهم المجد إسماعيل بن على بن محمد الكازروني الزمزمي المكي<sup>(١)</sup> ، والد أبي الفتح ونائب [ أبي إسماعيل ]<sup>(١٠)</sup> مدحه بقصيدة منها :

لقد حفظت سماء المسلم فانحفظت بثاقب الفهم يروى كل مسرق وقد روينسا أحاديث الشهاب بإسناد إلى جودك المأثور من طرق

<sup>(</sup>١) في نظم العقبان « الفضل »

<sup>(</sup> ٢ ) هذه رواية نظم العقبان ، وفى الخطيتين أ ، ب « من نسق » .

<sup>(</sup>٣) قبله في نظم العقبان :

<sup>( ؛ )</sup> فى نظم الدتمبان « الأثمد » وهذا يفسر معنى الحجر هنا ، ومعناه أن الحجر الموضوع فىالحدق هو الإثمد وهو حجر يدق قبل أن تكتحل به الدين .

<sup>(</sup> ه ) رواية نظم العقبان « من الإنعام فضلا » و كلمة العميم ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) في أ ، ب « الأشجار » تحريف وتصويبه من نظم العقبان .

<sup>(</sup>٧) رواية هذا البيت في نظم العقبان :

ثم الصلاة على خـــير الورى وعلى أصحـــابه وذويه أنجـــم النســـق

<sup>(</sup> ٨ ) ولد بدمشق سنة ٧٦٧ وكان له فضله فى النظم وغيره وجمع شعره فى ديوان . وهو بمن نظم السيرة التى عملها محمد بن ناهض الحلبى الملك المؤيد أبى النصر شيخ و توفى سنة ٨٣٠ ﻫ ( الضوء اللامع ٢ : ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup> ٩ ) ترجم له السخاوى فى الضوء ( ٢ : ٣٠٢ ) ولم يذكر الكازرونى فى نسبه . ولد سنة ٧٦٦ بمكة وسمع بها ودخل الةاهرة سنة ٨٠٨ واشتغل كثيراً وتعانى النظم وتوفى سنة ٨٣٨ ه بمكة .

وذكر السخاوي البيتين في الضوء ( ٢ : ٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) عن الضوء اللامع .

ومنهم العلامة تنى الدين أبو بكر بن حجة (١) الحموى . فقال فى تقليده الذى كتبه له حين ولى قضاء الشافعية (٢) بالديار المصرية حسما هو فى قهوة الإنشاء (٣) .

الحمد لله الذي أطلع للمسلمين شهابا مطالع الأنوار ومشارقها بكماله تشهد ، وأيد الشرع الشريف بمن إذا حمدوا إماما قلنا لهم هذا الإمام احمد . وقد أسندوا إليه صحيح الحديث النبوى ومسند احمد لايُجحد . وهو الشهاب الذي إذا ناظره البدر رمد لحمرة الشفق من طول تسهيده ، والحاكم الذي أعزالله أحكامه ، وكيف لا والبخارى من بعض شهوده ، وقد فتح الله له باب شرحه ، فكل عالم إلى الدخول من هذا الباب جارى وما شك مسلم أن هذا الفتح المبارك فتح البارى . نحمده على الإلهام إلى وضع الأساء في محلها ، ونشكره على العمل بقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُر كُمْ أَنْ تُوَدُّواالأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (أ) . ونشهد أن لا إله الله وحده لاشريك له شهادة يتميز مؤدما عند الحكم العدل بالعدالة . ويرى علامة إلا الله وحده لاشريك له شهادة يتميز مؤدما عند الحكم العدل بالعدالة . ويرى علامة من أتقن علوم حديثه ، كان احمد هذه الأمة . وشهاما الذي يزيل عنها من دُجًا الإشكال كُلُ ظُلْمة . صلَّى الله عليه وعلى اله وأصحابه ، صلاة ما برح الجكم (ه) بموجب بركاتها مسجلاً وفصل حديثها القديم مع الرواة مُسلسكاً ، وسلم تسليا كثيرا .

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر بن على بن عبد الله التلى الحموى . ولد بحماه سنة ٧٦٧ ونشأ بها وحفظ القرآن ثم اشتغل بالعلم وتعانى الأدب ودخل القاهرة في أيام المؤيد واتصل به وتقدم عناء واستقر في ديوان الإنشاء .

ومصنفاته عديدة منها بلوغ المرام من سيرة ابن هشام ، وكشف اللثام عن وجه الثورية والاستخدام . توفى سنة . ( الفموء اللامع ١١ : ٥٣ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) عمل ابن حجة هذا التقليد حين ولى الأشرف برسباى ابن حجر قضاء الشافعية بالديار المصرية فى السابع من المحرم سنة ٨٢٧ ه .

<sup>(</sup>٣) قال السخاوى فى الضوء ( ١١ : ٥٣ ) وقهوة الإنشاء فى مجلدين وهو بما أنشأه بالديار المصرية عن الملوك ، المثريد والظاهر والأشراف . ا ه ومن هذا الكتاب نسخة بمكتبة الأزهر برقم ( ٢٤٦ ) أباظة ٢٥٨٦ أدب وقد قابلنا النص هنا على هذه النسخة ص ٢٩٠ .

<sup>( ؛ )</sup> الآية ٨٥ من سورة النساء .

<sup>(</sup> ه ) في قهوة الإنشاء « المسلم » وهو تحريف .

أما بعد ، فمنصب الشرع قد فهمنا من لسان حاله مايغنى عن بيان النطق وبالاغته ، وعلمنا أنه مُفْتَقِرِ إلى شافعي تتكمل صحة العقود بثبوت كفاءته ، وملتفت إلى إمام تصلى أثمة العلم خلف إمامته وتعز الأصحاب في أيامه بأحمد وصحابته(١) .

ولقد أكثر هذا المنصب سؤاله على أن يتأيد بهذا الإمام في الأيام المؤيدية ، وكرر ذلك على أن يستضىء بنوره الظاهر في الأيام الظاهرية ، وأبي الله أن يظهر شرف هذا الشهاب في غير أيامنا الأشرفية ، وإن تأخر فبآخرة في الوقت لا في الدرجة العلية . فإن المناصب تارة يسمو بها صاحبها وتارة تكون بمثل هذا الشهاب الزاهر زاهرة (٢) . فإنه ممن يجل 11٢ أ / أن يقال في ولاية مثله ، ليت ولو لا . وإن تقدمته ولاية فلسان الحال يتلو (٢) ﴿ وللآخرة خير لك من الأولى ﴾ (١) .

لأنه علم بالفضل مشهور (٥) كأن أفكاره من حوله سور فما لإعرابه في الفضل تقدير فصار للناس تهليل وتكبير واسود الليل قال العبد مسرور إن خَطَّ خطاً أطاعته المقادير جرى يرى منه تحرير وتحبير دانت أياديه فهي الأعين الحُورُ

وقد طوینا به أخبار من سلفوا أحاط بالعلم حتى صار (١) یحصره ومن فوائده یعطی بلا قدر بدا الحلال وقد هُنِّی بطلعته فابیض الصبح قدوافاه (٧) فابتسا له یراع سعید فی تقلید محبر وبتحریر العلوم إذا کذا محابره سود العیون فان

ولقد مدَّ الهلال شَفَةً فتحت لتقبيل هذا التقليد . وأشعل كفُّ الثريا شمعة المريخ فوقف بها مسرور الليل من جملة العبيد وتقمع كف الخضيب بسواد الليل ، وترك عين

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة من الخطية ب من الجواهر .

<sup>(</sup> ٢ ) فى قهوة الإنشاء و ب من الجواهر « سامية » .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة من ب.

<sup>( ؛ )</sup> الآية ٣ من سورة الضحى .

<sup>(</sup>ه) في قهوة الإنشاء : « منشور » .

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة من أ .

 <sup>(</sup>٧)أ: «ولا» تحريف، تصويبه من ب.

الشفق عليه حمرا . وبالأمس نزل فارس الغيث عن ثغر<sup>(1)</sup> البرق وقبل مواطنى الأرض على هذه البشرى وسال نهر المجرّة ذلك فرد سائله نهراً . وكشف الجو شهرية <sup>(۱)</sup> الغيم عن وجوه أقماره ، وحيّا من نجومه وشموسه بنرجسه وبهاره . وابتسم ثغر البرق عن لَعَس الغيم فلم يفته من در النجوم شَنَب ، وماخنى أن السحب أدارت كؤوس الهنا<sup>(۱)</sup> مبرده ، وكان جمان البرد لها من بديع الحبب ، وهام حوت الدهاء إلى العوم في بحر علومه الذى<sup>(1)</sup> زاد على النيل بكثرة النيل . وود زورق الهلال أن يوسق من عنبر سطوره لامن حموله عنبر الليل . فإنه <sup>(1)</sup> الشهاب الذى إذا غامر في أمر يروم ، لم يقنع عا دون النجوم حموله عنبر الليل . فإنه <sup>(1)</sup> الشهاب الذى إذا غامر في أمر يروم ، لم يقنع عا دون النجوم

وقد انتهت الغاية بولايته إلى أن صار شرط كل واقف ماشياً ، وقضت نوابه بالحق فصار كل منهم يقتل الباطل قاضياً . وأنعمنا على هذا المنصب بولايته فاعترف بجزيل الصنيع وارتفع (٥) المحرم في صفر فتنزه المسلمون في ربيع .

ولما كان الجناب الكريم الشهاني هو الذي حصل الإجماع من أثمة العرف على تقديمه ، ورسم اختيار الشريف برسم تقليده . فما خالف مسلم في تورية مرسومه . وقال المتعبدون بالعلم : هذا إمامنا الجامع الكبير<sup>(٦)</sup> . وقال لسان الميزان<sup>(٧)</sup> إن هذا بشهادة الله ، صاحب التحرير . وهذا صدر العلماء الذي اطمأن به قلب الزمان ، واشتد ظهره . وإن قلنا إنه ساد على كثير من المتقدمين . أنشد لسان الحال وقد رسخ في المسامع شعره

يقضى الحسودُ له قضاء ضرورةٍ بفضيلة الطارى على المتقدم

اقتصت آراؤنا الشريفة أننظهر في أفق ملكنا الشريف نور شهابه . ونشبّت أوتاد/ ١١٣ ب الدين القيم من غير فاصلة بأسبابه . فلذلك رسم بالأمر الشريف العالى المولوى السلطاني

<sup>(</sup>١) في أ ، ب وقهوة الإنشاء « تفرق » وما أثبتناه يتفق مع قوله بعد : « وابتسم ثغر البرق » .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ليست في قهوة الإنشاء .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية ب من الجواهر وقُهوة الإنشاء . وفي أ « النهي » .

<sup>(</sup> ٤ - ٤ ) مابين الرقين ساقط من ب .

<sup>(</sup> ه ) ارتفع إلى : أي تقدم .

<sup>(</sup> ٦ ) يشير إلى كتاب ابن حجر « الجامع الكبير من سن البشير النذير » .

<sup>(</sup> ٧ ) لسان الميزان لابن حجر ويشتمل على التراجم التي ليست في تهذيب الكال .

المكى الأشرق. لازالت شهب العلم فى مطالع شرفه زاهرة وحدائق مصنفات العلماء فى روضات أيامه زاهرة ، أن يفوّض للجناب الكريم المشار إليه وظيفة قضاء قضاة ألشافعية بالديار المصرية والممالك الإسلامية المحروسة . فإنه الشهاب الذى نجوم تصانيفه مشرقة فى ظلمة كل إشكال ، ولما خشينا من الجهل برجال الحديث بادر إلى الاحتفال بأسماء الرجال . وهو بحمد الله نخبة هذا العصر وصاحب المقدمة (٢) . وبه حصل التعليق وفزنا بالتوفيق . وهمنا إليه بالتشويق (١) فأكرم مها مكرمة .

ولقد تميز عندنا بتقريب الغريب<sup>(٥)</sup> ، وقلنا لاينكر ذلك لمن جبل على تهذيب التهذيب<sup>(١)</sup> . وتا لله إن ثقاة الرجال تشهد له بالتمييز والإعجاب ، فإنه المقرر للإصابة<sup>(٧)</sup> ، وعنده شفاء<sup>(٨)</sup> العلَل وخاص<sup>(١)</sup> اللباب . ماجاءه مستفيد إلا وجد عنده الإيناس<sup>(١١)</sup> . وترتيب<sup>(١١)</sup> الفوائد ، ولَمَّ تفريق ذهنه بالمجمّع<sup>(١٢)</sup> وفرجه بعد نقصه بالزوائد<sup>(١٢)</sup> . والله الله الله الأجوبة المشرقة<sup>(١٤)</sup> ، وصاحب الاستدراك<sup>(١٥)</sup> الذي التف منه وجه كل مصنف من الحيا . وكم لم أطراف الأحاديث المختارة<sup>(١٦)</sup> فأغنى بنور شهابه عن

- ( 1 ) هذه الكلمة ساقطة من أ و أثبتناها عن ب من الجواهر وقهوة الإنشاء .
  - (٢) هي مقدمة فتح الباري المسهاة هدي الساري .
- (٣) لابن حجر عدة كتب بهذا الإسم . فله تعليق التعليق وهو كما قال تلميذه البقاعي في عنوان الزمان : قد قصد فيه إلى وصل الأحاديث الموقوفة الواقعة في صحيح البخاري بأسانيد المصنف في كل منها وهو قدر المقدمة ..
- و له أيضاً كتاب التعليق على الموضوعات لابن الجوزى . والتعليق على مستدرك الحاكم والتعليق الشافى فى النكث على جمع الجوامع . و له مختصر يسمى « التوفيق » .
  - ( ٤ ) هو التشويق إلى وصل المبهم من التعليق .
  - ( ٥ ) هو جزء فيه غريب الألفاظ من محتصر القرطبي .
  - (٦) أتم ابن حجر هذا الكتاب سنة ٨٧٠ ويشتمل على اختصار تمذيب الكمال المزى مع زيادات ..
    - (٧) الإصابة في تمييز الصحابة .
    - ( ٨ ) هو شفاء الفلل في بيان العلل .
    - ( ٩ ) اللباب في تخريج مايقول الترمذي .
      - (١٠) هو الإيناس بمناقب العباس .
        - (۱۱) أحد كتب ابن حجر .
    - (١٢) هو المحمم المؤسس بالمعجم المفهرس ويشتمل على تراجم شيوخه .
      - (١٣) هو كتاب الزوائد المالية من المسانيد الثمانية (٣ مجلدات).
        - (١٤) كتابة الأجوبة المشرقة من المسائل المفرقة .
        - (١٥) كتابة الاستدر اك على النكت لابن الصلاح .
        - (١٦) كتابة أطراف الأحاديث المختارة للضياء .

الضياء وهو صاحب النكت (١) والتخريج (٢) والتعليق (١) والترتيب (١) . وكم جاءنا ، بالمنتخب (٥) والتعريف بالنبأ ونبه الأفهام بالتقريب .

وإن ذكرت المقاصد الحميدة فهو صاحب المقصد الأحمد ، وقد أسند به هذا الباب لأنه صاحب القصد المسدد<sup>(۱)</sup> . وهذا الشهاب بحمد الله صاحب الأنوار<sup>(۷)</sup> والآيات المنيرة<sup>(۱)</sup> على شمس النهار . وقد أقر له أهل العلم بالاعتراف لما نبه ناسيهم بالتذكرة<sup>(۱)</sup> ، وعنده لمم نزهة النواظر<sup>(۱)</sup> وتبصير المنتبه وتربية<sup>(۱۱)</sup> الطالب على الخصال التي هي من الذنوب مكفرة<sup>(۱۲)</sup> . ولقد أرانا مفتاح كل تلخيص وأعرب عن المعجم الكبير وحرره .

ولما أحكم تصحيح الروضة أظهر فروع أفنانها مزهرة ، وشرح مناسك(١٣) المنهاج فحج بالسلمين وهو قاعد . وكلما علق الشافعي القول به على الصحة كانت المنحة (١٤) عنده على تلك الفوائد .

هذا ومصنفات الغير في بقية العلوم فقد تكرر وقوفها له بالأوراق حتى رفع عنها مظالم الإِشكال وطوّق أُجياد طروسها من سطور تنكيته (١٥) بأطواق .

<sup>(</sup>١) ألف ابن حجر عدة كتب بعنوان النكت منها : النكت على نكت العمدة الزركشي والنكت على شرح ألفية العراقي ، والنكت على جبع الجمع الجمع العراقي ، والنكت على جبع الجمع الجمع العربن السبكي (أنظر نظم العقبان السيوطي ص ٤٩).

<sup>(</sup>٢) هو كتاب تخريج أحاديث شرح التنبيه للزنكلونى .

 <sup>(</sup>٣) انظر الحاشية ٣ من الصفحة السابقة .

ر ؛ ) لابن حجر ترتيب طبقات الحفاظ .

<sup>(</sup> ه ) هو كتابه المنتخب من مسند البزار بما ليس في الكتب الستة ولا في مسند أحمد .

<sup>(</sup>٦) هو كتابه القصد المسدد في الذب عن مسند احمد .

<sup>(</sup> ٧ ) هو كتابه الأنوار بخصائص المختار .

<sup>(</sup> ٨ ) هو كتابه الآيات النير ات للخوارق والمعجزات .

<sup>(</sup> ٩ ) هو كتابه التذكرة الحديثية في عشرة مجلدات . وله كتاب التذكرة الأدبية .

<sup>(</sup>١٠) هو كتابه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ( مطبوع ) .

<sup>(</sup>١١) في قهوة الإفشاء « تنبيه » .

<sup>(</sup>١٢) هو كتابه الحصال المكفرة من الذنوب .

<sup>(</sup>۱۳) هو کتابه شرح مناسك المهاج للبغوی .

<sup>(</sup>١٤) هو كتابه المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحه

<sup>(</sup>١٥) عمل عليها النكت والتعليقات .

فلينظر فيما فوضنا إليه فإنه بحمد الله أهل النظر والبصيرة . وقد رجونا أن تكون وَلَايَتُنَالُه عند الله نعم الذخيرة . والوصايا كثيرة . ولكن مثل رشيد .

ا /رأيه لايدل [إلا](١) على صواب. فإنه المحاكم الذي إذا حكم في كتابه عُوِّذ المسلمون بر (آلم ذلك الكتاب)(١) وما أحقه بقول الفاضل: ومَرَّت به العيونوأقرت الألسنة. وسارت فضائل هذا الشهاب سير الشمس، فملاًت النواظر والأمكنة. وتعالى المادح في صفائه، فكانت أكثر من دعواه البيِّنة. ولقد قال العدو فيه ماقاله الولى وأشهبت به صدور الكتب صدور الغانيات بما فيها من الحلى(١). وقد أعاد على الإسلام زمان السلف الصالح، وأشرق سعد سعود شهابه، فاستعمل للأعداء سعد الذابح. وتحصنت سماء الدين به فوق سماء الدنيا فما استطاعها ذم النابح. والله تعالى يديمه شهابا يحرق به المركة من أعداء هذا الدين ويبقيه خاتمة لمن سلف من الأثمة. وختام هذا الدعاء يحسن بآمين(١).

ومنهم الرضى أبوبكر بن أبى المعالى الزبيدى ستأتى فى الألغاز أبيات قدمه فيها على الفاضل وابن الأثير .

### \* \* \*

ومنهم البدر الحسن بن أحمد بن صدقة الحصونی (٥) ثم الحلبي ، فقال لما أجاب صاحب الترجمة البدر بن سلامة بما سيأتي في المطارحات بما سمعه منه صاحبنا النجم بن فهد الحاشمي :

أَلا يا فريدَ الدهر يا واحدَ العصر نظمتَ عقودا من جُمان ومن دُرِّ

<sup>(</sup>١) البين الحاصرتين تكلة يستقيم بها المعنى .

<sup>(</sup> ٢ ) الآية الأولى من سورة البقرة .

<sup>(</sup> ٣ ) فى الأصل أ « الحلة » تحريف وتصوين من ب وقهوة الإنشاء .

<sup>(</sup> ٤ ) في قهوة الإنشاء : « بحسن التأمين والحمد لله وحده ولا رب غيره » .

<sup>(</sup> ٥ ) ولد سنة ٧٥٩ ه وحفظ الترآن الكريم واشتغل بالفقه والنحو والمنطق وغيرها قال السخاوى : وله نظم حسن لكن ربما يدعى الشيء منه ويكون جميعا أو بعضه لغيره أو يأخذ ممه ثم يحوله لبحر آخره توفى سنة ٨٤٠ (الضوء اللامع : ٣ : ٩٣ )

عرائسَ أبكار تجلت من الحدر وسيَّلتها للخاطبين بلامَهْر والله ما أغلى نفائسها الغرّ(٣) تراهم سكارى من شذاها بلا خَمْر لهم ذُهلوا في ذلك الطيِّ والنَّشر هلموا إلى حور حسان من الفكر أزاهرها تزهو على الأنجم الزُّهر مرقَّمة بالوثبي من مُونِقِ الزَّهْرِ فعطَّرت الأكوان من شدة العطر وأنفاس ليلي فاعتراني الموى العُذري أما هذه ليلي أماطت عن الثغر من الثغر والأَفكار والنَّحر والبحر وأكمل منقد فاق في النظم والنَّثر الزمان يتيم الدهرف الفضل والفَخْر/

وأبرزت من أبكارفكرك للورك (١) وحلَّيت هاتيك العقودفُوُشِّيت فلله ما أحلى (٢) معانى بديعهسا إذا جُلِّيت بين النَّدامي شمولها وإن نشرت أوصاف طيّ جمالها فياخاطبين الحور منجنة المُنّي (١) وأُمُّوا<sup>(ه)</sup> إلى روضات جنات نزهة رياضٌ تجلت في غلائـلسندس وقد عبقت أنفاس عطر نسيمها فَنُشِّقتُ منها ريح رامة والنقا ونادتني الأشواق يامدعيالموى فأين الذى يبغى التقاط جواهر تبدت لنامن فكر أفضل عالم إمام البرايا شيخ الإسلام حافظ

۱۱۴ب

وقال أيضاً مما سمعه منه النجم المذكور:

ومن أدار يواقيت الشفاه على

من أودع السحر في تكسيرمقلته وأينع الزهر في جنات وجنَّنِه وأَلْمُ البرقَ من أنوار مبسمسه وأطلعَ البدر في ديجور جُنَّتِه جواهر نظمت في سلك لبته

<sup>(</sup>١) في أ « بلور » و في ب بدون نقط وكلاهما تحريث . و لعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب « أغلى » .

<sup>(</sup> ٣ ) لفظ « الغر » هنا يجب فيه النصب والروى مجرور . وهذا يسمى « الإصراف » وهو نوع من الإقواء وكلاهما من الديوب . وأشهر ماذكر في الإقواء أن تختلف القوافي فيكون بعضها مرفوعاً وبعضها مخفوضاً .

أما الإصراف فهو إقواء يكون ببيت منصوب في شمر مخفوض أو مرفوع .

أنظر شرح البطليوسي للبيت ١٩ من القصيدة المتمة الستين لأبي العلاء :

بنيت على الابطاء سالمة من ال إقواء والإكفاء والإطراف ( ٤ ) في أ « إلى » بالتشديد وفي ب « إلى » و هو تحريف . والصواب ما اتبتناه .

<sup>(</sup>ه) في أ « ولموا » وهو تحريف .

من نور شمس محيّاهُ وطلعته قَطَعْنَ من طوفه آيات فَتُرته ولم أحُلُّ عن معانی حسن صورته تعلمت هيفا من حسن خطرته قاضي القضاة فريد في سيادته بحرُ العلوم فكل في قَضَايته مناهج الفضل من ينبوع حكمته علومه المتعــالى فى روايتــه في الخافقين فتهنا في محبَّته وخصنا بتدانیه ورتبتــه(۱) للمستضى (٢) بسنًا أنوار بهجته أسنى المديح تسامى فوق رتبته لكنت دانيت من مدحى لعزَّتِه على اجتراثى ولسُّتُ أَهلَ مِدحته خير النبيين هادينا بشرعته وأطرب العيس حادمها بنغمته

ومن لتبريد قلب ناره اتقدت ياعاذلى فيه ماهذا الضلالُ وقد أرشد سواى فلاأصبو إلى عذَل غُصْنُ إِذَامَاسَ فِي أَغْصَانَ دُو حَ نَقَأَ فردُ الجمال كمافي الفضل سيدُنا قطبُ الزمان فريد العصر حافظة وشيخ الاسلام هادىالطالبينإلى هو المعول في هذا الزمان على هو الذي انتشرت آيات حكمته سبحان من خُصُّه بالفضلأَجمعه قد ساقه الله من مصر إلى حلب ماذا أُقول مديحاً فيه وهو على وإنني لو وضعت النفس موضعها وحلمه وهو أهل الحكم يحملني ثم الصلاة على المبعوث من مضر مارنَّح الريحُبانات اللوىسَحراً

\* \* \*

ومنهم حسن (٢) بن عباس بن محمد الصَّفدى ثم الدمياطى ، فأنشدنى حيث لقيته بها قصيدة أولها :

<sup>(</sup>۱) في الخطية ب « ورؤيته ».

<sup>(</sup> ٢ ) فى الخطيتين أ ، ب من الجواهر « ليخصني » ولعل ما أثبتناه أوجه وأليق بمعنى البيت من أن يقصر فماب ابن حجر إلى حلب ليخص المادح وحده بسنا أنواره .

<sup>(</sup>٣) ترجم له السخاوى فى الضوء (٣: ١٠١) باسم الحسن . ولد بالشام فى عشر التسمين وسيمائة ثم انتقل إلى دمياط بعد الحامسة عشرة فقطنها و دخل القاهرة وكان عامياً خيراً . لقيه السخاوى فى دمياط وكتب عنه من نظمه فى ابن حجر ثم قال : ومات بعد ذلك وأظنه قريب الستين .

أقول وقولى جامع الحمد والنَّنسا لمن شرح النقل<sup>(۱)</sup> المشيَّد كالبِنَا وأتقن أحكام الجواهر كلهسا صحاحرجالالفضل والجودوالثُنَا

وهي في تسعة عشر بيتاً حذفتها تخفيفاً

ومنهم البدر حسين بن محمد بن حسن العُلَيف (٢) المكى الثافعى . فقال فيا أجازنيه وسمعه صاحبنا النجم بن فهد الهاشمى من لفظه بجدَّة سنة خمسين مما أرسل به لصاحب الترجمة .

وثرى مَسْقط الرأس الأمين / بالثناء والسدعا والحنيسن حجر للإلّه خير يمين رُحْلة العصر في جميع الفنون شيخ إسلامنا شهاب الدين وإياس في نطقة لفطين وهو سفيان (٧) حفظه ابن عيين في مراسيله صحاح المتون وبلا عقل زهت من جنون (١٠)

1110

من ربا عِترة (۱۳) المحل الأمين صدرت لى ألوكه (۱۶) من مديح داعيات باليمن للباب يمنى لإمام الزمام مسند وقف وهو قاضى القضاة فى خير مصر هو عَتَّاب حكمه وشُريح (۱۵) وهو سفيان (۱۱) علمه ابن سعيد ومراسيله حكت لسعيد (۸)

<sup>(</sup>١) يريد المنقول .

 <sup>(</sup> ۲ ) تصغير علف . ولد سنة ٩٧٩٤ بمكة وحفظ القرآن الكريم وأخذ عن والده اللغة والنحو وغيرها ونظم الشعر
 و كتب عنه الأئمة من نظمه ونثره . توفى سنة ٥٩٨ ه بمكة ( الضوء اللامم ٣ : ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) العَمْرَة : ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه . ويقال : رهطة الأدنون ويقال : أقرباؤه ومنه قول أبي بكر , « نحن عَمْرَة رسول الله التي خرج منها وبيضته التي تفقأت عنه » . وفي الأصلين أ ، ب « عقوة » بالواو تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> الألوكة والمالكة : الرسالة .

<sup>(</sup> ه ) هو شريح بن الحارث الكندى من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام توفى سنة ٧٨ هـ .

<sup>(</sup> ٦ ) سفيان بن سميد : حجة ثبت متفق عليه ﴿ ﴿ مِيرَ انَ الاعتدال ٣٩٦ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سفيان بن عيينة من الثقات توفى سنة ٩٨ هـ ( ميزان الاعتدال ٣٩٦ )

<sup>(</sup> ٨ ) هو سميد بن المسيب من أفضل التابعين توفى سنة ٩٤ ه .

 <sup>(</sup>٩) أى لم تقلب فيها الأسانيد والمتون .
 (٩) «من جنون » : يريد أنها برئت من الاختلاط والاضطراب .

عين أعيان مصر في التعيين وهو في حفظه على بنُ المديني (۲) وهو في حفظه على بنُ المديني (۳) ارتوى من زلاله ابن معين (۳) وابن سيرين (۵) قبله وابن عون مزنيُّ ولا أقول مُزيسني وأبا عمرو بعده والرعيني (۷) وأبو زرعة (۱) لحفظ مبين ثم مُرِيُّ الحفظ والتلقين فاق في النقل نقلهم والقزويني (۱۲) في الفهم والقزويني (۱۲) عمر روضة التفنين وله في المسعين رأى مَعِين

بغية الطالبين في كل فن عسقلاني عطا<sup>(1)</sup> [و] مكى فقه حبرى له معين حديست وهو في حفظه كشعبة <sup>(3)</sup> ورد شافعى العلوم في كل علم وعلا ابن العلا<sup>(1)</sup> قراءة حفظ وهو طوسى<sup>(٨)</sup> حفظه في حديث وسما في كماله ابن سرور وابن عبد البر<sup>(١١)</sup> ثم السهيلي<sup>(١١)</sup> وهو أحيا في العلم صاحب إحيا وله في الوجيز لفظ غــزيــر وله في الوجيز لفظ غــزيــر وله في البيان حُسن بيــان

(١) هناك كثيرون يسمون بهذا الإسم : عطاء بن يسار ، وعطاء بندينار وعطاء بن أب رباح سيدالتابعين علما وعملا ( ميزان الاعتدال ٢ : ١٩٧٧ ) .

وزيدت الواو قبل « مكى » ليستقيم الوزن .

<sup>(</sup> ٢ ) علم في معرفة الحديث والعلل وسبق التعريف به .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ يحيى بن معين وسبق التعريف به .

<sup>(</sup> ٤ ) هو شعبة بن الحجاج بن الورد المتكى من أئمة رجال الحديث حفظًا ودراية .

<sup>(</sup> ه ) ابن سيرين من أثمة التابعين تونى سنة ١١٠ ﻫ

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو عمرو بن العلاء زيان بن عمار التميمي من أثمة اللغة والأدب وأحد القراء السبمة .

<sup>(</sup>٧) ابراهيم بن يزيد أبو حزيمة الرعيني من قضاة مصر وكان تقيأ ورعاً توفي سنة ١٥٤ هـ.

 <sup>(</sup> A ) هو الحافظ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف العلوسي شيخ الشافعية و من الإئمة الجامعين بين الحديث و الفقه و إليهم يرجع في الفتوى . و له المستخرج على صحيح مسلم . توفى سنة ٣٤٤ هـ ( الأعلام للزركلي ٣ : ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup> ٩ ) هو الحافظ أبو زرعة الرازي وسبق له التمريف به .

<sup>(</sup>١٠) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المتوفى سنة ٦٣؛ ه وصاحب الاستيعاب ، والاستذكار .

<sup>(</sup>١١) هو أبو القاسم السهيل عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي المتوفى سنة ٨١١ هـ وصاحب الروض الأنف .

<sup>(</sup>١٢) هو أبو المعالى الجويني عبد الملك بن الشيخ أب محمد عبد الله أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي توفى سنة ٧٨٨ هـ .

<sup>(</sup>١٣) هو عبد النفار القزويني الفقيه الشافعي العظيم المتوفي سنة ١٦٥ هـ ( انظر طبقات الشافعية ه : ١١٨ )

رافعی العلوم وابن دقیـــق<sup>(۱)</sup> وهو أحيا في أرض مصر أخيراً لسراج الأثمـة البلقيني (١٣) فاق في فتحه البخاريُّ شرحـاً لابن بطال (١) باطل التبيين ياشهاب الهدى ويا خير قاض فاق فى فقهه أصولاً وفرعا حاز فی العلم کلَّ معقول علم بـإجازات مدحنا جُد<sup>ٌ(٦)</sup> وجدُّلی قل لنا في سؤالنا منك حرفاً لم يكن فيه حرف عِلَّةِ منع قلته أن أردتُ معنى فمعنى<sup>(٧)</sup> فافهم الرمز يا إمام زمــان من رجاهُ فليس يخفق مُسْعَا حاطك الله ِ شر مِعْيان عـــين وكَلَّاك الإلهُ من كل سوء دُمت فينا إمامَ سنة علــم أنت فيه للمؤمنين أميـــر

وابنُ بری(۲) یحبی سلیلَ حسین حاز في علمه جميع الفنون وخِلافًا ومذهبًا ذا شُتُون (٥) ثم منقول حافظ وأمين بإجازات علمك المكنون لم يكن فيه حرف مدٍّ ولين وهو اسم لجمع مالٍ ضنينِ / وهو دَين لدى ساح ودين علمه في سهاح جُود هتُون هو في فهمه فريد القرين هُ ولا ينثني بخني حُنين مثل صادِ وحاجب مثل نون بالطُّواسيم ثم صَادِ ونونِ منه يحيا المعروض بالمسنون بيقين من المحال يقيني

(١) هو تق ألدين بن دقيق العيد محمد بن على القشيرى المحدث المشهور توق سنة ٧٠٢ هـ .

١١١ب

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف بن برى الحزاىالحورانى النووى الشافعي المتوفى سنة ٦٧٦ ه . ومن تصانيفه ( الأربعون النووية ) و مكتبة الأزهر نسخة منه .

<sup>(</sup>٣) هو سرأج الدين عمر بن رسلان البلقيني من أظهر شيوخ ابن حجر وسبق التمريف به .

<sup>(</sup> ٤ ) هو أبو الحسن على بن خلف القرطبي وانظر ماسبق فى التعريف به حاشية ٥ ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup> ه ) في ب « شجون » .

<sup>(</sup> ٦ ) « جد » : أى جد بالمنح لمدحنا لك . ومعنى جلى بإجازات علمك » : أى أجزل رواية علمك .

<sup>(</sup>٧) أن أ « ومعنى » .

يقبل (١) الأرض وينهى أنه ما انحسرت معاجر (٢) الدياجى عن فَرْقِهَا الأشيب ، ولاضحك أوضاح الصباح عن ثغرها الأشنب (٣) ، إلا وأخذ العبد مبتهلا بالأدعية المجابة تجاه بيت جعله الله للناس أمناً ومثابة . وخص الدعاء حوله فى خمسة عشر موضعاً بالإجابة لعلمه أن ذلك فرض عين ، يتعين على ذى بصيرة وعين . وأوان (٤) وعين لمولانا وسيدنا ملك العلماء الأعلام سيد القضاة والحكام الموفق فى الأحكام شيخ مشايخ الإسلام ، العالم بالحلال والحرام ، الإمام العلامة الإمام (٥) الخصم للأوهام أمير المؤمنين فى حديث سيد الأنام قاضى القضاة المجتهدين . واسطة عقد درها الشمين ، مولانا شهاب الدنيا والدين خالصته أمير المؤمنين أسعده الله فى المدارين (١) والدّارين (١) . وأتحفه بسلام أطبب من عدرارين ، الغني عن الإطناب فى الألقاب ، الغني بخدمة الأحباب والأصحاب ، إمام أهل السنة الفائق على صاحب الجُنَّة ، أثابه الله الجنية ، وحرسه الله من شر الإنس والجنّة .

## بفضله والمِنَّة آمين :

وبعد فلما شاع من فضله ما شاع ، وذاع من كرمه ما ذاع ما أذهل الأبصار والأسماع ، وعصمه الله تعالى من الثلاث المهلكات التي تروى لها بالساع من حديث شُحٍّ مطاع (^^) ، أحببنا أن يكون له نصيب من الأدعية الحرمية والمدائح المكية والنفحات الأدوية (١٠)

<sup>(</sup>١) كذا يبدأ النص في الخطيتين أ ، ب و لعل في الكلام سقطا .

<sup>(</sup>٢) هذه روائه ب. والمعاجر : جمع معجر (كمقود) وهو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها . ومعاجر الدياجي هنا يريد أستار الليل . وفرقها الأشيب : يريد به الغبش أي أن أستار الليل بعد أن كانت مسدولة مرخاة انحسرت وانفصلت فبان بياض الصبح . وفي أ « كباحر » تحريف .

<sup>(</sup>٣) ثغر أشنب وفيه شنب وهو رقته وصفاؤه وبرده . ( الأساسي ) .

<sup>(</sup>  $\xi$  ) العبارة  $\chi$  وأوان وعين  $\chi$  وردت هكذا فى موضعها فى الخطيتين أ  $\chi$  . ب .

<sup>(</sup> ه ) ب : « الحمام » .

 <sup>(</sup>٦) المراد بالدارين هنا – كما يفهم من العبارة السابقة – مدار الفتوى ، ومدار الفقه وعلم الحديث . فابن حجر كان مدار الفتوى و الممول عليه فى الرواية .

<sup>(</sup> ٧ ) أى الدار الدنيا والدار الآخرة .

<sup>(</sup> ٨ ) حديث : شح مطاع و هوى متبع و إعجاب كل ذى رأى برأى .

<sup>(</sup> ٩ ) كذا بالأصلين .

والنفثات العربية(١) اللغوية في الأوصاف الأحمدية ، وإمام السنة المحمدية ، ليشرف بذلك قلمي وبناني ، وفهمي وبياني ، ويفتخر بذلك نظم تصانيني وديواني ، وفرائد قلائد دُرٌّ لساني . صدرت إلى نظر جهبذ الحفَّاظ الكلمة الرائقة ، درية الأَيفاظ الحادية بأوصافه معانى المديح الجائزة ، المستحقة منه أسنى جائزة ، ومدحنا تنشد قوافيه قولنا ، فيها وفيه :

من خيار البُعول والأَزواج/ لا ولا للخليل والزَّجـــاج

خَيْراتكُم(٢) أَرجُو لها خيرَ مهرِ مشل بلقيس زُوجت بسليا نَ وقد جُرِّيت بصرح الزَّجاج فهی من نورها به فی سرور وهو فی حوزة لحا فی ابتهاج فى لباس من سُندس لو أرادت سترته بشعرها الدَّيَّاج حُلْيُها من جواهر ونضارٍ واقد مثل لونهسا وهَّساج كل جمع يرى به مثل ليـل مظلم وهو له مثل السّراج لا اعتراضاً يرى ابن مالك فيها

ولعمرى ما حَسُن مثقُوب تلك الجواهر إلا بالشهاب الثاقب ، ولا لذَّ ركوبُ تلك البكرة الأبيَّة إلا بركوب الراكب . وهو أعزه الله كما قيل

ولو لم يستفد بالمدح ماليس عنده وهل ينفع التجحيل ماهو أشهب

وقد فتحنا بأوصافه البديعة أكرم باب ، وأبدع جَنَاب ، وما عليه في ذلك من . عاب ، إذ ما على الكرماء من ججاب . ولو أسعد النجدّ وأنجد السعد ، لما ناب في خدمته قَلَمي عَن قَدَمي ، ولاورد مَشرعة (٣) الأنس به كتابي ، قبل ركابي ، ولاسعد برؤيته رسولي دون وصولى ، ولكن كيف الطيران بلاجَناح ، وهل على من لايجد من جُناح . ولله در القائل:

أَهمُّ بشيءٍ والليالي كسأنهـا تُطاردني عن كونه وأطاردُ

<sup>(</sup>١) في ب « المعربة ».

<sup>(</sup> ٢ ) خير ات : جمع خيرة ( كبيضة وبيضات ) وهي المرأة الفاضلة في الجال والحلق . ذات الحير .

<sup>(</sup>٣) « المشرعة ( بفتح الميم والراء : شريعة الماء ) . قال الأزهرى : ولاتسميها العرب مشرعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له كماء الأنهار ويكون ظاهراً معيناً ولا يستقى منه برشاء » المصباح .

وأما غير ذلك مما يحاط به العلوم الكريمة أدام الله علاها ، وأعزها وأعلاها ، أن المملوك من يُعزى إلى لُحمة أهل الأدب ، وله فى العلوم بعض طلب ، وفى رجاله أقوى سبب ، وأشرف نسب ، وهو فى البقعة المكيَّة والعترة (١) الحرميَّة .

بلاد بها نیطت علی تماثمی وأول أرض مس جلدی ترابها

وله (۲) بمكة المشرفة كَرِش (۳) وعيال تضيق بكثرتهم الأَّحوال . وهي كما قال الله تعالى الجليل على لسان نبيه الخليل ( بواد غَير ذِي زَرْع ) (٤) ولله در القائل :

ومن طلب العيال بغير ذرع ولا ضرع فقد ظلم العِيالًا

وامتدحنا مولانا سيد القضاة ، المجتهد في طاعة (٥) الله ورضاه بهذه القصيدة الشريفة والنخبة اللطيفة ، مستمدين منه أسني الجوائز ، القائم ببأود الحال العاجز ، وتقرير صرّه جزيله من العطايا الجليلة ، تكون من حَجَرٍ أشرف الحجرين ومن شهابٍ فاق ، القَصَرين . تضحى لنا سبباً للغني من شهابها ، ويحول الحول على نصابها . ولقد كان المملوك يرسل إلى أخينا الشفيق الذي هو لنا من لحمة الأدب والعلم شقيق ، القاضي شرف الدين يرسل إلى أخينا الشفيق الذي هو لنا من يحمة الأدب والعلم شقية ومكاتبة فجمع له (١) من أعيان زبيد قدر مائة دينار ذهباً من يده ومن جاهه ، فكأنها من ماله . والمملوك يطلب من الصدقات القضائية (٧) الحاكمية الغرض المطلوب أو كالحاجة التي في نفس يعقوب المساعدة من ماله وجاهه وشفاعته ، وحسن رعايته وعنايته :

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية ٣ ص ٣٦٩ وفي الحطيتين أ ، ب « العقوة » .

<sup>(</sup> ٢ ) من هنا إلى قوله : « و لله در القائل » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) يقال : له كرش منثورة : صبيان صغار . وجاء يجر كرشه : أى عياله ، وعليه كرش من الناس : جهاعات ( الأساس والمصباح ) .

<sup>( ؛ )</sup> الآية ٣٧ من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup> ه ) هذه الكلمة عن ب وساقطة من أ .

<sup>(</sup>٦) في ب « فتجمم » .

<sup>(</sup> v ) في ب « الإمامية » .

والفَتَى إِن أَراد نفع صديق هو يَدرى فى نفعه كيف يَسْعَى وعلى المملوك ديْنٌ ناهض رفعتُه إلى من له خافض ، يرجو إِن شاء الله تعالى من مولانا القاضى قَضَاه ، ومحو ذلك الدين وإمضاه ، وهو فى ذلك كما قيل :

لست مستبطئاً نداك ولكسن عاجلتني رقاع أهل الديون عليموا أنني بوعدك أمسي ستُ مليًّا فأصبحوا يَطْلُبوني

ثم ذكر أنه يدرس بالحرم في العربية وغيرها ويسأل في تقرير شيء أيضاً لولد له بالغ بارع يسمى محمداً . ثم قال : والحال كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه :

وإنى ليخَنى باطـــنى وهو موجَعٌ ويظهر منّى ظاهرى وهو ضاحِكُ وأسأَل عن حالى وبى كلُّ فاقةٍ فأظهر أنى للعراقين مالكُ

وذكر أنه لايتعرض لسؤال أحد من المكينين وأنه كان أمراؤهم كحسن(١) بن عجلان يصله بمائتى دينار فأكثر وتغير ذلك وقد ضعفت الولايات وقبضت الحواصل وقل العُوَّان ، والله المستعان ، والأمر كما قيل :

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خُلْف كجلد الأَجرب

وقد ذكرنا من أوصافكم الحميدة وتراجمكم العديدة ما عددناه في القصيدة الفريدة والنخبة المجيدة من تراجم السلف الصالح الذين يُعجزون بأوصافكم كل مادح من الصحابة ، والتابعين (٢) وتابعي التابعين (٢) وعلماء الإسلام والدين ، أعاده الله علينا وعليكم من بركاتهم ليكونوا عند مولانا سيد القضاة المجتهدين شفيعاً في العطايا العديدة ، والمكارم المديدة ، القريبة غير البعيدة ، حتى يقول (٣) كقولنا في ذلك :

عزائمكم كالشمس تجرى ولاتمشى وأقوالنا فُتيا وآمالنا تُنشى

<sup>(</sup>١) العبارة في ب « و هو حسن » .

۲ – ۲ ) مابين الرقين عن ب.

<sup>(</sup> ٣ ) ب « يكون » .

كأنا وقد نلنا على البعد فضلكم أتانا به أتى سلمان بالعرش

وإنما يعرف الفضل لأَهل الفضل ، أَهلُ الفضل ، وأَنتم منهم . ويصلنا الجواب والثواب موفقاً إِن شاء الله تعالى بعد السلام ونوال المشار إليه بالأدعية المباركة .

بالله يامولانا قاضى قضاة المسلمين ، لاتخلف عنا منكم الصِّلة والعائدة مع أول وافد ووارد ، وجوابكم الشريف وخطابكم اللطيف . فللكتاب حق كرد السلام . أنهى ذلك المملوك والسلام .

#### \* \* \*

11۷ أ ومنهم الشيخ خطاب بن عمر الدمشقى (١) فأنشدنى من لفظه لنفسه وكتب ذلك عنه صاحب الترجمة فقال :

ليس المسمى الاسم عندى فكذا حقَّقه الخُفَّاظُ من أهل النظر (٢) وشاهدى ظَرفٌ ولطفٌ طُبِعًا في شيخ الاسلام الإمام ابن حَجرْ

قلت ولصاحب الترجمة :

الاسم غير المسمَّى والحقُّ أبلج واضح فإن تَشَكَّكْتَ في ذا فانظر لسيرة صالح (١٣)

ولغيره<sup>(؛)</sup> في العكس

قالَ النحادُ بأنَّ الاسم عندهمُ غير المسمَّى وهذا القولمردودُ الاسم غير المسمَّى والدليل على ماقلت أنشهاب الدين محمود (١٤)

<sup>(</sup>١) هو خطاب بن عمر بن ممهى بن يوسف الدمشق الشافعى . ولد بعجلون ونشأ بها ثم تحول إلى دمشق فدرس الفقه والأصول والنحو وغيرها وسمع من التتى بن شهبة وغيره . و دخل القاهرة فى سنة ٨٤٦ . توفى فى رمضان سنة ٨٧٨ هـ ( الضوء اللامع ٣ : ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر السخاوى هذين البيتين في الضوء .

<sup>(</sup>٣) يشير هنا إلى سيرة صالح عليه السلام حيث خرجت ناقته من الصخر فكانت معجزة ، وكذلك كان ابن حجر آية في علمه وفهمه ، قل أن يجود الزمن بمثله ، وحجر اسم والده أوجده كما سبق في ترجمته ، والاسم غير المسمى : ومن الحجارة منبع الأنهار كما وصفه البقاعي وقل أن تخلو قصيدة نما امتدح به ابن حجر دون الإشارة إلى هذا المعنى . وفي الأصلين أ ، ب : « « شكلت في فاك » وهو تحريف .

٤ - ٤) مابين الرقين ساقط من نسخة ب.

ومنهم الغَرسيُّ خليل بن أحمد بن الغَرس(١) ، امتدحه بقصائد عدة ، منها :

إلى أن أصابت مهجتي ظبية السّرب فتاة على الحالين تفتك بالقُضب ترانی فی أوج الحصاف معالر كب وألقاهم باليمن والبشر والرحب يسرُّك دون الجزع باللؤلؤ الرطب وتذكر لى حَبْسي أقول لها حسبي تبين خسران المحب من الكسب فيمسون في بأس من السلب والكسب على أن في إيجاما غاية السَّلب فمن ردفها المنفوش (٢) دمعي في سكب منالبيض والحمر السوابق والشهب محاجرهاشقت على الضَّيغم الصَّعبِ أُرَبِيِّ لك الأسقام قلتُ : لها رَبيِّ (٣) على بعد من مواه ينصر بالرعب مراحلُ شيٌّ وهي في وسط القلب خداعي عُسَى أَن لا تتيه على الصَّبِّ ويُنسى وما يُنسى العظام سوى القُرب يغرك إن جاوزت أبياتها عُج بي وما سمعت صبا يقول ألا هُبِّي

لهجتُ بقولى للدليـــل ألا أسْر بي تميس قضيباً ثم ترنو بلحظهـا إذا يَمَّمَ الحادي الحجازَ مُصعِّداً وأعشق جور العاذلين لذكرها عُذيبُ الَّامي فيه العقيق وبارقُ وأسبح في بحر الدموع لحُرقتي إذا وصلوا بعد انقطاع إلى الحمي فتكسبهم تأيا ونسلبهم نهيً مقدَّمةٌ في الحسن تفتح لي الأَسي فكُن لِي عذيراً في حلاوة شكلها بحَلْبة خدِّی خیلُ دمعی تسابقت رحيبة آرام نمت في كناسها تقول وقاك اللهُمن مبتليك يى ومن عجب الإعجاز مُرسلطرفها وأعجب من ذا أن بيني وبينهما أكفُكفُ دمعَ العين حتى يَريبها وكم قلت إن البعدَ يُنجى من الجوَى وزوَّرتُ سلواناً لخِليٍّ وقلت لا وعازلة هبت تلوم على الصّيبا

<sup>(</sup>۱) هو خليل بن أحمد بن على غرس الدين السخاوى. قال السخاوى نقلا عن المقريزى: إنه قدمت به وبأخيه أمهها إلى القدس وهما صبيان فنشأ بها ثم قدم القاهرة فاستوطنها وعانى المتجر وتعرف بالأدير جقمق وصحبه ، وتحدث فى إقطاعه ومايليه من نظر الأوقاف . . . فلما تسلطن جقمق لازم حضور مجلسه حتى ولاه نظر القدس والخليل . توفى سنة ٨٤٧ه ه (الضوء اللامع ٣ : ١٩٢) .

<sup>(</sup>٢) يريد أنها ريا تامة الساقين .

<sup>(</sup>٣) ويجوز أيضاً : قلت لهـــا : ربى بضم الراء .

11۷ ب

بذات كلوم أو تعسرضت للسُّبِّ أريد غراماً كلَّما زدت في الثَّاب إِذَا أُطْفَئت بِالمِاءِ تزداد في الَّلهبِ وبالقلب داء لايعالج بالطبّ أَوْمِلُ أَن أَحِيا بِهِ لِانقضى نحبي شهاباً سَمًا بهدى الهداية للشُّهب ألست ترى في وجهه أثرى التُّربِ وليس له غير الفضائل من ترب مُقِرُّون بالعلم الَّلدُنيُّ(٢) والكَسْي وإشراقه كم أنقذ الركب من كَرْبِ وعن فعله والقولُ أنت الذي تُنبى يجل علاه عن عدادي وعن حسى ورأس الندى أعلىوأشرف،ن كُعْبِ رُوى وارتوى من فيضمنهاه العذُّب وفتواهُ كم قد فلَّ من عسكر لَجْبِ له نسب يعلو على شاهق السُّحب وليس ذرىالأعلام فىالوضع كالهضب وكم سبقوا من ذى كمال وندىلُبِّ يعيشون دهرًا بالفواكه والأَبِّ(٥) فأُحبِب بهم من سادة قادة نُجْبِ

فقلت لك الويلُ امض غير رشيدة / فلا تفْتُرى ثُلْبًا لأسلُو فإنني فإن لظى النيران حال وقودها بعقلي خيال ليس ينفعه الرُّق ولو لم أكن في حالة الصَّد والقِلاَ وإن كنت في عشتي ضللت فبإنَّ لي(١) شهاب له بدر الدجى قبل الثوى فريدٌ رق في المجد أشرف رتبــة إمامٌ له أهل الحقيقة كلهم ونجمُ هلَى في حندس الخطب (٣) مشرق بأحمدَ هذا الدينُ كان افتتاحه وذا الرسم مخصوص بكل سعادة سموتَ على كعب(٤) بن مامة في السَّخَا وكم حاثم حول الرواية والرُّوى وأنت الذى بالعَزْم والحزم والتُّقي ويا من نشا في ذروة المجمد يُافِعًا بنو حَجَرِ لا يُدرك الضدُّ شأَوهـمُ تَفجرُ منهم أَبحرُ العـــلم والعَطَـا وإن أمطر العافين نُــوءُ سحامهم أناس إلى أوج الفخار تسابقـــوا

<sup>(</sup> ١ ) في أ : « قالتي » تحريف و تصويبه من ب .

<sup>(</sup> ٢ ) اللدنى : الذي يهبه الله للإنسان من لدنه دون تعليم معلم . والكسبي : المكتسب بالتعلم .

<sup>(</sup> ٣ ) فى أ : « الطيب » تحريف تصويبه منب .

<sup>(</sup> ٤ ) هو كعب بن مامه بن عمرو بن ثعلبة الإيادى ، كريم جاهلى يضرب به المثل فى الجود فيقال أجود من كعب بن مامة وهو صاحب القصة المشهورة فى الإيثار «اسق أخاك النمر » وهم يعدون أجواد العرب ثلاثة : كعب بن مامة ، وحاتم طىء ، وهرم بن سنان . ( الأعلام للزركلي ٢ : ٥٥ ) .

<sup>(</sup>ه) في المصباح : « قال ابن فارس : وقالوا : أب الرجل يؤب أبا وأبابا وأبابة بالفتح : إذا تهيأ للذهاب . ومن هنا قيل : الثمرة الرطبة هي الفاكهة واليابس منها الأب لأنه يعد زادا للشتاء والسفر ، فجمل أصل الأب الاستعداد » .

وهم فى المعالى من صميم ومن صُلْبِ وعَرف ثَنًا أَذَكَى من المنْدَلِ الرَّطبِ فَكُم مُقتد آوى إليك وكم ركب فكم مُقتد آوى إليك وكم ركب مُريدُوك والطلابُ دائرةُ القطب ولا يُرتجى فى حالة السلم والحرب ولا تَقْرَبُنْهُ واخشَ من عَدوة الجُرب بنيل إذا اسْتُجْدِى على البعدوالقُرب فتغدُو عنيًا أو تروح أَخَا لُسب سواهُ حَوى الأوصاف بلمجدُه يُربي سواهُ حَوى الأوصاف بلمجدُه يُربي نسيت حديثى شِعْب (١) بوَّان والثَّعبي (٢) نسيت حديثى شِعْب (١) بوَّان والثَّعبي (٢) على التنزيل من حِكم الرَّبَ فأَقسم أَنى لا أتوب عن الذَّنب المعالى وما جاء فى التشريع عن أشرف العُرب وما جاء فى التشريع عن أشرف العُرب يُساق إليكم ذا الحديث من الصَّحْب عن الذَّه المحديث عن الذَّهب المُستريع عن المُرب عن الخمسة (١) الأشياخ والسبعة الشهب (١)

وجوهم فی ظلمة المَحْلِ أَشرقت وأَشرق منهم نجم علمك بالهـدى فصرت إمام الناس رُحْلة عصرنا ومازلت يامولاى قطب رحى العلا إذا لم يكن للمرء ميسل إلى العلا فكن جاهدا أن لا تراه مهاجرا ولا ترض إلا كلَّ أروع ماجد يفيدك مالاً أو يفيدك حكمة ولم تر عيسنى فى زمانى واحدا إذا ذكرت أخلاقه وعاومه وإن كان ذَنبي فرط حسى لذاته وفيت بما أدى اجتهادك عالمِاً قضيت بما أدى اجتهادك عالمِاً ورب القَضَا قد أَثبت الحُكم أنه ومن بيتك السامى وعلياك ارْو لي

1114

أبا يوسف من فضله ومحمدا
 فلله ذو النورين فرعا ومحتدا
 عزيزا بديار مصر أصبح سيدا

ومالكــه أهــدى لنعان روضة تكون من نــور وأشــرق بدره وحاز جالا في ربــا العلم قد نشا

فكتب صاحب الجان :

<sup>(</sup>١) شعب بوان (كشداد) بفارس : إحدى الجنان الأربع الدنيوية (القاموس).

<sup>(</sup> ۲ ) هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو راوية من التابعين يضرب به المثل في الحفظ. اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميره و هو من رجال الحديث الثقات ( الأعلام الزركل ٤ : ١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) لعل المراد بالخمسة الأشياخ من بيت ابن حجر ماذكره صاحب جهان الدرر في الهامش إزاه أبيات من قصيدة دالية النواجي ستأتى ص ٤٤٠ وهي :

أبو يوسف : أشار به إلى شاهين الكركى صهر الممدوح ، ومحمد أشار به إلى ابنه البدر ونور أشار به إلى لقب أبى الممدوح ( نور الدين ) وبدره : إشارة إلى لقب ولده . وجالا إلى لقب سمطه .

<sup>(</sup> ٤ ) السبعة الشهب إشارة إلى كتاب لابن حجر هو « السبعة السيارة النيرات » وقد ذكر هذا الكتاب في هداية المارفين ( ١ : ١٢٩ ) . وقال السيوطي في سرد كتب ابن حجر في كتابه نظم العقيان « وله ديوان شعر ومختصر يسمى « ضوء الشهاب » ومختصر منه يسمى « السبعة السيارة » ص ٥٠٠

له ثمرُ الآداب دانيسة الهُسدُبِ يضى ومن يَشْنَاك يَهوى إلى التُربِ وتجرى دموع الحاسدين من الغَرْبِ فيمسون في الأموات من ألم الْجَدْبِ من العلم والآداب والشرف النَّسْبي تطول بفضل جُدْ أَفِدْ حدثنْ وابْني وترفَعُه في حالة الخفض والنَّصْبِ فما زلت يامولاي تعفو عن الذنب ونحن الفِدَا والضِّدُ يؤذَن بالحربِ

وهل أنا إلا غرس نعمت ك الذى تهن بعام فيه نجمُ ك طالع تهن بعام فيه نجمُ ك طالع ودُم مشرقًا في كل أفق لنهت دى وتجذبهم أيدى الخمول إلى الفنيا فقد خَصَّك الله العظيم بما يَشَا فمر وأنه أعظ ول واعزل واحتكم لنقرب بالحسني لمن نحوك التبجا وسامح أخا الإسهاب في هذيانه وقيت الرَّدى بحر الندى مُهلك العِدَا وسيأتى في الألغاز من نظمه أيضاً.

#### \* \* \*

ومنهم الصلاح خليل بن محمد الإقفهسي (١) كما سيأتي في الألغاز . والأمير الأوحد غرس الدين خليل كما سيأتي في المطارحات .

#### \* \* \*

ومنهم مستعمليه شيخنا ومفيدنا الحافظ أبو النعيم رضوان بن محمد العقبي (٢) . فقال فيما أخبرنيه مشافهة ، وسمعه من لفظه صاحبنا النجم الهاشمي في سنة ست وثلاثين .

أما بعد ، فإنى أحمد الله الذى أدّب عبده أحمد بأحسن الأدب ، ورفع رتبته بالفضل فاتّصل إسناده فى الصحيح إلى أعلى الرتب ، وأعز الدين بعد الغربة بتواتر شهرته ، فاتّصل إسناده فى الصحيح إلى أعلى الرتب معافظ سننه ، وأصلى على رسوله الذى نسخت حمدًا كثيرا على [أن] جعلنى مستمليا من حافظ سننه ، وأصلى على رسوله الذى نسخت

<sup>(</sup>۱) انظر التعريف به فيها مضى وقد ذكره ابن حجر فى معجم شيوخه ص ۳۷۷ وقال : ولد سنة بضع وستين وسبمائه" واشتغل بالفقه والحديث ، رجال فى بلاد المشرق حتى وصل إلى سمرقند توفى سنة ۸۲۱ ه ، و له ترجمة مطولة فى الضوء اللامع (۳: ۲۰۲) .

<sup>(</sup>۲) ولد فى سنة ٧٦٩ه بمنية عقبة من أعمال الجيزة (غرب فرع النيل قريباً من بولاق الدكرور) وحفظ القرآن وجوده و درس القراءات والعربية وأكثر الطلبوالاشتغال وقد ذكره ابن حجر فى معجم شيوخه وشهد له بأنه أمثل من تخرج على طريقة طلب الحديث وقدمه للاستملاء عليه فاستمر. توفى سنة ٢٥٨ ه ( الضوء اللامع ٣ : ٢٢٦ ) .

شريعتُه الشرائع ، ورسخت محبته فى قلوب أهل المغارب والمطالع، وعلى كل نبى مرسل وآله وصحبه ، والمقتَفِين سَبيلَه من بعده من حزبه ، فقد رأيت بعض محبى شيخنا الإمام ، شيخ الحفاظ والإسلام ، قاضى القضاة ، منقطع النظير والصفات ، شهاب الملَّة والدنيا والدين ، أبى الفضل أحمد العسقلانى الشافعى ، جعله الله من الفائزين . وقد نعتوه بقصائد فى غير بحر كالطويل ، وعرفت أن باعى قصير عن السبيل إلى علم الخليل / وكنتُ أكثرهم ١١٨ محبة فى هذا الحَبْر لما أسداه إلى قديماً وحديثاً من الخير والْحَبر ، فتعلقت تعلق الآمل ، فى حصون الآجل ، فى الوقت العاجل ، ونظمت هذا العقد النفيس فى الرئيس البحر الكامل . فأقول وبالله أعتصم مما يصم :

الله أحمد أدائباً مع شكره ثم الصلاة مع السلام على الرسو فالبشر بشر بالهنا من قد دنا سر ياغريب إلى العزيز بمصره فلقد تواتر فضل أحمد مُذْ بَدَا وعلا عَلَى أهل العُله وحديثُ من عسقلا أصل تفجر نهره من عسقلا نبت الربيع لوقته ما روى وبفتح باديه (١) البخارى قد فَنَح ولسانه متحرر في المشتب وجدى صحيح مذ بدا لي حُسنه لو كنت مرفوعا إليه مُسندًا لو كنت مرفوعا إليه مُسندًا ومُسلسلا ومُسلسلا ومُسلسلا ومُسلسلا ومُسلسلا ومُسلسلا

من بعد تسميتي بأعظم ذكره ل وآله والمقتفين لإثره ودعا إليه من نأى في بسره وارحَلَ إلى المشهور رُحْهَلَة عصره نسور الشهاب أنار كوكب بكره وسما بعلم أولى السُمو ونَشْره ن وفرعُه روَّى أراضي مِصْره قطر النبات حلاوة من قطره وتعيلق التعليق منه بهره وجدى ضعيف مدرج في هجره وجدى ضعيف مدرج في هجره لوصلت بعه إملاء حافظ على إملاء حافظ على إملاء حافظ عصره حافظ على إملاء حافظ عصره

<sup>(</sup>١) الكتب التي ذكرت في هذين البيتين سبقت الإشارة إليها كما أن الشاعر يستعمل في الأبيات التالية كثيراً من اصطلاحات المحدثين كالمرسل والمسلسل والمرفوع الخ .

ما امتد بحرٌ في العلوم كبحرهِ عالم في القُرَانِ ونهره من بَحْــرِهِ جـــدلُ الكلام بمنطق من ثُغُـــرِهِ ـة سلسلت منـه لراوى عُمرهِ ختارِ من حفظ السَّمِي من صدرهِ ن لحــال متن والرواة بإِثــرهِ حاز العُلا والفضل أو من شِعْره ومسكارم منه كحانسم عصره إلا بضِعف سائل من برُّهِ السلطان ناصب حُبْرنا في دَهرهِ قاضى قضاة زمانه فى مصره والمكر لا يُحظى المسيء بمكره شهد المتابع(٣) بالمتى في نُكْرهِ أعياه تصنيف له في شهره لفظاً فقس غيراً بدا مع شطرِه عن حال من لام المبيح بسرِّه هذا مليك أولى العلوم بقُصْرهِ نعمانُ وقت وهو مالك عصرهِ كل الأئمةُ وافقوا في شكرهِ . وابن الصَّلاح كما الولُّ بصهرهِ وبسيط عُذرى أنني لم أَدْرِدِ

والزمْ مجالس حَبْرالاسْلام الَّذي وانجد تجد تصريف كَشْفَاتالـ واسأَل تُجَب فقهًا بأصل زانَه وخذ المسلســـل<sup>(١)</sup> أَوَّلا فالأَولويَّ وانقل أصح مقالة عن أحمد الم ثم البديع مع المعانى والبيسا مع الانصياع والانبساط لطالب مامن ضَعيفِ ردَّه أو ســـائـلِ شرفت مناصب دهرنا بالأشرف فالله ينصره ويَعضُـــدُ شيخنا حسًاده نذروا بنذر نفوسهم /القلبُ صافِ يقصدوا تكديره(٢) هم يعرفون مقامَه إن أَنكروا كم ناسخ في عامه مع شرعه فىنحو ضِعف اليوم أَسمَع مُسلِماً نادى لســـان الحال يعلن جهرة هو أحمد الورع الفقيهالشافعي هــــذا بـخـــارىٌ الزمان ومسلمٌ هو غامر بيت الجالال بتاجهم صِدْقُ المحبة مُستمِطُ شرطَ الأَداء

1111

<sup>(</sup>١) يشير إلى الحديث المسلسل بالأولية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (تكديره) ولعل ما أثبتناه أولى لمناسبة الكدر للصفاء .

<sup>(</sup>٣) يقصد بالمتابع هنا عدو، الذي يتابع أخطاءه فكان إنكاره شهاده الممدوح لسمو مكانته ورفعته

إنى نظرت عُروضه فوجدتــه بحراً مُليْ(١) غُرقَ الطويل ببحره أهديت أبياتاً على قدرى لن ضاقت بيوت عن هدايا قدره وسأَلت ربُّ الخلق يُبقيه لنسا في عزِّه مع صحة مذ عُمرهِ وإجازتي هي لذتي بخطابكم فأجزتمونا طيَّه مع نَشْره لاتصرفوا رضوان (٢) عن أبوابكم إن تصرفوه خَفَضْتُموه بكَسْرِه لازلت أنت إمام طائفة على حقِّ إلى بعث الآله بأمره فاختم بخير ربِّ صـلً على الحبيــب وآله والتابعين الإثرهِ ماقيل حدِّثناً أو آخبرنا أو أنشدنا به من نظمه أو نثره

\* \* \*

ومنهم شعبان الآثاري<sup>(٣)</sup> ، مدحه بقصيدة بائية مطوله ما وقفت عليها ثم وقفت على مدحه إياه بقصيدة أخرى بهنئه فيها بشهر رمضان وافتتحها بقوله : تهنئة شعبان برمضان وهي :

> أَتَى مُنَّيك بالإقبال شعبانُ يا من على وجهه المبرور مشتهر يامن علامتُه بالذكر قد شُرُفت ياحافظ الوقت بالإجماع ياعلَماً يا من غدا عُمدَةَ الأحكام ثمُّله بالعلم والحلم إلمام وإتقان يا من إلى نحوه تسعى الوَرىوله أنت الخلاصةُ منك الذات كافية أنت المساعد بالتسهيل ثُمَّ عَلى

ياءالماً زانه حسنٌ وإحسانٌ للقصد والبشر تيسيرٌ وعُنوانُ عن أن يفسرها شِيبٌ وشُبَّان له مكانُ على العليا وإمكانُ فى الخير والشُّر تحريك وإسكانُ فضلاً وشافية من فيه أحزانُ مَفَصَّلُ الجود من جدواك أَفنانُ

<sup>(</sup>۱) أ « فأملي » تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو النعيم رضوان قائل هذه القصيدة .

<sup>(</sup>٣) هو شعبان بن محمد بن دواد زين الدين الموصل الأصل المصرى . ولد سنة ٧٦٥ بمصر وتعانى النظم ونظمه متوسط وكان كثير الهجاء . نقل السخاوى في الضوء عن المقريزي في عقوده أنه لم يكن مرضى الطريقة ولا رضي الأخلاق يرميه مدارفه بقبائح ( الضوء اللامع ٣ : ٣٠١ ) وهذه القصيدة ساقطة من (ب) .

119 ب

بديع لفظٍ له نظمٌ وأوزانُ فرائض زانه زهــدٌ وإعانُ أَلْفَاظِهِ الغُرِّ مصباحٌ وتبيانُ فليس يحصرها جمع وديوان بالاتفاق وهل للشمس كتمانُ ووافرٌ كامل في الوزن رجحانُ لك الأُصولُ التي طابت مغارسُها وفي الفروع فمنك الغُصنريَّانُ لديه في النساس تنبيه وعِرفانُ أنت المهذب في العينين إنسانُ بحر محيط له في الجود برهانُ ومن معانيك للفرسان ميدانُ نهاية مالها حلُّ وميزانُ بين البرية إحياء وتيجانُ أوصافك الغر للإشراق<sup>(١)</sup> بستانُ يا مالـكاً دأبه عفوٌ وغهـــرانُ وطابَ في ذاته ســـرُ وإعـــلازُ ياسيداً جيِّداً شاعت مكارمهُ قولًا وفعــــلا وللمحتاج معوانُ أبامنا وكذاك العصر جذلانُ وقد تباشرت الدنيا بدولته لأَنه بين أهل العلم سلطانُ حَبْرٌ وبحرٌ عن الزّلات في سِنَة جوداً وفضلا وفي المعروف يقظانُ فى كل علم تراه فوق سادته سلُّوه فالشيخ فى فنواه مِلْسانُ (٢) وفى الفصاحة واقُسُّ وسَـحُمَانُ مُفْتِ خطيبٌ إمامٌ مِقرىءٌ حكَمٌّ عدلٌ صدوقٌ وفي الأشعار حسَّانُ

/ زان المعانى بيانُ القول منه وَق ذو منطق جامع وفیَّ مجالســه كشَّافُ كَرْبِ ومفتاحُ العلوم وَفي آدابُه لنجوم في السَّمَا نُشِـرت بحورُ فضلك بين الخلق دائرة طويلُ باع مديد الكفِّ بَاسِطْــه ياحَاويَ الفضل يامنها جَ كلِّ فتي ياروضةً في رياض الإنس يانعةً لفظٌ وجيــزٌ بسيط في فوائـــده لك المهمَّات والهمَّات شائعـــة ياغايةً القصد يامن في بدايته يامن به لعلوم الدين قاطبة أنت الوسيطمن العِقدالفريدومن يامن فضائله فينا مدونة ياصالحاً صادقاً عزت مناقبه أنت الشهاب الذي ضاءت بطلعته فكم له فى الورى من حلٌّ مشكلة

<sup>(</sup>١) في الأصلين أ ، ب : المشراق .

<sup>(</sup> ٢ ) ملسان : صيغة مبالغة وصيغ المبالغة قياسية من كل فعل ثلاثى متعد .

قداکتسی کل نشریف یلیق کما والقلبُ منه يفعل الخير قد فَرحا قاضِ عفيفٌ لطيفٌ في القضاء له من أين للناس حَبرٌ عالمٌ حَكَمٌ وفى الفُتوَّة<sup>(١)</sup> مشهور كحيدرة شيخ الشيو خ ومنه الفضلُ مُغتَرفٌ من قام هدى له من نظمه أدبا إِذْ نَظَمُهُ الدُّرُّ فِي نَفْعٍ وَفِي قَبِمِ قد فحُر الله هذا العلم من حَجَر أُعزَّه الله في حلٍّ وفي حَرم فالله يُبقيهِ نفعاً للأَنام ولا مولاى هذا قصيدٌ في مدائحكم إنْ أنشدت فجميع الخلق آذانُ تُصغى بفهم معانى (٢)عَقدهانُتِنَت بعضُ الورى شاعرٌفاسمع مدائحه فاقبل بفضلك تُجْبُر <sup>(٣)</sup>قلبناظمها بهنیك شهرُ صیام لایزال بـه فعش لأَمثالها في الدهريا علَماً مازال فضل شهاب الدين مكتسبأ بالله لاتنسني وانظر بعينك لى إن الصنائع في عرب وفي عجم ماكان رأساً فقد حلَّ الصداع به

قوامه من قبيح الوصف عريان والعقلُ منه على الطاغين غضبانُ فصلٌ وفضلٌ هما للكسر جَبرانُ بحرٌ زكي سُخِيُّ النفس شبعانُ خُلقاً وخَلْقاً وفي التدريس سُفيانُ لأَنه بصنوف العلم مسلآنُ فذاك مثلى قليلُ العقل غلطانُ / ونظمُنا عند ذاك الدُّر مرجانُ وإن منها لمسا مجراه هنَّانُ وحَفَّهُ بِالرِّضا بِيتٌ وأركانُ بِسُوءُ طُلِعتُهُ فِي الدَّهُرُ جَذَلَانُ وأحسن الشعر للألباب فتسانُ وبعضهم مثل ما قد قيل وزَّانُ يامَن به انتفعت صحبُ وغلمانُ لكمْ حديثُ وأذكارٌ وقُرآنُ أيامه الرِّبح مافيهن خُسرانُ فكم به انْجَبَرْت عُونٌ (٤) وإخوانُ حاشاك عن خادم يلهيك نسيانُ ودائع ورفيع القسدر تعبان لكن لك الأَجر إذ مولاك رحمانُ

117.

<sup>(</sup>١) في الخطيتين أ ، ب « العنود » تحريف . والصواب ما أثبتناه . والحيدرة الأسد ، واسم على بن أبي طالب « أنا الذي سمتني أمي حيدرة » .

<sup>(</sup> Y ) أ « ممان » .

<sup>(</sup>٣) جبر العظم جبرا من باب قتل : أصلحه . و من المجاز : جبرت فلانا فاجتبر : أي نعشته فانتمش .

<sup>(</sup> ٤ ) العوان : النصف من النساء والجمع عون .

ومنهم أبو الوقت عبد الأول<sup>(۱)</sup> المرشدى ، فأنشدنى لنفسه ماكتب به لصاحب الترجمة وكنت حاضراً :

ياسيّدى وإمام الناس كلَّهم وحافظ السنة الغَرَّا على الأَمْم (٢) عُبيدكم قائمٌ بالباب منتظر يرجو زيارتكم ياخير مُغتنِم كيا يفوز بوصل أَىِّ مستتر (٣) عن العيون وسرِّ أَى مكتتَم فارفع حجَابَك يا سُؤْلَى ويا أَملِي وامنُن علىَّ بوصل أَحْظَ بالنَّعَم

ومنهم التاج عبد الرحمن (٤) بن العلامة شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي ، مدحه غير مردة .

ومنهم الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد البكرى (٥) القاضى . فأنشدنى من لفظه بحضرة المدَّح عند عوده للقضاء قوله :

رَبَابِي حُبُّ زِينب والرَّبابِ لتركهما جوابي والجَوَى بِي<sup>(۱)</sup> وأجفانٌ تَسَلُّ صفاحَ هند وقاماتٌ تَهَزُّ رماح غداب وليلُ غدائر تغشَى شُدوسا من الغادات ربات النقاب ظباءٌ قد سلكن ظُبَا لحاظِ شَهرَنَاهُنَّ للصَّب المُصَابِ طباءٌ قد سلكن ظُبَا لحاظِ شَهرَناهُنَّ للصَّب المُصَابِ / يهادين الغداة مهاةَ حِقْف يخالط ظَلْمها ذات الحَبَابِ وقد نقل المبرَّد من لماهاً مُسلسلَةً الشَّهي عن الشَّراب

۱۲۰پ

<sup>(</sup>١) هو عبد الأول بن محمد بن إبراهيم . ولد سنة ٨١٧ بمكة ونشأ بها ودرس ، وأقبل على اللغة والنحو والبديع وأصول الفقه والفرائض . ثم ارتحل إلى مصر فأخذ عن جاعة أجلهم ابن حجر وكان كثير الميل والإصغاء إليه ووصفه بالفاضل الباهر الأوحد مفيد الطالبين فخر المدرسين . توفى سنة ٨٧٢ ه ( الضوء اللامع ٤ : ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) رويت الأبيات في الضوء .

<sup>(</sup>٣) مستتر أيما استتار : خاف جداً

<sup>( ؛ )</sup> ولد سنة ٥٩٧ه بحلب واشتغل بالفقه وغيره وتميز . ثم قدم القاهرة ، وكان فاضلا مشار كاً في كثير من العلوم وقال الشعر وسمع منه الفضلاء . توفى سنة ٨٣٨ه ( الضوء اللامع ؛ ٤٠ ) .

<sup>(</sup> o ) ولد سنة ٨٠٩ه بدهروط وحفظ بها القرآن ثم واصل الطلب فبحث فى الفقه والأصول والفرائض والعربية . وسمع على ابن حجر وناب عنه فى القضاء وحج سنة ٨٤٨ وتوفى سنة ٨٨٣هـ( الضوء اللامع ٤ : ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رويت هذه القصيده في جهان الدرر ( ص ١٢١ من خطبة دار الكتب رقم ٧٦٦ ) تاريخ

وقد نفرت ماتيك الشّعاب كزهر ضاحك لبك سَحاب لأحمرِ مدمعي سبني وسحب كأدهِم شعرها فوق التراب أما أنكرت قاني الخضاب جَلَا بَرداً به زادَ التهابي عَذَابي من ثناياكِ العِذَابِ عقود الدر والذهب المذاب أقامت وهي تسرع في عقاب محبًّا مُهددِهِ ضوءُ الشَّهابِ بجود فاثق جَودَ السَّحابِ به الغبراء من مُحبأً<sup>(٢)</sup> وحاب كمنصبه إلى شرخ الشباب<sup>(۱۲)</sup> حمدنا فيه توحيد(١) الركاب لعمرك منه أُجدر بالصُّوابِ كأن بنطقه فصل الخطاب فقل ماشئت في البحر العُبابِ سواه قد توارت بالحجاب أماليه الجسام دقاق معسى أُنّزهن عن نقص وعساب خلاص البهم (٥) من أيدى الذاب لقاصد حِلْمه والبذل طَوْلًا رحيبُ الصَّدر منسعُ الرِّحابِ

تشعب حبُّها بالقلب منِّي ويبسم ثغرها لدموع عُيـني وشاهــــــد قتلتي في راحتيها أراعي بَرُقَ مبسمها إذا ما وأنشدها إذا ضنت بكُثْم تقلد جيدها من دمع عيني فيالك جنَّة بعِقَابِ<sup>(١)</sup> قلىي بليل الشِّعر منها إن أَضلُّت أَبُو الفضل الَّذي عمَّ البرادِا إمام الخافقين وما استقلُّت معيدٌ العلم من هرم ورؤس مقیم شعائر التوحید مَنْ تَـٰدْ ولم نر من قديم في حديث يفيدك وصل فحواه اختصارأ إذا حدثت عنه ندًى وعلماً به شمس العلا ضاءت وَعَمَّـــا له بالمدل دأب قد أرانا

<sup>(</sup>١) عقاب : جميع عقبة والعقبة في الجبل ونحوه .

<sup>(</sup> ۲ ) حبوت الرجل حباء بالمد والكسر : أعطيته الشيء دون عوض . و ( محبا ) وردت هكذا بالحطيتين وصوابها «محبو» يريد : من معط ومعطى .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ب « الشهاب » تحريف وتصويبه من جهان الدرر .

 <sup>(</sup>٤) الوخد: ضرب من الدير .

<sup>(</sup> ٥ ) البهم : جمع بهمة ، كتمرة وتمر : ولد الضأن يطلق على الذكر والأنثى .

وضاعَ بنشره عرف المَلَابِ(١) ليظهر فضله قبل الإيساب تُزف إليك كالبكر الكعاب تغنَّت بالثُّواب عن النِّيابِ تعوَّذ جَدُّه السامي الفَدَّى بِسِرِّ الْآي من أم الكتاب على عُود بشَجوٍ مُستطابِ وصَيَّرهم بقلبٍ في انقلابِ /بجاه محمدِ خير البرايا وأفضلِ من مَشَى فوق التُّرابِ صلاة الله يتلوها سلامٌ عليه وآله ثم الصِّحابِ

حِجَاهُ طَبَّقِ الأَكوانِ عَرْفُــاً ولم أَلِمُ الولاية إذ تولَّت وكان العودُ أحمَد حين جاءت كبكر زفَّها البكرى منــه رعـــاهُ الله ماغَنَّت حمـــامٌ وطوّق<sup>(٢)</sup> حاسديه طوقَ ذُلُّ

1111

ومنهم أبو الفضل عبد الرحمن بن الشهاب أحمد بن محمد بن وفا<sup>(٣)</sup> الشاذلي ، وسهاه شيخنا أيضاً محمداً . مدحه بأبيات قافيَّة كان صاحب الترجمة كتب للبدر البشتكي أبياتاً على وزنها<sup>(٤)</sup> فكأنه وقف عليها فأعجبته . وقد رأيتها بخطه في ورقة نصها .

### \* يامولاي ياواحداً \*

جواب عن البشتكي عن مدح ابن حجر:

| مشرة عن إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | غِبَّ بكسا الآمساق       | أبدى ابتسام الآفاق     |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| كلاهما لنـــا رَاق                             | والود يُصنيُّ الأخـــلاق | الورد يُطفيِّ الأَحداق |
| مضمضه واستنشاق                                 | عند صلة الإغداق          | وللنسميم الخفساق       |
| وللقــــلوب إطبــــاق                          | قبل انفتاق الارتاق       | أَرَى الزهور تشتاق     |
| والأصل طيب الأعراق                             | زكـــاله أفرع فــــاق    | سحٌ جناها رقـــراق     |

<sup>(</sup>١) الملاب: الطيب.

<sup>(</sup> ۲ ) في جمان الدر ر « قلد » .

<sup>(</sup>٣) ترجم له السخاوى فى الضوء وقال : قال ابن حجر و لد قبل التسمين ودرس وأكثر العللب وتولع بالنظم حتى مهر فيه ، وعمل المقاطيع الجياد على الطريقة البنائية ، و كان حسن الأخلاق كبيس العشرة لطيف الطباع . توفى سنة ١٤ ٨٩ وذكره ابن حجر أيضاً في أنباء الغمر ( الضوء ؛ ٥٩ ) .

<sup>( ؛ )</sup> في أ « فكأنها » تحريف .

تشكو النوى بالأوراق فإنه ذو استحقاق على الصبا باسترقاق بلغ كل مشتاق أقداحه للأحدق فعاله بالأوفاق فعاله بالأوفاق من تاجها والوراق فهو إليها سباق خيى زهت في الأوراق فليس يخشى إملاق ننجو بهذا الإغراق فابشر بغيث غداق فانجدبت بالأطراق

مهتزه في إطراق وانظر لزرع ملاق وانظر لزرع ملاق إلا لأخد الميثاق حجدارة للعشاق جانس عند الحذاق وأحرف في استنشاق وحاسد بالإرباق والشعدراء استنطاق عز المداق تنساق قضب يراع الإطلاق من بحر جود نفاق واغرف بتلك الأوساق في حبدره والأوراق في المراف

قد وقفت على ساق فاعطف على روض لاق والطير حر ماتاق حج لمغنى أشواق واشرب على نظم راق له معان تنداق أشرق كل إشراق فاق الرياض استباق المعطى ذى الأذواق سقى نداه المهراق غيم ملث دقاق فادخل بحار الأرزاق واعده والإبراق طوق كل الأعناق طوق كل الأعناق

#### \* \* \*

ومنهم عبد الرحمن بن على الريمي (١) المكى عرف بعبيد . وقد قرأت قصيدته بخط الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشق . وسمعها من ناظمها صاحبنا النجم بن فهد وهى هذه :

لازلت ترقى سُموًّا منزلَ القمرِ / فى الخافقين يراها كل ذى نظرِ وجاء بالبحر عبَّاباً من الحَجَرِ

۱۲۱ب

يا واحدَ العصر في الدنيا بأجعهما هذى أشعَّة نور العلم قد برزت سبحان من أوجد الأشيا بقدرته

<sup>(</sup>۱) ترجم له السخاوى فى الضوء (٤: ٩٦) وقال : أحضر فى سنة ثمان وثمانين وسبمائة على النشاورى بعض الترمذى ودخل اليمن والقاهرة ودمشق طلبا للرزق وسمع من ابن فهد بدمشق سنة ٨٣٧ وكان خيراً ديناً صالحا مباركاً ، كثير الصدقة ملازما للمبادة . توفى سنة ٨٤٧ ه .

مستخرجاً منه درًّا أنفس الدُّرر محروسة ولها يحمى من الغِيَر وفاتهم رفعةً بالعلم والخَفَر شيحٌ وناهيك فيه صاحب النَّظَر إنسان عين الورى يا واحد البَثَر وسعينا لصفاء رائق الكَدَر وصدَّنا(٢) رَحمة فيه عن الحجر فأشرقت بهجةً كالشمس والقمر مواظب لدعاء في دُجَا السُّحَر فى كل حال ويحميه من الضرر مؤيداً سامياً بالعز والظَّفَر بمدحكم جاءكم يسعى على قُدرِ فَنِيلُ مصرَ لها يُغنِي عن المَطر يصحُّ منتصباً عطفاً على السَّفر ومن دُعاثِيَ ما أرجوه من وَطَرِ وتاجَ عزٌّ لأَهل العلم والنَّظَرَ إنشاؤها فانشئوا من أعظمالصُّر ر تبنى لنا دائما صفواً بلا كَدَرِ فى كل عام لها وفد على الأثر يعطف بها راجيا قد فاز بالظَّفِر شيخ الأثمة واحفظه من الغير خبر البرية من بَدْوٍ ومن حضَر لسائل حاجة فارتاح للظَّفَر

عذبأ فمراتأ لنهج الدين يشرعه لازالت السّنة الشهبا بطلعتمه ياسيداً سَادَ أَفراد الورى شرفاً احكُم ما شئت في الإسلامأنتله لازلت فى نعمة والسعدُ يشملها يا كعبة الدين قد جئنا إلى حرم نبغى القدوم وقد طفنا به رَمَلًا(١) وهاكها من محبٌّ صاغها غلساً هو العُبيد عَلي الرِّيْمِيُّ والده لشيخ الإسلام يبقيه ويكلؤه لازلتم نُصرةً للدين طاهـــرة إن العُبيدَ الذي زانت قريحته واَ فَى حماكم وأَنتُم جلُّ مطلبه إِن ترفعوا خَفَض حال منهمُنكسر أعطاك ربُّك ما ترجوه من كرم فابسط لى العذر في التفسيرياملكا خذها قريحةَ ذى وُدٌّ لخدمتكم لعبدكم وارسدوا إثباتها فعسى تكون باسمى وأولادى مخلدة لازلتمُ كعبة للقاصدين فمَن فيا إِلْهَىَ كن عونا لسيدنا وصلِّ رب على المختار من مُضِرِ والآلوالصَّحبوالأتباع ماقُضيت

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) رمل رملا من باب ( طلب ) : هرول .

<sup>(</sup>٢)صده : صرفه ومنعه . والمراد بالحجر هنا : الحجر الأسود .

ومنهم عبد الرحمن بن عمر بن رسلان قاضى القضاة جلال الدين البلقيني (١) . هنأه لما ولى إفتاء دار العدل كما سيأتى مع غيره في المطارحات وفي الألغاز .

ومنهم الزين عبد الرحمن بن محمد بن سلمان (٢) بن الخراط ، له نثر فيه مدح سيأتى في الألغاز .

#### \* \* \*

ومنهم الزين عبد الرحمن بن قاضى القضاة شمس الدين بن بدر الديرى (٢٦ الحنفي/ ١٢٢ فأنشد لنفسه يوم ختم فتح البارى بالتّاج .

أَبا سيدًا حاز العاوم بأسرها وأَبدعَ في شرح البخارى نظامُهُ لئن راحَ إبرزُ البيوتِ بختمها فقُل (1) عنبرًا حقًا ومسكًا خِتامهُ

\* \* \*

À.,

ومنهم عبد الرحمن بن محمد الحريري الصوفي(٥) ، مدحه بأبيات .

\* \* \*

ومنهم عبد الرحيم(١) ..... له كما سيأتى في المطارحات .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو ابن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني ولد سنة ٧٦٣ ه و نشأ في كنف أبيه و تفقه به و سمع منه غالب الكتب السنة وغير ها وطار صيته بعد وفاة أبيه و خلفه في الاجتهاد و الحفظ و علو الإسناد . تولى القضاء مر اراً و التدريس طويلا و انتهت إليه رئاسة الفترى . ترجم له ابن حجر في رفع الإصر ترجمة مطولة ( ٣٣٢ -- ٣٣٦) و لحظ الألحاظ لابن فهد ص ٢٨٣ . والضوء اللامع (٤: ١٠٦) .

 <sup>(</sup> ۲ ) ذكره السخاوى فى الضوء ( ٤ : ١٣١ ) وقال : سماه شيخنا سليان سهواً . و لد سنة ٧٧٧ه و نشأ بحلب واشتفل
 بالفقه و تمانى الأدب فبرع فيه وقال الشعر البديع وطارح الأدباء . توفى سنة ١٨٤٠ هـ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله . ولد سنة ٨١٧ ببيت المقدس وانتقل فى صفره مع أبيه إلى القاهرة فحفظ القرآن واشتغل وأكثر الاشتغال فى الفقه والأصول والنحو والمعانى والبديع ونظم الشعر . توفى سنة ٨٥٦ ه ( الضوء اللامع ٤ : ١٣٤ ) ونظم العقبان للسيوطى ص ١٢٦ .

<sup>( ؛ )</sup> في أ ؛ « فقد » تحريف .

<sup>(</sup> ه ) قال السخاوى فى الضوء ( ؛ : ١٥٦ ) نقلا عن ابن حجر : كان حسن النادرة كثير النظم سمت من فوائده ومن نظمه توفى فى رمضان سنة ٨٠٨ه

<sup>(</sup>٦) بمد هذا بياض بالأصلين .

ومنهم العلامة عبد السلام بن أحمد البغدادي(١) الحنفي وقد(٢) حملت عنه كثيرا(٢) فكتب إليه يستبطئه قضيّة كان استعان به فيها :

أَيَا مَنْ بِأَمِرِ اللهِ والحق يَصْدَعُ وَمَن لجميع الناس كالغيث يَنْفَعُ ويا من لآثار الرســول محمد غَدا وحده عنها يَذُبُّ ويَدْفَــعُ ويا شافعيا في زمانك واحــدًا فَتَاواكَ قــد شاعت فلا تتقنعُ ويا حاكما أضحى إمَامًا وقُدوةً عفيفا تقيُّسا زاهـــدًا يُتورعُ ويا قائماً في الليل يُحييه قانتًا بذكرٍ وقرآنٍ يصلي ويخشعُ شهابا مضيئًا بل وشمْسًا مُنيرةً تضيُّ الدياجي حين تبدو وتطلعُ إ لئن جُدتم أو حدتم أو عدلتم فإن ضميرى عندك الدهر أجمع ا

وكتب (٣) إليه أيضاً عند عوده للقضاء عقب القاياتي (١):

والآل والصحب والأتباعأجمعهم وبعــد فالملك المنصور ظاهرُنــا ممتَّعًا بحياة لا نقيصَ بها لقسد حبانا لمولانا وسيدنا ووارث من علوم المصطفى جُملا

الحمدُ لله مُنشِي الخلق إيجادًا وباعثُ الرسْل إشراقا وأمجادًا صلَّى الإلَّه عليهم ما بدا أُفسقُ وأشرق الشمس أغوارًا وأنجادًا ثم الصلاةُ على أزكى الورى نُسبًا محمد سيِّد الكونين من سادًا نالوا بصحبته علما وإرشادا زاد الإله له نصرًا وإسعادًا قهرَ العمدو وتنكيلا وإبعادًا وشيخ الاسلام قُطَّانا وورَّادَا وحافظ الدين تفصيلا وإسنادا

<sup>(</sup>١) ولد بعد السبعين وسبعائة و درس وبحث وأطال الاشتغال ، وكان مشاراً إليه في النحو والمعانى والبيان والمنطق والأصلين والفقه والتفسير . . . توفى سنة ٥٥٨ ﻫ ( الضوء اللامع ٤ : ١٩٨ – ٢٠٣ ) .

۲ – ۲ ) مابین الرقین ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله آخر المقطوعة : ( أيعدل عنكم حاشا و كلا ) في الصفحة التالية سقطت في الخطية ب .

<sup>(</sup> ٤ ) عزل ابن حجر فى حادى عشر المحرم سنة ٨٤٩ بالشيخ شمس الدين القاياتي ثم أعيد في المحرم سنة ٥٠ (رفع الإصر ) ـ

بالصبر والبرِّ أعواما وأعيادا فما يبالى بصب صدًّ أو عادًا حناجــر القــوم يالله أو كادًا/ عُليمة فبغَت بَغْيًا وأوغادا(١) فأصبحوا رممًا في الحيُّ أو بادًا(٢) ولا سمعنا وفَوا برًّا وميعادًا بالنصر للصُّبْر صلَّاحا وعبَّادَا للخير ما دمت فيها آخذا زادًا مكرُّمًا زادك الرحمن مازادًا

يُقَطِّع الليل تسبيحا وأورادًا

ومُحييَ السُّنَّةَ الشهباء مُذْ دَرَسَت شهاب دین الهدی مازال متصفا عاد الزمان علينا بعــد جفوته من بعد أن كانت الأروا حقدبلغت لمــا تولُّ علينا فرقةٌ سبقت موسوسین حیاری إذ عَتُوافَمُضُوا فما رأينا رشيدا قط مُذْ حكموا فكن صبورًاشكورًا حامدًا يقظًا وعش سعيدًا رغيدا طيبًا عطِرًا فالله يُبقيك دهرا سالما أبدا ومُنشدُ النظم خِلُ راغبٌ حسنٌ

#### \* \* \*

وقوله يعرض بالعز بن عبد السلام لكونه كان ناب عن ابن القاياني .

ورغم أنف لمن ناواك أو عادًا

مع كبت شانيك شُمَّاتًا وحسَّادًا

منه الدعاء بقلب صادق جادًا

سأَلتك شيخ الاسلام المُعلَّى بحقك لا تُولِّ الإبن كلَّا وأَيَّد حَبْسَه بوثيق قيــــدِ وعــزِّره (١) وولِّه (٥) ما تَولَّى ويَصْلَى بعــده بأليم عَزْلِ بقـدر زمانه اللَّذ قـد تَولَّ

۱۲۲ب

<sup>(</sup>١) الأوغاد : جمع وغد وهو الدنىء من الرجال .

<sup>(</sup> ٢ ) الوبد : سوء الحال . ورجل وبد ( بكسر الباء ) سيء الحال فقير يستوى منه الواحد والجمع. قوم أو باد . ( اللسان – و بد ) و الأساس .

<sup>(</sup>٣) في أ « الذي » تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) أصل التعزيز : التأديب ويسمى الضرب دون الحد تقديراً .

<sup>(</sup> ه ) يشير إلى الآية الكريمة ( ١١٥ من سورة النساء ) « نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصير ا» وفي تفسير ها يقول الزنخشري والكشاف : قوله ( نوله ماتولى ) نجمله واليًّا لما تولى من الضلال بأن نخذله ونخل بينه وبين ما اختار.

فذاك جزاء من يبغى علينا أيُعدلُ عنكم حاشا وكلاً ومنهم عبد الغنى بن أبى بكر اليمنى الشَّرْجي (١) ، مدحه في سنة خمس وثلاثين وثمانمائة عا قرأَته من خطه فقال :

أَرَّق العين من أليم الفِـــراقِ عنه بالرُّغم أيَّما إحراق بعد كاس من الوصال دِهاقِ غير لُعْسِ الشُّفاهِ والأحـــداقِ آلمتني ولم أجـــد فيه راق 4 غزال فصــدٌ (٢) مني الماقي وكَسَا الشمس نهجــةَ الإشراق وثنايا مفلَّجات رِقَـــاق فلقد طال في هواه اشتياقيي من وذاقى وما رَعَى ميثاقِي بين أمواج لجة الأشـواق ل مع العزم يا حداة النَّياق كى تلاقى من المُنى ما تلاقى ق فهاتيك معدن الأرزاق حسن الخلق ليّن الأّخـــلاق وسُمُوًّا عن كل ســـام وراق كاشف المُشكلات في الآفاق

من لصبٌّ مئيمٌ مشتاقٍ أحرق البينُ قلبمه يوم سارُوا وسقوه الصـــدودَ كأَسا دِهَاقًا يا لَقومى لا تطلبون بثأرى لسعتني عقـــاربُ الحبُّ حني ورمانی بسهم قوسِ مآقیـــ ألبس البدر في التجلي ضياء وبىخدٌّ أَذاب قلى وقَــدٌّ لا تلمني في حبــه يا عذولي ومن الجهل أن ترى لى فـكاكًا نَـمُّ دمعي على خَفَيِّ غَرامِي كيف لا أسكب الدموع وقلبي /يا حُداة النِّياق ما الليل باللَّيه فه دعوها تميسُ عسْجا<sup>(٣)</sup> ووسجًا وأنيخوا عصر في طلب الرِّزْ إن أقضى القضاة أحمد فيها الشهاب الذي ترقَّى عُلوًّا صائب الرأى في الأُمور جميعا

1174

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قرية باليمن .

<sup>(</sup>٢) أى جمل عينيه لاتتطلع إليه .

<sup>(</sup>٣) العسج والوسج : ضرب من السير .

لم يزل نورُها له في ائتلاق خاضعات لديه بالأعناق وهو أسخى من الحيسا الغيداق لاً بسِي منه حُلة الإخفـــاق لُ على الناس دائم الإطباق مُستهـلاً بالتّبر والأوراق وهو فيما سواه مر المسذاق أم السيد المرجَّى لكشف الشَّ ــر عنا وضيقه الإملاق أنت تِرْبُ النَّدى ورب المعالى ونفاد الأمور بالإنفاق(١) أن يسامى في شامها والعراق بأقاويل صحة واتفـــاق كنتَ عينًا لوجهه وأماقى كان فيها سكّيت يوم السباق في أمان المهيمن الخلاق

قـــد مُلِي صـــدرُه جواهر علم جامعات العـــلو م فى كل فنَّ وهــو أذكى بدهــة من إياس عوّد المعتفين ألاً يعــودوا يطعم اللحم والنُّريد إذا المَحْ أرتىجِي من غمام كفَّيه جودًا يحسُنُ المـــدح فيه دأباً ويحلو ولك السؤدد الذى جلَّ قدرا أصبح. النــاس قابلين جميعا لو يعود الزمان جسمًا سويا كل من رام فى مساعيك سعيا دم*ت ما* دام یذبلٌ وثبیر<sup>ٌ(۲)</sup>

ومنهم الزين عبد الغني بن محمد الإشليمي (٣) . فأنشدني بمدح صاحب الترجمة قوله : أَيًّا بَحْرَ علم زانه الحلمُ والتُّقا لك العزُّ في الدنيا وفي يوم تبعثُ أراد بك الأعداءُ سوءًا بجمعهم فلاتخش منهم كلُّ جمع مؤنثُ (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ب « ونفاد الأموال » .

<sup>(</sup> ۲ ) يذبل و ثبير : جبلان ؛ يذبل : جبل فى بلاد نجد . و ثبير : فى جبل بين مكة ومنى و يرى من منى و هو على يمين الداخل أنها إلى مكة .

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ٨٢٠ بإشليم من الغربية واشتغل بها وانتقل مع أخيه أحمد بن محمد الإشليمي إلى القاهرة واشتغل بالفقه والنحو والفرائض . ذكره السخارى فى الضوء ( ٤ : ٢٥٧ ) وذكر البيتين :

<sup>(</sup> ٤ ) كل جمع يؤنث ضميره . والمرآد هنا : أنهم كالإناث لايخشى بأسهن .

وقوله أيام ولاية القاياتي ولُصِقًا بموضع جلوسه بالمنكوتمرية :

لن يبلغ الأُعداءُ فيك مرادَهم كلاً ولن يصلوا إليك بمكرِهمْ فلك البشارة بالولاء عليهم فالله يجعل كيدهم في نحرهم

وقوله عند ولايته عقب السفطي(١):

لقد لطفَ الله الكريمُ بخلقمه وأضحكهُم من بعد فيض المدامِع / فولًى عليهم أحمدًا وكفَى به إمامًا وحَبْرًا وهو فى الخلق شافِعي

١٢٣ب

ومنهم عبد القادر النحريري الواعظ(٢) مدحه بعشرة أبيات فيما بلغني ولم أقف عليها . ويقال إنه أعطاه جائزته عشرة دنانير .

#### \* \* \*

ومنهم عبد اللطيف بن نصر الله [بن أحمد بن محمد] (٣) ، الطويلي(١) وله فيه مدائح كثيرة منها ما كتب به إليه مما سمعته منه:

> قد قلت فيك من المديح منظَّمَا

> إذنًا ــ رعاك الله ــ في إنشادها من وافر والنون فهي<sup>(٥)</sup> رويّة محذُوَّة (٦) والحذو<sup>(٧)</sup> فتحة أُعلَمَا

<sup>(</sup>١) أعيد ابن حجرالقضاء عوضاً عن ولىالدين السفطى فىالثامن من ربيع الآخر سنة ٨٥٢ هـ ولكنه لم يمكث في ولايته هذه طويلا ، فسرعان ماعزل نفسه في الحامس والعشرين من جهادي الآخرة من تلك السنة . وكانت هذه آخر ولايت للقضاء بعد أن باشر المنصب أكثر من اثنين وعشرين عاماً .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ماسبق حاشیة ۷ ص ۳۳۴ .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصر تين تكملة لسقط بالخطيئين أ ، ب أكملناه من الضوء اللامع .

<sup>(</sup> ٤ ) ولد سنة ٨٠١ بالطويلة من أعمال الغربية بشاطىء النيل ونشأ بها ثم انتقل إلى القاهرة سنة ١٨٥ هـ فدرس و يحث و اشتغل و تدرب بالبدر البشتكي في النظم و خمس البر دة و استجدى بشعر ، الأكابر . تو في سنة ٨٧٨ هـ ( الضوء اللامع ؛ : ٣٣٩)

<sup>(</sup> ٥ ) الروى : الحرف الذي تبنى عليه القصيدة .

<sup>(</sup>٦) فى الخطيئين أ ، ب « محروزه » تحريف .

<sup>(</sup> ٧ ) الحذو : فتحة الحرف الذي قبل الردف أو ضمته أو كسرته .

ألف وقد أحكمت ذاك فأحكما غزلاً دعائى فاستمع لى واحلُمَا

وخروجُهــا ياءٌ وأما ردفها<sup>(١)</sup> مولای إنی بعــد هــذا مُبتد

ثم أنشد لفظاً قوله:

فسداعي الحت ويحكما دعاني أُسيرٌ في بلاءِ الوجْــدِ عَانِي

دعانی من ملامکما دعانی 

ومنها:

مكانًا بــل لترفع لى مكانيي

إِماماً خُذْ إليك المدح منيِّ فحلمُك واسعٌ رَحْبُ الأَماني وأنت أجـلُ من أن تمدحَنْه لأنك ذو الصناعة والمعـانيي وما أنا بالذى يُعليـــك قـولى

في أسات<sup>(٢)</sup>:

ومنهم عبد اللطيف بن محمد الجَوْجَرى (٣) ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن العديم ، كما سيأتى في الأسئلة المنظومة من الباب السادس.

وقد رأيت للجَوْجَرى أبياتا يلتمس فيها منه وصية ابن عبد السلام ، حذفتها مع ما افتتحها به من النثر تخفيفاً .

\* \* \*

ومنهم التاج عبد الوهاب بن شرف ، يأتى في الباب السادس أيضاً .

<sup>(</sup> ١ ) الردف حرف لين ساكن ( و او أو باه بعد حركته لم تجانسهما ) أو حرف مد ( ألف أو و او أوباه ) بعد حركة مجانسة قبل الروى متصل به .

و الخروج : حرف ناشىء عن هاء الوصل .

وقصيدته الآتية « دعانى » مثل لذلك . ( ٢ ) هذه المبارة « في أبيات » من نسخة ب .

<sup>(</sup> ٣ ) ترجم له السخاوى في الضوء اللامع ( ٣٣٦ حـ ٢ ) وتوفي سنة ٨٤٠ هـ

ومنهم الإمام الموفق أبو الحسن على بن أبى بكر الخزرجي كما سبأتي في الطارحات من الياب المذكور.

\* \* \*

ومنهم العلاء على بن العفيف عبد المحسن بن عبد الدايم الدوالبي(١) ، سمعت من نظمه وفوائده . ورأيت بخط شيخنا أنه أنشده قصيدة بائية . ثم ظهر أنها لغيره من العصريين . قال : مع كونه غير عاجز عن النظم . وأورد له قصيدة أُخرى أنشدني إياها فى سنة إحدى وأربعين وثمانمائة وهي :

1178

یا سادة بابهم قصدی وهم سندی /سلُواغريباً غدا في الحب منقطعًا صحيح ودّ ضعيف الصّبر والبجلَدِ تَواتُر الشوق أبلى مُهجتي أسفًا ومُرسَلُ الدمع يُنبيكم عن الكَمَدِ مُسَلِّسُلُ الدمع لا يُصغى إلى أُحدِ عَلَامُ بِالسُّقِم قد جرَّحتمُ كبدى ترضوا بقتلي فلا تخشوا من القود ياأهلَ ذاك الجمال فيكمُ قمرٌ غزالُ شِعب ولكن من بني أُسَادِ فطرفه الساحر النفات في العُقد بوردِ خدٍّ وورد المبسم النَّضِـــدِ سيفًا ودار العِذار النضّ كالزُّردِ شوقًا لثَغْرِ غَدًا أَنقى من البرَدِ مدحى شهابَ العُلا ذُخرى ومعتَمدي علامة الوقت أعنى عالى السُّنَدِ له مناقب مله جلَّت عن العَددِ

بكم حديث غرامى عاليَ السَّمندِ يأًى العواذلُ أحادًا وما علمسوا يامن لهم كل معنى فى الوّرى-حسن جرَحتمُ بالنُّوى قلبي الكثيب وإن لا تعجبوا من جُنُونی فی محبته لما رأى أعينُ العشاق مُحدقسةً هزَّتْ معاطفُه رمحًا ومقلتُسه فكم له من قتيل بات منشَغَفِ كأُنَّا ثغـرُه في نظم لؤلؤه قاضى القضاة إمام الوقت سيدنا شيخ الحديث له الفضل القديم وكم

<sup>( 1 )</sup> ولد في المحرم سنة ٧٧٩ ببغداد ونشأ بها وأخذ عن علمائها وقد على القاهرة فأقام بها مدة . تو في سنة ٨٦٢هـ بدمشق ( الضوء اللامع ه : ه ٢٠ ) .

وفى الفضائل يَسْعَى سَعْىَ مُجتهدِ دُرُّ لمنتقدٍ نورٌ لمعتقدٍ لأنه للمعالى أَىُ منتقد للما غدا أو حدا كالشمس فى البلد تلاطم العلم كالأمواج بالزبد بيت الفضائل والمخيرات والسَّند أكدت مطالب من جارى ولم يكد وفى المكارم تَسْعَى سعى مُجتهدِ والعز يا خبر مأمول ومُعتمد وكم طلبنا له نِدًا فلم نَجِد وكم طلبنا له نِدًا فلم نَجِد في الناس والأجر عندالواحدالصّمدِ في الناس والأجر عندالواحدالصّمدِ

مقلد الجود أعناق الورَى كرمًا بحر لمغترف خيسر لمعترف نطمت در ثنائى فى مدائحه ليبابه علماء العصسر قارعة تراه فى البحث مثل البحر يظهرمن يابن السَّراة الكرام الغُرّ بيتُك فى العيت بعدك من رام اللَّحاق فقد بقيت للدين تُعليه وتَنْصُره يَهنيك (١) عِيْدُ أَتى بالسَّعد مقترنُ يهنيك (١) عِيْدُ أَتى بالسَّعد مقترنُ يا من وجدنا نَدَاهُ قبل مطلبه أعط العُفَاة على رغم العداء وإن فليس يبقى سوى أحدوثة وضعت

\* \* \*

ومنهم الإمام أبو الحسن على بن عثمان بن حسن (٢) العراق فأنشدني من لفظه بحضره الممدح والجماعة قوله :

أَن خَلَف الشَّافعيَّ أَحمدُ لم يبسق في أَهله مُقسلًدُ عنه صحيح العفاف مسنَدُ / تقضى بتفضيله وتشهددُ

۱۲٤ب

أشكرُ ربَّ العُلَّ وأحمدُ مجتهدُ العصر في زمانِ قاضى القضاة الذي رويناً نادرة الدهر في فنسون

(١) رواية هذا البيت في الخطيئين أ ، ب هكذا محرفا .

<sup>(</sup> ٢ ) ورد هذا الإسم فى الأصلين أ ، ب « حسن » وورد فى الضوء اللامع « حسين » . ولد فى رمضان سنة ٨٠١. بالعراق ونشأ بها وانتقل منها إلى هراه وتبريز ودمشق وغير ها. ثم قدم القاهرة سنة ٨٥٥٠ فلتى ابن حجر فى هذهالسنة ( الضوء اللامم ه : ٢٥٨ ) .

تفُـــــــــــُدُ المطايا فَلاً وفدفدُ منها الفتاوى التي إليها وواضحات الشــروح فيما أورده الشــــافعي أوردُ وما وجدت عندي باقيها .

وقوله يستنجز (١) من صاحب الترجمة وعده بسماع قصيدة امتدحه بها:

بنينا في محاسنكم بيوتًا تضُوغُ بها الثَّناءُ ولايُضَاعُ ومنكم بالسَّماع وعدتُموها وهذا الوقت قد طَابَ السَّماعُ

ومنهم العلامة نادرة الحفاظ العلاءُ على بن محمود بن المغلى(٢) كما سيأتي في المطارحات . ومنهم السراج عمر بن عبد الله الأسواني (٣) مدحه بعد أن طارحه قديماً ببيتين

\* \* \*

ومنهم السراج عمر بن محمد بن على بن محمد بن العلامة برهان الدين الجعبري(٤) شيخ بلد الخليل ، أنشدني لنفسه عدح النخبة إذ قرأها على مصنفها صاحب الترجمة فقال:

> أَبِدَعَتُ يَاحِبُر في كُلِ الفِنُونِ بِمَا صَنَعَت في العلم من بَسْطٍ ومُختصِر علم الحديث به أصبحت منفردًا وللأنام فكم أبرزت من غُررٍ لقد جلوتَ عروس الحسنُ مبتكرا فيما أُتيت به من نخبة الفِسكَرِ تَهْمِي فوائدُها للفكر كالمَطر

إذا تـأمُّلها بالفـــكر ناظرها

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أ « يستخرج » تحريف .

<sup>(</sup>٢) هو على بن محمود علاء الدين المغلى وقد ترجم له الضوء (٣٤:٦) و تونى سنة ٨٢٨ هـ.

<sup>(</sup>٣) (٣٦٧ – ٨٢٦ ﻫ) وترجم له في الضوء (٦: ٩٥) ولم ير والسخاوي البيتين في خطيتي الأصل .

<sup>(</sup>٤) الجعبرى نسبة لقلعة جعبر . ولد سنة ٨٠٥ ببلاد الخليلودرس وتفقه وبحث في النحو وطافعلي الشيوخ ورحل إلى القاهرة فأخذ الحديث عن ابن حجر ومدحه . و الأبيات الأربعة هنا قد أو ردها السخاوي له في الضوء ( ٢ : ٠ ٢ )

ومنهم السراج عمر بن محمد الطرابلسي(١) الحنفي . فقرأت بخطه عدح صاحب الترجمة ومهنيه بوظيفة تدريس الشافعية بالشيخونية وإفتاء دار العدل وتدريس الحديث بالجمالية فقال:

> مراتب أهل الفضل تسموبهم قدرا وأوصافهم من ذا يطيق لها حَصْرًا إلى أن قال:

وأولى بتدريس تولأه والأجرا

وإن أبا العباس أهــلٌ لمنصب لما اجتمعت فيه من المُلَح التي تزين معانيها قواف أتت شِعْرًا كعفة نفسِ واتضاع ورأفة وجودٍ ومعروف يجودُ به برًّا وعقــل وآراء وحسن سياسة وطيبة أخلاق وسمت به البُشرى

إلى أن قال:

وإسناده الأَقوى به كل حاسد ضعيفٌ ومن بلواه لم يستطع صبْرًا /مكانتُه المرفوعةُ القدر في الدُّنا بهاوُضِعَت أَقوالُ أَضدادها قهرا

1110

وما زال في علم الحديث فواضح روايته فيه تدارسها جهرًا

إلى أن قال:

شهاب الدُّنَّا والدين فيأنُّعُم تَتْرَى

نهن عــا أوتيته وَوَلِيْته

إلى أن ختمها:

عليه صلاة الله ما سار ممتط قلوصًا إلى نجد وطاب له المسرى

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكره في الضوء بإيجاز دون ذكر لتاريخ ميلاده أو وفاته وقال عنه : فقيه بعلبك ونزيل دمشق . ( الضوء ٢ : ١٣٧ )

ومنهم العالية الشَّرف عيسى بن حجاج<sup>(۱)</sup> السعدى الملقب عُويسا الآنى فى الأَلغاز من الباب السادس . رأَيت له قصيدة بخطه امتدح بها صاحب الترجمة وسمعها هو والصلاح خليل الأَقفهسى من لفظه فى سنة تسع وتسعين وسبعمائة فقال :

ماسار من أهواه لكن قد سَرَى (٢) وأجازَنى بالوصل عن عَذْلى الذى (٣) وبضيف (٤) طيف حسَّنى تحت الدُّجى قَصَرُ قَدُهُ

ف ليله من شَعْهِ مُتَسَتِّرًا يحلو بعزل اللحظ منه مكررا كرمًا فصيرتُ المنام لها قِرَى بهرَ الغزالة وهو يُدعى جُؤذُرًا

### منها:

بالحسن منه جانس الإحسان مِن زُمرًا لك الشعراء من فصحائهم أغنيتهم وغَنِيت عن أمداحهم في فحمة الليل البهيم قريحتي فاستنشقَت منها المعاطس نفحة يامن لقد شفع الجميل بمثله إن فقت جيلاً أنت منهم لأمِرا بسهيل بن أبي ربيعة (٥) ماارتضي حاشا الرئيس شهاب دين الله أن

يُمناك تجنيسًا لقد سُرَّ الورى أُمُوا وقد جَعلوا مديحك مَتْجَرَا إِذ كان أَفصحهم لديك مقصِّرا صيرتُها بجميل ذكرك مِجْمَرًا ما فاح منها فَاق مسكًا أَذْفَرًا ولحاسديه قَوْسَ حزم أَوْتَرَا فالناسُ في الأَحْجَارِ عَدُّواالجوهَرَا أَنْ الثُّريا قارنته في النَّسري سوى شُهْب المجرَّة مَعْشَرًا يرضى سوى شُهْب المجرَّة مَعْشَرًا

<sup>(</sup>۱) هو عيسى بن حجاج بن عيسى بن شداد الشرف السعدى القاهرى الشاعر الشطرنجى العالية وعويس تصغير اسمه. ولد سنة ٧٣٠ بالقاهرة وتعانى الأدب وقال الشعر الجيد ومدح الأعيان ومهر فى الشطرنج حتى لقب العالية .ذكرهابن حجر فى معجمه وقال : إنه مهر فى الشعر ومعرفة اللغة سمت منه فوائد و نوادر وسممت من نظمه الكثير و ١٥٧ عدة قصائد توفى سنة ٨٠٧ (الضوء اللامم ٢ : ١٥٢).

<sup>(</sup> ٢ ) سريت الليل و سريت به سريا : إذا قطعته بالسير .

<sup>(</sup>٣) عذلته عذلا من بابى ضرب وقتل : لمته . وعزلت الشيء عن غيره من باب ضرب : محيته عنه .

<sup>(</sup> ٤ ) من إضافة الصفة المرصوف .

<sup>(</sup> ه ) هو عمر بن أبي ربيعة الشاعر .

قد صغَّر الدنيا لديه زُهــدُهُ لو لم يكن بالجود صبًّا ما اقتنى بعد ابن بُرد<sup>(۲)</sup> إن تسلْ عن شاعرِ يمِّم أَبا الفضل الذي مَن قاسَه أتقيسُ بالمتقدم المفضسولِ مَنْ لو حاول القاضي السعيد بحلُّبة الْـ ولو أن رَاوِي نظمِهِ وافَي بــه كم لابن مولانا عــليٌّ مــادح بلغ النهاية في الحديث المنتقى / والذِّكرَ فسَّرهُ على نحــو الذي وعلى الخليل ونحوه يسمو وفي مَعْني بلفظ الشكر قد وصفُوه لي فأجبتهم مولاى أحمل فاقهم قد مَاسَ في الأوراق قَدُّ يراعِه شَرُفَتُ به الأَقلام جمعًا كونُه قِرطاسُه المبيض كافسورًا حمكي أهل الزمان شبيهُه حاشاك هـم قد خالفونی حین خالف مشیُهم يامن أُطلت مديحه وأُطبتُ في صُن ماءً وجهىمثل ماصُنْتُ الثَّنا فى سُوق فضلك قد عرضتُ بضاعتي

١٢٥ب

وعلى الحريص بجمعها قدكبرا

منها الدنانير الجسان ولا الدّرا(١)

حاك محرّرا القريض المستجاد مُحرّرا

بابن العميد بلاغةً فقد افترى

هو فاضلٌ لكن أتى متأخّرا

آداب إدراكا له لتُعهشّرا

لأبى ذؤيب كان منه تَنَسَّرا

مثل الذي مدح الأَمينَوكَوْثَرَا

وروى الصِّحاح وفي الرواية حُرَّرًا

قد ألَّف الكشافُ في أم القُرى

لُغة يفوق أبا عبيدة مَعْمَرا

والفضلُ بالفضل الكبير وجعفَرا

بنكى يد كالبحر فاق الأَبْحُرَا

كالغُصن لكن بالمكارم أثمرًا

قلمًا أرق من النسم إذا انسبرك

وبخطه المُسْود يحكى عَنْـبَرا

عشون كالحَبَّال(٤) فيه إلى وراً

مَشْي ولاسْمِي كلُّهم قد صَغَّرا

إيتائه وسألته أن يُعلِزا

عن كلِّ من عنه النَّدى لن<sup>(٥)</sup> يُؤثَرا

وهي المديح وأنت نعم من اشتَرى

(١) الدار : يريد الدراهم فرحم .

<sup>(</sup>۲) هو بشار بن برد الشاعر .

<sup>(</sup>٣) في أ « حال » تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) كصانع الحبال يرجع إلى خلف فى صنعته بعض الحبال ليحصف الحبل ويحكم شده وفتله .

<sup>(</sup> ه ) أ « لو » و لا وجه له .

# أُوتيتَ في الدَّادين ما أَمَّلتَه وبقيتَ في كل الأُمور مُخَيَّرا \* \* \*

ورأيت مما امتدح به أديب الديار المصرية عيسى بن الحجاج السعدى العالية ، صاحب الترجمة قوله:

> لو نادم المشتاق غيير نديمه لم تنصرف عنه صروف هُمومِهِ وبخلة يُغنيك عن مشمومه أَلقي عليها الليلُ زُهرَ نجومِه مُلِئت كُوُوسِي منعصير كُرومِه كالمسك فاح لنا بطيِّ نسيمِـه تحت الدُّجي وانْشَقْ عَبِيرَ شَمِيمِه من شَدُو معشوق الدَّلال وحِيمهِ(٢) أرأيت بين الباخلين كَرِيمِــه مَنْ لى برشف رحيقه من مِيمِه نص لعاشقه على تحريمِه فانظر لفعل صديقه بحميمه وكَّلتُ أَجفاني برعْي بهيمهِ

فاجعل ندعك من بفُيْهِ كريقة قمرٌ حوى شمس الطِّلا وكأنما أفرغت للخمَّار أكياسي وقـــد وشربتُ في روض أُريضِ نشرُه قم ياخليعَ الشَّرب<sup>(١)</sup> نادِمني بـه فإِذا طربتُ على سماع فليـــكن ريمٌ<sup>(٣)</sup> على مُضْناه يَبعخلُ باللِّقا فى (١) مِيم مَبْسَمِه رحيقٌ حلَّ لى فى نون حاجبه وضَاد<sup>(ه)</sup> لحاظه دمعي صديقُ الخدِّ مني حَمُّهُ(١) كم حَيٌّ ليلٌ من صدود معذِّبي

<sup>(</sup>١) الشرب : القوم يشربون وأحدهم شارب ( إصلاح المنطق لابن السكيت ص ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الخيم ( بالكسر ) السجية والطبيعة .

<sup>(</sup> ٣ ) الرئم : الظبي الخالص البياض . وريمه في آخر البيت أي كرئمه ، فسهل .

<sup>(</sup> ٤ ) في أ « كم » تحريف .

<sup>(</sup> ه ) النون والضاد يكونان لفظ « ضن » : أى بخل ومنع .

<sup>(</sup> ٦ ) حم الماء : سخنه كأحمه . والمعنى : دمعى الذي هو صديق خذى قد حم خدى .

كُلُمُ (١) الحشا مني بصارم جفنه قبَّلت قُبلة خدِّه مد زارني / فَشَفَيْتُ وجْدِى من مليح زمانه علاَّمةُ الدنيا أبو الفضل الذي أهلاً به من قادم بمكارم كم من مُحِلِّ<sup>(ه)</sup> قد تمنى طامِعًـا كم سار في طلب الحديث مشرِّقًا إسناده العالى أصار حديثه ما لحن إسحاق وإعــراب أتى يوما بأُعجب من ثُنَـاى على فَتيَّ رحم الإِلَّه أَباهُ في بطن الثَّرى وحبًا شهاب الدِّين سيدَنا ابنَـه بنَدَاهُ عَلَّمني الثناء فلمسيس لي يُعطى لراوى مدحه المختومَ من. عُمرٌ ثلاث شُخُوصه (٧) تعنو لَكي من جُمَّل<sup>(۸)</sup> باللام لو قد جاد لی

وبثغره الخرطوم (٢) طب كليمه (١٦) وبرشف (٤) فيه سكر ثُ من خُوطومه وبلغتُ قصدِي من نُوال كريمه كلُّ الورى اتفقت على تعظيمه قَدِم السرورُ على الورى بقدومِه فى أَن يُخ ـ يِّم ساعةٌ برسومه ومغرِّبًا وسَرَى لحفيظ علومه فی کل درس ملحقًا بقدیـه ف كف إمام لبيت ظلومه (١) عمّت مآثره بني إقليمه وأحلُّه بالفضل دار نعيمهِ كلَّ المُني بخصوصه وعموميه فضلٌ به إذ كان من تعليمِه ذهب عقيب البشر من تُنْسِيمِه شخص به لی جاد من مختومه ما فزت من جود الأنام بجيمه

1,44

(١) كلمته كالم من باب قتل : جرحته .

<sup>(</sup> ٢ ) الخرطوم : الخسر السريعة الإسكار ، أو أول مايجرى من العنب قبل أن يداس . ( القاموس وتهذيب الألفاظ لابن السكيت ص ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) يقال رجل كليم والجمع كلمي مثل جريح وجرحي .

<sup>(</sup> ٤ ) أ : « رشفت » تحريف .

<sup>(</sup> ٥ ) حل المحرم حلا ( بالكسر ) : خرج من إحرامه وأحل بالألف مثله .

<sup>(</sup> ٦ ) كذا بالأصلين أ ، ب . وإسحاق : هو إسحاق الموصلي ويريد بالإعراب : البيان وتبيين المهم

<sup>(</sup> ٧ ) عمر : هو عمر بن أبي ربيعة الشاعر ، وثلاث شخوص يشير إلى بيته :

فكان مجــنى دون من كنت أتـــقى ثـــلاث شخوص كاعبان ومعصر من قصيدة مطلعها ( أمن آل نعم أنت غاد فبكر ) .

<sup>(</sup> ٨ ) حساب الجمل : ضرب من الحساب يجمل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على ترتيب خاص ( المعجم الوسيط ) .

يا حبذا الموهوب من مكتومه في (١) إيثاره واللبث في تصميمه

لا عيب فيه غير كتم هياته

\* \* \*

ومنهم الشيخ الشرف عيسي بن سلمان الطُّنُوبي (٢) . فمما امتدح به صاحب الترجمة ما أنشد عقب ختم شرح البخارى بالبيبرسية . ثم أنشد فيه إياه بعده :

> سَمحتُ م الله وهو ومن العين فَحصَّنتُكم بالله وهو ومن العَيْن العَيْن تَحَلَّى بتاج العِلمِ فخرًا وعندهما تجلَّى أبان الجهل عنا من البين(٥٠) تُعدُّ على الطلاب سِمْطين سِمْطين فمنتاجها والقرب فزناب فكرين (٦) به فتحالبارىءن الكافوالنون<sup>(۸)</sup> وأظهر عين العدل من سرِّيسن تنزَّهُ فيها ناظرُ العين (٩) في العينِ وأَقلع غينُ (١٠٠ كان في الفكر يُلهيني إِذَا صَدَّجهلي عنه ،بالعلم يُغريني

وأضحت سطور العلم فيه جواهرأ ومَاسَ بقرط من وجوه نُقولكم تُنقِّح شرحًا للبخارى بلا مَيْن<sup>(٧)</sup> وأخذل جيم الجور إذ باءَ بالمني غدا جُنَّةً للعلم فيـــه حـــدائقُ فطبت بلميا حموره متمسكا فأعظِم به شرحًا مفيدًا منقحًا

<sup>(</sup>١) كذا ورد البيت ناتصاً في نسختي الأصل .

<sup>(</sup> ٢ ) الطنوبى بضم العااء والنون نسبة لبلده طنوب من أعمال المنوفية . ولد بالقاهرة سنة ٨٠١ وحفظ القرآن وكتبا واشتغل وأخذ عن علماً وُقته ومنهم ابن حجر و لازمه وسمع عليه الكثير و نابعنه فىالقضاء . وتوفى سنة ٨٦٣هـ ( النصوءاللامع

<sup>(</sup>٣) أورد البقاعي في كتابه عنوان الزمان جملة من هذه القصيدة (١٠١:١) .

<sup>(</sup> ٤ ) المراد بالعين الأولى : الذهب وبالعين الثانية : الباصرة ويقصد الحسد .

<sup>(</sup>ه) أي أزال الجهل من بيننا .

<sup>(</sup> ٢ ) في أ « بفكوين » تحريف . ونظير هذا البيت قوله بعد أبيات في هذه القصيدة : وألبسته تساج المسلوم مكللا فهاهو فى قرط يميس ببردين

<sup>(</sup> ٧ ) أي بلاشك .

<sup>(</sup> ۸ ) يريد قوله تعالى « كن فيكون » .

<sup>(</sup> ٩ ) المراد ( بناظر العين ) هنا : الباصرة و ( بالعين ) الثانية : عين الماء والمراد البحر .

<sup>(</sup>١٠) الغين : لغة في الغيم .

شهابُ سَنًا منه إلى الحق يهْدِيني تحرَّى صحيح النقل لم يرض بالدُّونِ وتنزبهه فَرضى وتعظيمه دِيسني الحديثِ مع الإِملاءِ حقًّا بلا مَيْن وأبرزت منأسرارها كلَّ مكنُون وأَفْتَيتُ في فَرْض علينا وَمسْنُون وفُقت على حسَّانه (١) وابن زيدون إِمامُ بُخَارى فانْثُنيَ خيرَ ميمونِ فها هو في قُرط يميسُ ببُرْدَينِ وهيهاتماالبكشنين (٢)فضلا كنسرين (٣) فني الشَّهدمعنيُّ ليس يوجد في التِّين ويُشكِلُ تارات ويأتى بِتَبْيين بأبسدع تقرير وأبرع تدوين تأًكُّدعندالخصم بالنفس(١) أوالعَين لما قلت طوعًا ليس ذلك بالهُون لكان له إلفًا وقبَّل إلفين(٥) وقال نعم هذا الذى كان يرضيني وزال به عني الذي كان يُنسِيني عن السنَّة الغرَّا جموع الشياطين

۱۲٦پ

وإن صرتُ منه في ضلالأَضاءَ لي فدونك تأليفًا أتى عن مؤلِّف / أَقُولُ وَمَا زَالُ التَّفَانِي للدحـــه إليك انتهت ياحافظَ العصررحلةُ وأنت الذي أحييت سنَّة أحمد وأُنت الذي صنَّفت كهلاُّويافعًا وأُنتالذي في الشُّعر مالِكُ رقِّه وأنت الذى دوَّنت شرحًا سَهَا به وأَلبِستهُ تاج العـــلوم مكلَّـلاً ولم یأت شرح للبخاریّ مثـلُه فَذُق عِلْمَه واهجُر مقالةَ غيره حوى كلَّ ماقال الأُلَى في مؤلَّف وزادَ من التنقيح ما فضلُه به له فضلاءُ العصر صلُّوا وسلَّموا ولو كان في عصر البخارى مؤلَّفاً وخَرَّ إِلَى الأَذقان لله ساجــــــدًا أَو ابنُ معين <sup>(٦)</sup> قال في الحفظ زادني له الله من شرح أزال شهـــابُه

<sup>(</sup>١) حسان : هو حسان بن ثابت ، وابن زيدون : هو الوليد بن زيدون الشاعر الأندلسي .

<sup>(</sup>٢) البشنين : جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية، منه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع وأنواع في الأحواض لورقها وزهرها ( معجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطنى الشهابي ص ٤٤٩ / ٤٥٠ )

<sup>(</sup>٣) النسرين : ورد مسكى أو ضرب من الرياحين ( انظر معجم الألفاظ الزراعية ص ٧٨ه واللسان ( نسر). و في المصباح : النسرين : مشموم معروف . فارسي معرب وهو فعليل بكسرالفاء فالنون أصلية، أوفعلين ، فالنون زائدة.

<sup>(</sup> ٤ ) يشير إلى نوعى التوكيد المعنوى بالنفس والعين .

<sup>(</sup> ه ) أى لو كان فتح البارى وؤلفاً في عصر البخارى ، لكان إلفا له ، وقبل الفين أى الصحيح وشرحه .

<sup>(</sup>٦) هو الحافظ يحيى بن معين وقد سبقت الإشارة إليه .

وأحيا به حينا إلى منتهى حَيْنى (۱) من العلم تكفينى إلى يوم تكفيني به سجّل القاضى بنص وتعيين عطشتُ فمن علم همَى مِنْهُ يُرْويني وأمدحُه من بعض ماهو يُمليني فما جعفر في فضله وابن هارون (۳) هو الفرد في التحقيق لاثاني الثنين له وابن برهان بتلك البراهين له وابن برهان بتلك البراهين ورأى عطاء ثم رأى ابن سيرين ورأى عطاء ثم رأى ابن سيرين ومد مع الإشهام والوصل واللين وأبديت فرقا بين نُون وتنوين وأبديت فرقا بين نُون وتنوين له وهو طفل حار فيه ابن سبعين

قررتُ به عينًا وصرتُ به زَينًا ولم لا به أحيا وفيه فوائد وحجة دعوى الخصم مخصومة (٢)ما عنابن عليِّصرتُ أَروىالعُلا فإن ويُملي على أُذْنى فأكتبُ جوهرا هو الحَبْرُ بحرُ العلم عينُ زمانه وأَثْنُوا وبالصديق آلُوا(١) بأنه نقلتَ به الأَصلين (٥)والفخر شاهدُّ وبيَّنت في التفسير كلَّمسائل الخ كرأى ابنعباس ورأى مجاهد وقررت للقراء ما كان نافعـــا وحققت حكم الرَّوم<sup>(١)</sup>فيه وغُنَّــة<sub>ٍ</sub> /وأعربته عن سيبويه (٧) وشيخه وأسندت فيه عن شيوخ كثيرة نتيجة علم النقل والعقلفأعجبوا

1177

<sup>(</sup>١) يقال : حان حينه : جاء وقته .

 <sup>(</sup> ۲ ) أي داحضة باطلة .

<sup>(</sup>٣) جعفر بن خالد البرمكى ، وابن هارون ، لعل المراد هنا سهل بن هارون الكاتب وهو ممن اتصل بخدمة هارون الرشيد . توفى سنة ٢١٥ ه .

<sup>( ؛ )</sup> آلى إيلاء مثل آتى إتياء : إذا حلف .

<sup>(</sup> ه ) الأصلين يراد بهما : الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>٣) الردم ممناه أن تردم الحركة ولا تملكها وعلامته خط بين يدى الحرف ، ومعنى الإشمام أن تقف على الحرف المرفوع بالسكون ثم تضم شفتيك ليعلم أن الحرف مضموم فى الأصل ولا يكون إلا فى المرفوع خاصة ، وعلامته نقطة بين يدى الحرف . هذا قول ابن السيد البطليوسي ص ٢٤٦ من شرح المختار من لزوميات أبي العلاء ( تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد ) وانظر مبحث الوقف والروم والإشمام . . . . . . الخ في شرح المفصل لابن يعيش ( ٩ : ٦٦ ) .

وبمو سبعت سويت ومورم رميم المسانة الباحثين لقواعد العربية . وشيخه : هو الخليل بن أحمد وهو أعظم أساتذته أثراً فيه وأكثرهم اتصالاً به .

تجوهسر فمن ليس يحويه غدا بئس مغبون (۱)
جَرٍ بسدًا عيونًا لموسى حين خرَّ على الطينِ أصابسع تفيض وثنتا جُودِه (۲) سيبُ كفَّين حياتسه نعم وعَلَتْ فوق السَّمَاكِ (۱) وتَنبِينِ (۱) كم سعى لِبَابِ عُلاها وافدُ من سلاطينِ وربما تعشَّق قبل العين سمعُك في الحِين وربما تعشَّق قبل العين سمعُك في الحِين في وربما وفي يَمَنٍ حلَّت وصارت إلى الصين عن دى رين (۱) سوابتهج بفتح له ختم على عين ذى رين (۱) تنزَّهَ من الفرق بان الصبح منها لذى عين في فيل ضَرَّةً فبالفرق بان الصبح منها لذى عين

وما مسلمٌ إلا وقال كجوهر ولا عجبُ فاليمٌ من حجر بداً فعشرُ عيون منه عشر أصابع فعشر أصابع سما في تآليف عَلَت في حياته تناهز عُشرالألف عدًّا وكم سعى وزادوا اشتياقًا بالسماع وربما فجهزها سلطان مصر هدية إلى الغرب (٢) سارت شم للنَّبْك (٧) سافرت فعش آمنا ياحافظ العصر وابتهج وباكر لبكرٍ في حماك تنزَّهَ مت ودع أيَّها أضحت لها فيكضَرَّةً

<sup>(</sup>١) حق فاعل نعم وبئس الرفع ويجب فى فاعل كل منهما أن يكون مقترناً بأل أو مضافاً للمقترن بها ... ومجىء فاعل بئس هنا نكرة شاذ .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ب « جودها » . والسيب : المطاء .

<sup>(</sup>٣) السما كان ( الأعزل والرامح ) : نجمان نيران .

<sup>( ؛ )</sup> التنين كسكيت: بياض خنى فى الساء يكون جسده فى ستة بروج وذنبة فى البرج السابع دقيق أسود فيه التواء وهو يتنقل تنقل الكواكب الجوارى ( القاموس ) .

<sup>(</sup> ه ) فى أ « فانبت » وفى ب غير واضحة الرِّسم وتصويبه من عنوان الزمان البقاعى .

<sup>(</sup> ٦ ) يزيد بلاد المغرب العربى ، وكان اشتهار أمر فتح البارى بخاصة دافعاً لسلطان المغرب ، وقت ذاك ، أبي فارس عبد العزيز الحفصى إلى أن يرسل البعوث فى طلبه ، فجهز له ابن حجر قدر الثلثين ،ن الكتاب و لم يكن قد فرغ من تصنيفه . وسيأتى ذلك فى سياق الحديث عن كتبه فى الجواهر .

<sup>(</sup> v ) النبك : قرية مليحة بذات الذخائر بين حمص و دمشق فيها عين عجيبة بار دة فى الصيف صافية عذبة ( ياقوت – معجم البلدان ) .

<sup>(</sup> ٨ ) الرين والران : ماغطى على القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب ( الأساس ) .

<sup>(</sup> ٩ ) تنزهت بمدحك عن الإيطاء: أى خات منه . والإيطاء فى الشعر أن يردد الشاعر القافية مرتين أو أكثر ، أو هوتثنية القافية الواحدة فى قصيدة واحدة .

<sup>(</sup>١٠) التضمين : هو أن يتضمن البيت كلبات من بيت آخر كقول الصول :

وقفت على بـــاب الوزير كأنى قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

فلا زلت ذا جاه وجود وسؤدد وحكم وتأليف وعزٌّ وتمكين وأختم مدحى بالصلاة مسلِّماً على خير مبعوث من الحوض يَسقِيني صلاة تريني بُعد جسمي من لظّي ومن جنة الفردوس في الحشرتُدنيني

وله في الفتح أيضاً مما أرويه عنه :

ياطالب العلم إن أُنهيته نظـرًا فعُد إليه ولا تَجْنَحْ إِلَى الضَّجر فالناس للبحر وافوا بَعْد بُعدهم والبحر في مصر قدوافاك من حَجَر

وقوله فيه أيضاً :

تجده بحرًا صفا في العلم أوْ رَاقَا إذا تـأمَّلت معنـــاه مطـــالعة ثمار روض فزانت فيه أوراقا

\* \* \*

ومنهم المجد فضل الله بن مكانس كما سيأتي في الأُلغاز .

ومنهم العلامة الزين قاسم الحنفي (١) فكتب إليه بديهة وقد تجددت له ابنة سهاها فاطمة :

> تَعَمُّ دهـراً خَادِمــهُ(٢) يا مالـــكًا نعمـاؤُهُ قد جسدد الله لتقد سديم النعسال خادمِسة بديعةً في شأنها مرضعة وفاطمه بأنعم ملازم\_\_\_\_ة يدعــو لســان حالهــا

<sup>(</sup>١) هو ذين الدين قاسم الحني وقدسيقت ترجمته . وله ترجمة مطولة في الضوء اللامع (١٨٤٠٦) .

<sup>(</sup> ٢ ) خادمه في البيت الأول : أي خادمه أومن يخدمه .

لمن غدت نعماؤه على أبيها دائمة أعنى إمام عصرنا وحبره وحاكمه وحاكمه وحافظ السنة من عم الورى مكارمة أنا له الله العلى بَدْءًا وحسن الخَاتِمة

\* \* \*

/ ومنهم العلامة البدر محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي (١) ، فكتب إليه وقد ١٢٧ و عَكَ صاحب الترجمة ؛

وعافاك من عافى بك الفضل والنّدى بسيط مجال الذكر منسر حالمدى سماء المعالى من شهاب به اللّذي وأما الذي تخشى فعاد إلى العِدَا لل عرفُوا والله مجدًا وسُؤدَدا وكم قد روينا عن كمالك مُسندا ولا زلت محروس الجناب مؤيّدًا

سلمت وكلُّ العالمين لك الفيدى فشق بمديد العمر<sup>(۲)</sup> وافر نعمة فما كان يُخلى الله جلَّ جسلاله أعاذك رب العالمين من الضَّدين ولو لم توافيى يا أبا الفضل للوَرى وكم قد رأينا من علاك فواضلا فعشت سعيد الجَد في ألف نعمة

\* \* \*

وقرأت فى ديوان نَظْمِه (٢) ، جمع العلامة الشهاب الحجازى(١) مدحاً فى صاحب الترجمة :

أعاطلٌ خدُّهُ بالدمع أم خَالِي فيومُ هجر عليه عامُ إمحالِ

<sup>(</sup>١) انظر التعريف به فيما سبق ص ٣٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) أ « العلم » وتصويبه من ب .

<sup>(</sup> ٣ ) أي البشتكي .

<sup>(</sup> ٤ ) قال الشوكانى فى البدر الطالع ( ٩٣:٢ ) فى ترجمة البشتكى : « و لم يجمع هو نظم نفسه مع كثر ته فجمعه الشهاب الحجازى » .

لأَنه راح يرومها عن القـــالى(١) وبعد ذلك وَالهَفْي على المالِ حالى أمضٌ على صحبى وأشكَالى(٢) والحب كان على الحالين أُغْلَى لى منيِّ القُوى فجبال الحبِّ أَحْمالِي بثوب صبر على الحالين أسمالي تعجب فعشقى في الحالين أعمالي ياقاطعين بهذا الهجر أوصًالى فأقصروا بسيوف اللحظ أوجالي فَعُذَّل في كلاالحالين أَغُوٰى لي أحببته فله مدحى وأغزالى سِــواهُ لو كُنَّ فيه كنَّ أقوالى لو أنني تحت أغلاق<sup>(١)</sup> وأقفال فأنت والناسُف الحالين كالآلِ(٥) وإِنْ أَكُنْ خَلْفُ أَسْتَارٍ وَأَسْدَالِ (٧) وحَاجُّ كُم نتلقًاه بأجبال (١٨) فهي الشفاء لأسقامي وإعلالي عَلَتْ على أَشْهُر مَرَّت وأحوالِ يَدِي ومديحُ شهاب الدين أوفَى لي

متيَّمٌ بأَمالى الوجْــد يدرسهـــا أحبابَنا وكنوزُ الصبر قد فَرغتْ وكم شكوتُ ولو لم أشتكي لغَدتْ أرحصتُم مهجتي في أسر عطفكمُ حميتُ سَمْعِيَ عن لوم فإن ضعفت تسمو إلى وصلكم رُوحي وقدقنعت عَمِلتُ (٣) في الحب أوءُميِّت عنه فلا بالحسن أوصى لكم ربالجمال فَمَنْ أَطَلْتُم وجلي من ريح هجــركمُ أَغُواني القلبُ فيكم حين أَفزَعني أغزى أبوالفضل جيشَ الجُودقُ وقد أنكرتُ قوة أقوال مدحت بها أَقفو مدائح من جَدْوَاهُ أَينعُ لي كالأهل صرنا وأهل العصرقد غُدروا لولم أُحِك مدح من بالجود أَثجم (٢)لى يُجْبَى المديخُ إليكم يا بني حجر بيوتكم فى هُبوط الحظ أَسكنُها /فاهنأ بعيش وحول حالُه بك قد واللهلاخَابَ حَدسِي بعد ماعَلِقت

1171

<sup>(</sup>١) يريد أبا على القالى صاحب كتاب الأمالى .

<sup>(</sup>٢) أشكالي : أمثالي .

<sup>(</sup> ٣ ) أى عملت الكثير في الحب وما أجدى . ويجوز « عميت » .

<sup>(</sup> ٤ ) الفلق : مايغلق به الباب وج أغلاق كسبب و أسباب .

<sup>(</sup> ٥ ) الآل : السراب.

<sup>(</sup>٦) في أ ، ب « الجم » ولعل ما أثبتناه أولى ويقال : أثبجمت السهاء : أمطرت .

<sup>(</sup> ٧ ) الأسدال : جمع سدل ( بضم السين و كسرها ) وهو الستر . ( القاموس ) .

<sup>(</sup> ٨ ) كذا في الخطيتين .

لا زال مستقبلا حلى المدائح ما جلّ على مقاطيعا(١) جَلا صَدَئرى عن جَنتى رفعت الحسن فى كِلَلٍ بدائعٌ إِن طُوَتْ نظم الألى فلها عن حسنها قد كبا فكرى وقيّدنى

وقوله أيضاً :

لولا المحيًّا وداجي الشَّعر كالغَسَقِ من أهيف القدِّ إِن مَاستْ معاطفُه تحجُّ أَبصارنا شوقًا الطلعته سمَّى عِنَاقِيَ إِثْمًا ثم حرَّمُه هذا وما عَفْتُ طيفًا كالسعيد ولا لحن جُفُوني عن نومي مباينة إلى أرى ابن سناءِ الملك مبتدعًا كم يُهزل اسم الذي يهوى فصيرَّه وما كفاه يُسمِّي حبَّه صَناً وساكن قلب من يهوى وأضلعه وساكن قلب من يهوى وأضلعه رويتُعن خصره والجفنُ عن جسدى وعدعته بنسيبي والدمسوع فلم

ماطاب مُصْطَبحى (٣) حُبًّا ومُغْتَبقِى هَفَتْ إليه قلوبُ الخلق كالورقِ كأن ذاك المحيًّا كعبةُ الحدقِ ياليت لو كان ذاك الإثم فى عُنقِى عَلَق عُبوني طريق الطَّيف مَعْ أَرَقِى فالطيف عن مُقْلَتي بالفتح فى غَلَق فالطيف عن مُقْلَتي بالفتح فى غَلَق لولا الساح لقد كان السعيدُ شقيى إذ زاره البدرُ مَرْميًّا على الطرق حتى يَصُوغ سَمى (١) الحب من بق (١) الحب من بق تُكُوى فسبحان مُنجيه من الحرق فصح عندى حديث السقم من طرق فصح عندى حديث السقم من طرق يرحم قيامى على الحالين بالمكن

حلَّت على السمع من ماض ومن حالِ

بها فأكرم على الحالين بالحالى

لهفي على غرر منه وأُحجــال

نشرٌ أغار مقاطيعي وأطــوالى

إحسانكم وكلا الحالين أكْبَالى<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) فی أ « مقاطعها » و تصویبه منب .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا البيت ساقط من ب.

 <sup>(</sup>٣) المصطبح والمنتبق : مفتعل من الصبوح والغيوق . يقال شرب الصبوح وهو ماحلب من اللبن بالغداة ،
 أوما أصبح من الشراب . والغبوق : شرب العثى .

<sup>( ؛ )</sup> هذه رواية ب وفى أ « يسمى » .

<sup>(</sup>ه) يشير فى هذا البيت والبيت الذى قبله إلى بيتين لابن سناه الملك فى مدح الملك الأفضل وهما : ليل الحمى بات بدرى فيك معتنى وبات بدرك مرمياً على الطرق شتان ماسين بدر صيغ من ذهب وذاك بدرى وبدر صيغ من بهق

ليل الحمى بات بدرى فيك مُعْتَنِقِي (٢) فارحم مقيَّده في إِثْر مُنْطَـلِقِ وَاحَيْرَةُ القلب لما غاب عن أُفقِي في حَلْبة الخد معدودان للسَّبق فالشمس إِن غربت لابد من شَفَق (٣) إلا عسى طيفه يمشى على حَدَقِ إِلا غدوت من التفريق في فَرَق(١) نار من الراح فيه برَّدت حُرَقِي لم أحتفل بنجوم الأُفق والشفق من سكر فضل شهاب الدين لم أَفقِ ولا بدت في الدياجي حِلْية الأَفق وزاد بِرًّا وفاز النور<sup>(ه)</sup> بالسَّبقِ ما كان يعبد هذاالإسم في الفِرَق بالصمت أفصح عنه المدح في الورق عن غاية ما بها شأُّو لِمُسْتَبِقِ إلا خشيت على نفسي من الغَرقِ فوجهه لبياض الصبح كالفَلَقِ<sup>(٢)</sup> فكان لى بذله عطفاً على النَّسَق(٧)

بالله ما ضر حسادی لوأنك<sup>(۱)</sup> يا هامهجتي من طباق الدمع في تعب بدرى الذى كنت طول الليل أرقبُه فالشهُب والجمرُ من دمعي لفرقته إِن فَاضَ دمعي دمًا من بعدطلعته فما تمنَّيت نومى بعــــده ملكلا ولا تـأنُّس قلبي في تُـواصـــــــله ورب ليل دَجَا بالهم فاقتدحت لولا الحبابُ وكاساتُ المدام به / ولست أدرى أمن سكرالمدامة أم لولاأبو الفضل ماازدانت سماءُ علاً جارَى أباه إلى فضل فأحــرزه لو لم يكن جدُّه الأَّعلى دُعِي حجرا نَزْرُ الكلام إذا ما الحلم أُولَعَهُ فإِن تـــكلُّم خلَّى الناطقون له ما فاض علما وبذلا يوم مسألة إن قيس بالبدر قال البدرُمعترفاً ماهزَّةُ النِّيلِ إِلاخجلةٌ عرفت أُعزُّ تنهبُ جنحَ الليل بهجتُــه مولًى لرقة حالى رقَّ خاطرهُ

۱۲۸ب

لقد رُقَى طبقاً في المجد عن طبق

لما جرى مع ذاك النيل في طلق

<sup>(</sup>١) في أ ، ب « لو » ولا وجه له وما أثبتناه أولى .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا العجر مطلع قصيدة ابن سناء الملك كما في الحاشية ٥ من الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) الشفق : مابتي من شعاع الشمس وهو الحمرة في الأفق عند العروب .

<sup>( ؛ )</sup> فرق فرقاً من باب نعب : خاف .

<sup>(</sup> ه ) أى نور الدين على والد أحمد صاحب الترجمة .

<sup>(</sup> ٦ ) الفلق : ضوء الصبح .

<sup>(</sup> ٧ ) يقال : نسقت الكلام نسقاً : عطفت بمضه على بعض ، و كلام نسق أى على نظام و احد ـ.

وجودُه قد غدا كالطُّوق في عُنقي كما تخلُّص صفوُ الماءِ من رَنَق وخذ بقية ما أَبقيتَ من رَمَق ما ذاق لذَّةَ دنياه ولم يَذُقِ كأنها منه في مُتَذَره أنيق مطالعٌ كل مجموع ومفترق ما حل بالكون من ماض ومُلْتَحَق حَمَى ساء العُلا عن كل مُسْتَرقِ فكرُّ يُريه لعَمْرى ما مضَى وبَقِي يُثنى على بعض ماأُوليت لم يُطقِ ومن أتى برَّها في أبحــر عُمق فتَّحت بالفضل منها كل منغَلِق فالنار تُظهر طِيبَ المندل العَبق لكنتُ في ذاك منسوباً إلى الحُمُق (٤) ذكرى وأن تنعموا بالبشرفي السّبق عن كل ذى أمل يرجوك فى الضِّيقِ ما دام يُشفع حسنُ الخُلْق بالخُلُق فإِنني من سواكم قاطع عُلَقِي

فكيف لا أطرب الأسماع فيه ثَنَّا وخلَّصتني من الأَيام همَّتُه فَخُلِّ لَى وُدَّهُ يَا دهـــرُ متصلا من لم يلـٰق حسن أشعار يـٰفـوه بهـا تصبو العيونُ إلى خط يُنمِّقُه كأَنه وهـــو بالتاريخ مشتغلُ على الملائك مستوف يساوقهم(١) فياشهابا هَدى لمــا أضاءَ وقد وكاملَ العقل مرآةُ الزمـــان له إِقبلْ هدية عبد لو تكلُّف أن جردتَ من قال في غُرناطة أدبًا جلَّيت بالعزم أسفار الإحاطة (٢) أو فاشرح بفكرك تحريرمر كزها(٣) لو رمتُ تجدید علم لیسعندکم وإنما القصد أن يَجْرِى بحضرتكم لازالمن جودك الوكَّافطوقُ ندَّى ودمت بالحسن والإحسان منفردأ فمن يسكن ببني الدنيا له علَق

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يقال : ساوقه : فاخره في السوق . وهو يساوته ويقاوده . وهو يسوق الحديث أحسن سياق . ( اللسان . الأساس . القاموس ) .

<sup>(</sup> ٢ ) الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الحطيب .

<sup>(</sup>٣) أى مركز الإجاطة ، وفي أ « مركدها » تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) حمق ( ككرم ) حمقا .

#### /وقوله مجياً: 1189

بروحي شهابٌ بالفصاحة والذكا ونوَّه منقدری وقد کان کالسُّها وعَاتَب أشعارى على أن تـأخرت وأَهْدَى إِلَىَّ السِّعةِ الشُّهِبِ أَزهرت بخطٌّ به قَرَّت عيونُ ابن مقلة <sup>(٣)</sup> فوالله ما أدرى معانيه أسْكرت فلازلت تجرى الجودنحوى والثنا

رقَى في سماء الفضل فاستخدم الشُّعْرى (١) فلولاه أمسى الناسلم يعرفوا الدُّرَّا حياة ولم تُقْبِل لعلُّ لهما عُسذرا ومن يستطيع أن مدى السبعة الزُّهرا(٢) وفيه فَي (٤) البواب قد هتك السترا أم اللفظ أم لحظ أحاق بهالسِّحرا ومن مجمع البحرين تبدى لنا الدُّرَّا

\* \* \*

وقوله:

لحبيب وخماتم في نظمام يا شهاباً صفا فؤادًا ولـــكن يا أبا الفضل ذى بداية فضل وإذا كنت قد هتكت الدّراري<sup>(٦)</sup>

وندًى فُتَّ عنـــد لفِّ ونشر من ودادی<sup>(ه)</sup> فعاد جبرك كَسْرى هـــو طبع ولا أقول بجَبْر ما ترقَّت لها مشایخ عصری كم تهكمُّت بي وذو اللب مُسْتَغِد بن بما نال عن مصحف نشرِ بنظام فكيف حال الدُّر

(١) الشعرى نجان : الشعرى اليانية هي العبور ، والشعرى الشامية هي الغميصاء و العرب تسمى الكواكب الجنوبية يمانية ، والكواكب الشالية شامية ، لأن مغيب العبور – فيما ذكروا – في شق اليمن ومغيب الغميصاء في شق الشام .

وانظر شرح البطليوسي والحوارزي لبيت أبي العلاء ٢٧ من القصيدة ٣٣ من شروح سقط الزند .

<sup>(</sup>٢) السبعة الشهب ، أو السبعة الزهر في هذا البيت ، المراد بها مقطوعة من سبعة أبيات أرسلها إليه ابن حجر فأجابه عنها بسبعة أبيات مثلها . والأبيات الثلاثة الأخيرة وصف لهذه المقطوعة فى خطها ومعانيها وألفاظها .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن على بن الحسين أبو على ، وزير من الشعراء والأدباء يضرب به المثل فيجودة الخط وحسن الكتابة توفى سنة ٣٢٨ . ( الأعلام للزركلي ٧ : ١٥٧ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) هو أبو الحسن على بن هلال خطاط مشهور من أهل بغداد ، هذب طريقة ابن مقلة و كساهارونقاً . ورووا أنه نسخ القرآن الكريم بيده ٦٤ مرة إحداها بالحط الريحاني ولا تزال محفوظة بمكتبة لآلي. بالقسطنطينية توفي سنة ٤٢٣ . ( الأعلام للزركلي ه : ١٨٣ ) .

<sup>(</sup> ه ) منى قوله : « صفا فؤاداً ولكن من ودادى » : أى خلا فؤاده من و دادى .

<sup>(</sup> ٢ ) أ : « الذراري » بالذال .

لیت شعری لو جَادَنیِ أَمتدحْكُم وبعجزی نادیت یا لیت شعرِی

وقوله في شرح البخاري وأنشدهما صاحب الترجمة في مجلس الإملاء :

أَبَنْتَ الفضل أَجمعَ بِا أَبِاهُ عِما أَمْلَيْتَ مِن شرح البخارى فَي كِرْمان أَقسم لو رآه لأَضحى الشَّمسُ مهتوك الدَّرارى(١)

قلت (۲) : قال شيخنا : إن أراد الذرارى (۳) فهى بالمعجمة وإن أراد الدرارى فاتته نكتة التورية إلا إن أراد إبهام التورية فيُتأمَّلُ .

\* \* \*

ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حسن الأموى المغربي عرف بالقِبَاقِبي<sup>(ه)</sup> فأنشدني من لفظه قوله :

لى مالك مهما استغثت به سمح وإذا توجه فى مناجذة نجح (١) أنبئت عنه أن فيه سيادةً فاعلم بقلبك أنه (٧) نبأ رَجَحُ

يعنى بقوله « نَبأُ رجع»: ابن حجر. وهذا سبقه إليه الشيخ شمس الدين السعودى فقيهى ، فإنه قال مما لا يستحيل بالانعكاس (رجع نبأ) وهو أحسن من الأول لكون ذاك لا يتم فيه الانعكاس.

<sup>(</sup>١) في أ : « الذرارى » بالذال أيضاً ولعل الصواب ما أثبتناه وهوهنا يشير إلى شرح الشمس الكرمانى محمد بن يوسف بن على المتوفى سنة ٧٨٦ ه .

<sup>(</sup> ٢ ) من هنا إلى قوله « فيتأمل » ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ٣ ) في أ : « بالذراري » والباء زائدة .

<sup>(</sup> ٤ ) في أ : « الدراية » تحريف .

<sup>(</sup> ه ) تونسى مالــــكى و لد فى سنة ٧٩٧ يوم استقرار أبى فارس فى مملكة تونس ونشأبها و بحث ودرس وقدم القاهرة وحج تونى سنة ٨٥٠ ه بالإسكندرية ( الضوء اللامم ٣٠٤ : ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup> ٦ ) البيتان في الضوء اللاسع .

<sup>(</sup> v ) فى الخطيتين أ ، ب « بنارجح » وما أثبتناه عن الضوء .

ومنهم العلامة شاعر الشام أبو المعالى محمد بن أحمد بن سليان بن خطيب (١) داريا المعالى محمد بن أحمد بن سليان بن خطيب (١) داريا المعالى في الألغاز . فني جوابه مدح الملغزله وهو صاحب الترجمة ووصفه بأنه إمام السنة وغير ذلك .

ومنهم محقق العصر العلامة القاضى شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان البساطى (٢) الماضى فيمن أثنى عليه من هذا الباب . مدحه لما وَلِيَ تدريس الحديث بالشيخونية . وكان البساطى قد ولى من قبله مشيخة المالكية ، فهنأه بمرافقته ، لكن ما وقفت الآن على الأبيات .

ومنهم الشمس محمد بن أحمد بن على بن عبد الخالق الأسيوطي (٢) المنهاجي فأنشدني من لفظه بمكة في سنة ست وخمسين قصيدة امتدح بها صاحب الترجمة ثم لقيته بالقاهرة في سنة ثلاث وسبعين [وثمانمائة] فأنشدني منها قوله:

یا کعبة قبل الوقوف دخلتها وطفقت أدعو عندما أبصرتها یارب هدا البیت زده مهابة هدا طوافی للقدوم لأنی وجعلت بیتك عن یساری ثم لم وخرجت من باب الصّفاأسعی إلی ووقفت فی عرفات بابك (۱) خاضعا وإذا النّدابِت فی مِنی نلت المُنی هو آیة الله الذی انطحنت به

من باب شيبة حمدك المتأكد موضوعة في ركن هــذ السجد يارَب في تشريفــه أبدا زد قبل الوقوف دخلت مكة سيدى أبدأ بغيرك والوجوب مقيدي أن طاب في المسعى إليك ترددي ومددت في طلب القبول لكم يكيى وارم الجمار على أعادى أحمد ورق الضلال وشع رأس المعتدى

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٧٢٥ و اشتغل بالفقه و العربية و اللغة و الأدب وشارك فى العقايات والنقليات وكثر استحضار ، للغة و عرف بالذكاء وصحة التصور . توفى سنة ٨١١ هـ ( الضوء اللامع ٢ : ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر المتعريف به فيما مضى ( حاشية ٢ ص ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ولد بأسيوط سنة ٨١٣ ه ونشأ بها وحفظ القرآن ثم ارتحل إلى القاهرة وأقبل على الاشتغالبالفقهوا لحايث وتمانى الأدب وتميز وجمع فى الشروط كتاباً سماه جواهر العقود ومعين القضاة والشهود فى مجلد ضخم . وكتب عنه الفضلاء من نظمه ونثره . وجمع مجاميع فى الأدب والتاريخ ( الضوء اللامع ٧ : ١٣) .

<sup>(</sup> ٤ ) جمل بابه كأنه عرفات يوقف به .

يفتوك أن مداه فوق الفرقيد جدواهُ إلا قال للجدري جُـدِ<sup>(۱)</sup> لا يلتجي أحدُّ إليه ويَرتجي أقلامهُ مخضرةٌ بيضُ النَّدى قامت لأرزاق الورى لم تَقْعسدِ

في أبيات . وامتدحه بغير ذلك من القصائد .

### \* \* \*

ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن كمال الدجوى(٢) الشاعر وله فيه عدة مدائح ، منها ما أنشده بنفسه يوم ختم فتح البارى بالتاج فقال :

> بحمد الله نبدأ مادحينـــا وأعـــلامُ النبـــوة خافقاتٌ به تسمو على درج العالى / أَدِرْهُ على المسامع فهـــو يُنشِي وحضرتُه الغنيمــةُ فاغنموها ععركة (٣) الدروس لنصر فقمه على الخُصما سطَوا بالدر منه يذُبُون الليــالى عن حماه تجافُوا عن مضاجعهم وقاموا

حديث المصطفى والشارحينا بطيب حديثسه متمسكونا مها في الخافقين يحدثونا وشمسُ علومه منحتك نورًا تبعت بها سبيل المؤمنينًا سيادتك الليـــالى والسنينا قلبوب الأوليا والسَّامعينَا وعنها لا تدكونوا غائبينــا به العلماء حلُّسوا واستدلوا على طرق الحدى مُستعبريناً به فرسانه بستنجدونا على غيط الخلاف مؤيِّدناً وفيه على الليال يَسهرونًا إليه بما دَرَوْهُ (١) يخمدموناً

111.

<sup>(</sup>١) الصواب: « جود » . والجدوى والجدا: الجود .

<sup>(</sup> ٢ ) و لد قريباً من سنة ٧٩٢ ﻫـ أو قبل السبعين بالقاهرة وحفظ القرآن و اشتغل في فنون و نظم الشعر فأجاد ومدح الأدباء و كان حسن العشرة ظريفاً كنير النوادر . توفى سنة ٨٤٩ هـ ( الضوء اللامع ٧ : ٣٨ ) ( والتبر المسبوك ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب: « عمترك».

<sup>(</sup> ٤ ) دروه : علمو .

فمن أدب إذا تليت عليهم أحاديثُ النبصوة يسمعوناً وهم قـــوم تراهُم في عُلُوٍّ على تحصيــله يتنافسُونَا وفي سربال فضلهم تسامَـوا على الأيام فخــرًا يرفُلونَا عَلَوا شرفًا وقدراً واتضاعًا وأضحوا بالوقار مُتوَّجينَا بخدمته الشريفة يشرُفُونا ولا هم في القيامية يحزنسونا وهم بالشكر أولى والتهانى وهم الله أولى يحسدونا فَخُلِد في حفظه واصْرف عليه زمانك يا رفيق الفلحينك فتقوى حُجـةً وتجلُّ قَــدرًا وتعظمُ في عيون الناظرينَــا يَردُّ به اعتقادَ<sup>(۱)</sup> المكافرينَـما إذا ما جئتَه تلقياه بحراً جواهرُه تفوق الحاضرينًا وفيه من العوالم فاتحات على طلابه نوراً مبينَها فكم فرضِ علمت به ونَفْسلِ وكم حُكْم أعز الحاكمينا وذروة فقهم يَرقَون فيهما على حسب الأَدلة ينظرونا فأُصبحَ وهـو كهفُ المهتدينا فحصِّل ما قدرت عليه منه يكون ذخيرة دُنيا ودينَا وكيف لا وخادمُــه إمامٌ شهابُ الدين قاضي المسلمينَــا بفتح البارئ أتّضحت وكانت مناهِل علمه للواردينكا صحيحٌ سلد باب الطعن فيه وفتَّح من مسائله العُيُسونا عرائسُها بلفيظ يُمهروناً تراه عنده للقائلينا فلا تَبْعُد<sup>(ع)</sup> به يتفقّهونا /وأحكام بسعدك قد أضاءت شوارعُها طريق السالكينا

سهاعاً بالنبي فهـــم رجالً فهم في الحشر لا خسوفٌ عليهم ويكفى مسلمًا علمُ البخـــارى مصابيحُ الهدى أَثْنَتْ عليه جَلَى صــورَ المسائل فاستبانت فكم قول يقـــول به فلانٌ وفيـــه الواضحاتُ وغامضاتٌ

١٣٠ب

<sup>(</sup>١) أ : « إعتاق » تحريف .

<sup>(</sup>٢) أى لاتصرف نفسك عنه .

فإن به كنوز الطالبينَــــا معانيه يحررُها احترازًا بميزان البيسان لِتَسْتَبِينَا وآثارًا رياضَ الصالحينَــــا كما قد قيل تاج العارفينًا وحسبُك قدوةٌ للمقتدينا فتلقى عنده الخبر اليقينك أجاب ســؤاله في السائلينـــا يُفيد المبتدى والمنتهينًا ببرهان الذين يرجِّعونا(٤) وكم قُطرٍ بعيدٍ منه جاءُوا إلى أسماعه متوجِّهينَا وكم شيئًا يكون عليك صعبـــأ فيجعله يكون عليك لينـــــا أتوا عن حاله يتُنسَّموناً وكم من سنة أنباك عنها بإسناد علا في المسندينا سا أحالامُهم يتنبهونا ويُمليه الكِرَامَ الكاتِبينا إليه بوصله يتوصلونًا وكم صادَ الشريدَ من المعانى وذَلَّاكَـهُ على من يأْلفـونَا وكم مَجْدِ علا فيد منارًا له بالفاضد للات يُؤَذِّنونَا وحسبُك والمحابرُ حين يُملى ترى أقلامَها في الساجدينًا ومهَّد في الحديث مصنفات شريفات فنعم الماهدونًا إلى عليائه يترجَّــلونا

سعدت بناظريه الدهـــ منه فأصبح روضُــه يسبيك علمًا وتصبــح إن عرفتَ السِّر منه وحسبُك عالمٌ قطبُ الأَمالي تسائلُه الصحيــحَ وغنه يُنْبي فكم (١) داع أتى(٢) وله سؤالٌ وغند لقُيِّــه تلقى مليئًـــا يفهمك الذي قد تهت فيه (٣) إِذَا السُّنَدُ اكتسى ثوب اضطراب و ک<sub>م</sub> آثار<sup>(ه)</sup> وحي حيث يُدومی ومن يَدرى الحـــديث ومسنديه سهاءُ سماعِه فتـــحُ الثريا عَلا سَنَدًا ترى الأَشياخَ فيه

<sup>(</sup>١) أ : « فدع داع » وما أثبتناه رواية ب .

<sup>(</sup> ٢ ) كلمة « أتى » ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٣) تاه في أمره : تحير .

<sup>( ؛ )</sup> ير جعونا : يريد الباحثين الذين يردون الأشياء إلى أصولها .

<sup>(</sup>ه) في ب «أزمار » تحريف .

كفاه الله شرَّ الحاسدينا وأعلى ذكره في الحافظينا بأخبار الثقاة المُصلحينا يبتأثهم وعمَّا يسألونا وأستاذ ومشل البارعينا بتمليك البلاغة يشهدونا به أحبابه يتفكهونا بوافرها وفيما يُنشدونا وأحمد في الرواية أن يكونا تزاحم في غمار المسادحينا وأرضاهم وأرضي التابعينا والرسلينا وأرضاهم وأرضي التابعينا

وما فى العسقالاني من كلام سوى حفظ سرى شرقاً وغرباً ومجلسه المقالة (۱) فيه تزهو على ما لا سوال لم عليه وكم علامة يقرا عليه له فى محضر الفصحا فنون بدوحة ملحه غرات نظم بنوحة ملحه غرات نظم أنشدت له القوافى بادرتني ترى كالشافعى يكون علما وتقصير امتداحى فيه يرجو وتخرته الكرام وصاحبيه وعرته الكرام وصاحبيه

1181

\* \* \*

وأَنشد الدّجوى بعد ذلك أيضاً حين فرَّق صاحبُ الترجمة على كتَّاب الشرح صُرر فضة ٍ ، ومجامع حَلْوى ما نصه :

بفتح البارِيءِ انشرح البخارِيْ وأَحمدُ ختمه بالفضل جامع (۱) أَدار دراهمًا صُررًا فأَنْشَا (۱) وحَلْوى فيه تأخذُ بالمجامعُ

\* \* \*

ومن قصائده التي امتدح بها صاحب الترجمة قصيدة سمعناها من لفظه عقب مجلس

<sup>(</sup>١) في ب: « المهابة ».

<sup>(</sup>٢) روى البيتان في التبر المسبوك ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) أنشاً : جعل عندهم نشوة .

الإملاء خدمها بقوله على سبيل الماجنة مع الشهاب الكوم الرِّيشي(١) وكان بجانب المملى:

\* وذاك الكومُ يرقص في الخيال \* وأشار بيده إليه فكانت مضحكة .

#### \* \* \*

ومنهم الإمام أبو اليمن محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي(٢) ، قرأت بخطه يمدح صاحب الترجمة لما ولى مشيخة البيبرسية :

> وليهنك الإقبـــالُ يا من غدا ومن هو الكهفُ بمجـــد سُــمَا شهاب دين الله يا من له أَيًّا أَبًّا الفضــل ويًّا ذَا الوفَّـا يا طيب الأعراق يا من جَدَا(١) يًا شيخَ أَشياخِ التقي والنُّسهي يا حاكما فاز بحسن الثَّنا

تهنَّ بالتشريف نلت النسا مقارنَ العز المسديد الطويلُ فى الجود فردًا ما له من مَثِيلُ يا حافظ الوقــت ويا من سما بالعلم والحلم وفعس الجميل (٣) على بني العصر بظلٌ ظليا، ومن هــو الغيثُ إذا ما هَمٰى يراعُه بالجــود يشفى العَليلْ كسبُ العلا دأبُ وبذلُ الجليلُ يا من له في الناس صيتٌ جميلٌ ذكراه قد طابت لكك كل جيل يا ناظر العين(٥) وعين الخليسل ا في عصرهِ والمدِح في كل قِيلْ

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عبَّان بنمحمد شهاب الدين القاهري ولد سنة ٧٧٨ه بالقاهرة وانتقل إلى كوم الريش وسكنها ( موقعها إلى جنوب قصر العيني ) . توفي سنة ٢٥٨ه ( التبر المسبوك ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) و لد سنة ٤٧٦٤ بالمدينة و نشأ بها فحفظ القر آنوطلب الحديث وقرأ النحو وألفية ابن الملك ثم سافر إلى مصر سنة ٧٧٨ ولازم جهاعة من علمائها مهم الحافظ ابن حجر وامتدحه قال السخاوى : ذكره شيخنا في معجمه باختصار وقال : تفقه بأبيه ومهر فىالأدب ونظر فى الشعر واجتمع بى كثيراً وسممت من فوائده . . . ( الضوء اللامع ٧ : ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر السخاوى هذا البيت في الضوء في ترجمة المراغي .

<sup>(</sup> ٤ ) يقال : جدأ علينا فلان جدراً وجداً ( كعصا ) : إذا أفضل ، والإسم الجدوى ( المصباح ) .

<sup>(</sup> ه ) ناظر العين : إنسان العين . وعين الحليل : كتاب العين للخليل بن إحمد .

وقـــد نزلتُ اليـــوم في ساحة معروفة حقـــاً برعى النزيلُ ـ / فَاشْكِنِي (١) اليومَ وكن نَاصـرى واغْنَم دعائى فى الضحىوالأَصيلُ تُولى النَّدى فضلا وتُؤتى الجزيلْ على ذُرى المجد الرفيع الأثيلُ

وافيتُّ هذا الباب أشكو النَّوى والبينَ والدَّين فنومى قليــــلْ ومُنَّ إحسانا فأنت الذي لازلتُ<sup>(۲)</sup> تُرجَى في الورى ساميا والله يُبقيك لنا سالما وحسبنا الله ونعم الوكيلُ

١٣١ب

ومنهم العلامة الفريد البدر محمد بن أبى بكر بن محمد بن سلامة المارديني (٣) نزيل حلب ، مدحه بقصيدة راثية أجابه شيخنا صاحب الترجمة عنها ، فلذلك أخرتها للمطارحات من الباب السادس.

#### \* \* \*

ومنهم العلامة البدر محمد بن أبي بكر الدَّماميني (١) كما سيأتي في المطارحات والأَلغاز من الباب السادس أيضاً .

وكذا النجم محمد بن أبي بكر الرجاني .

والشريف الصلاح محمد بن أبي بكر بن على بن حسن الأسيوطي (٥) على ما سيأتي مدحهما في الأَلغاز أَيضاً . وللشريف في الأَسثلة أَيضاً ، وله :

> قُل لقاضى قُضاتِنا حُزْتَ في العلم ما كَفَاكُ وبنظــم فَقُقْــتَ منْ فاهَ بالشِّعـــر واقتفاكُ

<sup>(</sup>١) أشكني : أزل شكواي وفي اللسان (شكا ) : يقال : أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه وفي أ : «اشتكي» تحريف .

۲) الكلمة ساقطة من ب

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ٧٥٨ و تو فى سنة ٨٣٧ ﻫ وقد ترجم له الضوء اللامع (٧: ١٩٥) وسيأتى التمريف به فى المطارحات من الباب السادس .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر التمريف به فيما سبق ص ٨٣ .

<sup>(</sup> ه ) و لد فى سنة ٧٨٣ هـ وأخذ الفقه والحديث عن الشيخ و لى الدين العراق ابن الحافظ العر اتى و غير ه و عنى بالأدب فنظم كثيراً وجمع في الأدب مجاميع منها : رياض الألباب ومحاسن الآداب والمرج النضر والأرج العطر ، وشرح الأربعين النووية. وغيرها توفى سنة ٥٩٨ﻫ ( نظم العقبان ١٤٠ ) .

وقد اقتفى الشريفُ أثر الهيثمي فعمل لما تزوج المحب بن الأَشقر(١١) بابنة صاحب الترجمة رابعة (٢) ، بعد وفاة زوجها ابن مكنون ، الصداق أرجوزة أحببت إثباتها أيضاً هنا .

أنبأني الشريف الفاضل صلاح الدين محمد بن أبي بكرالأسيوطي فيما شافهني به مراراً:

عقمة النِّكاح ومنعَ السِّفاحَا ما لاح نجم في السما وهاج ، وحبذا شرع على هـــذا السُّننْ النخبـة الرئيس عالى الهمـة والأَّصــل والحشمة والسياده وعين أغيان الكرام الجُلسَا السَّالـكين الطـرق المرضَّية فهي بسَرْ ياقُوسَ ذي الأَمان الصادق اللهجة ثم اللَّقب

الحميد لله الذي أباحًا وأَحــكم الأُمــورَ بالنقــود وزيَّن الأَجيـــادِّ بالعقــودِ وجـــل ربُّنَا إِلَّهُنا الأَّحـــد عن الشريك والقــرين والولد ثم صلةً وسلام دائماً على الذي للرسل جاء خاتما محمد خير بني عددنان نبينا المبعوث بالإمان وآله وصحبـــه والازواج وبعد فالنكاح من أشهى السُّننُ ففعله للأَّنبيَا عباده وهو لنا في الشرع خيرُ عادهُ وكل من في الذكر قد تحلَّى منهم بعقــده وما تُخلَّى وحين كان هــكذا يقررُ انتظم الأَمْرُ بمــا يُحــرّرُ من رغبة الأنْجب فها أمَّـــــهْ صدرٌ الصدور الكاملين الرؤسًا القدوةُ المحقيق الإمامُ العالمِ العامل والهمامُ شيخُ شيوخ السادة الصــوفية بخا نقاةِ الناصر السلطان نائب حــكم الحنفيّ المذهب

1144

<sup>(</sup>١) هو محب الدين محمد بن عبَّان بن سليمان الحنني . ولى كتابة السر ونظر الجيش، ومشيخة خانقاه سرياقوس. توفى سنة ٨٦٣ هـ و كان مولده بعد سنة ٧٧٠ ( نظم العفيان ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رابعة ابنة شيخ الإسلام ابن حجر ولدت في رجب سنة ٨١١ وتزوجها الشهاب بن مكنون ثم المحب بن الأشقر وتوفيت في سنة ٨٣٢ . ذكرها ابن حجر في أنباء الغمر . وترجمها السخاوي في الضوء ( ١٢ : ٣٤ ) .

فــكم له من قاصد ومن مريدٌ للأَغنيــاء ملجـاً والفقرا وحسبه النزيل غــير منــكورْ وصاحب العكاز والسَّجادِ محمد المحمسود في المآرب وطبعه النخيوة والمروه وطلعة مشرقة وزاهـــــــرهْ العسارف الزكى فيما رَجَحَـا معظم متصف بــــذى الهمـــم معسروفة عادته ورسمه ومن كلا الخيرين أعطأه مُنَاهُ منه وعرفان ونقـــد واختبارٌ بيت العفاف الطاهر الأنساب وسُـؤدد وقـــوة وحــلم منتهزأ وراغباً وذًا هِبَـــهُ ذات الحجاب الأرفع المصونة إثر أختها سعيدة ميمونه صالحة وهي تسمى رابعــه ا عن غيرها يا حسنها من غانيه ، الدرة النفيســة الثمينة

وهو محب الدين ذي العقل السديدُ يسعى إليه الأمرا والـــكُبَرا باطنُه بالخير ذاك مذكـــورْ مقـــدمةُ الخيـــار والعبّـــادِ شيخ شيوخ العُجم والأُعـــارب نعم الفتى لبالله الفتـــوه بخطوة عنـــد الملوك وافره ابنُ الإمام الشيخ نجل الصُّلحَا لدى السلاطين مهـــابٌ محترمْ شرَّف دين الله عَمَّن اسمُـــه السابق الجـــواد ما فيه مِرَا فإنه رُكِّن من بعـــد اختيــــار إلى كرام الأُصل والأُحســـاب بيت فخــــار وعُــلاً وعلم وقصد الوصلة<sup>(١)</sup> بعـــد الذاهبة بالجبهة (٢) الجوهرة المكنونه ثاقبــة فاعجب لهـا قرينه غريبة الأوصاف ستُّ بارعه ، تالية لبعلها وثانيه (٣) الأيِّمُ المرضية الحصينة

<sup>(</sup>١) أي قصه اتصال النسب بعد وفاة أختها فرحة ، وبين اللفظين ( الذاهبة وذاهبة ) جناس .

<sup>(</sup>٢) يقال : هو جبهة قومه كما يقال : وجههم . وجاءنى جبهة فلان لسرواتهم ( الأساس ) .

<sup>(</sup>٣) تزوج المحب بن الأشقر فرحة بنت الإمام ابن حجر وتوفيت سنة ٨٢٨ ومن بعدها تزوج رابعة المذكورة في الثامن من ذي الحجة سنة ٨٣٠ كما ثبت في هذه المنظومة "

بنت الإمام العــالم العــلامة العامل الحبر الدَّرى الفهـامه عمدة أهل الحفظ والدراية أعداهم في النقل والرواية إمام وقتم بليغ الخطبًا نسيجُ وحمده أديب الأدبا /فديته ما قُسَّ في الفصــــاحة والنَّوَوِيْ في العلم والرجاحــة علامـــة للعلما الأعــلام المتقن الأوحــد شيخ الاسلام شهاب دين الله جاز الشُّهُب وحاز في السبق علاه رُتَب ا مَن غيرُه نشكره ونحمــد ولو ولو فهو حقيقا أحمــــد رب النُّهي والفضل والفضائِل بغية كل طالب وسـائِل نجل المحدث الإمام المتقن شيخ الأنام العالم المفنِّن العالم الصالح نور الدينِ على المكني أبا الحسينِ العسقلاني الذي قد اشتهر عما يميزه فَسِمْ بابن حجروْ ذا حجرٌ مـــكرم مُستلَم وحــول ركنه تطوف الأمم ذا حجــرٌ ياقــوته عــزيزُ قـــد حصلت منه لنا كنوزُ ذا حجرٌ تفجرت منه بحارٌ ذا حجر في سرِّه العقل يَحارُ فإنه كما علمت أحمد أحمد ومالك بالفضل ليس يجحدُ وعسقلاني غـــدا كالشافِعي رواية النعمـــان خير تابِعي فَادْعُ معى يا سامعًا لنَعْتِه بأن يطيل الله في مُسدَّتِه بنعمة سابقة عليه وأَحْسِنَنْ يا ربَّنَا إليهِ والطف به ألطافك الخفية وامنحه من هباتك الحفيّة، فحمـــدوا للخاطب الخِطاباً وجعلوا قبـــوله جــواباً وطائر اليمن السعيد الميمون قام خطيباً قائلا(١) بالموزون 

۱۳۲ ب

(۱) أ: «قاتما».

مسعودة كريمة سعياة أصادة أصادة الشيخ محب الدين وهاو الذي بنعته تقادم أعنى الفتى ابن الأشقر المسمى منه لمخطوبت المنانسير الذهب أصدقها من الدنانسير الذهب من النقود باديار مصر من النقود بالأمان الأشرف من ضرب سلطان الزمان الأشرف الحال منها ربعها خمسونا الحال منها ربعها خمسونا إلى ثلاثين من الأعوام إلى ثلاثين من الأعوام في كل عام أربع معاددة في كل عام أربع معاددة بقسطها من يوم هاذا العقاد زوجها منه باذا بإذنها تاضى القضاة الحبر شيدنا قاضى القضاة الحبر شيدة

ببدرها المشرق والفريدة و العقل والفطنة والتمكين في صدر هذا الرجز المنظم أعدره الله به وأسمى رابعة المذكورة المنتظمة هرجة (١) بصكة قد انضرب ما حكمها بين الأنام يجرى بالعد مائتين شخوصاً فاعرف اعترفت بقبضه لدينك مع سبعة (٢) ونصف حول تام مع سبعة (٢) ونصف حول تام كما أتت أوصافها مسرودة مع الرضا ولبها والدها ومن له في ذا النظام ذكر ومن له في ذا النظام ذكر أسلم المنظم ومن له في ذا النظام ذكر أسلم المنظم المنظم ومن له في ذا النظام ذكر أسلم المنظم المنظم ومن له في ذا النظام ذكر أسلم المنظم المنظ

(١) ذكر المقريزى فى السلوك (القسم الثانى من الجزء الثانى ص ٣٩٣) أن السلطان الأشرف «ألزم أهل الصياغة ودار الضرب ألا يبتاع أحد منهم ذهباً بل يحمل الذهب جميعه إلى دار الضرب ليصك بصكة السلطان ويضرب دنانير هرجة ثم تصرف بالدراهم » .

1122

وشرحها الأستاذ الدكتور زيادة فقال : هي دنانير تستعمل خاصة في الحلي كالأساور والعقود وغيرها بأن يصاغ في أطرافها حلقات صغيرة أو يجعل في جوانبها ثقوب كما هو الحال في تركيب بعض الحلي الذهبية والفضية » ا ه .

المحققان : ويبدو لنا فى منظومة الشاعر الهيثمى فى ابنة شيخ الإسلام ابن حجر ص٤٣٧ أن الدنانير الهرجة كانت أغلى الدنانير يومئذ وبها كانت معاملات الناس :

<sup>(</sup> ٢ ) المعروف أن مؤخر الصداق يكون لأبعد الأجلين . وهنا يدفع المؤجل مقسطاً على ٣٧٫٥ سنة وكذلك في صداق أختها قد قسط على ٣٠ عاماً .

فهـو أبو الفضل على اليقين واسبغ علينا دائما إنعامة أقضى القضاة صاحب الأصالة والأذكيا والفطنك والنبلا أسعده إلمنسا العلي واتضحت أحروالحا المشهورة بأمر ربنا القدير وقضاه العمالم المفتى وهمو العماملُ خليفة الحكم به زمانًا وهـــو ابن مكنون بلا إلباس محسوبة عـــداً بلا فُوات مستوفياً شروطه مرضيًـــا عام ثلاثين من الأَعــــوام ماضية معدودة يقينا فاعرف فهذا آخر المنظرومة فذكره الشريف كالمسك ختام

العسقلاني شهاب الدين يا ربنـا أدم لنا أيامَهُ وقبــــل التزويج بالوكالهُ فى العلمـــا أوحـــدهم والفضلا المولويُّ محمــــد السفطيُّ وبان أمر الزوجــة المذكورة بعد وفاة بعلها أقضى القضاه فبعلهــــا هــو الإمام الفاضلُ بثغر دمياط شهابًا كاناً كان يكني بأنى العبـــــاسِ عبد مناف على رسم النسب ثُوى في جنانه أعلى الرتب ثم انقضاء عسدة الوفاة تزُوَّجا معتبرا شرعيَّــــا فى ثامن ذى الحجة الحـــرام تلى ثمــانمــائة سنينَــا من هجـــرة نبوية معــلومهْ والحمـــد لله على هــــذا النظامْ

\* \* \*

وعمل غَيرَه قبل ذلك صداق «فرحة »(٢) البكر حين تزوجها المحب المذكور قبل أُختها وافتتحه بقوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) أ « فبلغها » تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) فرحة بنت الإمام ابن حجر ولدت في رجب سنة ٨٠٤ وتزوجها المحب بن الأشقر سنة٨١٨ وتوفيت في سنة ٨٢٨ بعد أن حجت في العام الذي قبله مع زوجها و رجعت متوعكة حتى ماتت ( الضوء اللامع ١٢ : ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ١ من سورة المائدة .

۱۳۳ ب

الحميد لله على التَّحصين وجعلنا في حِصْنه الحصين فوقَ ذُرى عقــودِه المشرَّفة /ولم تزل جليــلة مشرِّفة أَشهد أَن الله واحــدٌ صَمــدْ وأنه سبحـانه قـــد انفردْ ليس له من زوجــة ولا ولد ولم يـكن لربِّنا كفوًا أحــد أشهد بالبعث وبالرسالة لأحمد الهادي من الضّلالة ما فـرَّح الآباءُ بالأولاد هــذا صــداق عصمة سعيــده ونسببة قصــورها مشيــده يحفـظ في الغيبة والحضور وافرة النصيب في الأُجـــور شيخيَّة علميَّة أَصْلِيَّه فرعيَّة يانعة زكيَّه أورق منها غصنُها وأثمرا ولاح فيها بدرها فأقمرا بنت العُلا والعلم أهــل الصُّفَّة وكم لهم من مجلس بعفَّــة وبعد فالنكاح سنَّة النَّبيُّ الأبطحي الهاشمي العربيُّ قد قال في حديثه تَنَاكَحُــوا تناســـلُوا والسرُّ فيه واضحُ وكان أولى باستماع الخبر أهمل الحديث لاقتفاء الأثر العالمون العاملون الصَّفوة السالكون الناسكون القُدوة الراكعون الساجدون القــوم اللابسون خيرقة التصوف ومن مَشُوا على طريق السَّلفِ فهم أُولو الرأى على الحقيقة ومرشدوا الطلاب للطريقة وقد أراد الله جمع الشَّملِ بين أُولى العلم وأهل الفضلِ فنظر الشيخ الإمام العـــالم العاملُ الكفُّ المنيل الحاكمُ خليفةُ الحــكم العزيز الحنفى فَفُهْ بطيب نشـــره وعـــرِّفِ شيخ شيوخ خانقاق الناصر وههو بسر ياقوس خير ناصرٍ شيخ شيوخ عُربها والعجم ومن غدا مرتفعا كالعلم

صلَّى عليه بارئُ العبــــادِ الخاشعون العــابـدُون الصُّـــوَّمُ وهــو محبُّ الدين والعبــادَهْ وصاحب العُــكَّاز والسَّجــادَهْ

على مدى الدهر وأحيا ذكره وأنه استعمل بنت الفكرة الحافظِ المحدث الأُصول الطيّبِ الفروع والأُصولِ القيدوة المسلك الرباني المطلق اللسيان والعنيان فهو شهاب الدين ربُّ المنقبَه الله الله الرُّواة الكَذَبه الله الله الكَذَبه وهو أبو العباس وهـ أحمـ وهو لنـا مُسْتَنَدُ وَمُسْنِدُ العسق الذي عظيم الشان وبيته يدعى بعسقلان له في الفضل ركنُ وحجـــرْ حَــجٌ إليه الطــالبون للخبرْ ذا حجـــرٌ مـكرمٌ بالعِظـم لكيميــاء العــلم مثل العــلم /خليفةُ الحــكم العزيز الشافعِي حديثه كرر لــكل ســامع حديثة سارت به الركبان وسيعده ساعده الزمان شيخ شيوخ خانقات الْمَلَكِ بيبرس (١) رُكن الدين ذي التَّنسُّكِ ذاك الذى بنوره يهديني

رأس المعالى ولسان الجُلسَا وعين أعيان الزمان الرؤسا شــيخ الطــريق رأْيهُ ســديدُ وكم وكم فينــــا له مريـــدُ هو اسمه محمَّدُ وفعلُهُ محمد ومشل ذاك أصلُهُ على وهُ بين الورى لا يختفِ عن أحد لأنه ابن الشَّرف والده الشيخ العظيم الشان وصدر أقصى مجلس السلطان أَى شرف الدين اسمه عَيْمَانُ وهمو أَبو عمرو له استنانُ بالسبق في الجـود ولا يستنكرُ من سيبه فهو الجواد الأَشْـقَرُ أَسَعِده الله وحيا سلفه برحمة منه وأبقى خلفَة ودقق الفكر وحَقَّق النظرْ فلم يجد مثل الرئيس ابن حَجَرْ سيدنا الشيخ الإمام العـــالِم ذي الفضل والاحسان والمكارِم ابن الإمام الشيخ نـــور الدين

1148

<sup>(</sup>١) الحانقاء البيبرسية هي التي بناها ركن الدين بيبرس الجاشنكيزي وسبق التعريف بها .

كنيتُه بين الكُني أبو الحسن ونعتُه مثــل ابنه نعت حَسنُ لـــكن له كنانة بسهمه ســـــُلُّمهُ الله وآتاه العــــــــرض فجاءه الزوج الكريم خاطبا وطالبك لقربه وراغبك في اينته السيدة المصيونة والدرة الفريدة المكنونة يا سعده قد ظفرت عينُه يا حبالك دينها ودينُهُ جــوهرةٌ خَــوْدٌ عروسٌ كَاعبُ وكم لهــا من حسنهــا مناقبُ وإنها تحفة أهسل الأدب وإنهسا دار حديث طيب وجاءها على السماع المطرب نقط فيه «فرحةً» بالذهب المعصرُ(١) البكرُ وصان الله حجابَها وارتفعت ذُراهُ وبذل الزوج لها صَاحَاقًا على رضا والدها اتفاقًا أصلفها بذمَّة وفيَّه وقلدة أموالها مليَّة وقد حباها ذهبًا مختوما هر جدة (٢) عينا له معلومًا جملته بالصَّنجة المصرية وقـــدره في الوزن والــكمية مائة مثقال وأربعونًا النصف من جملت سبعونًا فمنه خمسون على الحلول والقبض أربعون بالتعجيل لكن من الخمسين تبقى عَشْرة وهي على حلولها مقددة وذلك القبضُ تولاه الأَّبُ بحجره فهـو الولى الأَّقربُ منجمُ تسعون مثقــالاً ذَهبْ يد فعُها المُصْدِق كلما وجبْ ثلاثةٌ في سلخ كل عام من يومنا هذا إلى الإتمام هما هما تناسبَا تصاهَرا حازا من العليا نصيبا وافسرا تخَاطبا إذ ذاك بالإجابة ورَأيا رأيًا له إصابة

وهـــو على وعلى كاســـمِهِ وهى له وقايةٌ من الغـــــرضْ

<sup>(</sup>١) المعصر : التي بلغت عصر شبابها وأدركت .

<sup>(</sup>٢) أنظر التدريف بها ص ٢٨٤

١٣٤ب

فأَذِن الـوالد باختيــار ورفع الأُمـر إِلى سـيدنا أعظه به سيدنا مولانا وإنسه عمالم أهمل العصر وحيده وهمو فريسد الدهمر علامةُ الوقت خطيب الخطبا رئيس أهل الفضل قُسُّ الأدبا بليغ غايات النُّهي والأدب فصيح إعجام لسان العرب وحجةُ الفتــوى وكنزُ الطلــب أعنى جلالَ الدين(٢) أبقى الله وهو أبو الفضل سمَا إِفضــالا وشيخ الإسلام مليكُ العُلمَا وهو الكنانيُّ النسيبُ الشــافعي وسيدً ومالكُ وأحميدُ وهو الذي يُفسدَى بكل عسين أعانه الله على مرضائِه وبارك الرحمن في حيساتِه وعاش في أخسلافه معينا كما غدا حرَّ الثنا أمينًا ووكُّل الخاطب بــــدرا عظُمَـــا مخدومنا السيبد بسدر الدين وكُّــلَه يقبلُ عَقْــدها عُــلَى فأوجب العقد على المسمى قاضى قضاة الشرع زاد علما

في العقد بالصداق باختيار وشيخنا شيخ الأَنام معلنَا وكم لــه من مــنن أولانًا والغاية القصوى لأَهل الطلب قاضى قضاة المسلمين العُظَمَـــا ومعذنُ العلمِ الشريف النافِــــع حتى إلى النعمان أضحى يُسندُ وهو الإمام الأعظم البُلقيني أفديه من محقِّق مدقق مجتهد حبير ومفنى الفرق أخاه في قبول عقد نُظِما خُسَيْنُك المحسن باليقين صداقها هذا كما قد قبلا

<sup>(</sup>١) هنا تورية . وبشر الحانى هو بشر بن الحارث بن على المروزى من كبار الصالحين ومن ثقات رجال الحديث ( و لد سنة ١٥٠ – تو في سنة ٢٢٧ ) انظر الأعلام الزركلي (٢: ٢٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هو قاضي القضاة جلال الدين البلقيني وقد سبقت ترجمته ويلاحظ أن هذا العقد . كان في سنة ٨١٨ ولم يتقلد ابن حجر منصب القضاء لأول مرة إلا في المحرم من سنة ٨٢٧ ه .

لديه والخطاب للوكيا وأنها خملت من الموانِم موانع عن عقيدها مرتفعه وكنَّسة شروطها مجتمعه ا شهادة في الثاني من ذي القعدة مقرونة باليمن والمسرَّهُ سالفة وقد خلت مُبينًا عليه فالله قد اصطفاه وحث في المدين عملي النكاح لأنه أحفظ للفروج بينهما والنظم والتأليف وحسبنسا الله تعسالي وكسفى وقبضــه المشروع في التفصيل قد كتبه محمد الإسكندري

بعد ثبوت الإذن والتوكيل ووضــح الأُمر بغــير دافِـع في الجمعة الغراءِ خُصَّها[و]<sup>(١)</sup>عنده من سنة وهي ثمان عشره<sup>(۲)</sup> بعد ثمانمائسة سنيينك من هجــرة المختار صـــلِّي اللهُ /وأنــه نهــى عن السفـــاح ورغـــب الأُمــة في التزويــج والحمــــد لله على التأليــف أصلقنا فى حببه تعطفها به وبالإذن وبالتوكيـــل فـــكل ذا بشرطِهِ المعتــبر

ورسم جامعه شهادته فقال :

حضرت ذا العقد السعيد حامدا مصليا مسيلما وشاهدا ومنهم الشمس أبو الفضل محمد بن أبي بكر بن عمر القادري (٣) فقال: بسهم لحاظ ما له منه مُنجدُ رمته <sup>(۱)</sup>غداة البين و الركب منجدُ <sup>(٥)</sup>

1100

<sup>(</sup>١) الواو ريادة ليست بالأصل وبها يستقيم الوزن .

<sup>(</sup> ٢ ) هذان البيتان في موضعهما هذا في نسخة ب و قد وردا في الحطية أ بعد قوله فيها مضي .

له في الفضل ركن وحجر حج إليه الطالبون للخبر

<sup>(</sup>٣) ولد بدنجية بالقرب من دمياط سنة ٨١٩ه ثم انتقل مع عمه إلى الصعيد ثم إلى القاهرة فقطنها واشتغل وأكثر الطلب وعنى بالأدب حتى أجاد نظمه وأتى فيه بالقصائد الجيدة و خس البردة ومدح كثير أ من الرؤساء. ( الضوء اللامع ٧ : ١٨٨ ).

<sup>(</sup> ٤ ) هذه القصيدة ساقطة من نسخة ب .

<sup>(</sup> ه ) منجد من أنجد يقال : أنجد إذا أتى نجدا فهو منجد . ومنجد الثانية في آخر البيت بمدى أعانه وأغاثه .

حلالي النَّقَا منه العذيب المبرَّدُ ثقيلة أرداف تقيم وتقعُله بنجلاء عنها السحرهاروت يُسندُ يُقل بلطف قلبها وهو جَلْمَــدُ يظل به غصن النقا يتـــأُودُ على النور نار أصبحت تتوقد

لَدَى الحق مَيْنَافي الحوى ليس يُلحِدُ

هداهُ الشهابُ الأَلمي المسوَّدُ

أخو الفقر خالى الفكر عمايُسهِّدُ

لعمرك وهــو الناسك المتهجَّــدُ

مهاة إذا استنَّت بعـود أراكة تريك ثُنيَّات العقيـــق ببارق خفيفة أعطاف نَشَاوَى من (١) الصبا من النافثات السِّحر في عُقدالنهي وأعجب من جسم حكىالماء رقَّةً محيا كبدر التِّم في جنح طُرَّة وجنات وجُنسات بمساء نعيمهما

### ومنها :

تلاحظ من طرف خفيٌّ متيَّمـا إذا ما أَظلَّته غـداثُر شعـرها أبوالفضل عمّ البذلمَنْ بنوا له ومن سَنَّ للعافي بجامع فضـــله صلاةُ صِلَات فالأَنامل رُكَّــمُ

# ومنها :

أسيدنا قاضي القضاة ومن لـــه ومن بُنيت جُرْثُومَةُ (٢) المجدمنه في ذُرى حجر من كعبة الفضل تقصدُ قد انْبَجَست منه بحارٌ زواخــرٌ

شهاب ذكاء قد غدا يتوقَّــدُ من العلم والجدُّوي تفيضُوتزيدُ ففيها لدانى المحل بالبذل مصدرً وفيها بنادى الحلم للفضلموردُ

## ومنها:

وبلُّغت مجدا بالسِّماك مُحجَّلا توقفت الأَفهام عما يقلُّه

<sup>(</sup>١) نشاري : ريا ممثلثة .

<sup>(</sup> ٢ ) يقال : هو من جرثوءة صدق ، وفلان من جرثومة العرب ( الأساس ) .

ومنها :

وكم معشر أَعْيتهُمو منك غايسةٌ بهم أطبقت عينُ الزمان على قذًى /فإنيُحمدوا فالدهر أحرى بذلِّهم

١٣٥ب

ومنها :

ولماروى والفضل فيك مجمَّع (١) حديث عطاء (٣) عن أياديك مرسلا حلفت بمينا أنها منك لم تـــزل

ع (۱) جميلُ الثنامن حيث يروى مُسدَّدُ (۱) رسلا وأخبارَ بشر (۱) عن محياك تُسنَدُ حزل تُفيد يسارًا خالدًا ليس ينفدُ

ومنها :

وبلغتِ بالعلم الشريف ولايــــةً عَدتْ للسِّوا<sup>(ه)</sup>قصدًا لتظهر فضلكم

عليها لواءُ النصربالسعد يُعقَـدُ وعادت إلى عَلياك والعَوْدُ أَحمدُ

تنكب عنها النجم مرقَى وسُؤددُ

وأَنت لعين الدهر نوم وإثمــدُ

فأنت أبا العباس لاشك أحمدُ

\* \* \*

ومنهم الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن عبد الله بن محمد ابن ناصر الدين (٦) الدمشقى . فكتب عنه صاحبنا النجم بن فهد الهاشمى عما أنشده لنفسه لفظا :

إِنْ قِيلَ مِن ترتجي جودًا ويفعلُه قُلِ المفيد بفضل كل من وفَــدا

<sup>(</sup>١) في أ : « جمع » تحريف .

<sup>(</sup>٢) هو مسدد بن مسرهد وهو من أصحاب المسانيد .

<sup>(</sup>٣) عطاء بن يسار وقد سبق التعريف به .

<sup>(</sup>٤) هو بشر الحانى وقد سبق التعريف به ص ٢٥٥

<sup>(</sup> ه ) السوى ( بكسر السين وبضمها ) والسواء : العدل . وفي أ « عمدت » تحريف .

<sup>(</sup>٦) ولد بدمشق سنة ٧٧٠ وطلب الفقه والحديث وأكثر من الأخذ عن شيوخ وقته ومهر وتقدم حتى صارحافظ الشام وأمل وحدث وصنف، وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق سنة ٨٣٧ه ومن مصنفاته : توضيح المشتبه وغيره. ( الضوء اللامع ٨ : ١١٣ ) و ( لحظ الألحاظ لابن فهد ص ٣١٧ ) .

قاضى القضاة إمامُ العصر حافظُه فردُ الزمان الذى فى فضله انفردَا وإن أردت نظيرًا فى تبحُره علماً وفضلاً وجودا لم تجد أحداً لا تنكروا جُروه كالماء منسحبا فالماء من حجر يحيى به أبدا

ومنهم العلامة فخر الأُدباء شمس الدين بن حسن النواجي (١) غفر الله له ، وله فيه المدائح الكثيرة فمنه ما قرأته بخطه :

نَفْسُ على هام الكواكب تُشَرِفُ يا واحد الدنيا الذي عيزماته كم رام بدرُ التَّم يحكى وجهَك الوضَّ لا شك فيك (٢) من الآله سريرة حمَّت أعناق المكرام صنائعا ومنحت أرباب البيوت بدائعًا شهم أبُّ حامد متفضل ورث السيادة لا أقول كاللاَدُ (٢) وحبُ الحظيرة في العلوم مَبصَّرُ رحبُ الحظيرة في العلوم مَبصَّرُ يبدى التَّرفُّع حيث شام من امرى وضة أبيدى التَّرفُّع حيث شام من امرى وضة

وحُللا أرق من النسيم وألطف طلف الزمان بمثلها لا يُخلف الزمان بمثلها لا يُخلف الماح حُسنًا فاعتراه تمكلُّف بالبشر من صفحات وجهك تُعرف عن بعض أيسرها تكلُّ وتضعُف بحكي معانيك الحسان تُزخرف بحكي معانيك الحسان تُزخرف بأثيل محمده العُللا تتشرف نكرب وفي زاهد متعفف ف بل ذاك مجد عن أبيه مخلف في الحدكم لا أنيف ولا مستنكف شممًا ويرفق بالضعيف ويرأف أطيار فكرته عليها عُكفُّن)

<sup>(</sup>١) هو محمد بن حسن بن على بن عثمان شمس الدين النواجي أديب عصره و لد سنة ٧٨٨ ه (بنواج من أعمال الغربية بمصر) وتفقه وعنى بالأدب ففاق أهل عصره . و له مصنفات كثيرة منها حلبة الكيت في وصف الحمر ، « ومراتع الغزلان والشفافي بديع الاكتفا » وديوان شمر .

وقد أورد السخاوى جملة من قصائده فى مدح ابن حجر تنتهى عند ص ٢٠٤ من هذا الكتاب توفى سنة ٨٥٨ه ( الأعلام للزركل ٦ : ٣٢٠) ( ونظم العقبان السيوطى ١٤٤ ) والضوء اللامع .

<sup>(</sup>٢) ئى أ : « ئىيە » .

<sup>(</sup>٣) اختلف فى تفسير الكلالة فقيل : كل ميت لم ير ثه ولد أو أب أو أخ أو نحو ذلك من ذوى النسب .

وقال الفراء : الكلالة ماخلا الولد والوالد فكل وأرث ليس بوالد للميت ولا ولد له فهو كلالة موروثة . . . الخ . انظر تفصيل ذلك في المصباح المنير ( كلل ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ب: «عطف ».

1182

فيــه وتنطق في يديه الأحــرفُ رقَمت (١) أَناملهُ الكرممةُ تكشِفُ عين(٢) الخليل لنحوها تُتَشُوُّفُ يُنْسَبُ إليه في الغريب مُصَنَّفُ فسرح وعاد إليسه وهو يُرفسرفُ وبأحرف التَّنْفِيس ليس يُسَـوِّفُ بل أَمرُه في الحال يرجع ماضيًا حتمًا وفعلُ نـواله مُتَصَـرُفُ كفُّ فعن رتب العُلل لا يُصرفُ بأداة بشر(١) عطائه تتعـرٌفُ يحبُو عما ملكت يداهُ ويُتحفُ رفْسدًا تــراه لــذا وهذا يُضعفُ أن الإلّــه عليــه حقًّا يُخــلِفُ ما فات من دنيا ولا يتأسَّفُ لقِــه وأشهى ما إليــه المصحفُ تسعى الوفود نَدَى ولا تتوقَّفُ للفضل ما بين الخلائف موْقـفُ عَكَفُوا ، وبالحجر المكرم أتحفُوا هل أنت أحمدُ عصرنا أم أحنَفُ<sup>(٧)</sup>

/ويكاد صــدر الطِّرس يخــبره مما وإذا الفقير شكا إليه ظُلامةً هو سيبويه زمانِــه وعـــلومُه فأبو عُبيد<sup>(٣)</sup> لو تأخر عنه لم ولو ابن عصفورِ<sup>(١)</sup> رآه لطَـــار من بأَداة الاستقبال لم يك ناطقًا قد حازَ معرفةً وودْقًــا<sup>(ه)</sup> من نَ*دى* وإذا وجــوهُ المكرمات تنـــكُرت لا عيب في علياه إلا أنه وإذا تعــزَّر مالُــه عن طـالــب لا يخلفُ الميعادَ أصـــلا بـل تـــرى كَلِفٌ بأَمر الدين لا يُلْوى عـــلى فَأَلَــٰذٌ مَا يُتْــلَى عليـــه كلامُ خَا يا كعبَـــة الجــود الذي لِمَقَامه وتطُوف حول البيت منـــه كأنَّـه يمٰيَ المُنيَ وقفُوا ، وفي حرَم الهَنَـا بالعلم والحلم اشتهرتَ فقُـــل لنــا

<sup>(</sup>۱) أ: « رمقت » تحريف .

<sup>(</sup>٢) يريد كتاب العين الخليل بن احمد .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى توفى سنة ٢٢٤ ه و له الغريب المصنف (٣ مجلدات خطية بدار الكتب) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن على بن مؤمن بن عصفور النحوى الأشبيل المتوفى سنة ٦٦٣ هـ. وله المقرب ، وشرح كتاب الجمل للزجاجي .

<sup>(</sup> ه ) في أ ، ب : « ورنا » ولعل ما أثبتناه أولى والودق : المطر كله شديده وهينه .

<sup>(</sup>٦)أ: «نشر».

<sup>(</sup>٧) الأحنف بن قيس ويضرب به المثل في الحلم .

أصبحت فينا ماليكا يتصرف نزعات خصم كيـــدُه مستضعــفُ متسكلُّفٌ لَسَنَّسا(٢) ولا مُتعسِّفُ حدًا لِنحْلَة حَائِد (٢) يَتَفَلْسَفُ وبه تَذَبُّ عن الحديث وتُصــرفُ بسَنًا يسكاد البرق منه يَخطَــفُ لمُم طريقًا فيه ما يُتَخهوُّنُ دُررًا ما أَذْنُ الرُّواة تُشنَّـفُ حقاً بأنسك يا إمام مُطرِّفُ (١) غَــرًّاء يعرفُ فضلها من يعــرفُ بالنُّقد فيما بَهْــرجُوه وزيُّفُــوا كالسيف يرهبُ الحُسامُ المرهَفُ فاللفظ عضْبُ واليَراعِ مثقَّـفُ أبدًا بها شملُ العلوم مؤلَّفُ زَهرُ البلاغة من حُــلاها يُقطفُ وأتت تجـر المرط (٧) وهو مفَوَّفُ لك من كُوى (٨) فَاءاتها تَتَشَوُّنُ

وبحسن خُلقك حيث راح مُوطَّماً يا حافظ الإسلام من لسدد(١) ومن لك منطقٌ جزلٌ رصينُ اللَّفَــظ لا مُرْدِ لسَفْساف الكلام إذا انتسضى ما زلت تحمى شرعُ سنَّـة أحمد حتى أعدت الحق أبيضَ أبلجًا وقَفَوْتَ آثار الرجال فسلم تُسـدَع وبمجلس الإمسلاء تمسلأ سمعنا وإذا أتيت بطرفة شهد الورى وبنخبة (٥) الفكر انتهجت طريقةً / وبفتــح باريك اعتنيت فــكلهم من فيض فضل عملومكم يتلقف وعُنِيت بالذهبيّ في ميزانه حركت فيه له لسانا<sup>(١)</sup> مرهَفًا لا غَرُو أَن يقضى بقطع نزاعهم يا شيخ الاسلام الذي أفكاره من بحر جُودك قد نظمتُ قصيدةً حاكت بصنعاء القُريض برودَها لطُفت معانيها فأعينُ عَينها

۱۳۲ب

<sup>(</sup>١) اللدد: الخصومة.

<sup>(</sup> ٢ ) يقال : لسن لسنا من باب ( تعب ) : فصح فهو لسن و ألسن أى فصيح بليغ .

<sup>(</sup>٣) حاد عن الشيء يحيد حيدة : تنحى وبعد،

<sup>(</sup> ٤ ) مطرف بن عبد الله بن مطرف أبو مصعب المدنى ، الذي روىعنه البخاري وأبو زرعة وجهاعة(ميزان الاعتدال

<sup>(</sup> ه ) نخبة الفكر : أحد كتب ابن حجر .

<sup>(</sup>٦) يشير إلى كتاب لسان الميزان لابن حجر .

<sup>(</sup>٧) المرط : كساء من صوف أو خز يؤتزر به وتتلفع به المرأة والجمع مروط كحمل وحمول ( المصباح ) .

<sup>(</sup> ٨ ) عمون حرف العين تنظر من كوى الفاءات . والكوَّى : جمع كوةً وهي الثقبة في الحائط .

لحكمُ لقيل ثُمنيَ المليحةَ قَرْقَفُ (١) تسمو بعلياء الشهاب وتشرف بعــــلاك في قُنن البلاغة أهتـــف لكم مُريــدُ في الورى متصــوِّفُ ولمكم على تحنُّن وتعطُّف ويحت لل أن بللك أحلف كلاً ولا لى عن جنابـــك مصرفُ كُللًا فما أحدُ عليك يعنَّفُ وشهاب علمك بالفضائل يُسعِف شمس الظهيرة من سناها تكسف منــه ويحفظــكم لديه وتُزلَفُ هاجت سعيرُ لظًى وهال الموقـفُ من مالك وبدينه أتحنَّفُ لشَج فهام إليه صبٌّ مدنَفُ

وتمايلت مَـرحًا فـــلولا نِسْبَــةً هي بهجــةٌ للشمس إلا أنهــا طوَّقتني بالجــود منك فـــلم أزل وكسوتني حُـــلَل الجمال فها أنا لى فيــك حسنُ تخضُّــــــم وتذلُّل ووحـقً فيضِ نداك وهو أَليَّـتي (٢) ما لى إلى أُحــد ســواكَ تَلَفُّتُ وعملي محبتك الخملائقُ أجمعوا لازلت في أمر المالك قاضيًا ويَحُفُّــك البـــدرُ المنيرُ بطلعـــة والله يسكلؤكم بعسين عِنايَة ياربًّ واحشــرنی بزمرتــه إذا صــلًى عليـــه الله ما ذكر اسمُه

\* \* \*

ومنه ما أنشد عقب ختم فتح البارى بالمنكوتمرية (٣) فقال :

خُــنوا حديث الغرام مُسنَد عن مُســتهام الفــواد مُبعَــد فابن مَعسينِ (٤) بسه تَفَسرَّدُ بخاطر منك قد توقَّــدْ

وسَــلْسِــلُوه بـــدر دمعــى يا خـــدُّه الواقـــدىُّ(٥) رفقًـــا

<sup>(</sup>١) القرقف : الحمر ، وثناها : أمالها طرباً .

<sup>(</sup> ٢ ) الألية : الحلف ، والجمع : الألايا مثل عطية وعطايا .

<sup>(</sup>٣) هي المدرسة التي بناها سيف الدين منكوتمر الحساميسنة ٦٩٨ه وسبق التعريف بها ورويت القصيدة ، في جهان الدرر

<sup>( ؛ )</sup> هو الحافظ يحيى بن معين .

<sup>(</sup> ه ) في الخطيتين أ ، ب « الواقد » ولا يستقيم الوزن

منعنى ريقَسك المبردد هَـــل لفــؤاد المشــوق مِن رَدُّ بنظـــرة منك ما تَزوَّدُ خـــوف وشاة له وحسَّدْ ـــسام بالــروح ما تــردد أغـنُ (١) لدن القيوام أغيَـدْ حسلاوة الثغر منسه تُعْقَسِدُ والغُــصْنُ مـن عطفــه تأوَّدُ لما رأى صمدرة تنهد

وثغيرُه الجوهيريُّ كم ذا / يُكف كفُ الدمع في جف ون(١) لو سُمْتُــه قبـــــلة ولو فى المذ لله ساجي اللَّحــاظ ألْـمٰي الشخُ حُـــلُو الكـــلام كادَت رق أدماً فكاد يجرى على فواد له كجلميد لو هفوات النسيم مَرَّتُ عليه من لُطفه تَجمَّدُ جامع حسن إذا تبلَّى خرَّت عيون الأنام سُجَّد وقُبِلَةُ العشق إِن تُغنيُّ أَبصرتَ في الحالتين مَعبَـــ و صيرت دمعي عليه وقفًا مُسيبًلا جاريًا مؤبَّد وعساذل كان قبسل هذا يطعسنُ في حُسنه ويَجْحَدُ ومُلِدُ بِدا وجهُه هلالا يفوقُ بدر السَّما تَشَلَّهُ وزان خــدَّيه حسـنُ خــال بكعبــةِ الحسن قــد تعبَّــدْ حَمَاهُ ربى فسكيف أضحى في وسيط نسيرانها مخَلَدٌ لم أنْسَ إذ زارني بليـــل كمأنــه كوكب توقّـد وابتسم الثغر عن لآل (١) فَهمْتُ في عِقدها المُنظَّدْ واستعـــبَرَ الجفنُ من دمـــوع أَرشَـفَني من رحيــق ثغــر كاسًا وحيًّا بــورده الْخَـــدْ

TITY

<sup>(</sup>١) في أ « جيوب ».

<sup>(</sup> ٢ ) جاء في الأساس: الظبي أغن لأن في ترنينه غنة وهي ترخيم في صوته من نحو الخياشيم بمون من نفس الأنف. والنون أشد الحروف غنة .

<sup>(</sup>٣) في أ: « الثغر » وما أثبتناه من ب.

<sup>(</sup> ٤ ) في أ : « هلال » تصويبه من جهان الدرر .

يعبَدَقُ من نشره شَــذا النّــدْ وعاذِلي فيه قهد تَبَهُلُدُ ن وَجْنَتَى خدك المُدورُدُ شــكرتُ رب السَّماء وأحمدُ قاضى قضاة الأنام كنزُ ال حوفًا حليف الندى المؤيَّد، فاق الورى في حُسلاً وسُوددُ له بساطُ النجــوم مَقْعَــدْ بالعطف معروفُها تأكُّد أعـــز أحــكامَه وأيّــــــــ تحت لواءِ عدله وأَزْهَدْ إِنْ وعَــذَ المــرءَ أُو توعّــدُ لمن أتى سائلاً إلى غَدْ كم قلت لما سَمَا فحاذى رأسَ سِمَاك وفَرقَ فَرْقَادُ متفرد في الأنسام أوحد أب على المقام أم(١) جَدْ ف مصره كم أغاث حبًّا أَنْهِم في غَروره وأَنْجَدْ(٧)

شمِمت<sup>(۱)</sup> منه عبــير خــال فَيَا لَـه عنـبرُ ذكـيُّ يا مالك(٢) الحسن جد بنعما وإن يـكن شافِــعِي فـــإنى حامى ذُرى المجـــد والعُــــلَا مَنْ بني له الفضلُ بيتُ عَلْياً (٣) وأَعربَتْ عن عُله خِيمٌ (١) مــولیً به الله فی الــوری قـــد أعـــفُّ في الحكم من مَشَيْنًا له مع الله حســـــنُ حـــال /فما مشلُه في وفًّا وحملْم ولم يقُــل في نَــدَّى وعِــلم ذُو راحــة أَتْعَبـــتْ حســودًا أصابعُ النِّيسِل قاطراتُ یا هــل تری غــایة لعلیــا ولیت شـــعری أَنَال ذا عن

۱۳۷ب

<sup>(</sup>١) شمسته ( بكسر الميم ) أشمه بالفتح ، وشمسته ( بفتح الميم ) أشمه ( بضم الشين ).

<sup>(</sup>۲) أ: «مالسكي».

<sup>(</sup>٣) أ: «عالياً » تحريف.

<sup>( £ )</sup> في جهان الدرر « وأعرب بالفعل عن صفات » . والحيم : السجايا والطباع الكريمة .

<sup>(</sup> ه ) التفنيد : اللوم وتضميف الرأى .

<sup>(</sup>٦) أ: «أو جد».

<sup>(</sup>٧) يقال : أتهم : أتى تهامة ، وأنجد : أتى نجداً ، وأنجد مرادف أغاث وأعان .

عانَسه في شرعية وألْحيدٌ عنه حديث الكرام يُسنَه من الطريقسين عنسه يُوردُ كلاهُما في حمياه يُعضَا وذا بكلتا السدين يُرْفَدُ شميل أمواله مُبُيادً أَسمرُ لونُ القـــوام أَمْـلَدُ ممكحل الطبرف لا بمسرود له وجوه الطروس سُـــجُّدْ تماره فضية وعَسْجَد أصول سامي الذُّري مُسَوَّدُ مثاله في الجياد جَودٌ أعطافَ للنَّدى فَتَمْتَكِ بالبحر في جَــزُره وفي المَــدُ طرافها(٢) للحبا مُمَـدُّدُ مغيب في بطنها يتمهَّـدْ مِرْمَلَةِ (٣) طرفُها مُسهَّدُ حُسنا إذا سعيدها تُجيدُدُ بالرَّمــل من سِلكهـــا تُولَّدُ

وكم وكم قسد أمات خصمًا يا عَمرك الله أمَّ حَسبْرًا وارْوِ نسلَى راحتيسه بحرًا فبــــابُه للوفــــود مَلْجَــا وأعجب لذى باطل وحمق هـــذاك بالقطع ليــس يَرْقَى لا عيسب في جُسوده سوى أنَّ يُسْبِيــــك فى كفـــــه يراعٌ أحوى غَضِيضُ الجفون<sup>(١)</sup> أَلمى إذا هــوى للركوع خــرَّتْ سبحان من قـــد بــراهُ غُصنـــا مُحبِبِّرٌ في العلوم زاكبي ال فى قصَـب السبق ما رأينـا تهـــــزُّ أصــــواتُ سائليـــه وتَنْسبَرِى للعطَــا فيُزرِى يســــعي على رأســـه لأمُّ ، تُرضعـــه يومها وعـند الــ واسْتُجْلِ ما شئـــت من معـــانی يحمكي سنَا وجههما السثُّريا في بيت أفراحها اجتسماعٌ

<sup>( 1 )</sup> غض الرجل صوته وطرفه ، ومن طرفه غضا من باب قتل : خفض . وغضيض الطرف : فاتر .

<sup>(</sup> ٢ ) الطراف : بيت من أدم ، والممدد : الممدود بالأطناب ، وشدد للمبالغة ويسعى على رأسه : يريد القلم .

<sup>(</sup> ٣ ) المرملة : هي الظرفالذي يجمل فيه الرمل لتجفيف مداد الصحيفة ويتكون من جنس الدواة نحاساً أو نحوه . وقد اختار الكتاب لتجفيف المداد الرمل الأحمر لأنه يكسب الحظ الأسود من البهجة مالا يكسوه غيره من أصناف الرمل ) صبح الأعشى ( ٢ : ٤٧٩ ) .

1,44

/تنظم الدُّر فيوق طِيرْس نَظْمًا فتظمَى لما تنضَّد تُذيب قلبَ النضار لأمَا حصَّاله باخلٌ وجَمَّادْ هادِيهِم في الطروسِ تَشْهَدُ خناصـــــرٌ للعـــاوم تُعقَــــدُ قلب عداة بنسوا وحُسَّدْ وتُشِت الجُرح في وجُروه تجاوزُوا في لقائها الْحَدْ ما طال منها اللسانُ إلا قصَّر من كلَّمْت من الرَّدْ وإنما طرفها مهنَّا شرعًا وإن كان بالمحسلة يا شيخ الاسلام يا إمامًا دَعَى لطرق الهُدى وأرشَدْ نظيرها في السوري ويُوجَدُ لو<sup>(۱)</sup> رام تعــدادَها حســودٌ بــكي عــلي نفسه وعــددٌ شرحت صدر الحديث لما قصدت للشرح أيَّ مقصِد أما تُــرى الجوُّ أَحْمرَ ٱلْخَــدُ تدأب في بابسه وتَجهَـــدْ عشتَ هَى لفظه الْمُسَرُ هَدُ وسار في شرقها وغرب تُتالى أحاديث يه وتُسردُ وكم طوى نشره كتابًا على ممر الدُّهور سرمَا ومن يسكن علمــة عطـاء من فتح باريــه كيف ينفـَــد ومن خذها ابنة الفكر ذات شجو بلط ف معناك قد تَجَسَّدْ

وتنــــثُر التّــبر في لجــين إن أنكرت قتــل حاســديها وشِمْ خُلا مُليةِ عليها تَقَطُّعُ وصـلَ الجَفا وتُـبرى قوامُها اللَّدن سَمهريُّ تملك الحسن في نصاب قتيلها المَحْـل ليس يُودى(١) يا ذا التصانيف ليس يُسلُقيَ ورحــتَ تُمليـيه في نُجــوم أخجل في أفقه الدَّراري واستخــــدُم الــكُنُّس الجواري أفعـــم أذواق طالبيـــه

<sup>(</sup> ١ ) ودى القاتل القتيل يديه دية : إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ( المصباح ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا البيت متقدم في أعما قبله .

۱۳۸ب

تغنيك أوصاف حسنها عن وصل حسان ووصف خُردً تختالُ من طِرْسِها ومَعْنَى عُسلَاك في صَرْجِها المُمَرِدُ جمالُها مطالقٌ وحرفُ الـ رَوِيِّ في حُبِّكِم مُقَيَّدُ وبحرُها من بُسيط كفَّى نُسداكُم بالوفا تعوَّد من رامَ يَقفُ و سَنَا عُـــلاهَا لطلع الشمس كيف يَضعـــد رقيقة النظم ذات لفسط حُرَّ ومعنى بكم مُولَّد أمسك فضل العِنسان لما زادت معانيسكم عملي العسد ولو أطال المديد جاءت وحمق عَليداك في مُجَالَّدُ طوَّقتَه بالنَّدى فَقَالُمًا مطوَّق في الرياض غَهِرَّدُ ورشت منه الجناح حتى حلَّق نحو العُلا وصَعَّد وحمق رب السَّما ومدولي يُخشى لمكل الورى ويُعبَد قَيَّدِي بِالنَّدِي فَنَمِّم واكتب على قَيْدِي المخلَّد وكم يد قد أنلت حسى سَلَبْت مسى الفؤاد باليَد هـــذا هو الفضــلُ بل أبوهُ(١) أنتَ وهــذا لَعَمْــرُكَ الْجَــدُ 

مالى إلى غـــيرك التفات مُسْتَظْهِرًا واثِقًا رشيدًا على العدى ظاهرًا مُؤيَّد يَحُفُّكَ البدرُ في كمالِ بخيرٍ ما طالع وأَسْعَدْ

\* \* \*

ومنه مما نقلته من خط ناظمه النواجي رحمه الله :

تَذَكَرُ عَهَدًا بِالنُّويرِ ومَعْهَدًا ومعنيُّ يروق الناظرِ المتَردِّدَا(٢)

<sup>(</sup>١) أبو الفضل: كنسية الحافظ بن حجر.

<sup>(</sup>٢) رويت هذه القصيدة في جان الدرر ص ١٢٦

تَساقط دُرِّ الدمع مثنيَّ وموحِسدًا من الصبر لا يلتي على البين مُسعِدًا لنَجْدِ فلم تترك لقسلبي مُنجِدًا فسال عقيقا من جفوني وعُسْجَمادًا لِريم الفُلا في التيه راح مشرَّدًا على عَطفها غنيَّ الحمام وغَرَّدَا إذا ما رأى الخدُّ الأسيلَ مـورُّدَا لغادرَ طرف الشمسفي الحال أرمَكا ترى الفرق ما بين الضلالةِ و الهُدَى أشاهد معنى الحسن منها وأشهـــدا على لطف ذاك الجسم أن يَتُجَعَّدا فتونا فتُنْسِي الزاهد المتعبُّدا فيصبحُ كلُّ الإِلْهِ موحِّدا بمشكاة فيها كوكبًا قــد توقَّــدَا نهارا ولم يخلق محاسنها سُلكى ومن ريقها ذُقت الزلال المـبرددا فَفُوَّقُ (1) سهمًا نحو قتلي مســدَّدَا فخـرَّبه لمـا أخاف وهَـــدُّدَا فأجرى عيدونًا من دَمِي وتقدلًا

وشاهد ربعا بالعقيق<sup>(۱)</sup> ومَرْبُعُما<sup>(۲)</sup> حليفٌ جوًى هيمانُ ظميآن كلما مَليٌّ من التسهيد والدمعُ بمــلقُّ على حين زُمَّت بالحبيب رواحــلُّ هُمُ أُودعوا دُرُّ الحــديـث عسمَــعى وفى الركب حوراءُ العيون إذا رَنَت مهفهفة لولا جيوارح لحظها ترعرعُ من ماءِ الشبيبــة خَـــدُّهَا فيا ظمأً المضي إلى عَــذب مورد وشاهدتُ بدرًا لو يلُوح هـــلالُه وشَعرًا وثغــرًا لو تـأملتَ فيهمـــا أُكررُ طرف في بديع حُلَاهُ كَيْ واحذرُ إن هبَّت من الثغــر نسمــةً تزخرف بالأصداغ قِبلة وجهها /وتتلو على الأسماع آيات حسنها فسبحان من أهدى لنور جبينهـــا وأطلع<sup>(۳)</sup> نجم السعد بالثغر للورى قرأت صِحاحَ الجوهري بثغرها مُجاهدُ ذاك اللطف أضحى مقاتلا ومنزلُ قلبي كان بالحب عامـــرًا ومالت(٥) بجيد مال فيها مع الحوى

1184

<sup>( 1 )</sup> العقيق : الوادى الذي شقه السيل قديمًا وهو في بلاد العرب عدة مواضع .

<sup>(</sup> ٢ ) المربع وزان جعفر : منزل القوم في الربيع .

<sup>(</sup> ٣ ) أ : « أطلق » .

<sup>( ؛ )</sup> فوق السهم : جمل الوتر في فوقه عند الرمى ، وفوق السهم : موضع الوتر و الجميع أفواق .

<sup>(</sup> ه ) أ : « تمالت » تحريف .

هَبِينِي جِسْمًا واسأليني التجلُّدا فأوليه خيرًا ترتجي أجره غَــدا تصدى لقتلي وهو مازال مغمسكا فما باله في قِتْلَتِي قلد تعمُّــدُا فُراتٌ وفيه اللَّه يُلْفَى منضَّدا عليها ومنها نظمرة ما تزوّدا بعینی أضحی مثل شملی مُبَدّدا إلى ابن معين من أماليه مُسندا على القلب إذ أمسى بشجوى مقيّدا طريقًا بها في مذهب القوم يُهتَدى بقاضي قضاة العصر في العلم يُقتدى أصول خطيب الوقت للدين قد هدى على رأسها في العلم تسقيي (١) لتسعدا قياماً بمحراب المهارق سُجَّدا فأحسن فعلا في القضاء وفي الأدا

وقالت تجلَّد قلت قد صرت<sup>(۱)</sup> أعظماً محبك فى ذا النـــوم يا مُّ ميِّـــتُ عجبت لسيف من جفونك مرهف وعهدى بسهم اللحظ ينسب للخطا وأعجب من ذا أن ريقك سُلُسـلُّ لى الله قلبًا قد قضى نحبَـه أسًـا وعقد دموع كلما رُمْتُ صــونَه فَأَرْوِي حَدَيْثِ القَلْتِينِ<sup>(٢)</sup> مُسلسَلاً وأحمل منه مطلقا كلمــا جــرى تفقهتُ في شرع الغرام مهيَّمــا فيي يَقْتُدِي العشاقُ في الحب مثلما إِمامُ الفتاوى قِبلةُ الفقهِ جامع الـ أقـــام منــــارَ الشَّرع إِذ أَذَّنـــوا له فَصلَّت له الأَقلام (٣)في الطرس وانْبَرَتْ وفی خدمة<sup>(ه)</sup> الباری تراهُنَّ رکَّعاً بعلم قضى فينسا وأدى حقوقنسا

<sup>(</sup>١)أ: «حرت» تحريف.

رُ ` ` في اللسان ( قال ) : وفي الحديث : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا ، وفي رواية لم يحمل خبثاً » .

و فى المصباح ( قلل ) والقلة إناء للمرب كالجرة الكبيرة شبه الحب والجمع قلال ... قال الأزهرى ورأيت القلة من قلال هجر والإحساء تسع ملء مزادة .

و المزادة: شطر الراوية كأنها سميت قلة لأن الرجلالقوى يقلها أى يحملها . . . . . ثم قال ويقرب من ذلك ماروى من ابن عباس رضى الله عهما إذا بلغ الماء ذنوبين لم يحمل الحبث ، فجعل كل ذنوب كالقلة التي في الحديث .

<sup>(</sup>٣) أ: « الإقدام » تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> ويصح أيضاً « تسعى » .

<sup>(</sup> ه ) فى خدمة البارى هنا يريد فتح البارى وقيام الأقلام بالكتابة فى صحائفه .

إذا قـــام فى المحراب لله قانتــــا وكم قد رأى درسَ المدارس دارسًا حلیف الحدی مُولی الندیسابغُ النَّدی /شهابُ علوم ثاقبُ الفكر مُحرقٌ فمن يسترق بالسمع نقل حديثــه له مفرق الجَوْزَا بساطٌ وإننـــا أَنى الفضلُ إلا أَن يكون لـه أبًّا محــطُّ رحال الطالبين فجلُّهــم وللحرم الميمون من كل وجهـــه إلى حجر(٢) يُنْمَى عــليَّ مقامِــه غدا شافعي الوقت إذ كان وارثًا ومالکه أهدی لنعمان<sup>(۳)</sup> روضــه تكوَّن من نُسور وأشرق بسدرُه وحاز جمالا فى رُبا العـــلم قد نشًا تسربل بالتقوى وتُــوَّج بالعـــلا

ومن فتح باريه استمـــد يراعُـــه

إذا ماس فوق الطرس كالغصن خلتُه

۱۳۹ب

وما أن رأينا أو سمعنا بعصــرنا

بترجيع صوت خلت في القوم معبَدا<sup>(١)</sup> وكم قد رعى عهدا وجُدَّد معهـدَا فصير فيه معلمُ العلم مشهدا بعيدُ المدى واقى الرَّدى كابتُ العِدا لشيطان إنس قد طغَى وتمردا يَذُدُ عن سما علياهُ حقا ويَطْردَا لنرجو له في مقعد القدس مقعدًا فنال به أصلا عريقا وسوددا لبيت النَّدى والعلم وافي مجسرَّدَا مشارقها والغرب يسعون وفَّكا فأكرم به للبيت ركنا مشيداً لعلم به خصَّ المهيمـنُ أَحمدًا أبا يوسف من فضله ومحمدا فلله ذو النورين فرعا ومحتدا<sup>(٤)</sup> عزيزا بعليا مصر أصبح سيدا وصـــار شعارُ الأَشعرى لـــه ردَا فحاشاه أن يفني غطاءً (٥) وينفدا مهفهف عظف أكحل الطرف أغيدا

(١) هو معبد المغنى .

<sup>(</sup>۱) هو معبد المغني .

<sup>(</sup> ٢ ) إشارة إلى اسم أبيه أو جد جده كما سبق ذكر ذلك فى أول ترجمته وفى أ « ينمو » تحريف .

<sup>(</sup> ٣ ) قد يكون البيت إشارة إلى أبى حنيفة النعان وصاحبيه أبى يوسف و محمد. ولكن و رد فى هامش جان الدرر بازاء هذا البيت مايلي :

أبو يوسف : أشار به إلى شاهين الكركى صهر الممدوح ، ومحمد : أشار به إلى ابنه البدر . ونور : أشار به إلى لقب أبى الممدوح ( نور الدين ) وبدره : إشارة إلى لقب ولده . وجالا : إلى لقب سمطه .

<sup>( ؛ )</sup> المحتد : الأصل .

<sup>(</sup> ه ) أ : « ويفندا » تحريف .

فقل في سجايا العسقلانيِّ إنها تقرِّب للخيرات من كان مُبْعَدا وسَلْسِل حديثَ الجود عنـــه فإنـه بدور نوال في المكارم كلَّما نقول انتهى في الحال عاد لما بـدًا فكم فرّحت قلبا وكم أظهرت نُبًّا وكم من يد أولتك في الفيض راحة ببسط الندى لما مددت له اليدا ممينا لقد أبدت يســـارًا وأطلقت يشار إليها بالأصابع عندما فمن لُطف خلق النِّيل جاءَ مخلقــا شهدت ما شاهدت منه فإِن تُلُح فمن رام تعــدادًا لأَوصافها بكي أسيدننا قاضي القضاة ومن هدى ويا حافظ الإِسلام من زيغ مُبطلِ جَمَعْتَ أَحَادِيثًا تَفَرُّد حُسْنُها / وقلدت جيدَ الفقه دُرَّ حُلِّ ، فيـَــا وفى صنعة الإعراب كم من قواعــد وأَعْرَبْتَ عن مجدِ رفعتَ بناءه وكم لك من نقـــد على الذَّهبي في أقمت له بالقسط وزنا فأصيحت

وکم فرَّجت کربا وکم کشفتردَی أنامل من كف الغمامة أجودًا ومن عُظم غيط البحر أرغى وأزبَدا لعينك مثل الشمس بالحق فاشهدا على نفسه طول الزمان وعــدّدا إلى الحق من غيِّ الضلال وأرشَدَا أمات علوم الشرع جهلاً وأَلْحَدَا فلله مجموعٌ غدا متفَـرّدا لمجتهد في العصر أضحي مقلِّدُا(٢) أَقمت وفي الأنساب أظهرت قُعْدُدَا(٣) ضعیف یری فی بُهْرَج القول جیدا صيارفة الأَذهان نحوك نُقَّدا

112.

<sup>(</sup>١) يشير إلى الآية الكريمة «وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج » الآية ١٢ من سورة فاطر.

<sup>(</sup> ٢ ) في مقلد تورية ، لأن المقلد من يقلد غيره في المذاهب . والمراد هنا:المقلد جيد الفقه . أيأنت قلدت جيد الفقه فوضمت عليه قلادة من ألدر .

<sup>(</sup>٣) يقال : هو أتمد منه نسباً : أي أقرب إلى الأب الأكبر وهو قمدد.

بعضب لسان (۱۱) يترك السيف مبردا بفيض عطا والرأى أضحى مسددا بها قبل يوم العيد أغسدوا معيدا يُروقُ الكسائى حسنها والمبردا فأضحى بأفنان الثناء مغسردا على مدحكم وقف صحيحا مؤبدا بديعُ نظام جاء فيك منضدا جروف نداء إذ خصصتك بالندا وذكرك يبقى في الطروس مُخلدا ودم وارق واحمل نافذ الحكم مرشدا ومعدا على طول الزمان مخلدا

وحركت إذ حررت ميزان (۱) عدله فيا جابرا قلب العفاة وواصلا ويا متحفى فى كل عام بكسوة وأروى عن الفرا أحاديث جُلة بجودك جود النظم راح مطوقا وأبيات شعرى فى حياتى جعلتها تود (۱) النجوم الزهر لو لَم شملها وتهوى حروف الخط لو كان كلها يموت الفتى دهرا ويفنى ادًكاره ومارفعوا فى الكتب أخبار عالم فعش وابق واسلم واغن واغنم وجدوسه مباركا

\* \* \*

## ومنه ونقلته من خطه أيضاً :

أما والهوى لو ذاق طعم وصالك سلبت الكرى عن مُقلتى وأَحُلْتنى والحُلْتنى ووطأت هجرى إذ ملكت فأشهبُ (١) الْ بثغرك والألحاظ والخصر في الهوى فياربة الخلخال والخال عللي

محبُّك ما استهواه طيف خيالكِ(٥) على الطيف واهاً من عظيم مِحَالِك مدامع مُعلى عن موطا مالكِ للمدامع أيملى عن موطا مالكِ لعمرى القد ضاقت على مسالِكى فؤاد مشوق هائم بجمالك

<sup>(</sup>١) هو ميزان الاعتدال للذهبي .

<sup>(</sup>٢) هو لسان الميزان لابن حجر .

<sup>(</sup>٣) أ : « توم » تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> هذه الكلمة سقطت في أ .

<sup>(</sup> ٥ ) رويت هذه القصيدة في جهان الدرر ص ١٣٠ نخطوطة دار الكتب .

<sup>(</sup> ٦ ) هنا تورية وأشهب من المصريين الآخذين عن مالك .

يذوق بربــع الأُنس برد ظِلالكِ صبــور على حر الغــرام ولَيْتَــهُ أَقَـلُ هواه أنه عنه مُبعَـدُ وأقصى مُناه لو بمررُّ ببالكِ وكُنيِّ عن الأحشاءِ سيف قتالـك ملكت فؤاد الصَّبِّ تِيْهاً فأَسجحي(١) فكم فوقَّت (٢) عيناك سهماً فغادرت ليوث الشرى صرعى برشق نِبَالك وكم غـــرَّنى من در ثغرك مطلبُّ فشمت من الألحاظ أيّ مَهالك بَنَيْتِ على كسرٍ فـــۋادى والحشـــا وأعربت عن هجر بطول ملالك تُعرِّف يا أسماء بعص فعالك (٣) / فبالخد تسهيـــلٌ وفي الطرف لمحـــةٌ بها القلب صاد لارتشاف زلالك وشــاعر در الثغــر نظم مليحـــة فقد حال حالى قبل يوم ارتحالك قنى زودى المشتاق منك بنظرة وکان نہــــاری من مُحیّــــاك مُشرقـــــأ فأَظلَمَ يا شمـسَ الضَّحي بزوالك تنقّلت من طرف لقلب فأشرقت كواكبُ سُعْدِي في بروح انتقالكِ فنَمَّ بنشر المسك عنبرُ خالِك وسِــرْتِ بليــل من شعــورك مُسْبِـــل ورق هلالُ الجود في الأُفق وانحني خضوعاً إلى تقبيل تُرب نعالك ولاحت لبدر التِّم منك التفاتَةُ فأضحت عليه لمُعـة من جـلالك كأن محيــــاه البديع ســنا جَبيْـــ ــن قاضي قضاة العصر حَبْر المالك على به يانفسس عسز منالك شهاب علوم إن تسامي فأصلُه رواحــلُ وفــدِ العــلم حطَّ رحالُك إلى حجــر يُنْمَى (؛) وفي حــرم المُني وتقصدُه الطلاب قُصْدَ المناسك تجمح بنمو الآداب كعبسة فضلمه قديم مقسال واضحات السالك مشـــارق أنوار الحـــديث لـــه شفَــــا وعمدلته عند اختدلاف المدارك

١٤٠ب

<sup>(</sup>١) يقال ؛ ملكت فأسبح : فأحسن ( الأساس ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحاشية ؛ ص ٤٣٨

<sup>(</sup>٣) الفعال (كسلام) : الوصف الحسن والقبيح أيضاً . فيقال هو قبيح الفعال كما يقال حسن الفعال .

<sup>(</sup> ٤ ) أ : « ينمو » تحريف .

<sup>(</sup> ٥ ) المحجة : جادة الطريق .

غدا شافعي إذ كان في الأصل مالكي(١) وأزهــرُ من زهــر الربا المتضــاحِك ويسجد في ليـل من النِّقس حالك إليه فكم جاوزت حد نصالك فقد قَدَّ قِــدُماً مشرعات طوالك ومِلْتِ قضى قاضى العُسلا باعتقالك مجالس حُفَّت في الملا بالملائك بسنتــه الغَــرَّا ومن زيـــغ ٱفِــكِ شرحت لِتُهْدِي من ضَلال المهالك طريقاً لأبواب الهُدى غير سالك فأنت سا كشاف ليل المعارك وأصبحت فيه مالكاً وابن مالك(٢) وليس لكم في فنِّكمُ من مشارك حديثك يُروى في ثغــور المــالك مهيب وَهُوبِ زائد البشــر ضـــاحكِ جسييًّ وضِيء لازم الصمت ناسك وللظـــلم والعـــدوان والشَّـــر تــارك ويفتسك بالخصم الأُلسدِّ الماحسكِ فأحيا فؤاد الهاليك المتهاليك فخذ عنه أخبسار الكرام البرامِكِ محبٌّ صدوق مخلص في ولائسكِ

بحضرته نعمان روض وأحمد له قلم أندى من الغيث إن هَمَى يطيل لباريه القيام نهاره فقل لسيوف الهند إن تتنصلي وأنت رماح الخط لاتتطاولي أسيدنا قاضى القضاة ومن له وياحافظ الإســـلام من كيــــد فَاتكِ رفعت منار العلم بالجامع الذي وأيَّدكَ البارى بفتح فلم تدع وفي مُحْكَم التنزيل أُوتيتَ آيْـةً ورُضْتَ جِمَــاح النحو حتى ملــكته وشاركت كل النساس في جُلِّ فنِّهم وأنت لسـانُ الدهر حقــا فلاســوى / لَكَ الله من قاض سَرى (٣) مهادَّب حبِيٌّ أَنَّ زاهــــد متعفّــــف إلى العــــدل والإحســـان والخير جَانِـع يَزِين الحُـــلَى بالحلم فضــــلا ورأْفــــةً وكم هـزٌّ أعــوادَ المنـــابـر وعظُــه به الفضـــل يحيى والربيـــع وجعفرٌ فياللسُّجايا الغُــرِّ دعــوةُ وامـــق

112

<sup>(</sup>١) في هذا البيت إشارة إلى أصحاب المذاهب الأربعة وهم (أبو حنيفة النعان وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن مالك صاحب الألفية في النحو .

<sup>(</sup> ٣ ) السرى: الرئيس وجمعه سراة وهو جمع عزيز لايكاد يوجد له نظير لأنه لايجمع فميل على فعلة وجمع السراة سروات .

لبيتك قد وافَى مريدًا فأسعفى ويادولة فى باطن الأمر أخلصت كسرت الأُعادى وانتصبت لخفضهم وحافظ هَدى (٢) المصطنى لك حافظ أدام إلّه العرش عزّك للورى ولا زال فى علياء أفق سعوده

نزيلك يا خيم الكرام وتاركي لظاهرها يهنيك نيسل مرامسك بفتح مبين فيه رفسع لواثكو(۱) وشيخ شيوخ العصر شيخ رجالك وأسبغ في الأكوان ستسر ظلالك شهابُسك مقرونا ببسدر كمالسك

## \* \* \*

## ومنه ونقلته من خطه أيضاً:

رُدِّى المنامَ لطرف المدنف الباكبى يا كعبة الحسن ياذات المنازل<sup>(3)</sup> يا سبحان من قد أماط الحجب عنك لنا إن كنتِ فتئة ألباب وأفشدة يودُّ شوقا كليمُ الوجد بعدك لو ولو دعوت مشوقًا مات فيك أسَّى يا مالكيَّة (٥) عُذرى في محبتها وشافِعيَّة حُسن قلَّدت بِدِمَا سرى خيالُك في جفنٍ يفيض بُكا وترجم الوجد ذريُ الدمع منه فما

لعلَّه في الكرى يحظى برؤياكِ (٣) ربيبة الحجر ما أبهى محياكِ وجلّ من بجميل السّتر غطَّاكِ فأنت قِبْلَة عُبَّاد ونُسَّاكِ يكون من فوق طُولِ الوصل ناجَاكِ من تحت تُرْب أديم الصخر لبَّاكِ موطاً فعلم الغير يلحاكِ عُشاقِها من بقتل الصب أفتاكِ عُشاقِها من بقتل الصب أفتاكِ سبحان منْ مِنْ (١) بحار الْيمِّ نجَّاكِ سبحان منْ مِنْ (١) بحار الْيمِّ نجَّاكِ أَذراكي إلى المُحْبَ أَجفاني وأدراكي (١)

<sup>(</sup>١) يشير هذا البيت إلى حركات الأعراب ( الكسر والخفض والفتح والرفع ) .

<sup>(</sup>٢) في أ : « هذا » تحريف .

<sup>(</sup> ٣ ) ذكرت هذه القصيدة في جان الدرر ص ١٣٢ وعنوان الزمان للبقاعي ( ٣ : ٢٢٨ ) .

<sup>( ؛ )</sup> العبارة في الجان : « ياذات المنار ويا » وفي عنوان الزمان « ياذات المنال أيا » .

<sup>(</sup> ه ) أ : « يامالك » و لا يستقيم الوزن .

<sup>(</sup> ٦ ) في عنوان الزمان : « من بيحار » .

<sup>(</sup> ٧ ) فى عنوان الزمان : « أدراك . . . . . وأذراكى » .

معِي فيحسب طرفي طرفك الباكي شوقًا لبرد رضاب من ثناياك صِرفًا لأَحييت يوم البعث موتاك صبًّا وأخلفت حتى ملٌّ ضُعفاكِ(٢) إِن رمت حُسْن وفاءٍ منـــه وافَاك وكيف أنساك يا درًى وأَسْلَاك عدمت دنياك يا روحي وأُخــــراك سَبَــا وبالسيف في العشــاق ولاَّك نُعمانَ خدٌّ بأَزْرِ الملك حيَّاكِ شُعرٍ ومنشورها بالسعد وافساك من ناظريك بسفَّاح وسفَّاك بالحب بعد أداء الشرط جازاك للطعن بالفَتْك في تجريح مرضاك قلبًا لأَعْدَاىَ قَــدْ وَالاَ وأَعــداكِ فموقف الحشر تلقــانا ونلقـــاك قاضى القضاة ملاذ الخلق ملجاك

يَحْكَيْنَيَ الخصرُ (١) أو أحكيه في عدم سُقمًا فياليت شعرى أيُّنا الحاكي وأجتلى في صَفَا خدَّيــك دُرَّمَــدَا واحرٌ قلباه من نار الخـــدود ويــا فى فِيْك مساءً حيساةٍ لو بعثْتِ به وفى الشُّفاهِ شفـــاءٌ كم وعـــدت بـه /فهات خلك كى نقضي وعود فـتى لا رمتُ عنك سُــلوًّا يا مراشِفَهـــا وإِن تركت هوى دنيــــا وجنَّتِهَـــا ويا مليكةً عصر الحسن لحظــك لي لك النجاشي خالٌ والجفون حمـتْ حزت الخلافـــة لما أَن نَشَرْت لِوَا وسرت فى جيشك المنصور معتضدا ومُذْ سَريت بليل الشُّعر في غُــَــق حمدتُ عند صباح الثغر مَسْراكِ وجُلت بالطرف في بَدْهِ وفي حَضَرِ وكيم شرطت بسيف اللحظ قلب شُج فراقبي الله في قتـــل العبـــاد ولا تُصْمِي الفـــؤاد فإنا من رعــاياك ياليتُ سيف لحاظِ منك قابكنا بالصفح أو فَلَّ من أحشاء مُضناك أُوليتَ عدلَ قوام لم يُمله هـــوى أُوليتُ أَشْراك صدع لم يَصِدْ كلفًا بحبِّه الخال أَضحى بعض أَسْراك أُوليتَ خَصْرَك لو أُعـــدى برقَّتـــه إِنْ كُنْتُ أَرْمُعْتُ هَجْرًا أُوصِدُدْتُ قِلاًّ أو رمت يانفس منها مخلصا فإلى حامِي الحقيقة كهفُ العلم حاملُ أع باء الشريعة مولانا ومولاك

١٤١ب

<sup>(</sup>١) أي يماثلني الحصر في الضعف والنحافة أو أماثله أنا .

<sup>(</sup> ٢ ) أي الضعفاء المحيون .

خصم ومن ملحد في الدين أَفَّاك وعـــدلُه منصفُ المشكوِّ والشاكِي ركنًا يطيب به في الحج مسعاك إلى منى عرفات الفضل ناداك تَبَرُّكَتُ بِفنَا الوادي مطاياك منه غني قبل أن تمتد كفاك حباك من فيض نُعماهُ وأرضاك إلى العُلا في سماء العلز رقَّاك بؤس أزال بحمد الله شكواك أولاك أضعافه فضلا ووالاك حديثِ بحر نداهُ الجممُ روَّاكِ/ شرعًا ويحسن في الدارين مثواك تَعِـهُ كلُّ دمشقيٌّ وأَنطاكِي ك بأُوج المعالى أَيُّ إِدراكِ أصلاً وزان حُلاه فسرعُه الزَّاكِي عروس أفراحــه من دُرّ أســـلاك باب فأَغنيت عن مفتاح(١) سَكَّاكي شمسية أشرقت من قطب أفلاك يحف كلُّ بأفلاك وأملاك

عان(٥) بحل أصول الفق درَّاك

وحَافظُ العصر والإسلام من لدَد<sup>(١)</sup> أحكامه وقضاياه منفَّذةٌ حِجّى لبيت نداه الجممّ واسْتَلِمي زوری حِمــــاهُ وإِن وافيت حضرته وخیّمی<sup>(۲)</sup> بفنـا وادی قِراهُ فـکم ولا تمدى يد التَّسْآل والتم سي إِن رمت منه نوالا أَو طلبت رضّي أَو شِمْت أَسمٰي مقام ترتقــين به وإن شكوت ليمني راحتيــه أذَى وإِن حُرِمت زمانًا من جَــدَاهُ فقد وإن تعطُّشت يومُّا للروايـة عن وإن أردت علوما تُحْمَدين سا أعطاك من فتح (٣) باريه كنوز هدًى يا أيها العالم الحَبْر الإمام ومن يا شيخ الاسلام يا من طاب عنصُره حلَّيت ثغرَ المعــانى بارتشاف لميَ وكم فتحتُ لتلخيص البراعـــة من بمنطق وبراعات مطالعها لله درك ما أوفاك من عضد

1124

<sup>(</sup>١) اللدد : الخصومة .

<sup>(</sup> ٢ ) خيم بالمكان ( بالتشديد ) : أقام به .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى كتابة ( فتح البارى بشرح البارى ) .

<sup>( ؛ )</sup> هو مفتاح العلوم للسكاكي . يريد فتحت بابا للبراعة والتفوق والتمكن في العلم أغني عن مفتاج العلوم للسكاكي

<sup>(</sup> ه ) يقال عنيت بأمر فلان بالبناء للمفعول عناية : شغلت به. و ربما قيل عنيت بأمره بالبناء للفاعل فأنا عان . (المصباح)

فلم يدع من مقال فيه مرماك أمــواله خوف إتلاف وإهـــلاك معروف لابن بسَّام وضحَّاكِ فكفُّهُ بالعطايا غيرُ مسَّاك يُعـزَى لأَنفاسـه ما كان إذ ذاك أم من شذا نفحة الفردوس رَيَّاك على البرية باسم الله مجراك يَراعُه جلَّ من بالُّلطف أنشَاكِ ظلالُها في البرايا طــابَ مجناكِ أفكاره في نهار العرص أحباك ما كان أعلاك بل ما كان أغلاك مَحَا سَنَا ابن عليٌّ حُسنَ مرآكِ طربت عند سماعي وصف مغنساك وفيـــضُ بُمناك مقرونا بيُســراك عملى الورى فأدام الله نعماك ولا برحت بأرزاق الــورى دِيمًا تجرى وفي كل عام لا عَدِمْنَــاك

شاد الذُّري وبني للمجد بيتَ عُــلًا عَـــــُدُوُّه منه فی أمن وکم حــــــــٰــِرت عميل غصن النَّقا شوقا لعطفِك يا سَلْسِل أحاديث بشر عن عطاء وعن إن أمسك النيلُ يوما عن أصـــابعه يا نسمَةً لِيَ أَهدت في الثنا خَــبُرا من حيِّ نعمان أم من عسقلان سرت ویا جــواری جُــود من عــوائده ويا براعــة إنشــادٍ يُحبّرُها ويا فروع أصــول منه دانيةً وياموات علوم لوعرضت على ويا أسانيـــد أخبـــار بجوهـــرها ویا دَرَاری اضْمحلِّی بالشهاب فقد ويا أمـــالى مـــالى لا أهيم وقــــد رشفت كأس سلاف من حملاك وما لا زال غيثُــك سحَّــا يا أيادِيَه هَمَتْ أَصابِع نَيــل منك مفحِمةً

\* \* \*

ومنه ما نقلته من خطه أيضاً :

فراقبي الله يا شمسَ الضحي فيهِ ربيبــة القلب يا أقصى أمانيــهِ مضني الفؤاد قريح الجفن باكيه من الغـــرام وما أمسى يُلاقِيـــه

/ذاب المشــوق أُمَّى ممـــا يقاسيـــه يا ربَّة الخال يا ذات الحجال ويــا يشكو إلى الله ما أضحى يسكابده

١٤٢ پ

رُدِّى عليه مناما كان يعهده وعلِّلِيمه بجيران النَّقَا فعمي قلبٌ تمزَّق من بُعد فهـــل لك أن واهًا لمضطرب الأَحْشَا بِجَمْر غَضًـــا مازال مِسعر (١)قلبي من طريق أبي الزِّ وسَلْسَل الدمعُ أَخبارَ الغرام فقـــل فى كل يسوم له درس يطالعُـه ما بين أقــوال عُــذَّال محـــذرة تصرفت فيه أيدى الحسن واحتكمت وكم جرت بين وصفيه مناظــرة وكاتبُ الدمع يُنشى فسوق وَجْنَته ياظاعنين وقد أُبلي الهوى جســـدى عُوجوا على مستهام القلب ذى شجن وراقبـــوا الله في هجـــران مكتئب لا تسأَلوا في الهوى عن فيض مدمعه أو دعتمو سمْعَه (٥) دُرَّ الحديث وقد أَقُولُ والقلبُ قد أَشْفَى على تلــف يا حاكمَ الحُب رفقًا بالفؤاد وسِلْ ما بال من لم أنسوُّهُ بالسلو لها

لعل طيفُ خيسال منك يأتيــهِ يَشْفَى غليــل فؤادى من تلظِّيهِ تعامليه بتقسريب وترفيه لو ان مساء دموع العين يُطفيسهِ ناد(٢) عن واقدى "(٣) الخد يرويه ما شئت في ابن معين (٤) أو أماليه إمامَ مذهب أهل الحُبِّ مُفتِيــهِ فى صفحة الهجر بالذكرى ويُلقيه من الغرام ووجـــد فيـــك يُغْــويهِ فالجفــنُ آمرُه واللحظ ناهِيــهِ فالحب يُثبت والسقم يُنْفيدو رسائل الوجـــد والأَشجان تُمليـــهِ والشوق يلعب بالمُضْى ويُبريهِ يطيعه السهد والسلوان يعصيم فى عنفوان الصِّبا شابت نواصيم فما جرى منه يوم البين يكفيه جئتُم ففاض عقيقًا من مآقِيــهِ ظُلمًا وقد كتبت فيسه فَتَاويـــهِ من مَدْمعي وخُذِ الْمَــا مِنْ مجاريهِ تروم قتلى بإظهار وتنويه

<sup>(</sup>١) يشير إلى مسمر بن كدام و هو أبو سلمة الكوفى من ثقات أهل الحديث توفى سنة ١٥٢ ه. ( الأعلام الزركل ).

<sup>(</sup> ٢ ) هو عبد الله بن ذكر ان القرشي فقيه أهل المدينة وكان ثقة في الحديث عالماً بالعربية توفى سنة ١٣١ه. ( تذكرة الحفاظ ١ : ١٢٦ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) إشارة إلى الواقدى وهو محمد بن عمر بنواقد السهمى أبو عبد الله الواقدى منأقدم المؤرخين ومنحفاظ الحديث وله مصنفات كثيرة ( بغية الوعاة ٨٧ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) هو الحافظ يحيى بن معين وسبق التمريف به .

<sup>(</sup> a ) أ : « سهمه » تحريف .

1188

تَرعى حشاشــة قلب لا تراعِيـــه عن قوس حاجبها عمداً فتسبيه إلا تسذكر عهدًا من مواضيسه إلا حسبنا النقا عادت لياليه فيها فأضني فؤادى في توالِيه تَقَــلَّى حشـاى بتبريح وتشــويهِ سقماً فما لبيان الثغر يَشفيه فهدئ قاضى قضاة العصر يهديه جاز النهاية علماً في مباديه حود الضّريبة فحرد في معاليه غياهب الشك وانجابت دياجيه مكرُّمُ الأصل زاكِي الفرع نامِيــهِ مقدم وضياء البدر تاليب يريك كلَّ بيان في معانيــهِ فالعسلم يرفعُسه والحسلم يُدنيسهِ بسيطُ (٢) علم وجيزُ اللفظ حاويـــه أمانــة أعربت عن حسن تنبيــه في حُلْبة السُّبق أصلا من يُجاريه حتما وما كان يرضى الله يُرضيـــهِ عند الاله حقيقا فهو يمضيه لــه بَواديــه إذ حلت بِوَادِيــهِ

وما لظبيــه أنسي وهي نافــرةٌ في لمحة الطرف تُرمى قلب عاشِقِها ما جردت سيف سحر، من اواحظها ولا تُنَتُ (١) في رداءِ الشعر قامتها /يا والهِّــا بتوالى العــــــــــــُـل عَنَّفني شُوُّهتُ نطقَكَ إِذْ برَّحت بي فلكم إِن أُوْرَثُ الجفنُ جسمي في محبتها أو ضل في ليـــل شَعر من ذوائبُها العالمُ العامل الحَبْر الإمام ومن حامى الكتيبة ميمون النقيبة محم شهاب علم رَقَى أَوْجَ العُسلا فجَلاَ حليفُ مجد على الجَدّ خِدنُ نـــدًى أَغَرُ وضاحُ وجمع نورُ غرّتسه ذُو منطق ببديع القــولِ مكتمــل تجانست فيه أوصافٌ مطابقةٌ مهذَّبٌ روضُهُ التحقيق بحرُ نـــدُى تتمة الفضل في منهاج عدته برَّ جواد كَنتُ عنه الفحـــولُ فما ماضي الشكيمــة لا يَثْني أعنتــه بل كل ما يسخط الرحمان يسخطه وما تُرُدُّد فيه قال إن يسك من كم أمَّ دكبَ حِمَى علياهُ فانْبَعثت

<sup>(</sup>١) أ : « ثبت في دار » تحريف تصويبه من ب وجهان الدرر ص١٣٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) بسيط علم : أى علم و اسع عزير . يقال : مكان بسيط : و اسع . فلان بسيط الباع و اللسان .

وشاســـع الدار قد شط المزار بــــه يا كعبة الفضل يا مَنْ لم أزل أبدا ومن تجرد فيــه قصــد طالبــه في منحناه ضلوعي حرٌّ نار غَضًا لا تخش بيت فؤاد أنت مالكُــه وما خلا عنك قلبٌ أنت ساكنـــه ما شرف الله من ببيت النُّهي حَجرًا إذ أنبع الله عينا منسه فانبجست ففيَّـــأَ الخلقَ ظلاًّ من مرَاحِمِـــه بحرٌ رأينا الوفا من راحتيــه فما إن يُحمَد البحرُ إذ يروى البقاع والبحر تروى خَلَا<sup>(٢)</sup> فيه الرِّعاءُ وذا علا مُحللاً وأسماعًا وتسميلةً فانهض إليه وحدِّث عنه واسمُ به وانبذ أمالى قال بالعسراق وخسذ حمــــاه أُفــــقٌ لعليــــاه وحضـــرتـه جرى على الطرس من ريحسانه قلم إذا انبرى لمباراة (٣) الغيوت نـــدى كم من علوم حبانا الله منـــه وكم لا تخش قط نفادًا فهو يُمدَد من يا شيخُ الاسلام ياروحُ الأَنام ومَن

أضحى رحاه(١) يناديسه بناديسه أسعى إليمه وأشواق تلبيم فالعسزم قائسده والحزم حاديسه بالبين في جمرات القلب يُرميــهِ ضيمًا فللبيت ربُّ سـوف يُحبيهِ وصاحب البيت أدرى بالذى فيـــهِ إلا لسر قديم مدودع فيده على موات رسوم العلم تُحييه وطبَّق الأرض عْلَمــا من فتاويـــهِ أصابعُ النِّيل إن جادت أياديب فَحَبْرُ العلمِ أَحمدُ كم أمسى يُروِّيهِ عــذبُ النمير بكفيه حُلَا فِيــهِ / ومَحْتِدًا ليس فيها من يدانيم وغال فيه تنل أقصى مواليه عن عسقلاني مصر في أماليسيه روض يفيض ندى كفيه يسقيه زاه رقيـــق الحواشي جلَّ منشيـــهِ فالكوثر العلب جودا لايباريه رزق على يده الخلاق يجريك غيب وإنفاقــه من فتح باريــهِ دُرُّ النظام تَحـلَّى باسمــه فِيــهِ

(١) في جان الدرر « دجاه » .

- 101 -

۱٤۳ ب

<sup>(</sup> ٢ ) الحلا ( بالقصر ) : الرطب من النبات و هو ما كان غضاً من الكلا . ويجوز أن تقرأ الكلمة «خلافيه » والحلاف ككتاب : شجر الصفصاف الواحدة خلافة ( الصباح ) .

<sup>(</sup>٣) فى أ : « ليل رات » تحريف .

جاريتُ في وصف علياكالفحول إذا إذا أُشــاهد معناكم فأُودع مـــا من كل بيت إذا ما رحت أنشده شنفتُ بالدر أسهاع القـــريـض ولا وكلما صغت معنى فى البديع فمن كم شاعر بالمعـــانى لا شـــعور لـــه أضحى يزخرف أقسوالا مزيفسة وكم أديب لــه فى النظم توريــةٌ ولا برحتَ شهـــاب العلم تقـــدمة الله يحكلوه الله يحرسه

ما راح ذكرك في سِــرِّي أُناجيـــهِ منكم أعاينه فيما أعانيم من ذا يوازنــه مــن ذا يُوازيــهِ سيما إذا رُحْت عن علياك أَرْويـــهِ بسيط بحر نداك الجمِّ أمليمه أعيت قوافيه إذ حان القوى<sup>(١)</sup> فيه لبَهْرج النقد فيها أي تَمويهِ عنهسا تُوارى وما أجدى تُواريسهِ رام التشبسه في توجيسه ذاك ولم يشعر بإبداع تشبيسه وتوجيسه بسيف شرع صقيل الحدِّ ماضيهِ بدر السعادة في أعلى مراقيه الله يحفظه الله يبقيه

ومنه ما كتبه النواجي بِهنئه ببعض الأُعياد قوله :

لِيهِنَ بِكُ العيدُ الذي تم سعدُهُ ونال بكم يا شيخ الإسلام إسْعَادَهُ وعوَّدتنا فيمه الضحايم فأَجْزنا بفيضِ نَداكَ الجمِّ منك على العَادَهُ

وقبوله:

لئن طوَّلتَ في الإحسان جـدًا فقـد طابقتُ إذ قصَّرتُ مدحَا وأصبح معلنا لك بالتهاني لسانُ العيد في فطر وأضحى

<sup>(</sup>١) القوى كالطوى أى الجوع . ويقال: أقوى الرجل تفذ طعامه وزاده وبات علىالقوى. وقوى : جاع جوعاً شديداً. وأقوى : نزل بالقفر . وأقوى في شمره إقواء والمراد أن شعره ضميف مجدب معيب .

ومنهم أحد من كتب إلى بالإجازة الشيخ شمس الدين محمد بن الخضر المصرى كما سيأتى في الأسئلة المنظومة من الباب السادس . / وكذا قاضي صفك محمد بن عبد الرحمن. ١١٤١ ورأيت لابن المصرى أسئلة نثرية صدرها بقوله :

طرق الحُدى بتنبع الآثار مرَّت عليها نزهة الإعصار وفنونه ورجاله الأنيار فاق الأنسام بفضله المِدْرارِ من سنة الحادى النبي المختار

یا طالبًا علم الحدیث وسالکا إن رمت کشف غوامض فیده أتت إلزم إمامًا حافظًا لمتونده قاضی القضاة وعالم العصر الذی تلقی إلیده جمیع ما فیه الهدی

\* \* \*

## ثم ذكر أُسئلته :

ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن زين بن محمد بن زين بن محمد بن زيد الله الطّنْدْتَائى (١) الأصل ثم النحريرى الشافعى المقرئ الأصم الشاعر المشهور بدح النبي صلى الله عليه وسلم ، وصاحب الأحوال والكرامات . مدحه بقصيدة سماها «نظم الدرر في مدح ملك العلماءُ ابن حجر) وهي :

حَاكِمى فمن ذا له أشكو وجوه مظالِمى (۱) خصمه ولاسيما خصمه يرى غير راحم كم حاكم وألزمه ما لم يجده بلازم حاكما يخلصنى من ظلم من هو ظالِمي

إذا كان خصمى فى المحبة حَاكِمى وما حال من يشكو أذاهُ لخصمـــه وكم واحد آذاهُ فى الحــكم حاكم وإنى لمظلــوم ولم ألــق حاكمـــا

<sup>(</sup>۱) عالم بالقراءات كثير النظم . ولد بالنحرارية من الغربية بمصر وتعلم بأبيار ثم القاهرة وأصله .ن طنطا ، له مقطوعات فى القراءات أفرد بها قراءة كل إمام من السبعة بمنظومة ، وشرح ألفية ابن مالك نظا وله ديوان شعر وكان لايتحامى الألفاظ المطروقة على ألسنة العامة وقد يقع فى شعره اللحن . وتوفى عن ٩٠ عاماً (الضوء اللامع ٢٤٦:٧) وخطط على مبارك (١٧ : ٥) والأعلام الزركلي (٢: ٣٦٨) .

<sup>(</sup> ٢ ) المحققان : . في هذه القصيدة إلى جانب مافيها من تحريف ، لحن كثير و أخطاء نحوية ولغوية، وقد أشرنا إلى مواضعها في القصيدة .

ومن طول ما قد قمت كلَّت قوائمي وموجود وجــد وانتــكاد ملازم يساعدني في الخير عزَّت عزائمي ومن وعدُه أضغاثُ أحلام نائـــم وقلت له اكتُمْ لم أُجـــدْه بــــكاتِـم ولو أنه يدعى دواماً بصائم وكم من أفاع ستــرت بالعمـــائـم ِ وما جلدها في اللمس إلا بناعِـــم على طاعة واليوم هــل من مخاصم مشبهـة فيهم عـا في البهـائم وليس عليك العتبُ من لوم لائم وفي عشرة منهم (٢) تراه بسالم هوى نفسه جرًّا لفعـــل المحــــارم ِ يَرى فيك وقَّاعا بشَــرِّ المشــاتِم يرى أنه في الإثم ليسس بآثم تراه يَرى استحلال فعـــل المـــآثـم فسل عن تقيِّ صادق القول عالِم وخادمهم لا شك أفضـــلُ خادم ِ من الذهب التُّبْرِيْ وكنز الدُّراهم ِ مصر ترى قاضي قضاة صوارم ولیس له فیسه پُری من مزاحسم إلى حجر أبهى صنــوف كــراثم

بأبواب أهل الظلم أصبحت قائما وما نلت شيئاً غير إتعاب مهجــة ولو أُنني أَلقى من النــاس واحدا فلم ألـق إلا شـامتــا بمصيبتــه به إِن خبـــأْتُ السِّر مستودِعًا لـــه بليس فلا توقع صلاحا على امرى ً وكم من ذئاب بالثياب تسترت وما نهسة الأَفعـــا<sup>مُ(١)</sup> إِلا عظيمــــةٌ ينادى قبيل النوم هل من مصاحب وكم من طبــاع فى الرجـال رديَّة على عُزلة إن كنت تقدد فاعتزل وهل نظرت عيناك من عاشَر الورى يجسرك من تعنى صحابته إلى /وإِن لم توافقـــه على قُبــــح فعـــله فلا خير يوما في صحـــابة أَرْعَـــن وليس لذى عقل لِصاحب واحـــدا فإن كنت مندورًا لصحبة واحـــد فصاحبُ أهل العلم خيرُ مصـــاحب وإن اقتنساء العملم أحسسن للفتى وأعلم أهل العـــلم فى عصرنا الـذى أَلا إنه المبرور في العصـــر بالذَّكا وأعنى شهـــابَ الدين وهو بنسبـــة

١٤٤ ب

<sup>(</sup>١) مد المقصور يعد فى الاصطلاح ضرورة .

<sup>(</sup> ٢ ) فى أ : « منه » وما أثبتنا ً روائه ب .

<sup>(</sup>٣) في أ « . . . فيه . . . . بشير . . . » تحريف .

وليسس له فيسه يُرى من مقاوم لأهل لها إذ كان أعلم عالم وصار له فيها وجودُ التداوم وما هو إلا خيــر مُدْعَى(١) بصارم وعزم وحسزم واعتبسار مسلازم فليس لـه فيـه يُرى من مُساوم ومفهومه تنبيه (٢) مُدعَى (١٣) بنائيم لهـــا خير ثغر مستـــدام بباســـم بدا شاملا بحسرا لمُدعى(١) بعائم وللنثر والأَشعــار أَنْظَــمُ ناظــم تفوق بتزيين سيوار المعاصم ولم يك محتاجاً لفعــل الجــوازم وأصبح مشهورًا بفعل المكارم ألا إنه في الحكم أحكم حاكم تميز منها في حَصيده وقائم ولم يخشَ في التقديم لومة لائم نقِي تقِي صارم خير صادم وحــل ســرور من زوال المظــالم ورفق ومفهـوم وخــير ملازم

فليس له في العصــر يوما مشبــه ألا إنه قــاضي القضــاة وإنــه عنايةُ ربِّ الملك قـــد حصلت لـــه فأصبح يدعى بالعناية صارما تمــكَّن في عـــلم وفهـــم وفطنـــة فلا تَقِسَنْمهُ في الزمان بغيره لمه خيسر منهاج يعمد محررا فما هو إلا روضة طاب فيتُهــــا وأَحيا علوم الدين في عصره وقد وما هو إلا خيــرُ تـــالِ وقــــارى، وألفــاظه في الدرس درُّ منظـــمُ له أسند التصريف في كل كائن ويعطى دوامــاً من أتـــاه لســائل ألا إنــه في العــلم أعــلم عــالم ونال من الخــلاَّق خيــرَ فَراســة يقدم في النِّيات من صح دينـــه ومنـــه أتانا خيـــر قاض وحاكم فبـــان به للبحــر ثُرَّة<sup>(١)</sup> فرحـــة رأينا له في الحكم أحسن سيرة

<sup>(</sup>١) الصواب : « مدعو » .

<sup>(</sup> ٢ ) أ « ينبيه » وما أثبتناه رواية ب .

<sup>(</sup> ٣ ) صوابه « مدعو » .

<sup>( ؛ )</sup> صوابه « لمدعو » .

<sup>(</sup> a ) فى أ ، ب « حصاد » وما أثبتناه أولى لذكر قائم بعده والحصاد: أوان الحصاد . أما الحصيد : فالزرع المحصود . يقال حصدت الزرع حصداً فهو محصود وحصيد .

<sup>(</sup> ٦ ) الثرة من العيون : الغزيزة . و في الخطينين و ردت الكلمة بدون فقط .

1120

أبوه ولى الله قساضى محسله المعلى نجسله بالدين قد أثبت الورى ونحن من الخسلاق نرجو بقساءه ألا ياشهاب الدين قاضى قضساتنا أدمه لنا(۱) واغنم دعساءً لصسالح فسوالله لا تبسدله عنسا بغيسره كفساك آله الملك شسر شاتسة ونختمها بالمسدح فى خير مرسسل هو السيد المُدْعَى بنسور ورحمة وسيسلة نوح والخليل ويونس

موفق دين الله كنو المغانه فحل بإقدام صلاح تقدادم ونطلب هدا من كريم وراحم ومن شيع في الدنيا بخير التقدادم فإن دُعا الصَّلاَّح خير المغانم وللأَجر حاشا أَن تعد بعدادم وأعطيت نصرا في قعدود وقائم محمد المختوار من نسل هاشم وأكرم مبعوث بوحي وخاتم وموسي وعيسي والكرام لآدم وميّز (٢) بدعي في المطار بحائم

\* \* \*

ومنهم القطب أبو الخير محمد بن عبد القوى (٣) المكى شاعرها فقال لما أعيد صاحب الترجمة إلى القضاء في سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة مما كتب به إليه ، وقد أجازني وكتبها عنه صاحبُنا النجم بن فهد الهاشمي .

أقاضى قضاة المسلمين ومن غَدتْ لقد سرّنى عَـودُ الضمير ولم أزل وإنى لمطبوع على الودّ مخلصصُ فَــدُمْ للهــدى بيْتًا يُؤَمُّ ورُحْـلةً

محاسنُه للمكرمات نظاماً أُسِرُّ لكم بالصالحات دوامًا للكُمْ بولائى بدأةً وختاماً لطلاب علم قاصديك (١) نهاما

<sup>(</sup>١) في الأصلين « بنا » .

<sup>(</sup> ٢ ) في أ « ومنه » وأثبتنا رواية ب .

<sup>(</sup>٣) ولا بمكة سنة ٧٨١ هـ ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم والعمدة وألفية ابن مالك وغيرها وعنى بالفقه فتفقه بأبيه وغيره وسمع من القاموس على مؤلفه المجد الفيروزبادى واستفاد منه كثيراً فى اللغة وغلب عليه الأدب وقال الشعر الجيد توفى سنة ٨٥٧ ( الضوء ٨ : ٧٩ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) في أ : « قاصدوه » .

ببَرْدِ تلقى العــلم عنك أُوَامَــا من العزِّ فيهـــم أَن يكون خِطَــامَا تضــوع مســكا نشرُهـــا وســلامَا

ومنه وقد مضى في هذا الباب قوله :

استصغر الناس عند رؤيته لأنه لم يَسرَى(١) له مَشَالاً

ومنهم الشيخ أبو محمد عبد الكريم محمد بن على بن عبد الكريم الهيثمى (٥) كما سيأتى فى الألغاز ، بل وفى الباب الرابع ذكرت شيثا من مقطوع عمله عقب عود صاحب الترجمة لطالبيه بالمؤيدية ، وكذا مدحه بعدة قطع ، أظفر ببعضها إن شاء الله . وعمل صداقا لإحدى بناته فى أرجوزه أحببت إيرادها هنا .

أخبرنى كريم الدين أبو محمد عبد الكريم بن محمد بن على بن عبد الكريم الهيشمى قال : ناولنى والدى صداقا منظوما عمله لابنة شيخ الاسلام حين تزوجها الشهاب بن مكنون (٢) . سمعته من والدى كله أو بعضه (٧) . قلت : وصورته :

(بسم الله الرحمن الرحيم) /: ﴿ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا ١٠٥٠ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (٨) .

الحمد لله الذي أولى البُشَر من كان عنه راضيا من البشر (١)

<sup>(</sup>١) في أ « يرجون » تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) يقال جمل نضو : مهزول والجمع إنضاء كحمل وأحمال .

<sup>(</sup>٣) الأعوجي فرس من نسل أعوج ، وهو فرس عتيق تنسب إليه الخيل العتيقة .

<sup>( ؛ )</sup>كذا في الخطيئين أ ، ب وإثبات الألف للضرورة .

<sup>(</sup> ه ) و لد سنة ٧٩٢ بالقاهرة وحفظ القرآن والعمدة و المنهاج و أفاد منوالدهنظا و نثراً وتكسب بالشهادة و برع فيها و ناب فى القضاء عن جهاعة ثم و لى قضاء منوف و أماكن *أخرى* توفى سنة ٨٧٨ ( الضوء اللامع 4 : ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في أ: « مكتوم » تحريف.

<sup>(</sup> v ) فی ب : « معظمه » .

<sup>(</sup> ٨ ) الآية ٤٤ من سورة الفرقان .

<sup>(</sup> ٩ ) عمل هذا الصداق المنظوم في رابعة ابنة شيخ الإسلام ابن حجر في العشرين من صفر سنة ٨٢٥

مانح أسباب الهدى لمن هدكى في فلك السعد شهاب سطَعا ذًا نسب مرتفسع ميمسون(١) وحفَّــه باللُّطــف في القضـــاء وفى أمــور الشرع بالتّشــديدِ ومدح شُسله به قد نُظمَا ويفتدى نكى الشهود بالمهج بيت أثيل المجدد فخرُه عَــلا وقـــد أقيم في النظـــام وزنُـــه لمجده يُنظم ألسف بيست فصار بين الناس في الأرض سما وقد حوى إسنسادَ أهل عصــــره ولم يسزل مسرتفسع الجنساب حمَــدًا به تمتـــلي الطـــروسُ إلى الرشاد أشرف العباد بقسوله يسا معشر الشَّباب من يومنا هـذا ليوم الساعـة والخسلفساء السسادة الأعسلام أرجــوزة في عُقــدة النــكاح بالمهسر والسوكل والشهسود في محكم الذكر الحكيم فانْتَبِــــة لمستطيع لا يرى تَكلفا 

فاتح أبواب الرضسا لأحمسكا سبحـانه من ملك قد أطلعَــا أخرجه من جـوهر مكنـون وزانسه بالعسلم والإفتساء وخَصَّــه في القـــول بالتســـديد فأصبح الثغر به مبتسما وكل ناظــر به قـــــد ابتهج ورأيــه السعيـــد ساقــه إلى أكرم به بيتًا شديدًا ركنُــهُ نداهُ كم أحيا لأرض مَيْتِ كم من محبُّ صادق له أنتَــمَى وكيف لا يَعظُم قَدرُ ذكره فالله يحبى مجلسس الشهساب أحمــــدُه ما حظيـــت عُرُوسُ مصليًا على النسي الهادِي حير الورى النساطق بالصواب صـــلى عليـــه الله كل ساعـــة وآلمه وصحبم الكرام مَا نُظمت قلائــــُ الأَفــــراح وما انقضت أنكحة الوجود وبعد فالنكاح جاءَ الأَمْــرُ بـهُ وفعلُه حثَّ عليــه المصطــفَى قال وبمسا قصدُه التناسسلُ

<sup>(</sup> ١ ) البيت ساقط من ب .

هذا ولما كان ذو الإنصاف العــالمِيُّ الفــاضليُّ الأَوحـــدُ مهذبُ القول النبيسه المنصفُ خلاصة الدهر البسيط علمُــه شاملُ أهل الفقر بالإنعام أُقسم بــالله العظـــم البَـــرِّ سيدنا القاضى شهاب الدين فى الحــكم والفتوى أبو العباسِ أحمـــدُ من يُرجى لنيل المطلب ابنُ الإمام الفاضـل الفقيـه العسالم المرحسوم شمس الدين الشافعي في الورى مذهبــهُ وزاده في أهله والمولم من مقتفى آثار خيسر الرسُل ورام تزویجــا بــه یستـــترُ لعــل أن يَشرف طــول الأَبد سَعي إلى كعبة أهـــل الحـــرم خير الورى حافظ أهـــل العصر شيخ شيوخ السادة الصوفية

أَقضى القضاة السيد المناف(١) الحاكم المؤيد السدد الـكامـلُ المعظم الإمامُ ومن له بالعماما إلمام حاوى صفات الفضل والإفضال والسكوكب الدُّرى في الجمال وفي المهمات ليه تصرف / نهاية القصد الوجيز نظمه وبحر أهل الجـود في الإكرام بأنــه زينُ قضــاة العصــر ذو الفضل والتحقيق والتمكين العالم المقصود بين الناس من أمَّه في مقصد لم يخسب البارع المحصّل الوجيه محمد بن الرتضي مكنون بلَّغــه الرحمــن مــا يطلبُــهُ مُسُــرَّة في يــومــه وفي غــدِ وسالكي طريقه المرسل يظهر منه نسله الطهر بقربه من الجناب الأحمل وطاف حول بيتـــه المحتـــرم ثم أتى ركن الإمام الفَرد ومن مقامه عظم المجدد بحر الندى البُرِّ كثير البسرِّ وناظر الخَانِقَةِ الرُّكْنِيدة (٢)

1127

<sup>( 1 )</sup> المناف : أي الرفيع العالى القدر . يقال : جبل عالى المناف أي المرتق .

<sup>(</sup> ٢ ) هي الحانقاه البيبر سيَّة التي أنشأها ركن الدين بيبر س الحاشنكيزي وانظر ماسبق .

في كل عـــلم ماهـــرٌ مفنِّـــنُ ولاختـــلاف العلمـــاء مُتقـِـــنُ أَقَــرَّ أَهــل العــلم والعــرفانِ بأنــه أُعجــوبة الــزمــان كم نُسبت له عسلوم شَستى وكم بمصر والحجاز أفستى وكم لــه من مُلَــح مستحسنهْ ما جـــاءه مُعـــارضٌ من جهـــلهِ يُتْقِنُ مــا يلقيـــه من دُروسِ إن درَّس التفسيــ فهو آيـــهُ /وفي حديث المصطفى عجيب بيسمع منه الحسن الغريب وفى الأصول كم له قياس حقيقة وماله قياس والنحو لو عاصـــره الخليــــلُ وفي المعاني والبيان أُمَّاهُ كم طالب للأَخاذ عنه أُمَّاهُ وفى التصادِير<sup>(١)</sup> وفى الخطـــابـهْ والنظـــم والنثر لديـــه فضلُهْ فريد عصره شهاب الدين أعيده بالتيسن والزيتون راوى الأّحــاديث أبى العبـــاس

ابن الإمام العالِم الحَبْر عَلَيْ

ما انْجَــلَى عن البُخارى المبهمُ

١٤٦ب

(١) أي تصادير الكتب.

- 473 -

الحجة المحدث الكناني العسقداني بدلا متدان

مقلدا لمطلبي الشافعي ناقل أقوال الإمام الرافِعي

فالله يبقيه لنفع الطلبه الله يعطيه الذي قد طلبه

عمدة أهمل عصره والشمام في كل عملم رُحْلَمة الأنسام

محـطُ رَحـل طالبي العـلوم وجـامـع المنشـور والمنظـوم

كم شرحتْ شُروحــه صدورًا وأَظهــرت لغيـــرها مستـــورًا

وفضــله ما شــك فيه مســلمُ

ومن تصانیف غــدت مدوّنکهٔ

إلا وعـــاد شـــاكرا من فضــــاهِ

برتبــهٔ تعظــم فی النفــوسِ

والفقه منه تسمع الكفايـــهُ

كان عما يقسولُم يقسولُ

وفی الفتـاوی کم لـه غُــرابه ،

ولم يكن ينكر شخصٌ فضلَهُ

أحمد من يرجى لــكشف الناسِ

لا زال في الجنَّات في قصر عليْ

معتنيا وخطب المصونة ابنته الجوهرة المكنونة كربمسة الجسدين بالإجمساع وللذى يُرضيه يسرتضيها فى قصره وشرطمه المقبول بوصـــلة يسمـــو بها وصِهـــر هُنْيتُمُــو بالسعـــد والإقبـــالِ من حسن هـــذا النظم والقرينة جاء ابن مكنون (١) إلى مكنونة ثم رقى لمنبر الطِّرس القـــلَمْ وقـال باسم الله بـارىء القسَمْ الغـافر الرحـم بالإنسـان مضمـونه أرجوزه مستحسنــه من لسماءِ العـــز والمجـــد ارتقى ومن حوى الفَخَــارَ عن يقين/ وهو أبو العباس حقا أحمادُ وابن اللذي سُميَّا محمادُ لقَبُكِ الْمُسْ الدين ابن أَلى الْيُسْ الرَّضي مكنــون السابق الذكر الذي تقدمت أوصافه الحسني التي قد نُظمتْ لا زال ما أراده ميسّرا وباللذي بشّره مبشّرا سيدة الأبكار مخطوبتُه رابعة التي غدت مُنْيَتُه

الــدرة النضيــدة الفريــده الغـرة السيـدة السعيــده من حازت الفخـــار من أم وأب ومن لهـــا في المجد أصلٌ ونسب ا ومن غدت لحل حسن جامعه زيَّنها الله بتقوى رابعه لعلمه بالمنتخبة قد طُهِّرت من عنصر ما أطيبة وكيف لا وهي بلا امتناع الله يُحييهـا ويصطفيها الله يعطيها سعادة الأبَدْ فخوطب الخاطب بالقبسول ونال بالمقبول فيما قصدا جلالةً ورفعة وسؤددًا وكيف لا يسـود طول الدهر ُ وصار منشدًا لسانُ الحال القادر المقتدر الرحمن هذا كتاب نظمه ما أحسنه وجل ما تضمنت إن أصدقا سيدنا القاضي شهاب الدين

TIEV

<sup>(</sup>١) هو الشهاب ابن مكنون.

البكر بنت حافظ الآفاق بقول أهل مصر والعراق ذخر الفقير ملجاً المسكين أحمد راوى قول خيــر الناس ابن الحسين(٢) السابق المذكور الطيب الذكر العظم الشان سيدنسا والسده بابن حجسر وسيرًه في كل سيرً وعلَــنْ بقدره الغالى الرفيع لاقًا مقسداره المحسرر المسوزون الطَّيب العيــن العزيز المنتَخَبّ ونِحلة لهله المزوَّجة مها وباكتسامها يسود النارُن وما ســواها حــكُمه مؤجــلُ له من المُصدِق لما أَن وصَدلْ من المعجَّل الذي قد اشترط تعجيله وفي الكتاب قد ضُبط ا من بعد باقى عاجل الصداق مقسطا في سَلْخ كل عام عِشْرونَ مثقالاً على التحام تُؤخذ من تاريخه المكتتب بالصفة التي مضت في الذهب باإذن مولانا أبيها الحَبْر ومن بفُضْـل منه قـد أولانا

مفتى الفريقين شهاب الدين علامــةُ الدهــر أبو العبــاس ابن الإمام العالمي النُّورِيُ<sup>(١)</sup> على المفَنَّن الكناني العسقلانيُّ الذي قــد اشتهــرْ كفـــاه ربـــه حوادث الزمـــن من ماله مهـرًا لهــا صَــداقًا جملتُم التي مها يبسينُ خمس مثين من مثاقيل الذهب المناسبة خالصــةً من النقود المُهرجهُ <sup>(٣)</sup> مختومة تفتخر الأكياس وأخبسر الوالـــد أنـــه وصَــــلْ مهـرًا مسمًّى مائتـا مثقـال وبعد ذا المقبوض صار البـــاقى زوَّجَهـــا منـــه بهـــذا المهـــر سيدنــا ولم يــزل مــولانـا

<sup>(</sup>١) نور الدين لقب على والد احمد بن حجر .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسب ابن حجر من اسمه الحسين . وأبوه : على بن محمد بن محمد بن على بن حجر .

<sup>(</sup>٣) انظر ماسبق ص ٢٨.

۱٤۷ب

طرازُ أهــل العــلم والحــكام قاضي القضاة العدل في الأحكام كاشف كرب الخائف الحزين / إلى أميسر المؤمنيسن أجسرا خالصة الدهر فكم قد أُجْرى منعشنا(١) حين يُؤدى الخُطبا قطب البرايا وخطيب الخطبــــا ومــن له حلـــمٌ وعـــلم عُلِمَـــا بقيمه المجتهديسن العلَما أستاذ حفَّاظي أحاديث النبي ومن لنه أوامن مسموعية وناصر السنة والشريعية وهو أَبو زرعــة<sup>(٣)</sup> إِذ يُـــكُــــي کم قـــد حوی من حَسنِ وحُسنی مُوضِحُ إِشكال الغريب أحمدُ وشيخ الاسلام الإمام المسنددُ ابن العـــراق إذا مـــا نُسِبَـــا الشافعي في القضاء مذهبًا بسائر البقاع الاسلامية ناظر أحكام الورى الشرعيسة أيـــده الرحمــن بالملائــكة فــكم له من خصــلة مبـــاركهٔ بسادة قد شهدوا لديه بعـــد ثبـــوت أمرهـــا عليـــه له وكيــله الذي قــد وكّــلهْ فى العقد للزوج الكريم قبلَهُ أقضى القضاة الحسن البرديني سيدنا الحاكم بدر الدين بقول من قد قُبلت شهادتُه من بعد ما قـــد ثبتت وكالتُهُ ثبوتـــا اقتضى قبـــولَ العقـــد عن الموكل الكريم الجد مــن موجــب كان بــه ولبُّــا أبدى قبــولاً سائغــاً شرعيـــا بخير جمع جَلَّ من قـــد جمعَهُ وتم هذا العقـــد يوم الجمعة من عَام (١) خمسة وعشرين ظهر ا وكان بالتاريخ في عشرى صفرْ قــد سلفت من ابتــداء الهجرة وذاك من بعـــد ثمـــانمـــائـــةِ

<sup>(</sup>١) في أ « منعشياً » وما أثبتنا رواية ب .

<sup>(</sup> ۲ ) العبارة « بحر العلوم » ساقطة من ب .

 <sup>(</sup>٣) هو قاضى القضاء بالديار المصرية الحافظ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراق من المائة التاسعة وانظر ماسبق
 ف التمريف به .

<sup>( £ )</sup> كلمة « عام » عن ب وساقطة من أ .

وحسبنا الله هـو الجليـلُ ونعـم من لنا هو الوكيـلُ والحمد لله الدى ف قدرتِه يتم صالح الذى في قدرتِه حمدا كثيرا ما له نهايد ف ولا له في منتهاه غايد ثـم صلاة منه مل الأرضِ يدوم طولها ليسوم العَرضِ واصلةً بالليــل والصبـــاح وآلــه ومُوضِــحِي شرْعتـــهْ ما كُتبت أَصْدِقَــةُ العـــرائس وقد ختمت هـــذه الأرجــوزة مهـــذه الفـــريــدة العـــزيزة /سميتها «قلائـــد» الأَفـــراح بكر عروس زينت بالله لله العل أن تجلي لهلا الصِّهر أَرجو قبولها وبسط العُذر إذ ليس يُهدكي جوهر للبَحْرِ والهيئمي ناظمها محمد ألله ابدن عملى الفقيسر يشهد بالإذن في العقـــد وبالتوكيـــل ونسأَل الله السكريم المانِحَسا يجعل هذا العقسد عقدا صالحا

فأُحسن الله لنــــا ختامــهْ

TIEN

\* \* \*

مناسبًا مباركا ميمونا وبالهناء دائما مقرونا

ثم قال الهيشمي أيضاً ومن خطه نقلت :

الحمد لله الذي قد أجرى خيرا لمن أراده وأجرر حملًا به يُختم الكتابُ كما به يُفتتح الكتابُ ثم صلاة منه تأتى أحمدا وآله وصحبه طول المدى

بالخبير والنعمية والسلامية

لأحمد الآمر بالنكاح

وصحبه وسالكي سُنّته

منظومــة بالــدر والنفــائس

مقرونة بالسعد والفلاح

من بعض علم (١) سيد الحفاظ

والقبض والإيجـاب والقبول

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة سقطت في أ .

برجسز أبيساتسه المسطرة مفصلا كاتبه محمد بالهَيْثَمِي شهرتُه بين الورى وأكمل الحالات في الأمور

ويعد ذا العقب السعيد حضرة وهو بمـــا سطّـــر فيـــه يشهــــدُ ابن عملي الذي قسد ذكسرًا مقترنُا بغسايسة السسرور

\* \* \*

وكتب رفيقه في الشهادة ومن خطه نقلت . والظاهر أنه من نظم الهيشمي أيضا ما نصّه :

يقول راجي عفو ربُّ تـواب الزُّرعي الأصل عبد التواب الحنفى ابن الفقيسر عُمسرًا من بعد حمد الله خالق الورى على النبي المصطفى محمدٍ مشل ماذا الهَيْشَمي يشهددُ للزوج والزوجة بعيد العقيد وحسبنسا الله تعسالي وكُــفَى

حضرت ذا العقد وإنى أشهــــد زادهما الله الكريم شرفا

ثم سجَّل على القاضي العلامة بدر الدين ابن الأمانة (١) بعد وفاة الزوج بثبوت ذلك لديه . ونظم ذلك في أرجوزة أيضاً حذفتها تخفيفا .

ومنهم الفاضل الأوحد أبو الطيب محمد بن على بن منصور الحصكفي (٢) ثم المقدسي وقد كتب عنه من نظمه فقال (٣):

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو محمد ابن أحمد بن عبد العزيز بن عبَّان بدر الدين المعروف بابن الأمانة لقب جد أبيه ولد منة٧٦٩ وعنى بالفقا والحديث والعربية وبرع واشتهر أمره وناب فى القضاء سنة ٥٠٥ وولىتدريس الفقه بالشيخونية. وصفهابن حجر بالشيخ العلامة مفيد الجهاعة تونى سنة ٨٣٩ هـ ( الضوء اللامع ٢ : ٣١٩ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) ولد سنة ٨١٩ ه بحصن كيفا وتوفى سنة ٨٥٨ ه ( الضوء اللامع ٨ : ٢٢١ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) لم يثبت السخاوي النظم في النسختين .

ومنهم القيم محمد بن على القالاني(١) الأديب عم صاحبنا . وله فيه جملة منها قوله ۱٤۸ / الذي كتبته عنه (۲):

> يا مَن طرد ذكر حاتيه في المسكارم طَسرد ومن سَـرَد سنَّـة المختـار أحسـن سـرد شَهِرِيْن لِي فَ ضَعِف والعَظْم يبْسرَد بَسرْدُ والجمع يشهَد بضَعفي والإلّه الفَدرد

> > وقوله يوم ختم شرح البخارى :

شرح هُدى للناس باسم طيّب الأخلاق إمام لو درس بشرق نصور الآفاق أملى حديث معنعن دُرّ للمللة ال شــرّف ہــا نُــور حــکه جــلٌ رایــق راق

ومنهم محمد بن عمر بن عثمان المصرى الحنفي (٢) فقرأت بخطه:

يُقبِّل الأَرض عبدد جاء يغترف من بحر فضل به الركبان تَقترف يُ نالته نَهْلَــةُ وِرد زانه الشَّــرفُ فأنتمُ جوهرُ العقـــد النفيس بلا ريبِ وغيركمُ في عصركم صَدفُ وكعبةُ الفضل قَصْدِي أَن أَطوف بها لعلَّ عَنْ صَدْرِيَ الإِشكالَ ينصرفُ لازلتم في ظلال العُمْسر ما طلعتْ مسمسٌ عَسى كُربة الشحرور تنكشفُ

لعلَّ يروى عليلَ الصدر منــــه فإن

<sup>(</sup>١) هو محمد بن على بن على بن نصير ويعرف بابن القالاتي و لد سنة ٨٢٤ بالقاهرة و نشأ بها وحفظالقرآن و المنهاج والألفية فى النحو والبيضاوى والتلخيص وأقبل علىالاشتنال وأكثر فى طلب التفسير والأصلين والعربية كما اخذ الحديث عن ابن حجر وقرأ عليه علوم الحديث لابن الصلاح توفى سنة ٨٧٠هـ ( الضوء ٨ : ١٩٧ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) العبارة « الذي كتبته عنه » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) ترجم له فى الضوء وقال : نزيل حلب ويعرف بابن الشحرور . ولد بعد التسمين تقريباً ومات بدمشق سنة ٨٥٨ ه . ( الضوء اللامع ٨ : ٢٥٠ )

ومنهم الشيخ ناصر الدين محمد بن قُرقُماس<sup>(۱)</sup> الحنفى فأنشدنى من لفظه قوله:
إن يبتسم ثغرُ الشريعة والنَّدى يومًا فذلك من أبى العباسِ
هو جامعٌ علم الحديث وحافظٌ ومفرِّقٌ أموالَه في الناسِ

أفدى الشهاب أبا العباس من رجل أضحى به حَجرُ الإفضالِ مُسْتَلَما كالبحر مقتَحِمًا والبدرِ ملتثمًا والفجر مبتسِمًا والزهر مختتِما قوله:

إِن كَنتُ جُثتك فى الهوى فجحدتُ من قساضى القضاة نوالَه المسذولاً وجعلتُ فى علم الحديث نظيره من يجهسلُ المعقسول والمنقولاً وقوله:

يا حبذا النيل المباركُ جاريًا في مصر جرى الفضل من علمائها والى لجودِ العسقلاني مَنْ غَدا شهابًا لذى العَليا بأُفق سمائها

\* \* \*

ومنهم الإمام النحوى أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل الأندلسِيِّ ثم القاهري عرف بالراعي (٢) . فأنشدني من نظمه في أبيات :

فكم قد ثُوى يقضِى لكم كلَّ حاجة ويُحسن لولاً الدهرُ قد خان وارتجعْ شمائلُه تحلُــو وشهــرةُ عِلمــه ومُضْطَبعْ

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن قرفماس بن عبد الله ناصر الدين الأقتمرى القاهرى الحنقى . ولد سنة ۸۰۲ بالقاهرة و درس القراءات والفقه والعربية والمنطق والأصلين وغيرها وله مصنفات منها : زهر الربيع فى البديع ، وغيره توفى سنة ۸۸۲ ه (الضوء اللامع ۸ : ۲۹۲ ) ( ونظم العقيان ۱۵۸ ) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن محمد بن اسماعيل أبو عبد الله المغربي الأندلسي ثم القاهري المعروف بالراعي ولد بغرناطة سنة ٧٨٧ وأخذ الفقه وأصوله والعربية عن أبي جعفر أحمد بن سعيد الأندلسي وغيره و دخل القاهرة سنة ٥٠٨ واستوطنها . وأقام بها يدرس العربية وشهر بفن الإعراب وله شرح على ألفية ابن مالك وشرحان علىالأجرومية . توفى سنة ٥٠٨ه ( الضوء ٩ : ٢٠٣ و نظم العقيان للسيوطي ١٦٦ ) .

فتى كملت فيه المحساسنُ كلُّها ومِن عِلْمِه نورُ الهـداية قد سطَعْ ا

ومنهم صاحبنا البدر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الأنصارى (۱) ومنهم صاحبنا البدر محمد بن محمد بن محمد الأنصارى / : المجد إسماعيل ](۲) الحنفى فقرأت بخطه ما نصه : وقلت لما كمل فتح البارى / :

نصرتَ دين الحق يا بن النجيب بفتح باريك القريب المجيب فقلت لما تم جمع النَّهي نصر من الله وفتح قريب

\* \* \*

ومنهم المفتن شمس الدين محمد بن سعد الدين محمد بن نجم الدين محمد البغدادى (٢) نزيل القاهرة الزركشي والد عبد الصمد (١) الذي سمعنا منه كما سيأتي في الألغاز.

ومدحه أيضاً بما لم أقيف عليه الآن . ولازمه نحوا من عشرين سنة وهو السائل لشيخنا في شرح النخبة كما سيأتى . وأرسله شيخنا سفيرا<sup>(٥)</sup> إلى ينبع ففرط في المال ورجع بخفي حنين ، واعتذر بأنه تزوج وأنفق وأهدى وتصدق وجعل ذلك في صحيفة (٥) شيخنا قال : فنشأ له مني ما استغفر الله منه لي وله .

وقد عاتب هو شيخنا بقصيدة ثانية فأجابه بنقيضها مما هو ف ديوانه .

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٨١٠ وأقبل على الاشتغال فى الفقه والحديث وبرع فى الحساب والفرائض وشارك فى العربية . توفى سنة ٨٦٩هـ ( الضوء اللامع ٩ : ٢٩ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) مابين الحاصرتين تكلة من الضوء لتوضيح العبارة . وقد و لد المجد إسماعيل سنة ۸۱۰ و اشتغل في الفقه و الحديث و توفي سنة ۸۲۹ هـ ( الضوء ۹ : ۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) ترجم له السخاوى فى الضوء (٩: ٢٠٨) وقال : ذكره شيخنا فى معجمه فقال أصله من شير از ثم سكن القاهرة وأتقن الةراءات والعروض . . وذكره فى إنبائه فقال : نظم العواطل الحوالى ست عشرة قصيدة علىستةعشر بحر اليس فيها نقطة . وقد راسلنى ومدحني والازمني طويلا . توفى سنة ٨١٣ ه .

<sup>(</sup> ٤ ) ( ٧٩٠ – ٨٦٧ هـ ) و ترجم له السخاوى في الضوء ( ٤: ٢١٠ ) وسيأتي التعريف به في المطارحات و الألغاز .

<sup>(</sup> ه – ه ) مابين الرفين من عبارة ابن حجر في معجمه .

فائدة: أصل هذا المثل أعنى قولهم «رجع بخفى حنين» أن حُنينا كان رجلا ادعى إلى أسد بن هاشم بن عبد مناف ، فأنى عبد المطلب وعليه خفان فقال : أنا ابن أسد . فقال لا وثياب هاشم . ما أعرف شائل هاشم فيك فارجع . فقالوا : رجع حُنين بخفيه فصار مثلا . وقيل : بل حنين إسكاف من أهل الحيرة ساومه أعرابي بخفيه فلم يشتره وغاظه ذلك وعلى أحد الخفين في طريقه ، وتقدم فطرح الأُخرى وكمِن له . وجاء الأعرابي فرأى أحد الخفين فقال : ما أشبه هذا بخف حنين ، لو كان معه آخر لاشتريته ، فتقدم فرأى الخف الآخر مطروحا في الطريق ، فنزل وعقل البعير ورجع إلى الأول فذهب الإسكاف براحلته ؛ وجاء إلى الحي بخفي حنين قالهما في الصحاح.

\* \* \*

ومنهم الشيخ زين الدين أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن على الخوافى (١) ، سيأتى في المطارحات قوله :

أيا من فاق أهل العصر فضلا وعلما بالحديث بالاعتراف<sup>(۱)</sup> \*\*

ومنهم المحب أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد البكرى (٣) وله فيه عدة مدائح

<sup>(</sup>١) انظر التعريف به فيما مضى ص ٢٤٠

أيسا من فساق أهل العصر فضلا وعلماً فى الحديث بالاعسراف تقدس سرك الصافى فأحيسا من الآثسار مندرس المطسساف سألست الله أن يبقيل حسسى تفيض على القسوادم والحسوافي

وانظر الضوء اللامع ( ٩ : ٢٦٠ )

<sup>(</sup> ٣ ) و لد سنة ٧٨٧ ه بالقاهرة وسمع على علماء وقته ولازم ابن حجر فى الأمالى وغيرها ، و كتب بخطه الكثير من شرحه للبخارى وغيره و امتدحه بعدة قصائد و كان إنساناً خيراً فاضلا بهى الطلعة وناب فى الإمامة بالمؤيدية وتوفى سنة ١٥٨٥. انظر الضوء اللامع ( ٢ : ٢٢٢ ) والتبر المسبوك ص ١٩٧

منها قصيدة سمعت إنشادها بحضرة المادح عقب ختم الحديث في رمضان من بعض السنين ما كتبتها .

ومنها ما أنشه بالخانقاه البيبرسية (١) عند ختم شرح البخارى فقال وقد سمعت منه بعض ذلك أو كله :

أيسلُو محبُّ حسنَ أوصافِ مالِكِ

المن لى ومشوى حبّه بين أضلُعِي

تُرنِّحي وُرق السَّجا في شجوها

بيّج أشواق تفييض لعبرتي

سقامٌ بجسمي قد براه نحوله
أيقوى على جمر الغضا قلبُ عاشق

علمكني رقًا وألبُسني ضناً

فيا مالكًا رقي وقلبي ومهجني
وجُودُك لي راحٌ وجَودك (١) راحةُ
أصون بعيني (١) حسنه فيللًا لي

حديثُك لي أُحلَى من المنِّ والسَّلْوَي

إذا حلَّ سمعِی حرَّم اللومَ والشكوَی غدا شافِعی نُعمانَ أَحملَه ذا تقوی بُهیّمنی والعین تشتاق من تهوی ید كرنی عهدا وتُسعفنی شجوی الموت وأحیا لا قرار ولا مشوی تسراه علی فرط المحبة لا یَقْوی تقلی كما العصفورُ بین مُدی شوَّی (۱۲) تعطّفُ وجُدْ فضلا علی قلب من تهوی تعطّفُ وجُدْ فضلا علی قلب من تهوی وقربُك أنس والبعادُ هو البلوی تعلل قلبی بالخیال وبالنجوی ولم یغنه طِبُّ الدواءِ عن الأَدْوا ألا أعجب لظمان ببحر ولا یُروی وبُغیاد قلبی العرفان بالفهم والْفَحْوی معانی أولی العرفان بالفهم والْفَحْوی

وتالله لا يشفى الخيال لعاشق

لأَنى ظمـــانُ عـــلى البحـــــر واردُّ

لأَنك فردٌ حافــظ العصــر جامــعٌ

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بها .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : شواهم وأشواهم : أطعهم شواء . . وقال أبو زيد: شوى القوم وأشواهم: أعطاهم لحما طرياً يشتوون

و في المخصص ( ٤ : ١٢٧ ) : شويته لحها : أعطيته إياه .

<sup>(</sup>٣) جادت السهاء جوداً (بالفتح ) : أمطرت .

<sup>(</sup> ٤ ) في أ : « معنى » تحريف .

أبا الفضل يا قاضِي القضاة وحَبْرهم أماليــه تــأتي عسجــدًا وجواهــرا ترى درجــات الخلدِ فيها مع الرِّضي أيا شيـخ إســـلام عليـــه مهــــابـةٌ تصانيفه لاحصر في ذكر عدها فكم سهرت عينساهُ والناس نُسوَّمُّ وكم من شــروح للبخـــاريِّ عـــدةٍ كساه جمالاً من علوبة لفظه متــوجــةَ الأساءِ مــن كل مُبْهَــم شهابًا علا أُفق الساء بدونه وأبدع خلقًا ذاك للوزن لا يسفى ولا غــرو أن الشــافعيُّ إمــامنـــا إذا فاح نشر المسك كنتُ ختامــه لأصحابك الطلاب فضلاً أنلتَــه ويحفيظ إخيوانى وأهيل ميودتى ويجعل مثوانا حظيرة قلسه محب وبكرى ومنشانـــا بـــكم

ترى السنة الغراء من حفظه تُروى عَلَت وَغَلَت ، خذها بإسناده الأَقوى فبشرى برضوان يبلغنا عَفْوا ومجدُّ له يعلو على الغاية القصوى وکم کتبت مناه من خبــر یُروی طواها بفتح الباري أعجب لما تطوي فنارت به الدنيا وسلمت الدعوى خَفَيٍّ على النقاد يا ويح من سَوَّى(١) تبارك من أنشا وسبحان من سوّى(٢) وهذا صحيح الوزن ليس به إقواً (١٦) تُبَاهي بك الأصحاب بالنقل والفتوى فَكُمْ حِكُمْ أَظْهُرْتُ فَاحْتُ لَمَّا الشَّذُوي بلا منَّة فالله يصحبك التقوى ويوسف(٥) حُسن سالين من الأَسْوَا مشايخ علم من برؤيتهم أروى وأحمدها دينا إلى جنة المأوى/ وناشر فضل ذلك النشر لا يطوى

110.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سوى : أي سواً . يقال : سوأ عليه صنيعه تسوئة : عابه عليه . وقال أسأت .

<sup>(</sup> ۲ ) سوى الشيء : عدله وجعله سوياً .

<sup>(</sup>٣) الإقواء هو أن تختلف القواقي فيكون بعضها مرفوعاً وبعضها مخفوضاً .

<sup>(</sup> ٤ ) هو البدر محمد بن الحافظ ابن حجر .

<sup>(</sup> o ) هو الجال يوسف بن شاهين أبو المحاسن بن الأمير أبى أحمد العلائى قطلوبفا الكركى سبط ابن حجر . وله ترجمة وافية فى الضوء ( ١٠ : ٣١٣ ) توفى سنة ٩٩٩هـ .

### ومنها قوله :

يا حاكم العصريا من خُصَّ بالحِكَم يا سالكا سُبلَ الخير التي وردت شرحت صدر البخارى مذ شرحت له حللت فيه رموزًا وانفردت به فجاء شرحاً عظيماً رائقا بَهِجًا وفاح من فتح هذا الختم رائحة ماذا أقول وما أثنى عليه وقد والعبد يساًل بسط العذر منك لما ونساًل الله خيرا دائماً لكمُ

والعلم والحلم والتقوى مع الكرم عن سيد العرب العرباء والعجم عن سيد العرب العرباء والعجم جمعًا هو النعمة العظمى لمغتنم عن الذين مضوا من سالف الأمم ختامه المسك منشورا على الخدر (۱) طارت ما الريح في البلدان والأطم كلَّ اللِّسان عن الإحصا مع القلم أتى بد من قليل المدح والخدم حويتُموه من الإفضال والشيم قاضى القضاة بعون الله لا تُضَم

\* \* \*

### ومنها قوله :

يا جابرًا بالمكرمات كسيرا(٢) يا شيخ الإسلام الذي أضحى بما لى حقُ سبت قد مَنَنْتَ بنيله والأمر أمرك لم تزل متفضلاً إن قلَّ عندك أن جعلت بديهة فاجعمل لوجه الله ما يغدو به واسْلَمْ وعِشْ فلقد حباك الله من

وصنيعه جعل العسير يسيرا أوتيه من فضل الآله جَديرا (٣) وفَكَكُت (٤) من قيد الهموم أسيرا تُولى الجميل وهاديًا ونصيرا مدحى صفاتك في الأنام كثيرا راجسي عُلك لأهله مسرورا إحسانه فضلاً عليك كبيرا

<sup>(</sup>١) الحدم : جمع خدمة و هي الحلقة المحكمة المستديرة من القوم . وجماعة القوم .

<sup>(</sup>٢) في أ: «كثيرا» تحريف.

<sup>(</sup>٣) ف أ : « جديداً » نحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) في أ : « و فلكنت » تحريف .

ومنها:

اسمان فيه من الاله تحفه أى واسع الإعطاء جـــل جـــلاله أعطاك إنعامًا ورزقا واسعا يروى لأَحمــد إِنَّ ذاك لــوارث وروى ٰ لأَحمد مالأَحمـــد قد روى كم تاه<sup>(١)</sup> في الحجر المكرم طالب ابن العليّ أبو الفضائل ذو الصفــا ف الله يمتــع بالحيــاة لحَبْرنــا أبيات نظم بشرت بسعادة

ياطالباً فن الحديث مع الأُثر صحح طريقك بالرشاد لِتُعْزُ(١) بَرْ مشكاة نور في الحديث مفنن ليثُ شجاع للمحافل مُدَّخر ، علَــم عليـه ففسرت (٢) الله برّ رب له الإفضال يجزى من شكر ْ ومنــــازلَ الأُخـــرى فجنـــات أُخَرْ زان الإمارة والسيادة بالتـقى لا رَيْن فى القلب السلم ولا غِيَــرْ إن المــواهب والمــآثــر دأْبُــه فلــكم أجــاد لطالبيه وكم أبـــرْ / ولحافظ العصر انتمى فسناؤه لسيادَة (٢) عال تراه كالقمر علم النبوة من لسنت نُصَرْ عن ربع فيما نَهَاهُ أو أمرْ قطبُ الوجود وأوحدُ في عصره بيت الحقيقة بالشريعة قد عمرُ لكم البشمارة إنه راوى الخبسر ركن الوفايا فوزَ من لشمَ الحجَرْ وأميرنـــا وذوبهمـــا ولمن حضــر من فكر بكريِّ تَفُروق على الدررْ

\* \* \*

ومنها عقب صرفه عن وظيفة القضاء مرة:

طــوال الدهــر أفلاك تسيــر فلا حــزن يــدوم ولا سرور (٥)

۰ ۱ ۱ ب

<sup>(</sup>١) يقال : عزوته إلى أبيه أعزوه : نسبته إليه . وإن فلاناً ليمزى إلى الحير والبر .

<sup>(</sup>۲) أ : « فسر ت » .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية ب وفي أ « كسيادة » .

<sup>(</sup> ٤ ) كلمة « تاه » سقطت من ب .

<sup>(</sup> ه ) رويت هذه القصيدة في التبر المسبوك ص ١٩٧٠.

فإن الله مطلع نصير مثبب من على البلوى صبور مقاما شاده الملك الخبير أ ولا جاء الأمسر ولا الوزيرُ وولاك العلوم هو النصيرُ فعــزَّ العــلمَ يأْتيــك السرورُ شهـــاب الأفق والقمـــر المنيرُ عما أولاك مسولاك القسديرُ فإنك حاملة لله جهرًا وفي كل الأُمور له شكورُ

فلا تجــزع لحــادثة ألَّمــت خفيٌّ لطفــه فيمــا قضــاه فمن يكفي، أمور الناس يرقى<sup>(١)</sup> فلا هَمُّ يـــكدر صــفو عيش لأَن الله أولاك المعيالي ففيما أنت فيه الآنا عزاً فأنت القطب في الآفاق حتمما وحافظ سنة المختــار فاصـــدع

\* \* \*

ومنها في قصيدة طويلة (٢):

وما النور إلا أحمد فإذا سرى إلى أحمد من أحمد كان أحمدا \* \* \*

ومنهم محمد بن ناهض(٣) الحلبي ، فكتب لشيخنا يلتمس منه تقريظ نظمه سيرة المؤيد ما نصه:

حويتَ علوما ليس يُنكرُ فضلُها وحلَّيتَ معناها بفصْل خطابها وطالبها وصلاً يخاف شهابَها فقرظ بنثر الدر في نظم سيرة تواريخ أرباب الكلام تهابُها

فزادت عُـلوًّا كالنجوم وأزهـــرت

<sup>(</sup>۱) في التبر «يلتي ».

<sup>(</sup> ٢ ) في أ « قصة » وما أثبتناه عن ب .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن ناهض بن محمد بن حسن شمس الدين الحلبي ، أديب له اشتغال بالتاريخ . و لد بحلب سنة ٧٥٧ وسكن القاهرة وعمل سيرة المؤيد شيخ 🧠

قال السخاوى: أجاد ماشاء وقرظها له خلق . تو في سنة ٨٤٩ هـ . ( الضوء اللامع ١٠ : ٦٧ ) والأعلام للزركلي (٧ : ٣٤٤).

ومنهم مسافر بن عبد الله البغدادي الصوف(١) فقال [ وقد ](٢) فاتته النفقة الشامية بالبيرسية مواليا.

قطر الغمام كسيل البحر مندفقة غوادي الغيث من كفيك منفلقه على منفلة عسى من الفضل يحصَلْ شي من الصَّدقَهُ / وإن كان مالى حصلْ شامية النفقة

ومنهم الشيخ نعمة الله الجَرْهي الشيرازي (٣) فقال :

يا من عَلا بالعُلا عن وصف وصـــاف وصحًّ عنـــه حـــديث الجود ينقـــله تواتـــرًا بلــغ الافـــاق واشتهـــرا خفضت منصوب رايات العداة كما رفعت حالة سُوَّال بإسعاف قصدتُ حضرتك العلياء من وطني هجرت صحبة إخواني وألَّافي حرصاً على العـــلم والتحصيل مجتهدًا هذا ومسألتي من فيض فضالك أن وارحمــه ثـــم أَعِنْــه في تطلُّبــه عطفًا لغربته كشف الكربته الله يبقيــك نــورا يُستضــاءُ بـــه

وفاق جلَّ الورى فى كل أوصاف(١) عن كفه البحر أو عن سحب أسلاف عز الغريب لدى أفضاله الوافى لعلني أغترف من بحرك الصافي عساه يكجبر تقصيرى وإسرافي تخصّی بسین طلاب وطوّاف أنظر لمغترب للعماء طوأف فأنت معدن أعطاف وألطاف جبرًا لما يلتقي من دهزه الجافي فيهتدى بك دهراً كلُّ أصناف

1 101

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ترجم له السخاوي في الضوء وقال : ذكره شيخنا في معجمه وقال أنشدني لنفسه مواليَّأنيما كتبه ليوقد فاتته النفقة الشامية بالخانقاه في شهور سنة ٨٣٨ توفي سنة ٨٤١هـ ( الضوء اللامع ١٠ : ١٥٥ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) تكملة من عبارة ابن حجر فى الضوء وبها يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) هو نعمة الله بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الكريم الجرهي . ( بفتح الجيم وبكسرها ) ولد سنة ٨١٥ه . بشير أز وسمع من أبيه و جهاعة بمكة وحبب إليه الطلب ذكره ابن حجر في معجمه وقال : شاب فاضل قدم القاهرة من مكة في طلب الحديث فسمع الكثير و لازمي مدة طويلة وقرأ على كثيرًا وطاف على الشيوخ ، واشتغل عدة علوم ومهر وفضل . توفي سنة ٠٤٨ه ( الضوء ١٠ : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) رويت القصيدة بتمامها في الضوء اللامع في ترجمة الجرهي المذكور .

ومنهم يوسف بن أحمد بن يوسف الفرا<sup>(۱)</sup> العامى فقال من أول قطعة كتبها لصاحب الترجمة :

پوشعہ ی وہتائ ستہ ی<sup>(۲)</sup> عان و بعینی تجیری أوهبني قميص عمسرو عسام واخلع البدذ والأكمسام زكى العملم شيخ الاسملام ويجبسر بعلمسه كسسرى ويقبل بحلمه عسدرى حوى من بعض فتـــح البـــارى صار محيط كما الماء جاري العشرة صان العارى مقــدم مؤخـــر عمـــری شرحه عن لسان المسان من أصول بيان التبيان يا روضة المرئ بالبادر مسلم متضلل ببقايا مصرى

قميمي دهيب وانفضض غسلته اتمزق فاض دمعى من قــد على علمــو حلمــه صار خليع جديد واتمزق قلت أنا مشتكية للفاضل يقبل دموعي في حقه ويسرفي صحيح ما اتمسزق تفسيم السنن والمختمار بشرح البخــارى علمــك وأطــراف المسانيـــد أعطــت خصالك تكفر ذنسي وأما الأربعين تشهد يا كثير العلوم بالشان ما اشتبه علينا النَّسب وكم قـــد قـــال في البخـــارى

١٥١ب

وهي طويلة [تحتاج لتحرير]<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكره السخاوى فى الضوء ( ٣٠١ : ١٠ ) وقال : ذكره شيخنا فى معجمه وقال عامى مطبوع ينظم الزجل جيداً .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه المقطوعة هكذا محرفة في الأصلين أب من الجواهر وكذلك في الضوء اللامع .

وقال السخاوى عقب روايتها فى الضوء : وهى طويلة تحتاج إلى تحرير وليت السخاوى حرّرها وأكلمافيها من نقص وهو باللغة العامية لعصره أعرف .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين عن الضوء .

فأنشد يوم ختم فتح البارى ما نصه إ بالفضل والاحسان عم وجُـودًا كم من عدو قد دجا مكمودًا ذُو فاقــة واجعــل لــه موجــــودًا لا شك عبد للالسه مريدا بوجــود شيخ العصــر هو<sup>(١)</sup> معهــودا ما طـــار طيـــر في الغصـــون غريـــدا 🖰

ومنهم الشريف<sup>(١)</sup> ..... أصبحت يا تساج الرئوس (٢) مسكملا قاضى القضـــاة وشيخ الاســـلام الذى فامّنُن بفضــل للشــريف فإنــــه واغفر لنسا شِرهــا الشــريفٌ لأَنـــه کیم من کتــــاب قــــد ختـم<sup>(۳)</sup> وجوامـع يارب ابقيه لجمسع دائمسا

ومنهم شخص من المنزلة أنشدني لنفسه وكتب بهما لصاحب الترجمة :

يقبِّل الأرض إجلالاً لقدركم عبدٌ لنحوكم قد جره الشُّغَاثُ أسبابُ عدلك عند الصرف قد مُنعت فهل لكم من إضافاتٍ فتنصرفُ

ومنهم بعض من لا أستحضره الآن وذلك حين تلبس العلامة القاياتي بقضاء الشافعية فقال:

> قد خَفَقَتْ بسعودك في العُسلا راياتْ وعسقلان التي بك حازَتْ العَلْيَاتْ ينسب بها لك دروس العلم والغايات شمَّ الشجاعة ويعزى الجُبن للقايات (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بياض بالخطيتين أ، ب.

<sup>(</sup> ٢ ) هذه رواية ب و في أ « الرؤسا » و لا يستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٣) بتسكين الميم ليستقيم الوزن وهو مخالف .

<sup>(</sup> ٤ )كذا وردت العبارة .

<sup>(</sup> ه ) أي للقاياني .

وممن علمته مدح شيخنا ولكن ما وقفت الآن على شيء من نظمهم الشيخ العالم جمال . الدين عبد الله الزيتوني والبدر بن الشريدار الواعظ وأنشدناها من لفظه بحضور الممدوح ، وأبو المواهب المغربي المشهور بابن زغدان وسمعت كثيرا من لفظه . وممن لا يمكن حصرهم .

وإنما لم أرتب هذا الفصل على الوفيات كالذى قبله تنويعًا للطريقتين وإرشادا للصفتين بل كان يمكن ترتيب هذا الفصل أيضاً على الحروف فى القوافى وهو والذى قبله على الأفضل فالأفضل مع محذور فيه غير خاف والله الموفق.

# الباب الرابع

فى عقده مجلس الإملاء ووظائفه السنية من تدريس وإفتاء ومشيخة ونظر وخطبه وخزن كتب وقضاء وغير ذلك ...

## فهرس الشمراء وقصائدهم

| الصفحه      |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | _ إبراهيم بن أحمد بن على المليجي برهان الدين :                                      |
| ۳۲٦         | كم نعمة قاضى القضاة أنالها ويقول إن دنت الخطوب أنا لها                              |
|             | ١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
| ۳۲۸         | إذا قيل من بحر الحديث وأهله يجيب ذوو الأَلباب بالحبر أحمدا                          |
|             | ٢ ـ إِبراهيم بن عمر البقاعي ( أَبو الحسن ) :                                        |
| 444         | إن كنت لاتصبو لوصف عذارى دع عنك تهيـــامي وخلع عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             | * * *                                                                               |
|             | _                                                                                   |
| **•         | ماكان ضـــر أحبتي لو واصـــلوا مابالهم قصـــدوا الرحيل وعاجلوا                      |
|             | ٤ _ أحمد بن إبراهيم العسقلاني (عز الدين الحنبلي):                                   |
| ۳۳۲         | عين الوجــود ثم رأس الحنفــا ومن بــه منصبــه تشرفــــا                             |
|             | ه _أحمد بن أبي السعود المنوفي (شهاب الدين ) :                                       |
| 444         | أحبر علمه بحر خضم يفوه بأنفس الدر المصون                                            |
|             | ٦ _ الواعظ عبد القادر بن محمد بن أحمد ( الشمس ) :                                   |
| ۳۳٤         | تمنعت بدمــوع الصب فىحجــب فانظر لشمس الضحى فىحلة السحب                             |
|             | ٧ ــ أحمد بن عمر بن أحمد التروجي ( شهاب الدين ) :                                   |
| <b>የ</b> ሞለ | جمال أحمد جـــاءَت فيــــه آيات وفى معـــانيه قــــد صحت روايات                     |
|             | ٨ ــ أحمد بن مبارك شاه الحنني ( شهاب الدين ) :                                      |
| 481         | أتبرز خــدا للمقبــل أم يـــدا وتعطف مـــدا للمعـــانق أميــــدا                    |
| 45 \$       | يا حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
|             |                                                                                     |

```
٩ _ أحمد بن محمد بن صالح الأشليمي (شهاب الدين ) :
          لواحظــه تجني وقلـــي يعــذب ولاسلوتى عنه ولا الصبر يعــذُبُ
450
           مولای قاضی القضاة انظر لعبدك من ضر تضاعف حتی صار ضرین
429
          أقاضي قضاة الفضل عطفالعبدكم إلى جودكم يشكو تجدد حينه
459
               ١٠ أحمد بن محمد بن عبد الله بن عرب شاه ( أبو العباس ) :
          الشوق ينهض والجللة تركد أبداً فبي منك المقعد
489
                       ١١ ـ أحمد بن محمد بن كحيل المغربي ( أبو العباس ) :
          قد فزتم بين الأنام وحزتم رهن السباق بنشرفتح البارى
404
          تا الله إنك ركن العلم مستلم منه المحالي إذ الأعلام تفتخر
404
                        ١٢ _ أحمد بن محمد بن القرداح (شهاب الدين):
         الحمد لله طاب العين وانبسطت نفوسنا حين زال الهم وانصرفا
404
                     ١٣ ـ أحمد بن محمد بن على الحجازى ( أَبو الطيب ) :
          لاتخشين من رمد ولا تخفف من حاسد وارض له بالبين
404
          مولاى ياقاضى القضاة ومن غدت مقل الورى تفدبه بالأحداق
40 5
                شكراً لرب السماء على جنزيل العطاء
405
          إِن فرق اللحظ في ذا الفتك أم والا لا يتركن بعد أخذ الروح أموالا
400
      صبٌّ قضى حيث لم يقض الذى وجبا من وصل محبوبه والقلب قد وجبا
407
          إذا نوه الحادى بذكرك أوحدا تيقنت أنى صرتفى الحب أوحدا
407
                   ١٤ ـ أحمد بن محمد بن على المنصورى (شهاب الدين ) :
          يا رشاً لنوم عيني مشردا قد كان عيشي بك عيشا رغدا
401
                          ١٥ أحمد بن محمد بن والى (شهاب الدين ) :
          قاضى القضاة شهاب الدين سيدنا ركن المذاهب بيت الفضل والنظير
409
```

الصفحة

```
١٦ _أحمد بن يوسف بن محمد السيرجي (شهاب الدين ) :
           بالله قل لإمام العصر سيدنا قاضى القضاة المفدى عالم الفرق
 409
                        ١٧ _ أحمد بن يوسف الزعيقريني (شهاب الدين ) :
           هذا هو السحر لا النفاث في العقد هذا هو الخمر المعصور من عنب
 ٣٦.
                           ١٨ _ إسماعيل بن على الكازروني (مجد الدين ) :
          إن لم تجودوا بالوصال وطال في هجرانكم ليلى البهيم من السهر
 411
                19_ أبوبكربن على التي بن حجة الحموى تقليد ابن حجر وشعر:
          وقد طوينا به أخبار من سلفوا لأنه علم بالفضل مشهور
 417
                   ٢٠ الحسن بن أحمد بن صدفة الحصوني ( بدر الدين ) :
          أَلا يا فريد الدهر ياواحد العصر نظمت عقوداً من جمان ومن در
411
          من أُودع السحر في تكسير مفلته وأينع الزهر في جنات وجنسه
411
                               ٢١ ـ حسن بن عباس بن محمد الصفدى :
          أَقُولُ وقولَى جامع الحمد والثنا للن شرح النقل المشيد كالبنا
479
                        ٢٢_حسين بن محمد بن العليف ( بدر الدين ) :
          من ربى عترة المحل الأمين وثرى مسقط رأس الأمين
479
          خيراتكم أَرجو لها خير مهر من خيار البعول والأزواج
277
                                            ٢٣ ـ خطاب بن عمر الدمشق :
         ليس المسمى الاسم عندى فكذا حققه الحفاظ من أهل النظر
277
                                               ٢٤_ولأَحمد بن حجر :
                الاسم غير المسمى والحق أبلج واضح
777
                                                         ٢٥ _ لغيره:
         قال النحاة بأن الاسم عندهم غير المسمى وهذا القول مردود
471
                           - EA3 -
```

```
٢٦ ـ خليل بن أحمد بن الغرس:
        لهجت بقــولى للدليــل ألا أسرى إلى أن أصابت مهجتي ظبية السرب
477
                                 ٧٧ ــ رضوان بن محمد العقبي أبو النعيم :
          الله أحمد دائباً مع شكره من بعد تسميتي بأعظم ذكره
341
                                          ٢٨ ــ شعبان بن محمد الأتارى :
        أتى مهنيك بالإقبال شعبان يا عالمها زانه حسن وإحسان
444
                                  ٢٩ ـ عبد الأول بن محمد المرشدى :
         ٣٨٦
               ٣٠ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد البكرى ( زين الدين ) :
          ربانی حسب زینسب والربساب لترکهما جوانی والجسوی بی
٣٨٦
                 ٣١ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن وفا (أبو الفضل):
             أبدى ابتسام الآفاق غب بكا الآماق
3
                                    ٣٢ عيد الرحمن بن على الرعمي :
         يا واحد العصر الدنيا بأَجمعها 🛮 لازلت ترقى سمـــوا منزل القـمـــر
444
                          ٣٣ عبد الرحمن بن محمد زين الدين الديرى:
         أيا سيدا حاز العلوم بأسرها وأبدع في شرح البخاري نظامه
491
                                ٣٤ عبد السلام بن أحمد البغدادى :
        أيا من بأمر الله والحق يصدع ومن لجميع النساس كالغيث ينفع
494
        الحمسه لله منشيء الخلق إيجادا وباعث الرسسل إشسراقا وأمجادأ
494
         سألتك شيخ الاسلام المعلى بحقك لا قدول الابن كلا
494
                              ٣٠ عبد الغني بن أبي بكر اليمني الشرجي:
             من الصب متم مشتاق أرق العين من ألم الفراق
492
```

|             |                                      | ٣٦ عبد الغني بن محمد الإشليمي                                   |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 440         | لك العز فى الدنيـــا وفى يومتبعث     | أيا بحر عـــــــلم زانه العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 797         | كلا ولن يصلوا إليـــك بمكرهم         | لن يبلغ الأعداء فيك مرادهم                                      |
| 444         | وأضحكهم من بعد فيض المدامع           | لقسمد لطف الله السكريم بخلقه                                    |
|             | ىمد الطويلى :                        | ٣٧ ـ عبد اللطيف بن نصر الله بن أح                               |
| 441         | قد قلت فيك من المديح منظمـــا        | إذنا رعاك الله في إنشادها                                       |
| 444         | فداعى الحب ويحسكما دعسانى            | دعــانی مــن ملامــکما دعــانی                                  |
|             | لدواليبي :                           | ٣٨ على بن العفيف عبد المحسن ا                                   |
| <b>44</b> 7 | یاســـادة یابهم قصدی وهم سندی        | بكم حديث غرامى عـــالى السند                                    |
|             | (أبو الحسن) :                        | ٣٩ ـ على بن عثمان بن حسن العراقي                                |
| 444         | أن خلـف الشـافعي أحمـــد             | أشــكر رب العـــلا وأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ٤           | يضوع بهــا الثناءُ ولا يضــاع        | بنینا فی محاسنکم بیوت                                           |
|             | ان الدين الجعبرى :                   | ٤٠ ــ عمر بن محمد بن على بن بره                                 |
| ٤٠٠         | صنعت فی العلم من بسط ومختصر          | أبدعت يا حبر فى كل الفنون بما                                   |
|             |                                      | ٤١ عمر بن محمد الطرابلسي :                                      |
| ٤٠١         | وأوصافهم من ذا يطبق لها حصرا         | مراتب أهل الفضل تسموبهم قدرا                                    |
|             |                                      | ٤٢_عيسى بن حجاج السعدى :                                        |
| ٤٠٢         | فی لیــــلة مـــن شعـــره متستــــرا | ماسار من أهواه لــكن قد سرى                                     |
| ٤٠٤         | لم تنصرف عنــه صروف همومه            | لو نـــادم المشتـــاق غير نديمـــه                              |
|             |                                      | ٤٣ عيسى بن سليان الطنوبي :                                      |
| ٤٠٦         | فحصنتــكم بالله وهو من العــين       | سمحتم بشرح جاءَ أُغلى من العين                                  |
| ٤١٠         | فعُد إليه ولا تجنح إلى الضرر         | ياطالب العملم إن أنهيتم نظرا                                    |
|             |                                      | ·                                                               |

| الصفحة |                                                                     |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤١٠    | إذا تـــأُملت معنـــاه مطـــالعة تجده بحرا صفــا في العلم أوراقـــا |     |
|        | ــقاسم الحنفي ( زيس الدين ) :                                       | 2 2 |
| ٤١٠    | يا مالكاً نعماؤه فعم دهمرا حادمه                                    |     |
|        | _محمد بن إبراهيم بن محمد ( البدرالبشتكي ) :                         | ٤٥  |
| ٤١١    | سلمت وكل العاملين لك الفـــدا وعافاك من عافى بك الفضل والندى        |     |
| ٤١١    | أعاطل خده بالدمع أم خالى فيوم هجر عليمه عام إمحال                   |     |
| ٤١٣    | لولا المحيا وداجي الشعر كالغسق ماطاب مصطبحي حبـــا ومغتبـــقي       |     |
| ٤١٦    | بروحي شهاب بالفصاحة والذكا رقى في سهاء الفضل فاستخدم الشعرى         |     |
| 7/3    | لحبيب وخاتم في نظهام وندى فت عند لف ونشر                            |     |
| ٤١٧    | أثنيت الفضل أجمع يا إياة بما أمليت من شرح البخارى                   |     |
|        | - محمد بن احمد بن حسن الأموى المغربي ( القباقبي ) :                 | ٤٦  |
| ٤١٧    | لى مالك مهما استغثث به سمح وإذا تواجمه فى مناجمة نجح                |     |
|        | <ul> <li>الحمد بن أحمد بن على (شمس الدين الأسيوطى):</li> </ul>      | ٤٧  |
| ٤١٨    | ياكعبــة قبل الوقوف دخلتهـا من باب شيبــة حمــدك المتأكد            |     |
|        | ٤ - محمد بن احمد بن كمال الدجوى (شمس الدين ) :                      | ٤٨  |
| ٤١٩    | بحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |     |
| 277    | بفتح البارى انشرح البخارى واحمد ختمه بالفضل جامع                    |     |
|        | ٤ ـ محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي ( أبو اليمن ) :               | 4   |
| £ 77°  | تهن بالتشريف نلت المنيا مقيارن العز المدينة الطويل                  |     |
|        | ه ـ محمد بن أبي بكر بن على الأسيوطي ( صلاح الدين ):                 | ٠,  |
| 171    | قل لقاضي قضاتنا حزت في العلم ماكفاك                                 |     |
| 170    | الحمـــد لله الــــذي أبــــاحا عقد النكاح ومنع السفاحا             |     |
|        |                                                                     |     |

```
الصفحة
             الحمـــد لله على التحصـــين وجعلنا في حصنه الحصين
244
                   ٥١ ـ محمد بن أبي بكر بن عمر القادري (أبو الفضل):
         رمته غداة البين والركب منجد بسهم لحاظ ماله منه منجد
245
      ٥٢ محمد بن أنى بكر بن عبد الله بن ناصر الدين الدمشقي (شمس الدين ) :
         إِن قيل من ترتجي جودا ويفعله قل المفيد بفضل كل من وفدا
247
                     ٣٥ محمد بن حسن بن على (شمس الدين النواحي ) :
         نفس ظلى هام الكواكب تشرف وجلا أرق من النسم وألطف
247
         ٤٤.
         ومعنى يـــروق النـــاظر المـــترددا
                                   تذكر عهداً بالقرير ومعهدا
220
         أما والهـوى لو ذاق طعم وصالك محبك ما استهواه طيف خيالك
20 .
         ردى المنام لطرف المدنف الباكي لعله في الكرى يحظى برؤياك
204
        ذاب المشوق أسى ممـــا يقاسيـــه فراقبي الله يـــا شمس الضحي فيه
807
         ليهن بك العيد الذى تم سعده ونال بكم ياشيخ الإسلام إسعاده
٤٦.
         لئن طولت في الإحسان جدا فقد طابقت إذ قصرت مدحا
٤٦٠
                        ٥٤ ـ محمد بن الخضر ( شمس الدين المصرى ) :
         ياطالبا علم الحديث وسالكا طرق الهدى بتتبع الآثار
271
                 ٥٥ محمد بن زين بن محمد (شمس الدين الطندثائي):
         إذا كان خصمي في المحبة حاكمي فمن ذا له أشكو وجوه مظالمي
271
                         ٥٦ محمد بن عبد القوى ( أبو الخير المكي ) :
         أقاضى قضاة المسلمين ومن غدت محاسنه للمكرمات نظاما
272
```

|              | ٥٧ ـ عبد الكريم بن محمد بن على الهيثمى :                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| १२०          | الحمــــد لله الـــــذي أولى البشـــر من كان عنــــه راضياً من البشـــر                 |
| £VŸ          | الحمـــد لله الذي قـــد أجـــرى خيراً لمن أراده وأجــــــرا                             |
|              | وينسب للهيثمي أيضا ويقال إنها لرفيقة في الشهادة :                                       |
| ٤٧٣          | يقول راجى عفو رب تواب الزرعى الأصل عبد التواب                                           |
|              | ٥٨ ـ محمد بن على القالاني :                                                             |
| ٤٧٤          | يامن طرد ذكر حاتم فىالمكارم طرد ومن سرد سنة المختار أحسن سرد                            |
| ٤٧٤          | شرحهدىللناس باسمطيبالأُخلاق إمام لودرس بشرق نور الآفاق                                  |
|              | ٥٩ ـ محمد بن عمر بن عمان المصرى :                                                       |
| <b>£</b> \\$ | يقبل الأرض عبد جاء يغترف من بحر فضل به الركبان تقترف                                    |
|              | ٦٠ ــ محمد بن قرقماس ( ناصر الدين ) :                                                   |
| ٤٧٥          | إن يبتسم ثغر الشريعة والنـــدى يومـــا فذلك مـــن أبى العبــــاس                        |
| ٤٧٥          | أفدى الشهاب أبا العباسمن رجل أضحى به حجر الإفضال مستلماً                                |
| ٤٧٥          | إنكنت جمئتك فىالهوى فجحدت من قاضى القضاة نواله المبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٧٥          | يا حبـــذا النيل المبــارك جاريا في مصر جرى الفضل من علمائها                            |
|              | ٦١ ــ محمد بن محمد بن محمد الأندلسي ( أبو عبد الله الراعي ) :                           |
| ٤٧٥          | فكم قد نوى فيضى لكم كلحاجة ويحسن لولا الدهر قد خان وارتجع                               |
|              | ٦٢ ـ محمد بن محمد بن محمد (سبط المجداسهاعيل الحنفي ):                                   |
| ٤٧٦          | نصرت دين الحق يا ابنالنجيب بفتـــع بارببــك القريب المجيب                               |
|              | ٦٣ ـ محمد بن محمد ( زين الدين أبوبكر الخوافي ) :                                        |
| ٤٧٧          | أيا من فاق أهـــل العصر فضـــلا وعلمـــا بالحـــديث بالاعتراف                           |
|              |                                                                                         |

|     | ٦٤ ـ محمد بن محمد بن محمد ( المحب أبوعين البكرى ) :           |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٤٧٨ | حديثك لى أحلى من المن والسلوى إذا حل سمعى حرم اللوموالشكوى    |
| ٤٨٠ | ياحاكم العصر يامن خص بالحكم والعلم والحلم والتقوى مع الكرم    |
| ٤٨٠ | يا جـــابرا بالمــكرمات كســيرا وصنيعه جعـــل العسير يسيـــرا |
| ٤٨١ | ياطالبا فن الحديث مع الأثر صحح طريقك بالرشاد لتعذير           |
| ٤٨١ | طــوال الدهـــر أفـــلاك تســير فلا حــزن يـــدوم ولا ســرور  |
| £AY | وما النور إلا أحمد فاذاسرى إلى أحمد من أحمد كان أحمدًا        |
|     | ٦٥ ـ محمد بن ناهض الحلبي :                                    |
| £AY | حويت علومـــا ليس ينكر فضلها وجليت معنـــاها بفصـــل خطابها   |
|     | ٦٦ ــ مسافر بن عبد الله البغدادى :                            |
| ٤٨٣ | غوادى الغيث من كفيك مندفقة قطر الغمام كسيل البحر مندفقة       |
|     | ٦٧ - نعمة الله الجرحي الشيرازى :                              |
| ٤٨٣ | يامنعلابالعلا عن وصف وصاف وفاق جل الورى فى كل أوصاف           |
|     | ٦٨ ــ يوسف بن أحمد بن يوسف الفرا ( الزجال العامي ) :          |
| ٤٨٤ | قمیـــص دهــب وانفضض بو شعــری وهتــك ستری                    |
|     | ٣٩ ـ الشريف                                                   |
| ٤٨٥ | أصبحت ياتاج الرئوس مكلا بالفضــل والإحســان عم وجودا          |
|     | ٧٠_شخص من المنزلة :                                           |
| ٤٨٥ | يقبل الأرض إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|     | ٧١ _ آننحر :                                                  |
| ٤٨٥ | قد خففت بسعودك في العلا رايات                                 |



# الفسهرس الموضوعي

# لهــذا القســم

| الصفحة | الموضــوع                                   |       | الموضــوع ال                                   |
|--------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| ٧٠     |                                             | ı     | الاحاديث النبوية أصل العلوم بعد القرآن         |
| ٧٠     | جملة من أشهر شيوخه                          |       | التعريف بشيخ الإسلام والمحدث والحافظ           |
| ٧٦     | دراسة النحو                                 |       | الباب الأول في ترجمة ابن حجر                   |
| ۸٠     | رحسلاته                                     | 1     | قسب ابن حجر ان حجر                             |
| ۸٠     | إلى قوص بالصعيد                             | I     | کنیتسه کنیتسه                                  |
| ۸۱     | شعره في قوص                                 |       | آسرته                                          |
| ٨٤     | وحلته إلى الإسكندرية                        | ı     |                                                |
| ٨٥     | رحلته إلى الحجاز                            | l .   | التلقب بالإضافة إلى الدين في أو ائل زمن الترك  |
| ۸٦     | ذهابه إلى اليمن ومن لقيهم من العلماء        | ľ     | عسقلان و إشارة صلاح الدين فى تخريبها سنة ٨٧٥ . |
| ٨٧     | اجتماعه بالفير و زبادى                      | I     | أثناء الحصار                                   |
| ۸٩     | سفره إلى البمن للمرة الثانية                |       | موله ابن حجر                                   |
| 44     | من لقيهم بالبمين من العلماء                 |       | بشارة والديه به                                |
| 44     | من لقيهم بالحجاز من العلماء                 |       | شهرة ابن حجر<br>•                              |
| 40     | رحلته إلى الشام                             |       | أسلافه                                         |
| 44     | سماعه بالشام سماعه بالشام                   | ŀ     | والده                                          |
| 111    | رحلته إلى حلبسنة ٣٦٦ه مع السلطانو سماعه بها |       | يين والده و ابن نباته الشاعر                   |
| 144    | شعر لصاحب الترجمة                           |       | ديوان أبيه وشعر له                             |
| 140    | القسم الأول من أسماء شيوخه                  | ŀ     | شعر أبيه في حادثة الإسكندرية سنة ٧٦٧ه          |
| 10.    | القسمُ الثانى من أسماء شيوخه                | 1     | ست الركب أخت صاحب الترجمة                      |
| 174    | القسمٰ الثالث من أسماء شيوخه                | 1     | وثاء البدر البشتكي لست الركب                   |
| 144    | مرویساته مرویساته                           | 1     | الباب الثانى فى نشأة ابن حجر                   |
| 144    | صحيح البخاري البخاري                        |       | سفره إلى الحجاز صحبة أبيه                      |
| 144    | صحیح مسلم                                   |       | سفره إلى الحجاز صحبة وصية الخروبيسنة ٧٧٧       |
| 144    | السنن لأبي داو د د                          |       | دخوله المكتب بعد سن الخامسة                    |
| 144    | الجامع للتومذي الجامع للتومذي               |       | إكاله قراءة القرآن وله نسع سنين                |
| 141    | السنن للنسائى                               |       | سماعه و هو بمكة صحيح البخارى                   |
| 144    | السنن الكبرى للنسائي                        |       | طلبه للعسلم                                    |
| 144    | السنن لابن ماجة                             | 44 .  | طلبه للعسم                                     |
| 144    | الموطأ (رواية يحيى بن يحيى )                |       | أول طلبه للحديث سنة ٧٩٣ ه                      |
| ۱۸۳    | الموطأ (رواية أبي مصعب )                    |       | دراسته الفقه ومن أخذ عهم                       |
|        | ···· ( 4 6.4.3)                             | ''' ' | در استه السبه و س احد منهم                     |

| صفحة   | الموضسوع اا                                         | صفحة | الموضــوع ال                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 7.1    | جزءأبي الجهم                                        | 114  | ىسىنە الشافعى                                    |
|        | جزء سفیان بن عیینة                                  |      | السنن للشافعي ( رواية المدنى )                   |
| 7.1    | جزء مأمون                                           | 140  | السنن للشافعي(رواية ابن عبد الحكم )              |
| 7 • 7  | جزء ابن مخلد                                        | 140  | اختلاف الحديث للشافعي                            |
| 7 • 7  | الأول الكبير والثانى ، كلاهمامنحديث المخلص          | 187  | مسته الدارمي الدارمي                             |
| 7 • ٣  | المسلسل بالأولية                                    | 187  | مسئة عبله مسئة عبله                              |
|        | الباب الثالث                                        | ١٨٦  | مستله أحمله                                      |
| 7 + 1  | ثناء الأئمة عليه من الشيوخ و الأقران و الطلبة       | 144  |                                                  |
| 4 • \$ | ثناء المحب ابن الهائم                               | 144  | مسند الطيالسي د د                                |
| Y • £  | ثناء برهان الدين الابناسي                           | 144  | مسند الشهاب للقضاعي                              |
| 7 • 4  | ثناء سر اج الدين بن الملقن                          |      | صحيح ابن خزيمة                                   |
| 7.4    | ثناء سر اج الدين البلقيني                           | 184  | صحیح ابن حبان                                    |
| Y + A  | ثناء أبو الفضل العراق                               | •    | المستخرج على صحيح مسلم لأبى نعيم                 |
| 717    | ثناء تقى الدين الدجوى                               |      | السنن للدار قطني                                 |
| 414    | ثناء نورالدين الهيشمي                               |      | السن للبيهق                                      |
|        | ثناء ولى الدين ابن خلدون                            | 141  | الأدب المفرد للبخارى                             |
|        | ثناء الشهاب الحسباني                                | 144  | بر الوالدين له                                   |
| 411    | ثناء الشهاب ابن حجى الحسباني                        |      | الأدب للبيهق الأدب البيهق                        |
|        | ثناء أبي اسحاق ابن درباس                            | 197  | السيرة تهذيب ابن هشام                            |
| 710    | ثناء جهال الدين أبوحامد ابن طهبرة                   | 147  | عيون الأثر في فنون المغازى والسير لابن سيد الناس |
| 717    | ثناء المجد الفير وزيادى                             | 147  | بشرى اللبيب بذكرى الحبيب له                      |
| 717    | ثناء المحدث حميد الدين التركماني                    | !    | دلائل النبوة البيهقي                             |
|        | ثناء العلامة عز الدين بن جهاعة ثناء الكمال الشمني   |      | الشهائل النبوية للترمذي                          |
|        | نناء المحمال الشمى ثناء جال الدين بن مقداد الأقفهسي | 146  | الشفاء للقاضي عياض                               |
|        | ثناء العلامة جلال الدين البلقيني                    |      | مكارم الأخلاق للحر اثطى مماوىء الأخلاق له        |
| 771    | نناء محدث الهين نفيس العلوى                         |      | الزهد لابن المبارك                               |
| 777    | ثناء العلامة ولى الدين أبوزرعة                      |      | الرقعة لأبي نعيم                                 |
| 774    | ثناء شمس الدین ابن الدیری                           | 147  | الدعاء للطبر اني                                 |
| 774    | ثناء شرف الدين التباتى                              | 147  | الترغيب للتميمي                                  |
| 774    | ثناء العلاء بن مغلي الحموى                          |      | فضائل القرآن لأبي عبيد                           |
| 770    | ثناء الأديب البدر البشتكي                           |      | الحجالسة للدينوري                                |
|        |                                                     |      |                                                  |

Y . .

Y . .

المعجم الأوسط للطبر اني ... ... ... المعجم الأوسط للطبر اني ... ...

المعجم الصغير له ... ... المعجم الصغير له

البعث لابن أبي داو د ... ... ... البعث لابن أبي داو د

الثاني من حديث ابن مسعود لابن صاعد ... ...

مشیخة الرازی ... ... ... الرازی

ثناء الشمس الير ماوي ... . . . . . . . . . . . . . ٢٢٦

ثناء التقي أبي الطيب الفاسي ... ... ٢٢٧

ثناء العلامة تقى الدين الكرماني ... ... ٢٧٨

ثناء المحبد اسماعيل البر ماوى ... ... ... ٢٢٨

nverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

| الصفحة       | الموضــوع                                          | لصفحة  | الموضــوع ا                             |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Y 44         | ثناء أبي البقاء صالح البلقيني                      | 744    | ثمناء التاج ابن الغر ابيلي              |
| Y 44         | ثمناء التقى محمد بن فهد                            | 777    | ثناء الزيّن أبي بكر الخوافي أبي بكر     |
| 401          | ثناء تقى الدين القلقشندى                           | 777    | ثناء الحافظ أبى عبد الله بن صالح اليمني |
| 401          | ثناء الجمال یوسف بن تغریبر دی                      | 777    | ثناء المحقق علاء الدين البخارى          |
| 404          | ثناء الشهاب الحجازي                                | 777    | ثناء برهان أبي الوفا الد                |
| Yoy          | ثناء زين الدين قاسم الحنفي قام                     | 440    | ثناء أبي عبد الله محمد التلمساني        |
| 404          | ثناء المحدث أبي ذربن البرهان الحلبي                | 440    | ثناء ناصر الدين محمد الفاقوسي           |
| 404          | ثناء برهان الدين البقاعي                           | 740    | ثناء شمس الدين القيسي الدين القيسي      |
| Y 0 4        | ثناء نجم الدين عمر بن فهد                          | 747    | ثناء شمس الدين البساطي المساطى          |
| 777          | ثناء شهاب الدين ابن الإخصاص                        | 747    | ثناء علاء الدين بن خطيب الناصرية        |
| 777          | ثناء القاضى قطب الدين الخيضرى                      | 744    | ثناء التقى المقريزي التقى المقريزي      |
| 777          | ثناء الشهاب احمد الطاوسي                           | 71.    | <b>ثناء المحب ابن نصر الله البغدادي</b> |
| 777          | ثناء العفيف محمد بن عبد الرحيم الجرهي              | 711    | ثناء شمس الدين بن عمار الدين بن         |
| 478          | كتب العلماء إليه و إجابته عليها                    | 711    | ثناء شمس الدين الونائى                  |
| <b>* * *</b> | كتاب بدر الدين العيني و رده عليه                   | 7 4 1  | ثناء عفیف الدین عنمان الناشری           |
| 444          | كتاب الحافظ العراق                                 | Y £ Y  | ثناء الشمس القاياتي الشمس القاياتي      |
| 7 7 7        | كتاب الجلال البلقيني                               | 747    | ثناء عز الدين عبد السلام القدسي م       |
| ۲۰\$         | التعقيبــات التعقيبــات                            | Y      | ثناء الشهاب أحمد بن رجب                 |
|              | ماكتبه على العشاريات الأربعين التي أخرجها ابن      | 717    | ثناء التق أبى بكر بن قاضى شهبة          |
| ۲۰٤          | الجوزى لنفسه                                       | Y      | ثناء البرهان بن خضر                     |
| <b>* • £</b> | ماكتبه على الكامل لابن عدى                         | 7 1 7  | ثناء الزين أبى النعيم رضوان العقبى      |
| 4.0          | ماكتبه على الأنساب لابن السمعاني                   | Y 1 1  | ثناء الشيخ أبي الفتح بن أبي الوفا       |
|              | ماكتبه على الحافظ أبى على الصدفى شيخ القاضى        | Y £ £  | ثناء الأمير تغرى برمش                   |
| 4.0          | عياض                                               | 4 6 0  | ثناء البدر ابن التنسى                   |
| 4.1          | ماكتبه على قول الحافظ مغلطاى                       | 7 10   | ثناء البدر حسن بن العليف                |
| 4.4          | ماكتبه متعقباً على أبى زرعة العراق                 | 4 4 0  | ثناء الشمس بن حسن القدسي                |
| <b>**</b> Y  | ماكتبه على حواشى لابن رجب                          | 440    | ثناء أبي الفتح محمد المراغى             |
| ۳•٧          | - 13 - 3 -                                         | 717    | ثناء موفق الدين الآبي                   |
|              | ماكتبه عند سياق العز ابن جهاعة لما أنشده ابنشكروية | 7 \$ 7 | ثناء أبي حامد محمد بن الضيا             |
| ٣•٨          |                                                    | 7 2 7  | ثناء الكمال ابن الهام                   |
| 4+4          | كتابته على بيتين لمحمد بن زكريا الرازى             | Y      | ثناء عز الدين السنباطي                  |
|              | كتابته متعقبا لماكنبه ابن الملةن فى تخريج الرافعي  | 7 1 7  | ثناء زين الدين عبد الكريم القلقشندي     |
| <b>*</b> 11  | حديث ( من اعتكف )                                  | 7 4 1  | ثناء أبي البركات محمه الغزى             |
| <b>444</b>   | المدائح                                            | Y £ A  | ثناء أبي العباس احمد بن كحيل التونسي    |



متم بحمدالله



طبع على مقوست المعرام ترس المعلق الإدارة وركيس المحديم المعلم ال

مَطَّابِع الأهسَرَام الْتَجَارِبيَّة المُسدُسِرالعُسَام فشجِي الشُّرقاوي رهم الايداع بدار الكتب

مطابع الأهرام التجارية القاهرة ـ مصر



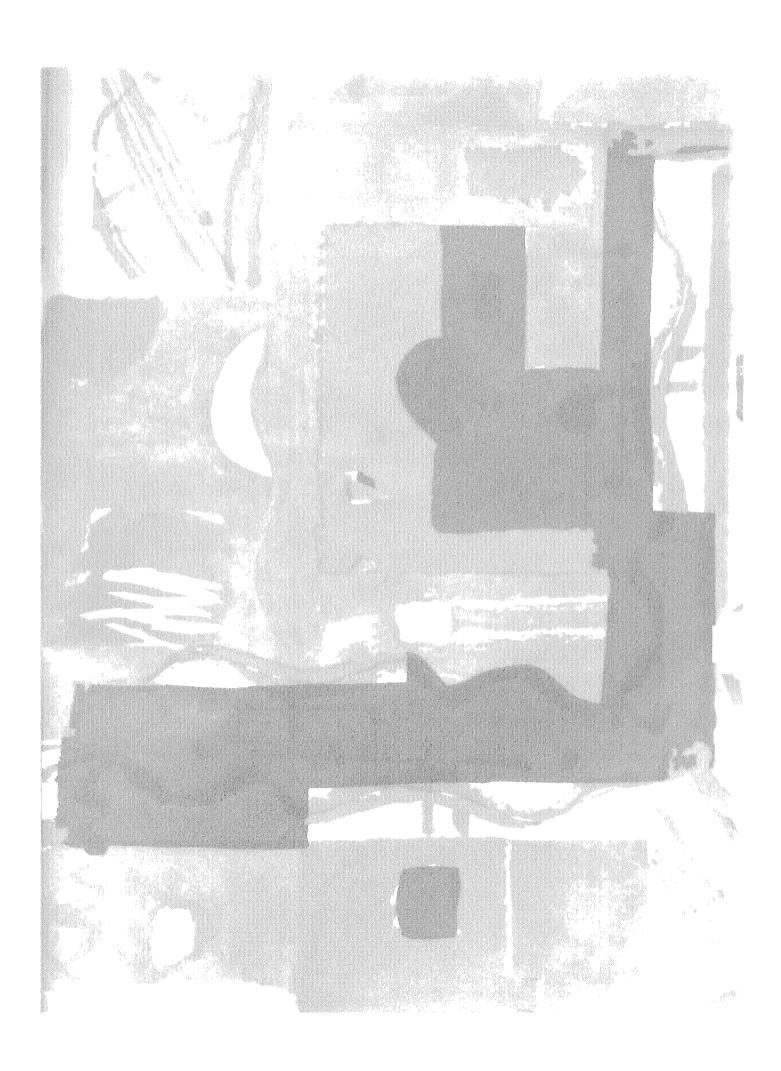

